## د. علي کريم سعيد

عراق ۸ شباط ۱۹۶۳ **من حوار المفاهيم إلى حوار الدم** مراجعات في ذاكرة **طالب الشــبيب** 



عراق ۸ شباط ۱۹۲۳ من حوار المفاهيم إلى حوار الدم مراجعات في ذاكرة طالب الشـبيب

- د. علی کریم سعید
- عراق ٨ شباط ١٩٦٣ ــ من حوار المفاهيم إلى حوار الدم
   مراجعات في ذاكرة طالب الشبيب
  - الطبعة الأولى ١٩٩٩
  - جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
    - دار الكنوز الأدبية
  - ص. ب: ۷۲۲٦ ــ ۱۱ ــ بيروت ــ لبنان

هاتف / فاکس : ٧٣٩٦٩٦

تصميم الغلاف والإشراف الفني : طالب الداوود

ISBN 1900700077

#### Dr. Ali Karim Said Abdullah

# Iraq of 8th february 1963 From The Dialogue of Conceptions To The Dialogue of Blood

Reviews in Talib Ash - Shibib's Memory

Dar Al Konoz Al – Adabiah 1999 ISBN 1900700077 إلى جميع الذين دخلوا حوار الدم والنار بنيّة ودوافع وطنية سليمة، مخطئين كانوا أم محقين، قتلى أم موتى أو ما زالوا يتابعون مشهد الاغتصاب والإخفاق في العراق

## المحتوى

| قديم                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| . الذاكرة                                                         |
| الوحدة الوطنية بين المثقف والسياسي                                |
| القلق الواعي أم الترحال حتى الموت                                 |
| أحلام تسبق الرحيل وإرادة البيت المفتوح                            |
| محاولة اغتيالُ عبد الكريم قاسم في رأس القرية                      |
| ثورة الشواف ١٩٥٩                                                  |
| خطة الإغتيال                                                      |
| التنفيذ بأسلحة مصرية                                              |
| آثار المحاولة                                                     |
| فؤاد الركابي بين عبد الناصر وعفلق                                 |
| لمؤتمر القومي الثالثلاثرية المتالث المتابعة المؤتمر القومي الثالث |
| الهرب سببأ لحضور المؤتمر                                          |
| انعقاد الموتمر القومي الثالث، والاستقالة من الوحدة                |
| استبعاد الضباط البعثيين                                           |
| أجواء ونتائج المؤتمر                                              |
| التهيئة لثورة رمضان: صوت صادق ويد قوية 63                         |
| كل شيء في سبيل الإعداد للثورة                                     |
| المدني يقود العسكري                                               |
| من نكسه الهاشمي إلى اعتقال السعدي                                 |
| الإغتيال بالدبابة                                                 |
| الغدارة بيدي أنفع                                                 |
| يرون صورته في السماء                                              |
| بين الزعيم (عبد الكريم قاسم) والعقيد (عبد السلام عارف)            |
| عبد السلام يشارك في التوجيه                                       |
| الإستفادة من عبد الغني الراوي بعد دراسة شخصيته                    |
| إذاعة الصالحية مقرأ جديدا لقيادة الثورة                           |
| قيادة الجيش والسلطة بيد البعث                                     |
| الرعب في محدمة الثورة                                             |
| ماكو زعيم إلا كريم                                                |

| قتال شديد والضحايا أقل من التوقعات                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| الهاتف يرن مرة أخرى                                                 |
| لا أريدها حرباً أهلية                                               |
| ملحق رقم ١ : المرات التي استخدم فيها الجيش ضد الشعب                 |
| استسلام عبد الكريم قاسم وإعدامه ٩٥                                  |
| يونس الطائي وسيطا                                                   |
| الخطأ القاتل                                                        |
| الهجوم الأخير: الإستسلام                                            |
| شهادة مختلفة ومهداوي آخر                                            |
| مصير شعبية عبد الكريم قاسم                                          |
| عبد الكريم قاسم : ماله وما عليه                                     |
| بين مسيلمة الكذاب وأبو رغال                                         |
| ملحق رقم ١ : قاسم الجنابي يتكلم                                     |
| ملحق رقم ۲ : مهداوي آخر                                             |
| ملحق رقم ٣ : المقاومة المدنية والعسكرية                             |
| بين رغبة التعددية وسلطة الحزب الواحد                                |
| من الداخلية إلى الإرشاد ١٣٧                                         |
| طريقة خذ ولا تسأل                                                   |
| مشاكل خارج البعث                                                    |
| الخلاف ينتقل إلى داخل الحزب                                         |
| سهولة إدارة الفوضى ا                                                |
| تغيير الأمين القطري للحزب                                           |
| انعقاد المؤتمر القطري العادي                                        |
| قرارات التأميم الإشتراكية بين عبد السلام عارف وخير الدين حسيب       |
| الحرس القومي ١٦٥                                                    |
| رؤساء بلديات رؤوسهم معصوبة                                          |
| مع العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى قصرت                        |
| دولتان ومرجعيتان                                                    |
| ظواهر لا يمكن السكوت عليها                                          |
| مواحهة بين الجيش والحرس القومي                                      |
| لجنة تحقيق برئاسة أحمد العزاوي                                      |
| وزير الدفاع يأمر بقتل الشيوعيين المتعاونين                          |
| شيوعيون وبعثيون، حظ الانتساب من حوار المفاهيم إلى حوار الدم         |
| طلبنا من التحقيق نتائج سريعة فحصلنا عليها! مقتل قيادة الحزب الشيوعي |
| الشوط الثاني من حكم البعث في المعراق                                |

| صراع مكشوف ضد الاتحاد السوفييتي                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| حظ العراق سيئ!                                                     |
| ملف الوحدة، إخفاق الوعي وإخفاق التجربة، نرفض الممكن ونطلب غيره ٢٠٥ |
| مع عبد الناصر                                                      |
| هذا أمين: إنه رجل مخابرات حيد                                      |
| في الأزهر الشريف                                                   |
| میثاق ۱۷ نیسان                                                     |
| عبد الناصر والعراق                                                 |
| صعوبات أخرى                                                        |
| دقة محاضر محادثات الوحدة                                           |
| بين المطرقة السورية والسندان العراقي                               |
| حمال عبد الناصر: هذا الكرسي حلس عليه فرعون                         |
| وحدة الفاطميين والعباسيين والأمويين                                |
| لقاءات عربية: مع محسن العيني، مهدي بن بركة، وقادة الجزائر          |
| المسألة الكويتية ١٩٦٣                                              |
| مناقشات لجس النبض                                                  |
| اجتماعات بحمدون الخاصة تسبق الإتفاق الرسمي                         |
| القضية الكردية ٢٤٧                                                 |
| الاحتكام للقوة مرة أخرى                                            |
| الموقف الخارجي ومصادر التسليح                                      |
| كانت "اللامركزية" عهداً بعثياً                                     |
| قاتل عبد الكريم سياسيا وقاتلوا فنيأ                                |
| جرائم کم ناذن A                                                    |
| الملف الأمنيا                                                      |
| إيليا زغيب، كتب عنه هاني الفكيكي ما سمعه من الأخرين                |
| أرادها دولة جاسوسة                                                 |
| أمريكي ينقل كلمة سرحزبية                                           |
| تخريب العلاقة مع إيران                                             |
| رعونات كبرى وصغرى : تصفية نساء وزارة الخارجية                      |
| اجتمعت فيه خصال القسوة والتردد والغموض                             |
| مع مصر الناصرية                                                    |
| مع الاتحاد السوفييتي                                               |
| ناصر الحاني ولطفي العبيدي                                          |
| السعدي يتوسوس من وجود إرادة خفية                                   |
|                                                                    |

| البيرية المسلحة، حركة حسن السويع ٣ تموز ١٩٦٣٢٩٣                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| قطار الموت                                                      |
| الطائفية الطائفية                                               |
| الثورة تلد انقلاباً، التهيئة للمؤتمر القطري الاستثنائي التكميلي |
| لحزب البعث العربي الإشتراكي ــ قيادة قطر العراق ١٩٦٣ أ٣١٧       |
| لعبة مزدوجة                                                     |
| لقاء بعد منتصف الليل                                            |
| مؤتمر حزبي يؤدي إلى انقلاب عسكري                                |
| بين الشبيب والبكر وصدام وعفلق                                   |
| مع أحمد حسن البكر                                               |
| حوف لا يمكن تجاوزه                                              |
| بين رغبة التقاعد وحشية القتل                                    |
| مع صدام حسین                                                    |
| الدولة ضد القانون                                               |
| مع الأمير طلال بن عبد العزيز                                    |
| أقسم أمامي على الإخلاص للعراق والأمة والحزب                     |
| على خطى البكر                                                   |
| مع میشیل عفلقمع میشیل عفلق                                      |
| أشنعاص آخرون                                                    |
| ملحق رقم ١ : وعود البكر                                         |
| أوراق ورسائل شخصية ٣٧١                                          |
| رسالة إلى حورج بوش                                              |
| رسالة إلى عبد الله بشارة                                        |
| رسالة إلى عبد الله الأحمر                                       |
| رسالة إلى كمال خرازي                                            |
| رسالة إلى قاسم حول: حول فيلم الحسين بن على (ع)                  |
| رسالة حوابية من آل غور                                          |
| نحو طريق للعراق (مقالة)                                         |
| أيوب السوري مقابل نتنياهو                                       |
| مصائر مجموعة من المساهمين في ٨ شباط ١٩٦٣                        |
| فهرس الأسماء                                                    |
| ملحة العرب                                                      |

## تقديم

عندما تقف أمام المرآة، تشاهد من مستوي وزاوية معينه، صورة منعكسة عليها، تتغير ملامحها إذا ما أتيت بحركة بسيطة أو طرفت عيناك. وتستطيع انطلاقاً من مستويات وزوايا أخرى أن تحصل على ما لا نهاية من الصور المختلفة لنفس الشكل وأمام نفس المرآة. وتتضاعف الاحتمالات بتغير الناظر بسبب العدد اللانهائي من المستويات والزوايا والفروقات الهائلة بين ناظر وآخر عقلا وخلفية ومنطلقاً.

لذلك اتفقنا أنا والمرحوم طالب شبيب أن يحافظ كل منا على حقه في رؤية خاصة بشرط الصدق والقناعة بما نكتب. وهو منهج يساعدنا على استيعاب وجهات النظر الناقدة والمخالفة على أساس نسبية الحقيقة وتمايز صورها ومقاطعها، وإدراك عدم قدرة الآخر على ادعاء امتلاكها كاملة.

وقد خالَفَتُ الأيديولوجيات النسقية الشمولية والعقائد غير الصبورة هذه القاعدة، فطالبت معتنقيها أن يتجمد نظرهم عند رؤية صورة واحدة أو مقطع واحد من الصورة ورفعها إلى مستوى المقدس فتتشجع روح الرعاع والقطيع الكامنة، وتنتعش الأوهام التي سبق أن هيمنت على أذهان الوطنيين والقوميين فأسكرتهم وأنستهم مدنيتهم العريقة والصداقة والتراحم والحقوق، وحق عليهم القول الكريم "كل حزب بما لديهم فرحون". الاية......

ووسط تلك المساورة بين الأيديولوجيات والعقائد المنفصلة عن الواقع والتجاذب أو التنابذ بين مفاهيم مجردة ترعرع طالب حسين الشبيب وتميز عن كثيرين من أقرانه بميله الشديد للقراءة والعقلانية، لكن شدة دورة دولاب النار كانت أقوى من الإرادات، فجرفت الجميع لينخرطوا في صراعات مريرة تحت شعارات رومانسية كبرى، بررت للمناضل أن يسحق كل من يعتقد أنه يقف في وجه تحقيقها.

ونأمل هذا أن نعالج مقطعاً واحداً من واقع تلك الصراعات فنعطي صورة متميزة تضاف إلى ما كتب حول حركة ٨ شباط<sup>(١)</sup> فنسهم في تراكم الصور والوقائع لعل ذلك يساعد مؤرخاً لبيباً أن يستكمل مستقبلاً صورة ما حدث في العراق في ١٤ رمضان ١٩٦٣ وبما يسهم مع جهود أخرى في تفسير سرار تباك العراق منذ الاستقلال الوطني ١٩٢١ وحتى اليوم لنأخذ العبر ونتجنب الأسباب الحقيقية لذلك ولنحق رجاءنا في منع المخطئين أياً كانوا من احتقار ضحاياهم والإفلات من عقاب التاريخ المعنوي.

ومبكراً أدرك طالب الشبيب أن السلطة في العسراق لا تُقوم بواجبها كحامية للقانون بل تستخدم، هي نفسها، وسائل غير مشروعة كالمعتقلات السرية والاغتيال والتعذيب، فحاول مرة من داخل المؤسسة وأخرى من خارجها الاختلاف والتصويت ضد القرارات الكيفية وطالب المجلس الوطني لقيادة الثورة بتطبيق القانون والخضوع له، والتوقف عن التدبير السري لشؤون الدولة، وجعل أحد أبنية الحكومة مقراً للقيادة القطرية الحاكمة، وبسبب معرفته عمق الأخطاء تقبل شبيب نقد المقربين ولوم غير المتفهمين وأولئك الذين لا يجيدون غير كيل التهم والشكوك.

#### الذاكرة

بعد انصرام ٣٥ عاماً على تجربة ٨ شباط ٦٣ توقعت منه أن يتحدث عنها ببرود خال من العواطف المشحونة. لكنه تكشف عن عاطفة مكنونة فيرتعش وتطفر دمّوعه وهو يستعيد المشهد ويكرر (قررت أن لا أقدول ولا افعل إلا ما أعتقد أنه صحيح وحقيقي فلا أكذب مهما كان الثمن والتبعات).

١ - من أجل تجاوز الجدل النظري والسياسي حول تسمية حركة أو ثورة أو انتفاضة، فسنطلق كما فعسل أسستاذنا الدكتور علي الوردي على ١ تموز اسم "ثورة" وعلى ما سواها "حركة"، لأن جميع العراقين تقريباً، عرباً وكرداً، أحزاباً وجمعيات، ومذاهب وأديان، هبوا دون تردد لتأييدها، بدون انتظار، كما يفعل الرعاع الذين ينتظرون هبسوب العاصفة فيركبون الموحة، في حين ينقسم الشعب وتنقسم الآراء حول بقية الحركات، ولا يعادل ثورة تموز في الإجساع عليها غير ثورة العشرين لكنسها تقع حارج بحال بحثنا. كما أن ثوار ٨ شباط لم يطلقوا على تحركهم في البداية اسسم ثورة بل أسموه "انتفاضة" هدفها استعادة روح ثورة ١٤ تموز. وفي كل الأحوال فإن المسميات محسرد اصطلاحات لا تنطبق بالضرورة على المفاهيم الحقيقية للأشياء، لأن المفاهيم السياسية غالباً ما تكتسب مضامينسها من النسق الفكري والسياسي لمن بطلقها.

ومن الجدير ذكره إن صورة ٨ شباط لا تستكمل إذا لم تدون شهادة أربعة أشخاص: على صالح السعدي أمين سر الحزب ونائب رئيس الوزراء ووزير الإرشاد، وحازم جواد وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وطالب شبيب وزير الخارجية وعضو القيادتين، واحمد حسن البكر رئيس الوزراء (رئيس الجمهورية لاحقا)، لأن الأربعة المذكورين عاشوا أكثر من غير هم مراحل وأعداد التجمع القومي المعارض الذي ضمّ البعث والحركة الناصرية وبقية حلفائهم المتضررين وتنفيذ الحركة التي انتهت بمقتل الزعيم عبد الكريم قاسم وعدد من أتباعه ومن كوادر الحزب الشيوعي، وتولوا أهم مناصب الدولة، ثم أسسوا بانقسامهم جناحي أزمة السلطة وعلى أيديهم تفجرت وتناثرت، ليتربع على أنقاضها الرئيس عبد السلام عارف الذي وفر لجميع أطراف الخلاف السياسي فرصة نادرة للمراجعة والتفكير داخل السجون.

وبعد غياب السعدي والبكر واعتزال حازم جواد بقي طالب شبيب وقد راقبئت عن كثب في مناسبات وأوضاع مختلفة، فأدركت تدهور صحت وقرب رحيله، ففاجأت بقليل من الدبلوماسية وكثير من الجرأة قائلاً: ستموت وأنت مصنف في صف اليمين المتسلط أو الانتهازي، في وقت وجدت متمرداً بجيوب خالية ورأس مليئة، متوقد الذكاء، طلق اليدين ونظيف السريرة وعشت أيامك الأخيرة على مساعدة ابنك وأقربائك، ولن يغيد المرء "أن يدلي بشهادت للدود". فلماذا لا تدافع عن نفسك؟

بدأنا التسجيل الصوتي ولم يكن الأمر سهلاً بسبب ظروفه النفسية والصحية ونوبات الشعور بعدم الجدوى التي تنتاب بين فينة وأخرى فاستقذنا من ذاكرت بعض ما علق بها على شكل فرص نقتنصها كلما كان ذلك ممكناً. تطلب الأمر وقتاً طويلاً وجهداً شاقاً لإنجاز هذا العمل الذي نضعه بين أيدي القراء والذي، كما سيشاهده القارئ مكون من قسمين:

أولاً: المتن ويحتوي ذاكرة الشبيب الشفهية المفرغة من آلة التسجيل ولـــم أتدخل فيها إلا تصنيفاً وتحويل الجملة المحكية إلى مكتوبة مع المحافظة علــى أكثر الفاظه كما وردت.

ثانياً: الهوامش وكتبتها جميعاً، استكمالاً وتوثيقاً وإضاءة ونقداً فجاءت

كثيرة لان التسجيل الشفهي تفوتــه أشياء وتفاصيل عديدة، وتعمدنا الإقلال من التحليل في المتن والهوامش لنترك للقارئ أن يحلل ويركب بعيداً عن ميولنـــا وعواطفنا.

وفي كل الأحوال فان ما سنضعه بين يدي القارئ ليس مذكرات بل ذاكرة اخطر تسعة اشهر في تاريخ العراق السياسي الحديث والمعاصر لأنسها سترسم الخط البياني الهابط على مدى عقود قادمة وتضع الملامح التمهيدية لصورة الهجوم المتواصل بلا رحمة ضد خميرة البلاد الكامنة في مدنيت.

والأستاذ شبيب الذي نعرض لذاكرت سيدافع بإصرار ودبلوماسية معقولة عن النية الحسنة للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام ١٩٦٣، لكنه لا يدافع عن الفعل السياسي السيئ الذي رافق الصراع الداخلي، والذي كان البعث والناصريون والحركيون والشيوعيون أطرافا أساسية فيه. ولن ننقل كل شيء تستعيده الذاكرة لكي لا يكون ما نكتب تأريخا للتشوه والقسوة، لكن الضمير يمنعنا أيضاً من التغليس عن كل شيء والمنطق يريد من التاريخ أن يكون عبرة الحاضر والمستقبل، فكيف نميز بين الخيير والشر وكيف نعتبر إذا ما غلسنا؟.

#### الوحدة الوطنية بين المثقف والسياسي

لعل أهم دافع لعرض وقائع ٨ شباط هو الرغبة في لفت النظر إلى وهمية وضيق مبررات النسزاعات الوطنية (العراقية العراقية) سياسياً واجتماعياً (بين أحزاب وأيديولوجيات). ومذهبياً (الطائفية). وقومياً (بين عرب وأكسراد وأقليات).

فهي وهمية: لتسرب مفاهيم أيديولوجية بمضامين مدرسية جاهزة إلى الحياة السياسية العراقية مما جعل الحوار يدور بين مفاهيم غير قادرة على استيعاب التناقض القائم بين شكل السلطة الذي صممه المستعمر ورغبة المجتمع في توسيع شراكته السياسية وتحقيق حاجاته الضرورية الملموسة، وبسبب تجاوب المستفيدين ومعارضة المتضررين صيار التتوع انقساماً واخفق المثقفون في طرح مشروع طوعي للوحدة الوطنية فاستعان السياسيون بالقوة

لتامين وحدة مرتبكة.

وهي ضيقة: لنجاح أهل الحكم دفاعاً عن مصلاح ذاتية في ترسيخ واصطناع صراعات وهمية ما كان لها أن تكون، فمنذ الاستقلال الوطني حتى عام ١٩٥٨ تم توظيف آليات أيديولوجية لإدامة الهيمنة غير الشرعية وتبرير منع المجتمع من الارتقاء إلى الحياة البرلمانية الحرة بوصفها أرقى مرتبة في سلم المدنية السياسية بدلاً عن بدائية السلطة المطلقة المنحسرة. ومنذ ١٩٥٨ حتى ١٩٦٨ جاءت زعامات تسعى إلى إشراك الشعب ولكن بما يخدم أيديولوجيا مصالح السلطة التي رفعت عالياً شعار (وحدة الموقف والرأي) و هو شعار الديكتاتورية الأساسي في كل زمان ومكان، وقد استفادت السلطات المتعاقبة من مشاركة المعارضة غير المقصودة لها في تسفيه الديمقر اطيسة البرلمانية. وتشجيع المواجهات العبثية ضد التقاليد الاجتماعية المحلية والمشاعر الدينية. وفي تبني مفاهيم فلسفية حادة داخل مجتمع لا ينقسم أبناؤه بشدة إلى فقراء وأغنياء، بل يعيش غالبيتهم فوق خط الفقر والمتوسط، ولم تصل حالتهم حدود الأزمة الثورية ليختاروا الاحتراق بالثورة على حياتهم القائمة. ولذلك كانت نـزعة الوطنية والاستقلال والتضامن العربـي عندهـم أقوى من حاجات الغذاء والكساء والسكن، فلم يُسيِّسوا في النصف الأول من القرن العشرين معاناتهم من المرض والقحط وكان ذلك قبل أن يصل تاثير الأبدلو جيات.

ومنذ عام ١٩٦٨ دشن العراق لأول مرة في تاريخه الحديث والمعاصر سلطة الحزب الواحد، الذي يدعي تمثيل الشعب والذي توسعت عضويته من بضع مئات إلى مئات الآلاف، مسلحين ببنادق ومفاهيم منحرفة، وتسخيرهم كعيون وأزلام متحمسين، تكفي أعدادهم لحراسة هيمنة السلطة على كل شيء من زاخو إلى الفاو.

لكن كل تلك الإجراءات والاحتياطات لم تجعل العراقيين يتنازلون عن اعتدادهم الذي يستمدونه من حضارتهم العتيقة، ومن الأثر العظيم والمثير الذي تركه فيهم رموز الحضارة العربية والإسلامية. وفي مواجهة تلك الممانعة الشعبية العراقية التي تحولت إلى ميل عام مشترك، اتخذت السلطة

الشمولية القائمة دفاعا عن مصالح ضيقة، من القتل والاستبداد وسيلة لحل مشكلاتها مع الناس، بل ونشرت الموت تحت شعارات ديماغوجية متيرة لشغف الأنصار.

وعلى طول الخط الواهم، حاول زعماء وسياسيون صغار اكتساب شرعية القتل والتأديب الجماعي انطلاقاً من مقولات السيادة والوحدة والنقدمية والصالح العام...الخ، وصادروا الحريات وعاملوا شركاءهم في الوطن كأنهم مرتدين وكفرة، وشنوا حروباً عبثية داخلية وخارجية ولا ندري اية قضية مميزة تصدت لها أو حققتها الانقلابات العسكرية التالية لثورة ١٤ تموز حتى تجيز لنفسها القتل والتشريد وتهديم العمران وتجريم من يخالفها الرأي.

إن اتخاذ الموت وسيلة أولى للمعالجة آثار دهشة المهتمين الاجتماعيين في الوطن العربي وفي العالم وصار يحلو لهم وصم تاريخ العراق القديم والوسيط والحديث بالتعسف والدموية. ودفعهم إلى التنقيب المغرض في الماضي بحثاعن أعمال وشؤون متفرقة مماثلة لقياسها على ما تقترفه الزعامة السياسية المعاصرة التي لم تشوه الواقع الراهن فقط بل ألحقت الضرر بسمعة الماضي أيضا، فإذا قلت عن فلان انه صنو سعد بن أبي وقاص، فلن ترسم لسعد غير صورة الوحش، وتشوه صورته الحقيقية كفاتح وهاد لدين جديد نشر الحضارة والتسامح بقوة العقيدة والقدوة الحسنة قبل السيف.

الدافع الآخر لاهتمامنا بذاكرة ٨ شباط هـو محاولـة إصـلاح الضـرر التربوي الذي تركتـه في الأبناء الرواية المغرضة لأحداث التاريخ. وليـس غريبا إذا قلت أن اكبر مكتبة في العراق كانت بحوزة مديريــة التحريـات الجنائية لطول قوائم الممنوعات والممنوعين وكثرة الكتـب المصـادرة. ولا أبالغ إذا قلت أن أقسام التوجيه التابعة لأجهزة الأمن ومؤسسات الرقابة قـد نجحت في كتابة جوانب من تاريخ العراق السياسي المعـاصر مباشـرة أو تحت ضغطها المتواصل. فاستمعنا إلــى محـاضرين وكتـاب ومؤرخيـن وصحافيين من مواقع الهيمنة الحكومية، يجرمّــون ويغـيرون الأوصـاف ويلفقون ويستنجون بسماجة ويتناولون الأحداث بالجملة، ويتجاوزون معانـاة ويلفقون ويستنجون بسماجة ويتناولون الأحداث بالجملة، ويتجاوزون معانـاة

الشعب العراقي والمنافي والمشانق وأدب السجون وأولئك الذين غيبوا عن الحياة وكانوا ماز الوا يرفلون بها، وبعد نلك فعلى الجميع التصديق والابتلاع.

فلم يبق أمام الكتاب الرافضين غير الانـــزواء وتغيير حرفتهم أو الكتابة بما لا يتعارض مع الخط الواحد، وعندما غادر بعضهم إلى الأقطار العربية المجاورة واجهوا وسطأ متأثرا بالإعلام الرسمي فترددت على مسامعهم ذات الاسطوانة التي تضع المخطئين محل حماة الوطنية والقومية وتضع الضحايا في موقع المشاكسين. ووصل الأمر حد تزويس الوثائق التاريخية فقد نشر د. فاضل البراك مدير المخابرات العامة السابق برقيتين قال أن السفارة البريطانية في بغداد أرسلتهما إلى لندن، وتؤكد صيغتهما على عمالة الزعيم بكر صدقى للمخابرات البريطانية. مدعياً من موقعه كمسؤول أن حكومته عثرت على البرقيتين بوسائلها الخاصة. وعند قراءتهما نجدهما تخالفان أسلوب التخاطب المعروف، فالسفارات لا تكشف في مر اسلاتها الخبرية العادية أسماء العملاء خصوصاً إذا كانوا رؤساء حكومات أو زعماء كما هو حال بكر صدقى الذي كسان قد بادل الإنكليز الكراهية وقاد انقلاباً ضدهم وتحالف مع الزعيمين الوطنيين جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي. لكن البراك من اجل تشويه امتداد خــط بكـر صدقي في الحاضر لم يتورع عن التلفيق والتزوير على المساضى مستغلأ منصب الحكومي الخاص.

وكتابنا ذاكرة ١٤ رمضان / ٨ شباط، نوع من كشف التجربة المرة ودعوة حيادية لصدق الرواية التاريخية. فقد عشنا تجربة الحكومات المتعاقبة في تزوير وقائع التاريخ الحديث والمعاصر، لكن ذلك أوصلها وأوصل العراق برمته إلى طريق مسدود، غير أن المقدمات المزيفة برهنت بأن ما يخفيه الساكتون في صدورهم سرعان ما يندفع إلى الخارج عشوائياً مدمراً عندما تحين أول فرصة للانفلات فيدور دولاب الدم ليدمر ما تم بناءه خلال سنوات الاستقرار الشكلي الفاصلة بين انتفاضة وأخرى، فتتجدد الأهوال وتنتعش السجون وأرصفة المنافى وتتوسع المقابر.

### القلق الواعى أم الترحال حتى الموت

وإذا كان لكل فرد شيء ما بداخله يميزه، ففي أعماق طالب الشبيب، اختلطت بقوة خصال التمرد بالعقلانية، تمرد أحاطه بعقلانية مبكرة وبثوابت قومية. ورغم هيمنة أجواء الدبلوماسية الرتيبة الباردة على محيطه، حافظ بداخله على منظومة مزدهرة من القلق الواعي الذي يعود لإحساسه بفراغ يمسك بدواخل كل عراقي في المنفى. ذلك الفراغ الذي لا يمتلئ قبل عودتهم أعزاء إلى الوطن. ولذلك ظلت بغداد تئن وتخفق في أعماقه، فلا يكف عن ترديد قول الجواهري:

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

وقد أدى امتناع العيش الكريم داخل الوطن بأعداد كبيرة من العراقيين إلى الهجرة، لكن ترحال الشبيب استمر حتى الموت، عاكس به تيار الاستسلام ومنطق الرتابة. فلم يخضع، بل ظل ممسكاً بزمام نفسه، مستعداً للتضحية بكل شيء من اجل الخلاص الوطني الشامل، مانعاً فرديته أن تطغى، فوجد في تجنب الخلاص الشخصي الحل الأقل عاراً!! ورفض أن ينام ملء جفون مسترخياً في غرف منافي بلاد الظلام البعيدة والباردة ورفض ترك الأشياء وراءه لدورة الزمن الطويلة، ولم يقدم نفسه كشكل أو دمية داخل بدلة غالية الثمن بل أراد أن يعرفه الناس من خلال آرائه وقدرته العقلية ليكتشفوا تدريجياً انهم إزاء رجل ممتلئ، ومن جانبه اهتم بالأشخاص بالقياس إلى صدقهم وكيفية تفكيرهم، وليس مظهرهم أو مناصبهم وأرقام حساباتهم.

شيء واحد كان يسرق الشبيب من نسقه السياسي الإنساني، لصالح عقلانية باردة هو عندما يُحاط بشعارات مثيرة وبراقة يتغلب فيها العام على الخاص أو يتغلب فيها عقل الجماعة الذي يتميز بروح انفعالية، تتوتر بشدة وتوافي على قرارات قاسية عند الأزمات على حساسية العقل الفردي الحر المتنافس، ولذلك نجده عندما تتطلب السياسة يندفع متجاوزاً ومضحياً بكل ما يقف بوجه الخطة السياسية العامة. وكنت عندما تتتابه هذه المشاعر أحذره من وجود رواسب باقية عنده من الروح الشمولية العاصفة السابقة، فهي لا تضمحل في الذهن بسرعة اضمحلال آثار ها المادية.

#### أحلام تسبق الرحيل

أسوأ معاناته كانت عندما فوجئ بتغير اللعبة السياسيية الدولية تجاه العراق والتي استهدفت إخراج القرار العراقي من أيدي أبنائه لصالح القوى العظمى بعد أن غامرت بـ الحكومة العراقية. فأصبحت المكانة السياسية لا تتحقق لأسباب منطقية أو نتيجة تاريخ وجهد مبذول، بل صناعة تخصصت بها المطابخ السياسية بين لندن وواشنطن. فيرتفع شأن هذا ويضغط ذاك بمساعدة المال والإعلام والهيمنة في حين يرزح الشعب المظلوم يائسا تسحقه أجهزة متخلفة ونتيجة لذلك اكتشف طالب أنه وشخصيات كثيرة غيره أصبحوا غير مطلوبين ١١، فلم يعد يسعى إليه سوى نفر من بقايا المناضلين "اللاجئين". واكتفى بعض أصدقائه القدامي بالسؤال وإلقاء التحية كلما تجشم هو ومر" بمنافيهم البعيدة في حين قضى قبل ذلك حياة مترعة، سعى للقاته خلالها المهتمون بالمنطقة من عراقيين وعرب وشخصيات إقليمية وعالمية، خصوصاً عند اشتداد الأزمات.... وكان شبيب يعرف ما يريدون!! وبكرم مقصود يعطي تصوراته الغنية بالتنبؤات وسعة الإطلاع، وبالحرارة التي يستقيها عادة من حواره في الظل مع أصدقائه المناضلين الميدانيين، لتمييز هم على المناضلين الميدانيين، التمييز هم بالصدق، فيتزود من خارج الصالونات الكلاسيكية برأي واقعى يستعين بـــــه لليوم التالي.

ورغم ذلك التطور الداعي اليأس، عرف شبيب بخبرت كيف يصبر "ويكسر الاتجاه" ليتجاوز الإحباط بأقل قدر من الخسائر وما كانت سفرت الأخيرة إلا محاولة جديدة لكسر اليأس، حالماً بتحقيق هدفين أحدهما أربك وأتعب روحه وهو سعيه لتأسيس حركة سياسية وسط بين تطرف آخر، ولكن برجال ليسوا وسطاً!! ولا يعتنون سوى بهمومهم الشخصية وليس بمصالح كل الشعب، فكان سعياً عبثياً بل مستحيل.

وأما حلمه الثاني فكان تأسيس مركز عراقي للدراسات الإستراتيجية. بعد أن تخلفت الحكومة والمعارضة عن إنشائه. المركز الذي سميقدم استشارة مدروسة للمعارضة العراقية والجمعيات الشعبية، وللدولة إذا رغبت إدارتها في الاستماع، في اختياراتهم المستقبلية. كانت رغبته عظيمة في إقامة

"رف ثالث" غير متأثر بالعصبيات ففكر بالتفساصيل والأسماء والطريقة، ووضعنا معاً خريطة للاهتمامات الاستراتيجية للدولة العراقية، بدراسة القوى التي تحمي النظام القائم، ومعرفة مكامن قوة المعارضة وعقلانيتها لإبرازها وبحث إمكانيات التعايش السياسي والاجتماعي في العراق بدراسة تركيبة المجتمع وميوله التاريخية.

#### إرادة البيت المفتوح

تمتع الشبيب بأدب مدني جم، وكان سياسياً من الطراز الأول تجتمع فيه خصال كثيرة، ثائراً مأزوماً، غير هياب، شديد الذكاء، لا يعتني كثيراً بالمظاهر والمال، إلا بما يجعل حياته تستمر ويُديم بيته المفتوح. قال عنه الدبلوماسي المعروف مشتاق طالب بمذكراته (عندما قابلته وجدته أحسن بعثي سلوكاً وأوفرهم أدباً وأكرمهم خلقاً) وكان عبد الناصر قد امتده وعبر عن إعجابه بحماسه وتفهمه في الرسالة التي بعث بها إلى المشير عامر في اليمن فوراً بعد حركة ٨ شباط، ونشرها هيكل في سنوات الغليان ويقول فيها: "وطالب شبيب وزير خارجية وذكي لبق متحدث وقد استرحت إليه".

غلّب شبيب الشأن العام فلم يعط فرصه لكتابة مذكرات شخصية عن نفسه متروياً وعقلانياً في السياسة متطرفاً ومتمرداً في حياته الخاصة بل جبار على نفسه وصحته. حافظ الشبيب على تماسك عقلي فائق فلم يصب بعدمية أو مجانية سياسية وكان يقول أن من يريد أن يكون قائداً عليه أن يفتح داره ويتحمل مسؤولية ذلك، وبين عامي ١٩٦٢ و ١٩٦٣ تحولت داره الخاصة إلى ما يشبه مقراً للقيادة العراقية لحزب البعث العربي الاشتراكي واختفى بها على صالح السعدي وحازم جواد وفيصل حبيب الخيزران لفسترات طويلة واشتبه بعض المؤرخين بأنها كانت مركزاً حزبياً ولم تكن كذلك. كان في أواخر أيامه يعتقد أن صحته ستساعده فذهب معي إلى طبيبي الخياص وتحاور معه حول مشاكلي التي تشبه مشاكله الصحية وبعد خروجنا قال لا تخف فنحن أقوياء. لكنه بعد مغادرة دمشق اكتأب وتشاءم وتساءل أكثر من من أين يأتي الإنسان بملكة الموت؟ إنها شجاعة لا امتلكسها" ولسم مرة " من أين يأتي الإنسان بملكة الموت؟ إنها شجاعة لا امتلكسها" ولسم

يرتكب طالب المرارة لأسباب شخصية إنما فرضها عليه الهم العراقي العام وحاجته في شوط عمره الأخير إلى الاستقرار ولكن بكرامة. ولم يكن تفضيله للإقامة بدمشق خلال سنواته الأخيرة سوى اختيار لطريق الكفاح وعدم التورط باللعبة التي اكتظت بها الساحات الأخرى، رغم أن جميع فرسانها سعوا إليه وعرضوا عليه إقامة تجعله أوسع حالاً وأكثر ثراء.

أقام شبيب أيامه الأخيرة بمنزلي في لايدن. كان عصبياً ومحبطاً. أراد من الموت أن يأتي ولم يجد القوة في أن يذهب إليه بنفسه.

ودعته خائفاً، فأرسلت ولدي فراس لمرافقته في رحلته الأخيرة إلى لندن، وفي أيلول ١٩٧٧ جاء نبأ رحيله.

لم ابك الشبيب بل افتقده، لم ابكه لأني حدثت طويلاً عن الموت وموتنا المحتمل، فكان يفهمه وينتظره، لكن ليس قبل العودة إلى العراق.

كنت أحاول تقديم هذا الكتاب قبل هذا الوقت، لكن مشاكل صحية عارضة حالت دون ذلك، وبعد انجاز مسودت الأصلية ساعدني على وضع اللمسلت الفنية الأخيرة كل من الدكتور محمود أمين شمسة، محمد رشاد الشيخ راضي، أبو أيوب، الدكتور أحمد الموسوي، رضوان الكليدار، محمد مظلوم، طلبالداوود وأخي فراس كريم سعيد، فلهم من الشكر والتقدير

علي كريم سعيد مشق ۲۹۹۸/۹/۲۲

## محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في رأس القرية

في نهاية عام ١٩٥٨ قرر الأمين القطري لحزب البعث في العراق الأستاذ فؤاد الركسابي تعويض نقص أعضاء القيادة القطرية المعتقلين والهاربين والمتوقفين عن العمل، وبعد الحصول على موافقة الأمين العام للحزب ميشيل عفلق تم إضافة كل من أياد سعيد ثابت ومدحت إبراهيم جمعة وأنا (طالب شبيب) إلى عضوية القيادة القطرية. وكانت الاجتماعات تنعقد في دار فؤاد الركابي عندما كان وزيراً للإعمار. وحين ذاك علمنا إن العقيد عبد الوهاب الشواف يتهيأ للقيام بثورة انطلاقاً من الموصل، يؤازره فيها الضباط القوميون في بغداد وعلى رأسهم رفعست الحاج سري وعبد الكريم فرحان وناظم الطبقجلي وآخرين لم تعد الذاكرة تحصيهم.

آنذاك كنت تلميذاً في دورة ضباط الاحتياط ومسؤولاً عن تنظيمات البعث في الكلية، كما أصبحت ممثلاً للحزب في اجتماعات الجبهة القومية التي سميت "التجمع القوميين" السذي تأسس مباشرة إثر طغيان الشيوعيين على الشارع العراقي بعد عزل عبد السلام محمد علاو فلق صحيفة الجمهورية التي كانت قلماً للقوميين والبعثيين، وإثر اتساع موجه الاعتداءات العشوائية ضد منتسبي التيار القومي.

حصل ذلك تحت سمع وبصر حكومة عبد الكريم قاسم، مما دفع ممثلي الحركات القوميـــة إلى عدم التفريق بين الشيوعيين وممثلي السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة.

ووسط تلك الأجواء غير المؤاتية فرض حزب البعث العربي الاشتراكي نفسه كقوة مواجهة تتميز عن بقية القوي القومية بالحماس والانضباط التنظيمي والسياسي الشديد. في حين أخدت الأوضاع تميل تدريجياً نحو المواجهة المصيرية، خصوصاً بعد أن سيطر على القوميين والبعستيين شعور بعدم وجود مكان لهم في تلك المنافسة التي انحازت السلطة فيها إلى جانب التيار الشيوعي المعارض للوحدة وللسياسة القومية في العراق. ولذلك لجأ حزب البعث إلى سياسة تجميع القوى فنجح في إقناع الأطراف القومية الأخرى بتأسيس "التجمع القومي"، وكعضو في القيادة القطرية كلفني فؤاد الركابي تمثيل حزب البعث فيه، وكان يحضر اجتماعاته كل من:

عن حزب الاستقلال عن الرابطة القومية عن حركة القوميين العرب عن حزب البعث العربي الاشتراكي

الدكتور محمد صديق شنشل الدكتور هشام الشاوي حامد الجبوري طالب حسين الشبيب شكري صالح زكي عن المحامين الدكتور عزت مصطفى عن الأطباء الدكتور احمد عبد الستار الجواري عن الأساتذة والمعلمين ناجي طالب عن الضباط القوميين المستقلين عدنان الراوي يحضر أحياناً عن الرابطة القومية

وللأمانة هناك آخرون لا أتلذكر أسماؤهم ، وقد عقد التجمع ثلاثمة اجتماعات بكامل أعضائه.

وبعد تزايد ضغط وإرهاب "المقاومة الشعبية" وهي ميليشيا شيوعية ، بدأ عدد المشاركين في اجتماعات "التجمع القومي" يتناقص. وتدريجياً تعذرت إمكانية عقدها دورياً ، لعدم وجسود البيت الآمن وعدم استعداد ممثلي الحركات للمغامرة. وأستطيع القسول إن التجمع القومي انتهى عملياً ككيان وكجبهة بعد نشأته بأشهر واقتصرت أعماله على لقاءات مختصرة أو ثنائية. وغالباً ما كان يلتقي فيها فؤاد الركابي وناجي طالب وشكري صالح زكي . وكان شكري على اتصال بنجيب الربيعي ومن خلاله بأحمد صالح العبدي الذي تميز بطاعة رئيسه رغم عدم مشاركته أفكاره . فلم يرغب العبدي بسياسة الاعتماد على الشيوعيين وكان يشارك القوميين في الخوف من تسلطهم ، لكنه لم يكن وحدوياً على طريقتنا : أي الوحدة الاندماجية الفورية مع مصر (الجمهورية العربية المتحدة) . وبالمقابل يتصل فؤاد الركابي بالضباط مثل صالح مهدي عماش وحسن مصطفى النقيب وآخرين.

وقد انحصر جهد التجمع القومي في المرحلة الأولى على إخراج استقالة الوزراء القوميين من حكومة عبد الكريم قاسم بصورة موحدة ومثيرة. وبالفعل نجحنا وأعلنت استقالة الوزراء محمد صديق شنشل وناجي طالب وفؤاد الركابي إضافة للوزير الكردي بابا علي ، كما استقال عضو مجلس السيادة خالد النقشبندي ، أما نجيب الربيعي فأبلغناه بالواسطة رغبتنا أن يستمر في منصبه حتى لا يحصل فراغ سياسي في حالة وقوع انقلاب مفاجئ أو اغتيال فردي ضد عبد الكريم قاسم ، إذ ستؤول السلطة دستورياً إلى نجيب الربيعي بسبب وجوده على رأس مجلسس السيادة.

#### ثورة الشواف ـــ ١٩٥٩

كنت قد أصبحت ضابطاً لركن القسم الفني للقاعدة الجوية في بغداد ، عندما حدثت الثورة في الموصل . وقد علمنا في القيادة القطرية أن عبد الوهاب الشواف سيتحرك بين لحظة وأخرى، ولم نكن مهيئين للقيام بأي عمل يفيده عند إعلان ثورته . وكان رد فعلنا الوحيد هو نقها إقامة فؤاد الركابي إلى وكر سري قريب من منطقة البتاويين في الرصافة . وأصدرنا بياناً نؤيد فيه

ثورة الشواف ووُزع في بغداد وفي مناطق أخرى من البلاد وأشرف على التوزيع خــالد علـــي الصالح باعتباره مسؤول العلاقات مع الألـــوية (المحافظات) .

حين ذاك كانت بغداد منطقة إرهاب لكل قومي وخصوصاً البعثيين، وتضج محكمة المهداوي كل ليلة بهتافات معادية لنا ، وبالشتيمة لجمال عبد الناصر والجمهورية العربية المهداوي كسل ليلة بهعارات الشيوعية المطالبة بالسحل والإعدام ، وشعارات كثيرة أخرى مشل "اللي ما يصفق عفلقي" وغيرها . وكنا نعيش حالة من الذعر والخوف وأصبحت اجتماعاتنا الحزبية مخاطرة كبيرة، وتوزيع المنشور السياسي يجلب تهمة شنيعة للقارئ والموزع . ويستطيع كل من عاش تلك المرحلة أن يتصور الحالة النفسية المتوترة التي سادت الشارع السياسي العراقي حينداك . وقد لعبت منظمات "صيانة الجمهورية" التي أسسها الحزب الشيوعي كمنظمات "أنصار السلام" و "الشبيبة الديمقراطية" و "المقاومة الشعبية" دوراً في تصعيد التوتسر والخوف بإعطاء نفسها حق تفتيش الناس والبيوت واعتقال المواطنين بصورة كيفية وغير قانونية .

وحُرِم القوميون والبعثيون من السند القانوني لرد اعتداءات الشميوعيين عليمهم . وكسان التلفزيون العراقي منبراً ضد كل شأن قومي وبعثي ، بل ويغذي ويحرض على الإرهاب .

وبعد أيام قليلة من فشل الشواف بدأت محاكمة الضباط الطيارين الذين ساهموا بقصف وزارة الدفاع . وأذكر أن أوامر صدرت لجلب الضباط وبشكل خاص ذوي الميول القومية للتفرج على عملية الإعدام . وكانت تلك هي المرة الأولى في حياتي التي أشاهد فيها تنفيذ إعدام حقيقي ومباشر بضباط كنا نعرف أسماءهم عن بعد. لكننا الآن نشاهدهم بملابس حمراء خاصة، وقد انولوا من سيارات الإسعاف محمولين لأن أحداً منهم لم يكن قادراً على السير ، فشدوا إلى الأعمدة و لم تكن أرجلهم تحملهم . وكنا وسط جمهرة كبيرة من الضباط والجنود يهتفون "إعدم، إعدم !!" وهو شعار رفعه الحزب الشيوعي مطالباً عبد الكريم قاسم بتصفية كل الرموز الباقية من التيار القومي في الجيش . وهكذا شاهدنا عملية الإعدام البشعة(١).

#### خطة الاغتيال

كان شعورنا مزيجاً من الخوف والاشمئزاز ، وأصبحنا لا نفرق بين البقاء على قيد الحياة أو

١ ... نفذت سلطات قاسم إثر محاولة الشواف، حكم الإعدام بكل من: العقيد عبد الله ناجي، النقيب قاسم العــزاوي، الملازم أحمد عاشور، الملازم فاضل ناصر، المقدم على توفيق، المقدم يوسف كشمولة، النقيب هاي الدبوي، النقيب محمد سعيد قاسم، النقيب صديق علي، الملازم حازم خطاب، المقدم إسماعيل هرمز، الرائد بحيد الجلبي، فاضل الشكرة، نــافع داوود، محمد أمين، سالم حسين، مظفر صالح، محسن إسماعيل، العميد الركن ناظم الطبقجلي، العقيد احتياط رفعــــت الحاج سري، الرائد داوود سيد خليل وعزيز شهاب.

وكان تنفيذ الحكم في ناظم ورفعت وداوود وعزيز في أم الطبول قد تم بقرار لم ينل إجماع القضاة.

الموت في مثل ذلك الجو من الخوف والإرهاب ، و لم تعد الحياة ثمينة ولذلك عندما دعا المرحوم فؤاد الركابي لاجتماع القيادة القطرية واقترح خطة لاغتيال عبد الكريم قاسم وافق عليها أكثرية أعضاء القيادة الحاضرين . وكنا خمسة : فؤاد الركابي وخالد على الصالح وأياد سمعيد ثمابت ومدحت إبراهيم جمعة وأنا، وحضر معنا عبد الله الركابي . و لم اكن اعلم هل كان عبد الله على وجه التحديد بحرد مرافق لفؤاد بوصفه ابن خالته والأمين على أسراره وإقامته ومعيشته أم كان عضواً في القيادة . فلم ارغب بالسؤال، إلاإن الأمر اتضح لي نسبياً عندما لاحظت عدم مشاركته بالتصويت ، فكنا اثنين رافضين (أنا ومدحت) مقابل ثلاثة موافقين علمى خطمة الاغتيال فؤاد وخالد وأياد.

وقد اعتبر فؤاد الركابي ذلك التصويت كافياً لاكتساب خطت الشرعية الحزبية ، لأن القيادة القومية لم تكن حيناك سوى ميشيل عفلق . ولذلك اعتقد فؤاد الركابي إن اخذ رأيها ليس له أهمية خصوصاً وان الأمر يتعلق بسر خطير مثل محاولة اغتيال شخص سيؤدي موته إلى تقويض النظام القائم برمته . لقد ناقشنا أمر الاغتيال في بداية عام ١٩٥٩ أي بعيد فشل ثورة الشواف واشتداد المضايقات لمنتسبي التيار القومي (١).

كانت خطة الركابي بسيطة وترتكز على ما يلي: أن يتم نصب كمين محكم لسيارة عبد الكريم قاسم في وسط شارع الرشيد وبالذات منطقة "رأس القرية" حيث يمكن الهرب من هناك بعد تنفيذ العملية عبر الأزقة إلى شارع الجمهورية . وفوراً بعد مقتله يتحرك بعسض الضباط القوميين الموجودين في الحدمة وخصوصاً في مقر وزارة الدفاع لاحتلالها بعملية مباغتة وسريعة بعد تجريد بعض الضباط الأمراء من أسلحتهم ويتولى الفريق نجيب الربيعي رئيسس بجلس

١ --- كانت قيادة البعث القومية شبه غائبة بعد إقدام ميشيل على حلَّ تنظيم الحزب في القطر العربي السوري وظلل هو يدير أعمال القيادة القومية منفرداً. وكانت تلك فترة إحباط للتنظيم القومي بكامله . أما اجتماع القيادة القطرية الذي أتسخيذ فيه القرار (محاولة الاغتيال) فقد تغيب عنه عضوا القيادة صالح شعبان وسعدون حمادي اللذان فلر الذي أتسخيذ دون موافقة القطرية العراقية على سفرهما ومن هناك سافر حمادي إلى بعروت . كما كان علمي صلاح السعدي منذ عام ١٩٥٨ وكذلك حازم جواد مسجونين، واعتاد شمس الدين كاظم التغيب عن حضدور اجتماعات السعدي منذ عام ١٩٥٨ وكذلك حازم جواد مسجونين، واعتاد شمس الدين كاظم التغيب عن حضدور اجتماعات القيادة ، و لم يبن عملياً غير فؤاد وخالد لذا جاء إلحاق طالب ومدحت وأياد كمحاولة لإعادة هيكلتها.

وكان طالب حينداك ضابط ركن الجناح الفيني في قاعدة بغداد الجوية برتبة ملازم ثاني (ضابط احتياط) ، وقد حصل على ميزة البقاء في بغداد بفضل للقدم الطيار الركن خلف الجنابي آمر كلية الطيران العراقية. الذي تمكسن من تثبيت في ذلك المركز بفضل صداقت مع فاضل عباس حلمي آمر معسكر الرشيد . وعندما التحق وحد أمام صديقي دراست المهندس الملازم هشام صفوت وكان عضواً في الحزب الشيوعي ، وصباح محمد على (بعشي) ، وكلاهما يعمل في الجناح الفيني. وكان الثلاثة خريجي انكلترة ويعرفون هوية بعضهم السياسية. ويقول شبيب أن هشام صفوت الذي قتل في ١٥ رمضان ١٩٦٣ لم يش بد رغم معرفت اليقينية بأن شبيب بعثي ومعارض لنظام قاسم ، وظل على صداقت معه حتى لحظة مغادرة شبيب المعسكر.

السيادة وحسب القانون (بصورة أوتوماتيكية) السلطة مؤقتاً ، بالتنسيق مع الحاكم العسكري العام اللواء الركن احمد صالح العبدي .

وأكد لنا فؤاد الركابي أن نجيب الربيعي مُطلِع على خطت اوسيشارك فيها، وأضاف أن هناك عدداً من الضباط الأصغر رتبة وسناً سيقودهم صالح مهدي عماش في محاولة للسيطرة على بعض معسكرات بغداد . وتكلفت أنا بإبلاغ محمد صديق شنشل بتفاصيل الخطة ، وبدوره ابلغ حركة القوميين العرب كي يتأهبوا وقد ساهمت بالتحضيرات رغم تصويتي أنا ومدحت إبراهيم جمعة ضدها ، وحينها أكدنا للبقية بأن الحزب الشيوعي أوسع تنظيماً وأكثر قدرةً واستعداداً، وسيكون أسرع مسناً لاحتلال المواقع الهامة داخل وزارة الدفاع وفي قطعات الجيش (١٠).

رأينا ذلك لمعرفتنا الجيدة بميول الشارع العراقي المؤيد لعبد الكريم قاسم و حلفائه، و لم نكن حتى ذلك الحين مشبوهين من قبل أجهزة السلطة فامتلكنا القدرة على الاحتكاك بالنـــاس دون

١ \_ كانت الخطة بسيطة ولكنــها محكمة ، فقد تقرر أن يقف شـــابان في طرفي شارع الرشيد أحدهما مقـــابل وزارة الدفاع في باب المعظم والثاني في الباب الشرقي وكل منهما يعتبر نقطة إنذار مبكرة ، يُنبِ تلفونياً عن مرور الزعيــم إلى شارع الرشيد ، ويذهب الإتصال إلى شقة حسازم البكري في رأس القرية . وحينسها يستعد فريـــ ق الاغتيسال المتكون من سليم عيسي الزيبق وسمير النجم وحاتم حمدان العزاوي وعبد الوهاب الغريري وعبد الكريم الشيخلي واحمله طه العزوز وصدام التكريتي إلى غلق الشارع وإمطار سيارة الزعيم بالرصاص والقنابل اليدوية ، ثم الانسحاب عبر الأزقة الضيقة (عكد النصاري) إلى شارع الجمهورية حيث تنتظرهم سيارة على حسون لنقلهم إلى وكر حزبي في العلوية. وتــــة فعلاً تنفيذ العملية في ٧ تشرين الأول أي بعد ثلاثة أسابيع من إعدام الضباط القوميين في أم الطبول . وقد حصل خطأ فني أدى إلى مقتل الغريري وحرح النجم وصدام في حين قتل سائق الزعيم وحرح هو ومرافقه قاسم الجنسللي . و لم يكن عبد الكريم قاسم يتنقل بموكب من السيارات لحمايت. و بعد بضعة أيام ألــقيّ القبض علـــــي الموحوديـــن في البعثيين أن تسهىء فرقة للإسعافات لكن الأمر ألغي بعد إلقاء قاسم خطابسه في كنيسة مار يوسف. لكسن العمليسة نفذت فحأة وفوراً بعد إعدام رفعت وناظم . وفي صباح اليوم التالي حاء أياد ثابت واصطحبني إلى وكر العلوية الـــذي أعرفه جيداً ، فقد بني الدار المهندس فواد الركابي ، ومالكه الأسبق أخي فاضل معلة واستأجرها الحزب من مالسكها الجديد" . وجد الدكتور معلة في الدار سمير النجم يعاني من بقية نـــزف خفيف من حرح في كتفه الأيسر واســــتقرت الرصاصة في الرئة فضلاً عن إصابتـــه بخدوش عديدة من طلقات في الرقبة . وبعد تضميد النحم ،عُلـــم معله بوحــود مصاب آخر ، ويقول "وجدت شاباً اصفر الوجه نحيف يرتدي دشداشة بيضاء فسألتسه ما بك ؟ قال : عندي طلقة في رجلي . وبعد فحصه وحدت حرحاً على الساق لم يصل إلى العظم ، واخبرني انـــه أخرجها بموسى الحلاقة في الليــــل وكان هذا الشاب هو صدام التكريتي ، فضمدت حرحه وذهبت لجلب لقاح وحسرًاح" . وذهب د.تحسين معلمه إلى د. حلدون درويش لطفي (بعثي) وكان رئيس الأطباء المقيمين وطلب منسه اللقساح فتخمسوف وعاتبسه ورفسض المساعدة. فذهب معلة إلى د.عزت مصطفى وحصل منه على حقنتين ضد الكزاز حقه بهما لسمير وصدام ثم انصرف باحثاً عن د.عبد اللطيف البدري (حراح بعثي) فوجده مختفياً في دار أختــه في المأمون الذي رافقه إلى الوكـــر لكنـــه قرر صعوبة إجراء العملية . هنا ترك د.معلة المكان وكان فيه أياد وغانم عبد الجليل وحاتم حمدان والشــــيخلي والزيبق وآخرين . وعندما ألـــقيّ القبض على معلة أنكر كل شيء فأفـــرجَ عنـــه بعد عشرة أيام بكفالة ، وبعد عشرة أخرى اعتقل لمواجهة سمير النحم الذي قد اعترف عليه[1].

معرفت هم بتوجهاتنا السياسية.

وفي هذه الأثناء حرى تسريحي من الجيش ، و استدعاني آمـــر الجنـــاح الفـــني وقـــال لي: سيسحلونك إذا بقيت هنا والمحرضون كثيرون الوفي اليوم التالي نشر أمر تسريحي وإلقاء القبض عليّ. وعندما ذهبت إلى الدار وحدتــها محاصرة وتعاني من مضايقة الشيوعيين المنتشرين في كل مكان.

آنذاك بدأنا نبحث جدياً في التنفيذ المستعجل لخطة الاغتيال، ورغم معارضتنا فأن القرار الذي حصل على أكثرية ثلاثة مقابل اثنين اكتسب الشرعية وأصبح علينا الالتزام والعمل بإخلاص لتنفيذه (١).

١ ـــ لم تكن محاولة اغتيال الزعيم في رأس القرية أول وآخر محاولة يتعرض لها وتستمهدف حياته فقد سبقتها وتلتمها عاولات ومشاريع محاولات كثيرة اهمها:

أولاً: مشروع لاغتياله عند زيارتـــه مدينة كربلاء المقدسة بمناسبة إحتفالات ١٤ تموز، وتمَّ بالتنســــيق مـــع المكتـــب العسكري للبعث على أن تتحرك بعد اغتياله قوة لاحتلال وزارة الدفاع من الداخل، والاستيلاء على السلطة، وألغيـــت الخطة لكثرة الجماهير التي أحاطت بـــه خلال الزيارة.

ثانياً: محاولة اغتياله عند زيار تـــه مدينة الصويرة حلال إفتتاحه مشاريع عمرانية وتعليمية فيها لكنـــها الغيــت لنفــس السبب السابق.

ثالثاً: مشروع لاغتياله من قبل البعث في ١٩٦٢/١١/٢٣ عند إفتتاح سد دربندخان حنوب مدينة حلبحـــة، ينفـــده الطياران الملازم واثن عبد الله والملازم خالد محمد نوري بإشراف حردان التكريتي، و لم تنفد لمصادفات غريبة تتعلق بصلة القربي الوثيقة بين سائق طائرة قاسم والطيار المكلف بإسقاطها، في حين ذكر الفكيكي إن العملية لو تمــــت لأدت إلى تدمير سد دربندخان[2].

رابعاً: وضع حزب البعث خطة لاغتباله خلال لقائه بالرئيس السوري ناظم القدسي في منطقة (الرطبية) الحدودية، وأستسهدف قصف طائرتيه عند هبوطها بمطار (اج٣) قرب الحدود السورية، لكن العملية تأجلت بعيد حسسابات احتمالات النحاح والفشل. ويقول منذر الونداوي انسه كان صاحب الفكرة، وتكفل بتنفيذها بالتنسيق مع الضباط القوميين في قاعدة الحبائية الجوية وبينهم عارف عبد الرزاق الذي اشترط على منذر موافقة عبد الكرم فرحان وعند الاتصال بفرحان اشترط بالمقابل حضور عارف عبد الرزاق إلى داره وإعلان موافقة سه الشيخصية. وحيناك أدرك الونداوي بأن كليهما لايرغبان بالمساهمة أو التعاون ولذلك تحجج كل منسهما بموافقة الآخر شرطاً لموافقة، فتأجلت العملية[3].

خامساً: محاولة اغتياله عند زيارتـــه لمعمل الأحذية الشعبية في الكوفة، في سياق زيارتـــه لمدينة النجف الأشرف في ١٦ تموز ١٩٦٢ ، على أن تتبعها تحركات في بغداد، و لم تنفذ لوصول معلومات عنـــها إلى أجهزة السلطة.

سادساً: مشاريع فردية كثيرة بينها مشروع لاغتياله من قبل مدحت الحاج سري، لكن الأخير هرب إلى سوريا بعسد عاولة الاغتيال في رأس القرية وورود إسمه في التحقيقات وبعد سنتين من هربسه كلف عبد الكريم قاسم أخيه اللسواء فالق الحاج سري بالسفر إلى دمشق واعادة مدحت، فسافر وعاد برفقته إلى بغداد. وهناك أعمال ومصادمات كشيرة حرت بينسها اعمال فردية قامت بسها منظمات البعث في بغداد وبعض المدن الرئيسية كالموصل والناصريسة والحلسة والنحف، إنتقم فيها بعثيون من شيوعيين بضريسهم بأسلحة غير نارية، الهدف منسها الردع والانتقام من التحريسيض والمحاصرة الاجتماعية[4].

وكان فؤاد الركابي رحمه الله صريحا وصادقا في كل شئ ولا يخفي عنا خططه، وأخبرنا بأدق تفاصيل الخطة التي اعتمدت على رصد عبد الكريم قاسم وحساب خروجه وعودته إلى الوزارة، وخاصة عند مغادرته إلى داره في الكرادة الشرقية بين الخامسة والسادسة عصرا. وعلى الطريق في منتصف شارع الرشيد كانت هناك شقة للمحامي حازم البكري استخدمناها مركزا لمراقبة عبد الكريم قاسم، ويتواجد فيها الفريق الذي سينفذ العمليه، وتم اختيار أفرراه وأعدادهم من قبل عضو القيادة القطرية خالد على الصالح وساعده مدحست إبراهيه جمعة خصوصا في نقل السلاح إلى الشقة المذكورة.

#### التنفيذ بأسلحة مصرية

ناقشنا في القيادة القطرية أسماء مرشحي تنفيذ عملية اغتيال قاسم واحداً واحداً، وليسس صحيحا إن قؤاد الركابي انفرد في اتخاذ القرارات . أما إذا قصد بفرديت عدم إبلاغ القيدادة القومية، فهي لم تكن موجودة عمليا . وقد قال لي حين سافرت إلى دمشق ثم بيروت ، قبيل العملية بأيام: يا طالب أرجو أن لا تخبر أحدا ، آمرك أن لا تخبر أحدا ، فإذا نجحنا في التنفيل والاغتيال فسيكون السر معك ، وإذا فشلنا فسيموت السر معك . وأضاف: انسم لم يبلغ الجمهورية العربية المتحدة بموعد العملية رغم معرفتها بنيتنا القريسة . وحينذاك لم يكن مسموحا لأحد منا \_ أعضاء القيادة القطرية \_ الاتصال بمصر إلا عبر فؤاد الركابي.

وللأمانة أذكر إن بعض الأسلحة التي قدمتها مصر لعبد الوهاب الشواف ، استلمها حزب البعث بطريقة أو أخرى وأوصلها إلى بغداد . وكانت هي أسلحة التنفيذ في محاولة الاغتيال . وقد جاءت إلى الشواف ضمن أسلحة أخرى ومحطة إذاعة سرية من مصر عبر الأراضي السورية في بداية عام ١٩٥٩ بإشراف مباشر من عبد الحميد السراج وتم تنسيق الأمر مسع السفارة المصرية من قبل فؤاد الركابي للحصول على بعض ذلك السلاح ، وكانت السفارة تعلم علسم اليقين بما نخطط له .

كما علمت إن هناك مبلغ عشرين ألف دينار أو جنيه مصري قد استلمها الحزب لتمويـــل وإدامة نشاطه وأعمال التحضير للعملية ، خصوصا وان حاصل جمع الاشتراكات الحزبية كــان غير كاف ويتم بطريقة عسيرة في ذلك الجو الإرهابي الذي كنا نعيشه، فقد كان مجرد الاتصال أو عقد الاحتماعات الحزبية أمراً في منتــهى الخطورة.

#### آثـــار المحاولة

وصلت بيروت وكنت اعلم علم اليقين أن المحاولة ستنفذ في رأس القرية بشارع الرشيد. وأن

عملية أخرى ستجري بعد اغتيال قاسم للسيطرة على وزارة الدفاع من الداخل، يتعاون فيـــها الضباط البعثيون المبلّغون مع الضباط القوميين ويتجاوب معهم الفريق نجيب الربيعـــي الـــذي سيحل مباشرةً وبصورة روتينية محل عبد الكريم قاسم.

صممت أن لا اخبر القيادة القومية ولا المؤتمر القومي الثالث المنعقد في بــــيروت ولا حــــى القيادات الجديدة التي سينتخبـــها المؤتمر بما يُحَضِّر له الحزب في العراق. وقد انتخبــــني المؤتمــر عضواً في القيادة القومية، مسؤولاً عن شؤون أمانة السر، وهو منصب يعني المسؤولية عن جميــع صلات الحزب بفروعه في الأقطار العربية والأوربية، ويعادل ما اتفق على تسميتــه فيما بعــــد بمكتب التنظيم والاتصال القومي، وأصبح المرحوم خالد البشــرطي مســـؤولاً ماليــاً . كمــا انتخب لعضوية القيادة القومية الجديدة مدحت إبراهيم جمعة وفؤاد الركابي وفيصـــل حبيــب الخيزران . وبقينا أنا وفيصل في بيروت في حين سافر فؤاد ومدحت إلى القاهرة.

حينها بدأت تتسرب تفاصيل عن محاولة الاغتيال الفاشلة وورود اسمي في محكمة المهداوي فأصرت القيادة القومية أن أبقى في بيروت ريثما تتكشف الأوضاع ، ويتقرر ما يمكن فعلمه على المستوى التسنظيمي في العراق . وكان فؤاد الركابي قد استقر في القاهرة في حين لجأ عدد كبير من قيادة الحزب إلى سورية بعد أن ساعد وحود حثة عبد الوهاب الغريري التي خلفسها المحجوم ضد قاسم وراءه على كشف هوية الفاعلين(۱).

استدعاني ميشيل عفلق وكنت حينها معاونه الأول بوصفي مسؤولاً عن مكتب الأمانة

وفي مقابل انتقام صدام من شركانه في العملية ، كان عبد الكريم قاسم قد تازل عن حقه وابقى عليهم الحق العام فقط متجاوزاً على نفسه وعلى سائقه المغدور، وعلى مرافقه قاسم الجنابي بعد ان قدم الاعتدار للجنابي ولعائلة السائق.

<sup>1</sup> احيل ٥٥ متهماً إلى محكمة المهداوي التي انعقدت في ١٩٥٩/١٢/٢١ ، حوكم منهم ٢١ متهماً غيابياً وصدرت بحقهم احكام بالإعدام والسحن ، وبينهم اياد سعيد ثابت واحمد طه العزوز وسليم عيسى النيبق وعبد الكريم الشيخلي وحاتم حمدان العزاوي وطه ياسين وصدام التكريق وياسين عبد الجبار السامرائي وفاضل عبد الغفرو وحالد علي الصالح وعلى حسون وتحسين معله وكريم شنتاف وحازم البكري وعبدالله الركابي وحاسم قره على واحمد مرعي ويسرى سعيد ثابت، وصدرت الأحكام بتاريخ ٣١ اذار ١٩٥٩. وتنازل عبد الكريم قاسم عن حقه في تنفيل الأحكام الصادرة، فحاء بعده بسنوات صدام التكريق لينفذ قرار الموت بشركائه فقتل قائد المحاولة فؤاد الركابي بعسد التسهامه بالتجسس لصالح امريكا، وقتل سعدون البيرماني في حادث سيارة أودى بحياة جميع افراد عائلتسمه، ومسات الزييق بظروف غامضة، ويعتقد بالثاليوم، وأغتيل عبد الكريم الشيخلي ونجا ممير عزيز النجم من محاولة قتسل مؤكدة عندما أسقطت طائرت الي مات فيها عضو القيادة القومية السوداني محمد سليمان . وتمكن خالد على الصالح مسن النفاذ بجلده والعيش بقية عمره متغرباً في القاهرة واقطار عربية اخرى. ونجا د.تحسين معلة من عملية تفحير سيارت في الكويت ويعيش الآن منفياً . وقضى احمد طه العزويز حل سنوات عمره بين السحن والحوف من غضب رفيقه وقتسل الركابي منذ أكثر من ربع قرن لاجئاً سياسياً . ويذكر ان صدام حسين ألمق متاخراً في العملية بسسبب تغيسب أحسد الله المكلفين بالتنفيذ، وكان حينها نصيراً لم يكتسب عضوية الحزب العاملة.

في الحزب، وسأل: هل تعلم شيئًا عن محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم؟ قلت: نعم، وأعلمت المخطة كاملة وبأسماء المنفذين والمدبرين ودور الضباط البعثيين والقوميين المحتمل في حالة نجاح المحاولة. وأبلغت بمشاركتي في بعض أعمال الأعداد للعملية رغم معارضتي لها، وقلت له: إن احتفاظي بالسركان بسبب تعليمات مشددة من القيادة القطرية العراقية، وقد كنا مقتنعين بضرورة عدم إبلاغ أحد لخطورة الأمر ولغياب وجود القيادة القومية عملياً.

لقد صدقت أسوأ ظنوني، فبعد ضرب عبد الكريم قاسم في رأس القريمة ، لم يذهب الضباط البعثيون والقوميون إلى وزارة الدفاع ، بل ذهب إليها الشيوعيون والقاسميون وسيطروا على كل شيء . و لم يتحرك الفريق نجيب الربيعي ولا اللواء الركن احمد صالح العبدي وإنحا ظهرت صورة عبد الكريم قاسم على شاشة التلفزيون من المستشفى وخطب مندداً بالمحاولة وأشعر العراقيين بأنه لو سقط لها المتامرون البلاد إلى دمار شامل وتحولت إلى "شدر" ، وحيسى الشعب وشكر الجماهير على ردة فعلها المؤيدة له . تلك الجماهير السي خرجت فعطت شوارع بغداد والأحياء والمدن ، وتحول الأمر من نصر لنا إلى شكل احتفالي بالنسبة للنظام ومؤيديه ، وفرصة للملاحقات والاعتقالات والتسريحات من الجيسش ودوائر الدولة لكل المشتبه في تعاونهم مع حزب البعث ، وإلقاء القبض على أكثرية كوادره في بغداد اثر اعترافات مجانية صدرت من "شاكر حليوة" الذي أطلق عليه العقيد في اضل عباس المهداوي اسم "مستيقظ الضمير!" (۱).

المناحثة باغتيال أو انقلاب عسكري أو محاولة للسيطرة على الشيوعيين ايضاً فوقفوا مدهوشين من امكانية سقوط قاسم المفاجئة باغتيال أو انقلاب عسكري أو محاولة للسيطرة على السلطة من داخل المؤسسة الحكومية المعادية لحم . يقسول ثابت حبيب العاني: "شعر المكتب السياسي بالحاجة إلى تنشيط اللجنة العسكرية واعاد الاتصال بنا بعد ان اهسملنا المنترة السابقة ، فقمنا بتطهير صفوف التنظيم العسكري (الشيوعي) من الانتهازيين والوصوليين والقاسميين من الطباط . ومع استمرار التداعيات الناجمة عن الحملة السياسية والإعلامية ضد الشيوعيين برزت فكرة السيطرة على السلطة" ، وإضاف يقول "وكان من ابرز الداعين إلى ذلك الزعيم حلال الاوقائي الذي قامت خطت على فكرة الاستيلاء على وزارة الدفاع ، فالذي يستولي عليها يستولي على السلطة " ، وإضاف العاني أن جلال الاوقائي قال : "لو أصبح عبد الكريم قاسم سكرتيراً للحزب الشيوعي العراقي ، لازم نسزيحه لانه سوف يدمرنا ويدمر نفسه" وقال الاوقائي "لدينا القوة الجوية ويتطلب الإمر لواء مشاة " فأجبت "لدينا لواء ٢٧ الموجود في الوشاش، وكان آمره الزعيم الركن حميد امين (شقيق المدعي العسكري العام ماجد محمد امين) وهو قاسمي، ولكن هناك رفاق على رأس الافسواح مثل العقيد الركن عبد الرضا عبيد آمر الفوج الأول والعقيد إبراهيم الجبوري آمر الفوج الثائي والمقدم غازي دحيل آمر الفوج الثائث والمقدم الركن على خالد ضابط ركن اللواء . " وعلق الاوقائي "مطلوب حركة جماهيرية أو اضرابات أو مسيرة نقوم خلالها باعتقال قاسم ونجيره على التوقيع على التسنازل ثم نرسله إلى احدى الدول الاشتراكية" [5]. مسيرة نقوم خلالها باعتقال قاسم ونجيره على التوقيع على التسنازل ثم نرسله إلى احدى الدول الاشتراكية" أكان المنتر ما يقريراً للمكتب السياسي للحزب الشيوعي قال فيه يوجد لدينا في الحدين المولى الأمام مائي ضابط اصدقب المناسبة ضابط بين ملازم وزعيم منتظم في الخلايا واللحان الحزبية ، والف ومائي ضابط اصدقب السياس من ما مائة ضابط بين ملازم وزعيم منتظم في الخلايا واللحان الحزبية ، والف ومائي ضابط اصدقب الشروع المناسبة ضابط اسدقب الشروع المناسبة عائم المناب الشروع الكتب السياس من المناب الشروع الكتب الشروع الكتب السياس من المناب المناب الشروع المناب الشروع المناب الشروع المناب الشروع الكتب الشروع المناب ا

تأثر جهازنا الحزبي بمحاولة الاغتيال سلماً وإيجاباً: سلماً على شكل اعتقالات وتسريحات وهرب إلى الخارج . ولم يكن الأثر الإيجابي محسوباً ، فقد فوجئنا بأن فشل العملية كان أكثر أهية لنا من نجاحها ، لأنها لو نجحت لاستلم الشيوعيون السلطة بصورة تلقائية ، إذ لا يوجد بديل عنهم لكن الفشل أبقي على حياة عبد الكريم قاسم فترة من الزمن كمانت كافية ليحصل تغير خلالها في مزاج الشارع العراقي ، وليستعيد القوميون نشاطهم ، تدفعهم في ذلك مشاعر الاستفزاز والتحدي خصوصاً بعد أن وقفت بجموعة من شباب البعث بصلابة في قاعة محكمة الشعب مثل أياد سعيد ثابت وأخته يسرى وخالد علي الصالح وسليم عيسى الزيبق ، مما استثار النحوة والشجاعة وروح التحدي لدى البعثيين وأدى إلى انعطافة لم يسبق لها مثيل بالنسبة إلى حركة سياسية صغيرة عددياً وعمرها قصير نسبياً كمنظمة البعث في العراق، فازداد تعاطف النيار القومي واحترامه للبعث وقيادته ووثقوا بقدرته على المبادرة ومواجهة فازداد تعاطف النيار القومي واحترامه للبعث وقيادته ووثقوا بقدرته على المبادرة ومواجهة نظام قاسم (۱).

١ ــ استغل البعثيون شد الاعــصاب فضربوا في رأس القرية قبل تسلل التراخي إلى حسد حزبهم . لكـن المحاولـة اتضحت بعد فشلها انها كانت من نوع "اضرب واهرب" و لم تكن مشفوعة باعمال تــهدف إلى الســيطرة علــي السلطة. مما دعا القيادة القومية للحزب إلى ادانة قيادة (فؤاد الركابي-خالد على الصالح) . وفي آب ١٩٦٠ انعقد المؤتمر القطري لحزب البعث وقرر بالإجماع ما يلي "ان المؤتمر القطري بعلن عن شحبــه للاغتيال السياسي ويقره أن محاولــــة اغتيال عبد الكرم قاسم من قبل القيادة القطرية السابقة ، انما هو خرق لعقيدة الحزب ، وانحراف عن اسلوبــه الانقلابي الشيادة القومية حول الموضوع".

لكن ألجرأة التي اظهرها شباب البعث داخل محكمة الشعب اوضحت بصدق تمسكهم بعقيدتــهم الحزبية السياســـية ، واظهرت البعثيين أمام الرأي العام العراقي بمظهر الشبان الشعجعان المخلصين لأفكارهم وشعاراتهم حسول الوحدة العربية واستعادة امحاد ومكانة الدولة العربية الاسلامية . وانسهم طراز خاص من المتسهمين الذين لم تعهدهم محكمسة المهداوي ، لأن جميع مّن حاكمتــهم سابقاً نفوا التــهم الموجهة اليهم أو اعلنوا ندمهم على الانخراط في المؤامــرات . لكن هؤلاء دافعوا بثقة عن عقيدتــهم وانستمائهم ، وتحدث بعضهم عن واحبــه القومي في توحيد الامة العربيــــة ، وتحولت المحاكمة إلى نستوال استطاع من خلاله البعثيون ولأول مرة أن يعلنوا على الملأ آرابهم ، فلم يظهروا كطـــــلاب سلطة بل اصحاب موقف ومبادئ . وقد عاملهم المهداوي باحترام وباسلوب مختلف عن طريقتـــه المهينة التي تعـــــامل بها مع رحال العهد الملكي أو المتآمرين على حكم قاسم أو أولئك الذين ارتكبوا حرائم ضد سيجناء سياسيين . واستطاع البعثيون ان يتميزوا عن الشيوعيين باهتماماتسهم القومية وبشعارات الامة الخالدة ، وعن القوميين العــــرب والناصريين بطرحهم فكرة التلازم بين الفكر القومي والاشتراكي ، واعطوا، نظرياً، حق المواطنة لكل ســـاكن علـــي الارض العربية ومخلص لوحدتمها وقوتمها . وربما يكون ظهورهم الشديد اكسبسهم عداوة الملايين من مجي عبسد الكريم قاسم لكنمه اعطاهم منات المعجبين الاشداء الذين انتموا للحزب وهم يعرفون انمه مدرسة شحاعة ومقاتلة ، فكانوا القوة التي انتصروا بــها فيما بعد . فقد كانوا فئة قليلة لكنــها متماسكة وبأمكانــها التغلب على كتل بشـرية كبيرة فاقدة للاتجاه وبقيادة مرتبكة. لكن محاولة الاغتيال علمت البعث بأن القوة وحدها لاتكفى وان النصر يتطلسب التخطيط والعمل داخل القوات المسلحة، وهو ما ستركز عليه قيادة السعدي الجديدة . ويذكر أن القيادة القومية للبعث اصدرت بياناً في ١٩٦٠/١/١٣ ورد فيه "ان تمادي قاسم في اغتيال قادة الشعب والجيش والشباب العقائدي في العراق عن طريق السحل في الشوارع دون اتسهام أو محاكمة . . . هو الذي دفع قسم من الشباب الوطني للدفاع عن النفسس **بــهذا الاسلوب"[7].** 

ورغم الشقوق التي ظهرت في الجدار القومي بسبب الخلاف بين عبد الناصر وحزب البعث فقد استعدت قوى التيار القومي في العراق لوضع البعث في طليعتها في المعركة المصيرية ضد النظام وضد الشيوعيين العراقيين في الشارع وفي قاعة محكمة الشعب علناً وبإرادة ذاتية عراقية لا تعتمد في اختياراتها الأساسية على اية جهة خارجية.

ومن حسن الحظ كان علي صالح السعدي وحازم جواد خلال الإعداد للمحاولة معتقلين، وقد أطلق سراحهما قبيل تنفيذها ، فلم يتمكنا من الاشتراك بها أو حتى الاتصال بالحزب ، وبالتالي لم يرد إسماهما في التحقيقات والاعترافات الواسعة . فتمكنا من عبور الحدود إلى سوريا ثم العودة إلى العراق والانكباب على إعادة بناء تنظيم الحزب بعد أن تسسهدمت هيكليته وتحول الجميع بين هارب أو معتقل أو مختفي.

لكن عبد الكريم قاسم قدّم إلينا بتراجعه عن تنفيذ أحكام الإعدام بالفريق الذي حاول اغتياله فرصة ذهبية حديدة. فقد فهم مؤيدو حزبنا تراجعه ذاك ضعفاً له وقوة لنا ، وبدورنا استثمرنا تلك الفرصة إلى ابعد الحدود(١).

١ \_ بعد منتصف ليلة ٣٣//٣/١ القي قاسم خطاباً قال فيه: "ان تمسكنا بالوحدة الوطنية يخدم الجمهورية ويعــزز مكانتها بين الدول ويجعلها سنداً للدول العربية وقال " لايجيي العرب والاكراد والتركمان الا بالتكاتف مع بعضهم . وبالدفاع عن كيان الوحدة العراقية الصادقة . اتركوا الطيش ويجب ان تسيروا وراء التفكير العميق" وتساءل "ارأيتـــــ أولئك الذين تصدوا لي في الطريق؟ هل كانوا يسيرون بأسس يقبلها ضميركم؟" وذكر مرافقه : "ان الله حفظه فــــهو شاب اشترك معي بأخلاص ليلة الثورة". واعتذر لعائلة سائقه المقتول كاظم عارف قائلاً "الله يرحمه ويقتص من احله . . لقد اعتدوا هؤلاء علينا بوابل من الرصاص والنيران وارادوا ان يجعلوا هذا الشعب يتقاتل مع بعضه فتسيل البرك مــن الدماء" وقال "ان القانون يحفظ مصلحة الجميع . . انكم عندي سواء . وان هؤلاء الذين إعتدوا على ، ايها الاخسوان ، قد اخبرت رئيس المحكمة العسكرية انني عفوت عن حقى الشخصي ، وليكن حسابهم عن الحق العام وعن قتلـــهم السائق، ولتكن الرحمة فوق العدل كما اخبرت . ولذلك صدر الامر الوزاري لتنفيذ الأحكام في الساعة الرابعة من هـذا اليوم بمقهم وكانوا خمسة وهم: احمد طه العزوز وسليم عيسي واياد سعيد وحميد مرعى وشخص آخر وقسد عفوت وخففت عن شخصين لندمهما ولأنني وجدت أسباباً تستدعي الرأفة وكان احدهما قد تصدي في ورماني ، وربما كـــان سبباً في مقتل السائق وهو سمير، قد خففت حكمه إلى خمس عشر سنة وخفضت حكم الآخر إلى خمس سنوات بعد ان كان محكوماً بالمؤبد مرتين وهذا محكوماً عليه بالإعدام. كما صدر مرسوم جمهوري رقم ٢٠١ في يوم ٢٦ كذلك لتنفيذ حكم الإعدام بمجرم آخر هو منذر أبو العيس ( شيوعي) الذي اعتدى على أحد المواطنين وسبب قتله بصورة وحشية بين جمهرة من الناس" . وقال "بعد ساعتين ونصف تقريباً ستنفذ أحكام الإعدام وانني اقول : ان الشخص الصالح هـــو الذي لا يعتدي على الآخرين ولكني ايتــها الاخوات وايها الاخوان وجدت أن هذه الحادثة كانت موجهه اليّ بــللذات وانني فرد منكم واسعى من اجل مصلحتكم واعطف عليكم واعطف على جميع ابناء الشعب ووجدت ان هذا اليوم هو آخر يوم من ايام العيد، وهذا اليوم هو اليوم الذي يلى العيد وهو يوم الخميس ، وهذا اليوم هو ليلة الجمعة والايام لدينا مقدسة ، فعليه قررت في هذه اللحظة ان أأتمر بأمر الباري عز وجل {اذا حــــاء اجلـــهم لا يســــتأخرون ســـاعة ولا يستقدمون} فقررت تأجيل تنفيذ حكم الإعدام حتى اشعار آخر ، وقد تكون هذه عبرة لمن اعتبر والسلام عليكم ايـــها الاخوان وارجو الله ان يوفقكم ويكلل جمهوريتنا وينصرها بعز من عنده والله يوفق والسلام عليكم".

#### الركابي بين ناصر وعفلق

وقف الركابي حائراً بين عبد الناصر وميشيل عفلق ، لكن المسافة التي كانت تفصله عسن ناصر اقرب بكثير منسها بينسه وبين عفلق ، ورغم الظروف السيئة المحيطة بحزب البعست في العراق إلا أن الوجود العراقي في جسم الحزب القومي كان قوياً ومؤثراً خصوصاً وان الحسزب في سورية مازال منحلاً بإرادة عفلق وربما عبد الناصر . وكان ذلك في عام ١٩٥٩ وهو نفسس عام محاولة اغتيال قاسم وكان اكرم الحوراني نائباً لرئيس الجمهورية العربية المتحدة ومصطفى حمدون وعبد الغين قنوت وصلاح الدين البيطار وزراء ، وكان الرئيس الأسد هناك في القاهرة ضمن القيادة العربية المشتركة، لكن حزب البعث (شريك عبد الناصر في الوحدة) ظل معسزولاً عن اية ممارسة فعلية للسلطة وربما كان ذلك بسبب انعدام الود بين ناصر وعفلق ، واعتقد أن ناصر حرص لهذا السبب في مباحثات الوحدة أن يقول لعفلق : أنني لم أعرفك ولم أرك مسن قبل ولم أتعاط إلا مع اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار ، فأنت يا ميشيل أين كنت ؟

وعلى العكس من ذلك اندفع عبد الناصر متحاوباً مع البعث في العراق ، يعطيه كل دعــــم ومؤازرة ويظهر له الود التام . واعتقد أن ذلك كان السبب وراء النفور الذي ســــيطر علـــى العلاقة بين الركابي وعفلق .

وفي ما يخص شخصية فؤاد الركابي الذي يعرف القارئ انسه اغتيل فيما بعد في السجن بعد أن حكمت عليه سلطة (البكر-صدام) بثلاث سنوات حكماً جزافاً . وبعد أن قضاها وحسان وقت إطلاق سراحه دسوا له شخصاً قاتلاً ليقطع وريده بسكين ويُتسسرك ينسسزف بسدون إسعافِ لمدة نصف ساعة كانت كافية لكي يفارق الحياة .

كان الركابي، رحمه الله، دمثاً ودوداً صريحاً ومثالاً في رباطة الجأش وفي تشجيع المناضلين على مواصلة المسيرة مهما كانت الصعوبات.

وبغض النظر عن اختلاف مسيرتنا في ما يخص بقائي في حزب البعث في حين أسسس همو تنظيماً بديلاً بإسم الوحدويين الاشتراكيين ، فإني بقيت وما أزال أكن له محبة واحتراماً وأقسر انسه كان قدوة في الشجاعة بين قادة البعث ، وهذا الأمر يصدق على على صالح السعدي وحازم جواد .

وكان الركابي ضد قرار حل الحزب في سورية مَثَلُهُ في ذلك مثل ٩٩٪ من البعثيين العراقيــيوز وفي ذلك يكمن سر عدم ودهم لميشيل عفلق . وتلك العداوة انعكست على واقع التنظيم الحزبي في العراق ، وجعلت تدخلات عفلق فيه سلبية خصوصاً في تلك المرحلة التي لجاً في عدد كبير من البعثيين العراقيين إلى سورية، إثر محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في ١٩٥٩ (١٠). تلك التدخلات التي ستودي في النهاية إلى ميل عفلق وتشجيعه إلى نوع من البعثيين سيسلكون مستقبلاً مسيرة سوداء بمباركت وستكون نهايتها المنطقية والعملية أن يقع الحزب فريسة بين يدي صدام حسين ويضطر عفلق إلى الاستسلام له والعيش بكنفه والتخلي عن رغبة الهيمنة التي طالما حرص على التمسك بها.

١ — كان عضو القطرية مدحت إبراهيم جمعة، وهو مشارك ومُخطِط للعملية ، أول الواصلين إلى سوريا[8] وبعده بأيام وصل عبد الكريم الشيخلي وكان تلميذاً في الكلية الطبية ومشاركاً في العملية ، ثم فيصل حبيب الخيزران وعبسد الستار الدوري وشفيق الكمالي وفالح المجول وفؤاد الركابي وعلى السعدي وحازم وحواد وعبد الله الركابي وشسكري المحديثي واحمد العزاوي وفاضل الشاهر وفاتك الصافي وصدام التكريتي وهاني الفكيكي ، وكان شبيب قد ذهسب إلى دمشق قبل التنفيذ بأيام لحضور المؤتمر القومي الثالث ، ورغم كل شيء لم تود محاولة الاغتيسال إلى حملة شساملة تستسهدف كل منتسبي البعث ، بل اقتصرت على المساهين الفعليين وعلى من ترد اسماؤهم في التحقيق سواء كسانوا مشتركين ام غير مشتركين في الحاولة ، لكنسها لم تتحول إلى ذريعة لتصفية حزب البعث أو إلى اعلان حله . ويذكسر ان مكتباً بإسم "مكتب العراق" تأسس بدمشق برئاسة السعدي وعضوية شبيب والخيزران[9]. وقد سبق محاولة الاغتيال إرسال عدد من المنفذين إلى خارج العراق بينسهم عبد الكريم الشيخلي لغرض التدريب على استخدام السلاح وتدريب إرسال عدد من المنفذين إلى خارج العراق بينسهم عبد الكريم الشيخلي لغرض التدريب على استخدام السلاح وتدريب إرسال عدد من المنفذين الى عن منطقة الفرات الأوسط.

#### مراجع:

- [1] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق ١٩٩٥.
- [2] هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، تجربتي في حزب البعث في العراق، دار الريس للنشر، لندن وقبرص،١٩٩٣، ص ٢١٥.
- [3] صالح الجبوري، ثورة رمضان ١٩٦٣ في العراق، صفحة ١٢٨. وعبد الكريم فرحان، حصاد أ\_ورة، دار البراق ١٩٩٣، لندن، ودمشق.
  - [4] عارف عبد الرزاق، مقابلة، لندن ١٩٩٨.
  - [٥] طالب عيسى القابجي، مقابلة، ميونيخ، ١٩٩٠.
  - [6] ثابت حبيب العاني، رسالة العراق، العدد الثامن سنة ٩٩٥، ص ٢٠.
    - [7] ثابت العاني، رسالة العراق، مصدر سابق، ص ٢٠.
  - [8] صالح حسين الجبوري، ثورة ١٤ رمضان ١٩٦٣ في العراق، ص ٣٦.
    - [9] هاني الفكيكي، مصدر سابق، ص ١٤٠.
- [10] حنا بطاطو، العراق، الجزء الثالث ـــ الشيوعيون والبعثيون، مؤسسة الأبحاث العربية، بــــيروت ١٩٩٢، ص ٢٨١.

#### المؤتمر القومى الثالث

قدمت نفسي للآمر بعد أداء التحية العسكرية بكل النشاط المعهود لضباط الإحتياط ، فسرد التحية العسكرية وطلب إلى الجلوس قائلاً : انك ستكون مسؤولاً عن أربعين فنياً من براد إلى حداد وقادح ، وجميعهم درس في احسن الثكنات والمعاهد البريطانية ، وستستعرضهم صباح كل يوم بالإضافة إلى سرية جنود ومراتب ، ومسؤولي مخازن وستكون مسؤولاً عسن صيائة وإدامة طائرات الفيوري Fury والسبايت فاير Spit Fire (قاذفات اللهب) . فارتبكت وقلت: لم أرّ في حياتي طائرات من هذا النوع ، وسألت : كم طائرة لدينا من الفيوري ؟ فأحساب : صفر . فقلت : ماذا سأعمل إذن ؟ قسال: صفر . فسألت: وكم من السبايت فاير ؟ أجاب : صفر . فقلت : ماذا سأعمل إذن ؟ قسال: سأعطيك عمل لثلاثة اشهر وبعدها تأتينا لعمل آخر ، فأذهب الآن لاستعراض جنود السسرية والفنيين صباح كل يوم وقم بالإجراءات العسكرية الروتينية كالتثبت من الحضور وأداء السلام العسكري وإبلاغ النائب الضابط المسؤول عن المستودعات ، وهي كثيرة ، أن يعيسد حسرد العسكري وإبلاغ النائب الضابط المسؤول عن المستودعات ، وهي كثيرة ، أن يعيسد حسرد موجوداتها ويوزع السرية حسب ما هو موكل إليها في حالة إعادة الجرد الاعتيادية، وقسم موجوداتها ويوزع السرية حسب ما هو موكل إليها في حالة إعادة الجرد الاعتيادية، وقسم موجوداتها في مكتبك لتستلم منهم تقريراً يومياً وأسبوعياً حول أعمال الجرد.

وهكذا بدأت دوامة العمل في المعسكر تدور. وعلى بعد ستمائة متر من مقرنا كان هناك حاجز وأسلاك شائكة تقف خلفها أول دفعة من طائرات الميغ الروسية التي كنا ننظر إليها مسن بعيد بإعجاب وفرح ولكن لم يكن لأحد منا حق الاقتراب منها، بما في ذلك الفنيون، وحينذاك فقط فهمت سر المسؤوليات الوهمية التمويهية التي أسندت إليّ.

## الهرب سببأ لحضور المؤتمر

بعد حركة الشواف وأحداث الموصل نُصِّبتُ عضواً في القيادة القطرية وأعطـــاي الحـــزب واحدة من السيارات الثلاثة التي كان يملكها للتنقل وأداء المهمات مستغلاً بدلتي العسكرية الــــي تمنح إلى حماية والصيانة.

و لم يمض وقت طويل حتى فوجئت باستدعائي من قبل الآمر الذي سألني: هل لديك سيارة؟ قلت نعم قال خذها وغادر المعسكر حالاً فقد وصلنا أمراً بتسريحك وسيعلق بعد نصف ساعة على لوحة الإعلانات وسيقرأه الجنود ، قلت سيدي لدي راتب وملابس وإجراءات تسليم قال انج بنفسك وانس كل شيء قبل أن يستلموك ويسحلوك.

غادرت المكان فوراً إلى الدار وهناك غيرت ملابسي العسكرية وانطلقت إلى فؤاد الركبابي الذي اخبري بعدم وجود مكان آمن لحمايتي وان الحزب كله يتعرض بعد انه السهولة الشواف للمطاردة. وأشار علي بضرورة الحروج إلى سورية أو لبنان. وكان ذلك ممكناً بسهولة لحصولي في وقت سابق على ختم موافقة سفر عسكرية مع عائلتي إلى بيروت للدخول والحروج لمدة عام كامل، بسبب حالة زوجتي الصحية التي تتطلب علاجاً في الخارج وكسانت تحمل جنسية بريطانية، وذلك يعفيني من مراجعة دائرة الجوازات، ولا تستدعي غير قطع تذكرة السفر والصعود إلى الطائرة، وحصل ذلك فعلاً ورافقني ثلاث ضباط من بينهم العقيد الجنابي لكي يجنبوني المضايقة والتفتيش.

قال لي فؤاد : ستكون فرصة لحضور المؤتمر القومي الثالث المزمع انعقاده في بيروت وليـــس لدينا القدرة المالية لإرسال مندوبين، وتستطيع الاحتفاظ بمبلغ الاشتراكات الموحـــودة لديــك (وكانت ١٢٧ ديناراً) فهي كافية للنقل وتكاليف إقامة مؤقتة ورفاقنا في بيروت سيتولون أمرك بعد ذلك، وافضل أن تخرج بالطريقة التي تراها مناسبة؛ ولو كانت لدي مبالغ أكثر لأعطيتك.

وطلب مني عهداً أن لا اخبر أي شخص، مهما كان، بقرار الحزب اغتيال عبد الكريم قاسم. وقال سيكون مرشحي الحزب لعضوية القيادة القومية أنت ومن يختاره ويرشحه الآخــوون، وإذا تمكنا من الحضور سنتفاهم حول كل الأمور.

وحينذاك علمت من أقاربي بصدور أمر الانضباط العسكري بإلقاء القبض علي بصفي بصفي ضابطاً، ومرة أخرى استعنت بالمقدم خلف الجنابي وهو صديق لجلال الأوقاتي السذي أمسن لي خروجاً سليماً إذ نجح بتأخير وصول أمر القبض علي للمطار إلى ما بعد إقلاع الطائرة، وكسان أمر إلقاء القبض مبرقياً إلى جميع الوحدات العسكرية بوصفي ضابطا في الجيش.

#### انعقاد المؤتمر والاستقالة من الوحدة

انعقد المؤتمر القومي الثالث للبعث العربي الاشتراكي في بيروت في أجواء تتحاذبها قضيتان متعاندتان. الأولى الرغبة في إعادة الاعتبار التنظيمي للحزب عن طريق دعوة مندوبين من كافه فروع الحزب القطرية والشعب والفرق المنتشرة داخل وخارج الوطن العربي (عدا سروية)، والخروج بقيادة قومية قادرة على إقامة علاقات فعالة مع كافة فروع الحزب وقيادات. والثانية: الخروج بموقف يساعد على حفظ قدرة الحزب وبنفس الوقت لا يؤدي إلى إغضاب جمال عبد الناصر، فقد سجلت تلك المرحلة احتكاكاً شديداً بين عبد الناصر وقيادة البعث القومية خصوصاً حول المشكلة التنظيمية في سوريا. وكانت مباحث عبد الناصر قد حساولت كسب العديد من فروع الحزب ورجاله بوسائل مختلفة، وفي المقابل سحل اشتراك ميشيل عفلق في المؤتمر القومي استناءاً أو تحدياً لقرار حل الحزب في سوريا، وكان هناك عدة تيارات في المؤتمر القومي استناك عدة تيارات في

النظر لهذه المسألة داخل المؤتمر، الأول: يرى أن حل الحزب كان خطأ تاريخياً لأنسسه عمسود الوحدة الفقري والفكري والتنظيمي وهذا ما كانت تميل إليه أكثرية قواعد الحزب في كل أنحله الوطن العربي والمنظمات البعثية المقيمة في أوربا. والغريب أن ميشيل عفلق الذي بدأ بقرار حل الحزب انتسهى إلى الميل لهذا التيار وحرض على أهمية إعادة التنظيم باية طريقة كانت. الاتجساه الثاني: ويقوده فؤاد الركابي وعبد الله الريماوي مسؤول الحزب في الأردن ويرى أن قيام الوحدة العربية تستدعي حل حزب البعث والأحزاب المماثلة في كل مكان من الوطن العسربي يلتحسق بالجمهورية العربية المتحدة.

وكان هناك اتجاه ثالث يقف رافضاً لكلا الاتجاهين وبين مريديه بهجة أبو غربية السذي قال: "ليس علينا حل الحزب ولا ندخل في خصام مع عبد الناصر" لكنه لم يقدم اية فكرة عن كيفية معالجة الموقف، ووقف منيف الرزاز مع بهجة أبو غربية في حين وقف العراقيون جميعهم عدا فؤاد الركابي ضد حل الحزب واكتسبنا في هذا المجال وضوحاً كاملاً وأطلق علينا المحتلة العراقية" رغم مساندة أردنيين وفلسطينيين ولبنانيين لنا(١).

وارى ان المشكلة برمتها كانت مفتعلة من قبل ميشيل عفلق لأنه اتضح فيما بعد بأنه كان صاحب فكرة حل الحزب أو منفذها المقتنع بها. ولو لم يكن مقتنعاً لأمكن التوصل مع عبد الناصر إلى حل وسط لهذه المسألة يضمن قيام الوحدة وبقاء الهيكل التنظيمي للحزب بشكل من الأشكال بعد الاتفاق عليه. وكانت تلك الأفكار والأطروحات التي قسمت البعثيبين إلى أحنحة غير واضحة و لم يكن حامليها متأكدين أو واثقين من نهاياتها. ولكن المؤتمر وبسبب تلك الاختلافات وحفاظاً على رضى عبد الناصر وجد في عدم إعادة بناء التنظيم في سوريا بادرة للتخفيف من أزمة الحزب المتصاعدة معه رغم رغبة أكثرية كوادره في استعادة التنظيم.

١ - عيز فؤاد الركابي بنفوذ ممتاز وسمعة طيبة وكان أول قائد للبعث في العراق وأول وزير بعثي فيه لكنه مسال إلى حمال عبد الناصر فنسق مع الريماوي واختلف مع ميشيل عفلق حول طبيعة العلاقات مع العربية المتحدة. وكانت لغه الركابي قومية عامة بطابع عراقي في حين سادت بعد رحيله لغة ومفردات أخرى سيطرت عليها نكههة أيديولوجية الركابي قومية على النظرية من شموليات قومية متمرسة منشأها الأيديولوجيا القومية السائدة بين مفكسسري سوريا ولبنان. وكان الركابي قد حرّ الحزب إلى محاولة اغتيال قاسم متناغماً مع إرادة الإدارة والمباحث المصرية، وليسس معروفاً لحد الآن بدقة دور العسكريين البعثيين والقوميين في تشجيعه لتنفيذ تلك العملية. ومهما يكن فان حزب البعث المخذ فترة من المناقشات موقفاً واصدر بياناً مجرم فيه الاغتيال السياسي ويؤكد سعيه لتحقيق أهدافه بالنشاط بين الجماهير. لكن خطوة الركابي المرفوضة مبدئياً وبغض النظر عن مضمونها، أدت إلى توسع غير معهود في قاعدة الحزب. وربما كان ذلك بسبب المحاكمات العلنية التي أتاحتها محكمة المهداوي وظهر فيها البعثيون وهم يدافعون عن أنفسهم بأسلوب سياسي جماعي متكافل، وتحدثوا بعض الشيء عن مبادئهم في تحقيق الوحدة العربية ورفضوا إدانة أهدافهم حتى عندما اعترفوا بفعلتهم أو ندمهم على صلوكهم اسلوب الاغتيال.

لكن إجراءنا لم يوقف الاتصالات والمشاورات الجانبية بين البعثيين السوريين بشان اختيسار انسب الطرق لاستعادة الهيكل التنظيمي للحزب وقد كسب هؤلاء الرأي العام البعثي داخسل سوريا وخارجها، رغم وجود بعض الكوادر المؤيدة للانضواء تحت القيادة الكاملة لجمال عبسد الناصر.

وإلى حد ذلك التاريخ لم يحتفظ حزب البعث باية تنظيمات مدنية داخسل سسوريا عدا المنظمات الحزبية الوافدة والتي تكونت من اللاجئين والطلبة العرب الدارسين في حامعة دمشو ومعاهدها وبينهم عراقيون كثيرون. ورغم عدم خرق البعثيين للشرط الناصري فان الخسوف الازمهم من احتمال أن تعتبر أجهزة عبد الناصر الأمنية وجود التنظيمات الحزبية اللاجئة والوافدة إخلالاً أو تآمراً لإسقاط الوحدة . . وقد تحلى البعثيون، رغم عدم قناعتهم بمبدأ حل الحزب، بضبط النفس والصبر حتى لا يقال عنهم انسهم أثاروا الصعوبات بوجه نظام الوحدة العربية. ولم يقرروا العمل المباشر لإعادة بناء الحزب في سوريا إلا بعد حلول الانفصال وسقوط الشرط وذلك بسبب توقيع الأستاذين اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار على ما سمي فيما بعد بوثيقة وذلك بسبب توقيع الأستاذين اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار على ما سمي فيما بعد بوثيقة البعثين، وأدت إلى خلافات وانشقاقات في صفوف الحزب فخرج فؤاد الركابي وشكل خاص البعثين، وأدت إلى خلافات وانشقاقات في حين وقف الريماوي وكان لاجئاً في القاهرة ضلد ناصرياً بإسم "الوحدويين الاشتراكيين". في حين وقف الريماوي وكان لاجئاً في القاهرة ضلد البعثين، الثلاثة.

وفسر حزب البعث استقالة وزرائه بأنها كانت أشبه بصافرة إنذار للحكم الوحدوي الذي ضم مصر وسوريا كي ينتبه إلى خطر السقوط ويصحح مسيرته، وساعده في ذلك أن بعض القوى القومية كحركة القوميين العرب قد اتخذت موقفاً مماثلاً، وعلى سبيل المثال: أذكر أن الأستاذين جورج حبش وهاني الهندي جاءا إلى بيروت للاجتماع بالقيادة القومية لحزب البعث وخلال اللقاء فوجئنا أن موقفهم اشد حدةً من موقفنا. وقد اعتقدنا حينها أن موقف الحركيدين يعود إلى معارضتهم لسلوك المباحث المصرية وللبرنامج النساصري للتطبيقات الاشتراكية في مصر ثم نسخه على علاته وتطبيقه في سوريا. وفي حقيقة الأمر لم تكن تلك التطبيقات "الاشتراكية" سوى تعزيز لرأسمالية الدولة بمعزل عن تفاعل الفئات الشعبية والمنظمات السياسية.

ولا ادري من كان صحيحاً بطرحه النظري ؟ ولكن المؤكد انه لا يمكن تحقيق الاشتراكية ولا تحقيق النشراكية ولا تحقيق الوحدة بغير الوحدويين، وان تسلط المباحث المصرية والمكتب الثاني السوري المذي أصبح عبد الحميد السراج رمزاً له، لا يصلح درباً لوحدة عربية راسخة.

#### استبعاد الضباط البعثيين

كان إرسال الضباط البعثيين القادة وبينهم الرئيس السوري حافظ الأسد في مهمات شكلية بمثابة إبعاد قسري اتَّر بشدة على تماسك سلطة الوحدة وعلى مشاعر أعضاء حزب البعث وسبب لهم خيبة أمل كبيرة.

وقد علمنا فيما بعد أن الضباط البعثيين المبعدين إلى القاهرة كانوا يعقلون اجتماعات وينظمون أنفسهم هدفاً رئيسياً هو الدفاع عن الوحدة كلما تسنى لهم ذلك، خصوصاً إثر تحسسهم بوجود تحركات ومشاورات بين بعض ضباط الجيش السوري للقيام بحركة انقلابية انفصالية، فقرروا تأسيس "اللجنة العسكرية" لتكون أداة التصدي القادرة على إسقاط وقلب اية حركة انقلابية ضد نظام الوحدة العربية.

ونأى الضباط (مؤسسو اللحنة العسكرية) بها عن إشراف وأساليب القيادة القومية السي رأوا أنها مسؤولة عن تردي مشروع الوحدة بسبب إذعانها لفكرة حل الحزب في سوريا. لقد أصبحت القيادة بالنسبة لهم مسؤولة عن إظهار الحزب والوحدة كأنهما نقيضان لا يمكن أن يعيش أحدهما بوجود الآخر.

وكان هذا في نظرهم خطأً تاريخياً كبيراً وغير ضروري لكي يضطر الحزب إلى التورط به وتحمل مسؤوليت. بل أن ما جرى يؤكد أن المتفاوضين من اجل إقامة الوحدة لم يعطوا أهمية كبيرة إلى مبدأ توفير مستلزمات البقاء لها بعد قيامها، وذلك عزز فقدان الثقة في إمكانية ميشيل عفلق وطاقمه على تجاوز أزمة الحزب المفتعلة، في وقت أثارت استقالة الوزراء البعثيبين من حكومة الوحدة نوبة شك جديدة بين الطرفين.

ولم يقتصر الشعور بالإحباط من إدارة ميشيل عفلق لقيادة الحزب على العسكريين وحدهم بل هناك المئات من المدنيين الناقمين على قرار حل التنظيم، لكن ما كان يعرفه السموريون لم تطلع عليه جيداً منظمات الحزب في الأقطار العربية الأخرى التي تمسكت بأسماء بعض رمسوز القيادة التاريخية وتم رفع بعضهم عند كثيرين إلى مستوى القديسين، رغم تخلفهم وبطئهم في التعامل مع المتغيرات.

وفعلاً فقد كنا نحن العراقيين نحتاج إلى بعض الوقت لكي نفهم أن القوة الضاربة في الحــزب وهم الضباط، ويتعاطف معهم مدنيون كثيرون، لم يكونوا مقتنعين بــإدارة ميشــيل أو بخطــه ومسيرتــه.

وأساء للوضع أكثر إقدام اكرم الحوراني على دعم الحركة الانفصالية وحرَّ معـــه صــلاح الدين البيطار ليوقع على وثيقة سيئة مع زعماء الانفصال، تلك الوثيقة التي كــادت أن تلحــق بسبب توقيعهما ابلغ الضرر بسمعة البعث، لولا ردة الفعل السريعة من قبل منظمات الحـــزب

وإصدارها بيانات ضد حركة الانفصال وتأييداً لجمال عبد الناصر وقد فعلت قيادة قطر العراق ذلك فوراً(١).

ولم ينفع اكرم الحوراني بعد يوم واحد من وضع توقيعه على الوثيقة حينما اخذ يبكي بكاء النساء في مأتم. وقد أطلق عبد الناصر عليها اسم "وثيقة الانفصال عن الوحدة".

إن عملية الاستقالة من الوزارة ومن منصب نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة كــانت بمثابة المسمار الذي دق في نعش الوحدة. وعندما قابلنا جمال عبد الناصر أنا وميشيل عفلــق في وقت مبكر من شهر نيسان ١٩٦٣ قبيل محادثات الوحدة الثلاثية قال لنا بصراحة : لا اعتـــبر أنكم استقلتم من الوزارة بل استقلتم من الوحدة.

#### أجواء المؤتمر وبعض نتائجه

كان المؤتمر الثالث وكذلك الرابع قريبين زمنياً من بعضهما وبحثا نفس القضايا ويعتبران مرحلة فاصلة في تاريخ حزب البعث وفي علاقته بعبد الناصر. وكان ميشيل عفلق هو السوري الوحيد الذي حضر المؤتمرين متحدياً بذلك قرار حل الحزب في القطر العربي السوري، ومن جانب آخر فقد انعقد المؤتمران في ظل أجواء غاية في الأهمية للمنطقة والعالم، تميزت بحساسية العلاقة بين عبد الناصر والاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية العربيسة خصوصاً في أعقاب حركة الشواف والمد الأحمر المدعوم من قبل قاسم والسوفيت. وكان جمال عبد الناصر قد خطب في دمشق وتحدى خروتشيف قائلاً: نحن في العالم العربي لا نخضع للقرار السوفيتي. وأطلق مقولت الشهيرة في وصف عبد الكريم "بقاسم العراق". فقابل قاسم ذلك بتوجيه

١ – أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث في ١٩٢/٩/٢٩ بياناً تحت عنوان "لترتفع عالياً راية الجمهورية العربيسة المتحدة ولتقبر مؤامرات الانفصالين عملاء الاستعمار والرجعية"، ونصه: "كشف التمرد العسكري في الإقليم الشمالي عن هويسه الرجعية الانفصالية وارتباطاتسه بمخططات مشبوهة هي أوسع من واقع الإقليم الشمالي الداخليسي ومسن طبيعة الحكم في الجمهورية العربية المتحدة وبالرغم من تشبث بيانات الانقلاب بأن التمرد جاء انتفاضة على الأوضياع الدكتاتورية وسياسة التسلط في الجمهورية العربية المتحدة وبالرغم من تلويح بيانات الانقسلاب للشيعب بالحريسة والمدبقة والمنافر ولي المنافراطية فإن العناصر العربية المؤمنة وعلى رأسها حزبنا المناضل تعي أن أخطاء الحكم ونقائصه لا يمكن اصلاحها بما يحقق مصلحة الشعب إلا ضمن الإلتزام بالمفهوم القومي الإشتراكي الديمقراطي التقدمي الذي يضع صيانة وحدة إقليمي الجمهورية العربية المتحدة والدفاع عنسان الجمهورية العربية المتحدة وعن المنالية. إن معالمة الخطاء الحكم في الجمهورية العربية المتحدة لا تتم إلا ضمن الوحدة نفسها وضمن مسؤولية المفاع عن كيسان المحدة. لقد عبر الشعب العربي في سوريا عام ١٩٥٨ بإجماع تاريخي عن رغبته العارمة بالوحدة وعن إيمانيسه الوحدة لم تغير من إيمان الشعب العربي بالوحدة وعن حدث من أخطاء اقترفها حكام الجمهورية العربية المتحدة خيال حكسم عن استعاب المضمون التقدمي للوحدة وعن حقيقة القوى الشعبية المؤمنة بسها .."

المهداوي وماجد أمين بكيل النعوت إلى مصر بدءاً من "المشير الفطير، والحشاشين" ثم مهاجمـــة عبد الناصر ومعاونيه بأسمائهم. هذا وسادت الأجواء العربية كلها شيء من الغموض وفقــــــدان الاتجاه فالجميع يستعد للصراع دون أن يمتلك خطة أو هدفاً محدداً.

وحينذاك كان البعث منخناً بالجراح بعد فشل الشواف ، وسادت أجواء من علم النقة بينمه وبين القوميين بسبب تصرفات غير مسؤولة، في وقت كان في أمس الحاجة إلى علاقات طيبة معهم، وليس من شك أن ذلك يعود إلى تعثر العلاقة بين ممثلي البعث في حكومة الوحدة والأجهزة المصرية خصوصاً رجلها المعتمد في سوريا عبد الحميد السراج الذي كان يشرف بنفس الوقت على سياسة عبد الناصر "العراقية" وعلى العلاقة بين مصر والأحزاب القومية في العراق بما في ذلك مع البعث رغم الخصومة بينهما. وزرع ذلك علم الثقة رغم الاحترام الذي نكسه لعبد الناصر فقد كنا نذهب إلى السجن ونحن نهتف بحياته.

في مثل هذه الأجواء التقيت بميشيل عفلق وكنت مثل كل بعثي في الوطن العربي احمل لـــه في قلي إعجاباً كبيراً فيه نوع من التأليه، لكن لقائي الأول معه حمل نوعاً من خيبة الأمل فلـــم يتمكن من بعث النار في صدري و لم يحرض في ما جئت احمله من آمال وآلام ثورية إلا إننا كنا مدربين على انتظار النبوءة فاعتقدت مؤقتاً أن في صمتــه شيء من الحكمة.

لقد بححنا نحن العراقيين في إقناع المؤتمر القومي الثالث بأن نجاح البعث في العراق في استلام السلطة سيساهم في إلقاذ الوحدة واستعادة التوازن العقائدي والجغرافي إليها، ذلك التوازن الله الذي كان مفقوداً بين سوريا ومصر ، فلم يكن رجال سوريا في وحدة ١٩٥٨ هـركاء في القرار السياسي الذي هيمن عليه المصريون تماماً. وبهذا يكون المؤتمر الثالث قسد مسهد للقرار التاريخي الذي اقره المؤتمر الرابع والذي شكل الأساس الشرعي للاستعداد لإقامة دولة البعث في سوريا والعراق ولاستقلال حزب البعث عن خط عبد الناصر مع استمرار الارتباط بالعربية المتحدة باعتبارها الأداة الوحيدة القائمة والمتاحة لتحقيق الوحسدة العربية المنشودة ولتحقيق التقدم السياسي العربي (١٠).

<sup>1</sup> \_ لم يستطع عفلق خلال المؤتمر القومي الثالث التغلب على الركابي فخطط لإضعافه بفصل حليفه عبد الله الربحاوي بمحجة ابتعاده عن الحزب واقترابه الشديد من عبد الناصر وقد بمحح في ذلك. وكمقدمة لحشد القوى للمؤتمر الرابح الذي انعقد في صيف ١٩٦٠ هيأ لإحضار الوفود من الأقطار العربية ومن المنظمات الحزبية الوافدة، وجاء من العراق على السعدي وعبد الستار الدوري وتحسين معلة وحازم حواد وطالب شبيب وحبيب الدوري وهاني الفكيكي وحبيب الحيزران وسعدون حمادي وحسن وادي، وغيرهم ، وحاء من بريطانيا عبد الجبار الشطب وعضو احتياط (بهاء شبيب) وحضر من لبنان حبران مجدلاتي وعبد الوهاب شميطلي وخالد يشرطي ومن الأردن سليمان حديدي وبهجة أبو غربية وكمال ناصر وغيرهم كثيرون . وكان المؤتمر على درجة كبيرة من التنظيم والتعبئة وبسببه تمكن عفلق مسن مجميد فواد الركابي الذي ترك وراءه فراغاً قيادياً رغم عدم تمكنه من كسب البعثيين بعد خروجه مسن الحسزب، ولم يتمكن عفلق من هزيمة الركابي إلا بعد فشل محاولة اغتيال قاسم التي أظهرت الركابي مرتبكاً، وبعد تمكنه من فصل

وكان من نتائج المؤتمر الثالث أيضاً انتخاب قيادة قومية جديدة وجعل بيروت مقراً لها، بعيداً عن تسلط رجال المكتب الثاني في دمشق. وأصبحت، لأول مرة، عضواً في القيادة القومية مسع كل من فؤاد الركابي ومدحت إبراهيم جمعة وفيصل حبيب الخيزران. و لم يكن اختيسارهم لي بسبب مواهبي الشخصية وإنما بحكم عضويتي في القيادة القطرية العراقية، ولان القيادة القوميسة الجديدة أجمعت على إن مفتاح البعث هو العراق، و لم يكن شأني سيرتفع بهذه السرعة لسولا الحنيار فؤاد الركابي لي لتمثيل العراق في المؤتمر الذي انعقد في تمسوز أو حزيسران ١٩٥٩ في بيروت. وهكذا وجدت نفسي فجأة مسؤولاً عن تنظيمات الأقطار العربية والمنظمات الحزبية في أوربا وأصبحت صلتي بميشيل عفلق يومية بوصفه أمين السر العام.

حليفه الريماوي. وكان البعثيون قد انشغلوا في المؤتمر في البحث عن طريق خاص بهم للوحدة العربية، يتمسيز عسن أسلوب وسياسة جمال عبد الناصر، وكان ظاهراً تأثر حوار البعثيين داخل المؤتمر بمثقفي سوريا ولبنان الذيسن تمسيزت ثقافتهم عن الثقافة الناصرية لكنسهم لم يتناقضوا معها. وخلال انعقاد المؤتمر الرابع حضر صلاح الدين البيطسار إلى بيروت واقام دعوة لأعضائه في بحمدون دون ان يجرؤ على حضوره، وحدَّر أعضاءه من رغبة عفلق بفصل فؤاد الركسلي ولم يعتبر ان السير في ركاب عبد الناصر حريمة تستحق الفصل من الحزب وقال ليس إعداد الكوادر أمراً سهلاً ليحري فصلهم بسهولة. وتحدث عن أهمية المحافظة على الديمقر اطية داخل الحزب. لكن عفلق كان قد احكم خطتسه ونفذ مساعد العزم عليه. وكنا نحن الدماء الجديدة التي صوتت وحققت له رغباتسه.

## التهيئة لثورة رمضان صوت صادق ويد قوية

ازدادت قوة البعث في العراق بعد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في رأس القرية بشارع الرشيد في بغداد عام ١٩٥٩. واقتنعت قيادة حزب البعث المدنية أن العسكريين القوميين والبعثيين، سيستمرون في ترددهم وتذبذبهم السياسي إذا هي لم تبادر بوضع خطة إسمقاط النظام وتنفيذها. ورغم الوعي بضرورة تجنب المحاولات الفردية، فقد بحثنا عمدة مشروعات للتخلص من قاسم بينها إسقاط الطائرة التي سيستقلها لافتتاح سد دربندخان أو إلى الرطبة، أو اغتياله في كربلاء خلال حضوره احتفال ديني، ويكون مقدمة لتدبير عسكري في بغداد.

أقترحت المشاريع كلها من قبل عبد الستار عبد اللطيف وصالح مهدي عماش في المكتب العسكري وكان السعدي يأتي بها إلى القيادة القطرية، نحللها ونناقش احتمالات النجاح والفشل بما في ذلك الجوانب العسكرية الفنية، فنرفض أو نوافق، ولكي يكون عملنا أكثر نضجاً، قال السعدي: أنا لا أستطيع إقناع العسكر بأن رفاقهم المدنيين قادرون على معالجة كل الجوانب الفنية المطروحة. فَلِمَ لا نضيف نصف المكتب السياسي إلى عضوية المكتب العسكري لتوسيعه وجعله مؤسسة عسكرية وسياسية وكانت تلك نقلة ذكية وحضارية في عملنا، وهكذا ألم المكتب العسكري بإضافة حازم جواد وأنا إلى عضويت بالإضافة إلى رئيسه السعدي. كما ابلغ بموافقة القيادتين القطرية والقومية على القيام بثورة بشرط موافقتها على الشكل النهائي للعمل وبذلك لم يعد قرار الثورة فنياً مرهوناً بإرادة العسكريين بل أصبح مدنياً تم عسكرياً. ورغم إن المدنيين لم تكن لديهم معرفة بوسائل القتال العسكرية لكن إرادتهم كفيلة بإيجاد الدور والوسائل المفيدة والرافدة للعمل العسكري. فقيادة الحزب المدنية هي التي قررت أن تكون كتيبة الدبابات الرابعة نقطة انطلاق حركتها القادمة.

## كل شيء في سبيل الأعداد للثورة

وعلى مدى سنتين بُذِلت جهود كثيرة لنقل ضباط الدروع البعثيين الشـــــباب إلى الكتيبــة الرابعة. وجاء اختيارها دون غيرها بسبب قربـــها من مرسلات البث الإذاعي ومن مخازن العتاد والوقود، ولان قائدها المقدم خالد مكى الهاشمي ضابط بعشي(١).

ولقلة عدد ضباط الصف والجنود المنتظمين في صفوف حزب البعث، كان يجب حشد اكبر عدد من الضباط الموالين، المتقاعدين والعاملين في قطعات أخمرى يسوم إعمالان النسورة إلى مقر الكتيبة الرابعة، ليصبح عددهم كافياً للقيادة والرماية والسياقة داخل الدبابسات. وكسان استبعاد ضباط الصف عن قيادة الدبابات أكثر ضمانة لنا.

وكانت القيادة القطرية وحدها التي تعين الضباط أو تضيفهم إلى مجلـــس الثــورة المزمــع إعلانه، ولم يكن ذياب العلكاوي عضواً في مجلس الثورة إلا بعد نجاحها ، وربما يكون قــــد حضر بعض اللقاءات هنا أو هناك ، لكن ما كتبسه برسالتسه إلى العميد خليل إبراهيم ليسس كله صحيحاً(٢). فمن الناحية العملية لم يكن هناك أي مجلس لقيادة الثورة بل كان مجرد فكرة في أذهاننا، وأولئك الذين حضروا معنا احتماعاً واحداً أو احتماعين قبل ٨ شــــباط رُشِــحوا لعضوية المجلس فيما بعد . وكل شيء كان تحت إمرة القيادة القطرية، بشكل خاصِ على صـــالح السعدي وحازم حواد وطالب شبيب وكريم شنتاف. وكان حمدي عبد المحيد منتدباً للعمـــل في سوريا ، ومحسن الشيخ راضي معتقلاً منذ فترة طويلة ، وحميد حلحال استبعدناه لكي يقوم ببناء وتجديد نشاط الحزب في حال فشل الثورة. وصباح يوم الثورة وبينما كان الجميع يتصـــورون أشخاصاً كثيرين في عضوية مجلس قيادة الثورة ، في حين كنا أنا وحازم جواد عضوي القيادة القطرية الوحيدين الموجودين عملياً في قيادة الثورة ، وعندما نذيع التعليمات والتوجيهات مـــن مرسلات البث الإذاعي تأخذ طريقها للتنفيذ بلا نقاش ، لأنه لم يكن هناك أحد يشاركنا القرار السياسي قبل إطلاق سراح على ومحسن وكريم والتحاقهم بناً . أما الآخرون بمن فيـــهم احمد حسن البكر فكانوا قادة تسنفيذيين . وحتى في داخل المكتب العسكري للبعث فقد كنــــا اقتراحاتــه. وفي المحال السياسي كان لابد أن نقوم بخطوة تعبوية إلى حانب التعبئة العسكرية ، فقد لعبت قيادة حزب البعث الدور الحاسم في إقامة نوع من الجبسهة القوميسة أو "التحمسع 

ا ـــ ضباط كتيبة الدبابات الرابعة البعثيون غداة الحركة هم: صلاح الطبقجلي (رائد) والملازمون سعدون فليح العايي ، وحدي ناجي، هاشم عبد الجبار، سعدي طعمة الجبوري، عدنان دحام العزاوي، طارق صادق، كامل نعمة، هاشــــــــم إسماعيل، رياض قدو، نعمة فارس، محمد الويس وغيرهم.

٢ ـــ ذياب العلكاوي . رسالة شخصية إلى العميد خليل إبراهيم حسين . موسوعة ١٤ تموز - عبد الكريم قاســــم ،
 السقوط.

٣ \_ سماها الشيوعيون بجبهة "أعداء الشيوعية" وقال عنها سلام عادل السكرتير الأول للحزب الشيوعي قبل عام ١٩٦٣ متوهماً انها ضعيفة : "ان الوضع العام يتميز بتفكك حبهة أعداء الشيوعية التي قامت من أكثر من أسلات سنوات . ." ويذكر ان هذه الجبهة كانت نظرية ولم يرافقها على الأرض أعمال مشتركة بقيادتــــها ، لكنهها سنوات . ."

ربطتني بـــه علاقة صداقة خاصة ، واستمعت باستمرار إلى نصائحه الصادقة الصادرة عن دراية وحصافة.

#### المدني يقود العسكري !

أكدت نجاحاتنا في إقامة "التجمع القومي" كغطاء سياسي ، وفي تشكيلة المكتب العسكري الجديدة وفي قيادة إضراب السيارات وتعطيل حركة المرور ثم تعطيل الدراسة رغسم اعتقال العشرات من الطلبة البعثيين ومؤيديهم وغيرها من النشاطات ، بأن الحديي يقود العسكري وأصبحت قيادة حزب البعث المدنية قوة يخشاها ويحترمها قادة الوحدات العسكرية بل ويوافقون على الخضوع لها(١).

كانت ضرورية لتوحيد رأي وكلمة القوميين بمختلف اتجاهاتهم ضد الشيوعيين وضد عبد الكريم قاسم. واستمرت الجبهة قائمة شكلياً حتى ٨ شباط ، رغم خروج حركة القوميين العرب منها بسبب استقالة السوزراء البعثيين السوريين من وزارة دولة الوحدة وغضب عبد الناصر منهم.

١ \_ تكونت تشكيلة المكتب العسكري الجديدة من على السعدي رئيساً وعضوية حازم حواد وطالب شبيب ، احمـــد حسن البكر ، صالح مهدي عماش ، عبد الستار عبد اللطيف ، وخالد مكي الهاشي ومنذر الونداوي وحسردان التكريتي. وفي نسهاية عام ١٩٦٢ أضيف العقيد عبد الكريم مصطفى نصرت والعقيد ذياب العلكاوي لتعزيز المكتسب برتب كبيرة، وأيضاً بسبب تغيب حردان لوجوده في كركوك وخالد الهاشمي الذي انهار أمام عبد الكريم قاسم. وستتحول تشكيلة المكتب الأخيرة بعد نجاح الثورة إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد إضافة هان الفكيكي وعسسسن الشيخ راضي وعبد السلام عارف وسعدون حمادي وعبد الغني الراوي وطاهر يجيى التكريتي وكريم شنتاف وحمسدي عبد الجيد، وبحق حضور اثنين من أعضاء قيادة فرع بغداد بحسب الحاحة والاختصاص فضلاً عن الرئيس الأول أنـــــور عبد القادر الحديثي بصفته سكرتير المحلس . أما المكتب العسكري الأصلي السابق على التشكيلة الجديدة فاعضاؤه همم على السعدي رئيساً وعضوية صالح مهدي عماش وعلاء الدين الجنابي ومنذر الونداوي. ودخل سامي سلطان محل محمد على السباهي الذي خرج بسبب ميله لفؤاد الركابي وجمال عبد الناصر ، وفي الغالب كان الفكيكي يحضر الاحتماعــات معاوناً لعلى السعدي . واتبع هذا المكتب طرقاً تنظيمية وأخلاقية شديدة الانضباط، وهو القــــائد الحقيقـــي للتنظيـــم العسكري البعثي. وجاء المكتب الجديد كخطوة تنفيذية متقدمة كانت بمثابة لجنة تنفيذ التحرك العسكري والسياسسني وقد وضعت تحت تصرفها كل إمكانات الحزب العسكرية والسياسية. ويرى طالب الشبيب[1]: إن هناك قيادة واحسدة للثورة تعمل سرأ وتتكون من على وحازم وطالب يقودون الحزب المدني والعسكري ويتعاونون مع البكر لإقامة علاقات طيبة من ضباط برتب عالية وتحضيرهم للمساهمة بالثورة عندما يتطلب الأمر كالعقيد طاهر يجيى التكريئ والعقيد عبد الغني الراوي والعقيد رشيد مصلح والمقدم الجوي عارف عبد الرزاق والمقدم عبد اللطيف الحديثي والمقدم سعيد صليسي والمقدم حسن النقيب والعقيد عبد الكريم نصرت والمقدم خالد الهاشمي والمقدم عبد الستار عبد اللطيف وأنور عبد القادر الحديثي . وكان حزب البعث منذ المؤتمر القومي الثالث قد ركز نشاطه اللاحق كله ليحدم هدفاً واحداً فقط هو إسقاط واستلام السلطة ، وحتى لا يحصل ما حصل إثناء محاولة اغتيال قاسم من تناقض بين القطرية والقوميــــة فقـــــد حــــرص البعثيون في العراق على عرض مشروعهم على المؤتمر القومي الرابع الذي انتخب مندوبيه للمؤتمر الخامس وكانوا : على وحازم وطالب وعسن وحمدي وشنتاف والخيزران والفكيكي وخلحال وصدقي أبو طبيخ وحسن ذهمسب وبمسهاء شبيب وحسن وادي وهؤلاء عرضوا مشروعهم للاستيلاء على السلطة فوافق عليه المؤتمر.

إن أهم ما أعطته تلك النجاحات للعسكريين هو الاطمئنان إلى قدرة وإمكانية المدنييين البعثيين في مواجهة وعرقلة تنظيمات الحزب الشيوعي التي يحتمل أن تتصدى للثورة دفاعاً عين نظام قاسم . كما أكدت أن البعثيين ليسوا مجرد فرق اغتيال وإنما هم مؤسسة قوية عسكرية ومدنية فعالة ومبادرة.

وفي أول اجتماع للمكتب العسكري بتشكيلت التنفيذية نوقشت أفكار اشمل من الاغتيال الفردي لشخص الزعيم عبد الكريم. وقد فرض وحود المدنيين فيه بحث الشأن السياسي فيه أيضاً. فتسائل عبد الستار عبد اللطيف : لماذا لا نغتاله بدبابة بدلاً من بندقية؟ وتأسيساً على هذه الملاحظة توسعنا بأفكارنا وتحضيراتنا لنصل إلى الشكل النهائي الذي وصلنا إليه .

وفي أجواء التحضير للثورة جاءني الأستاذ محمد صديق شنشل وسيطاً وقال: اقترحوا لنا ثلاثة وزراء بعثيين وسيعينهم عبد الكريم قاسم فوراً. ورجاني ان اخبر قيادة الحيزب ان الاقيراح صادر عن قاسم مباشرةً، فأجبناه: يا أستاذ صدّيق ان هذا الاقتراح لم يحصل إلا تحت ضغيط إضراب الطلبة المحرج للحكومة. ثم إنّ بياناتنا وصحافتنا الحزبية السرية تدعو بشكل متواصل إلى إسقاط حكومة قاسم، فكيف تطلب ان ندخل الوزارة ونحن على أبواب ثورة. نرجو منك ومن كل أعضاء التيار القومي ان تعلموا إننا صوت صادق ويد قوية. وسنطيح بالنظام وليسس بيننا وبينه أي حوار. ونرجو أن لا ندع مثل هذه المبادرات تنسينا أمرنا وأنفسنا فقد حكمنا على نظام قاسم بالانتهاء (١).

كنا نثق تماماً بإرادتنا على إزاحة عبد الكريم قاسم . وكان يهمنا حداً ان لا تتعاون معه اية حهة قومية ، حوفاً من تمييع المعركة ، ومن حرماننا من مساعدة القوميين عند إعلان الشـــورة . فقد كنا في معركة مصيرية ولا بديل عن الذهاب في الصراع حتى نـــهايتـــه.

وكان إبرام أول قرار حزبي قطري لبدء العمل على إسقاط الحكومة القاسمية قد حصل في احتماع القيادة القطرية بشباط ١٩٦٢. وتقرر فيه ان يكون البكر رئيساً للوزراء وصالح مهدي عماش وزيراً للدفاع والإبقاء على مجلس السيادة (نجيب الربيعي ومحمد مهدي كبة ، وحسالد

ا ــ تركزت خلافات الضباط القوميين مع قاسم حول الشعور بالغين فيما يتعلق بحصصهم من المنساصب الحكوميسة السامية . في حين ميز البعثيون أنفسهم عن بقية القوميين كدعاة فكرة اجتماعية ، ووحدويون عرب يتحدثسون عسن الاشتراكية والمساواة ، فكسبوا للتيار القومي شبابا ووجوها لم تكن من حصت الكلاسيكية . وبلغ إيمسان البعثيين بأفكارهم حد الرومانسية وذروة التحدي إلى الدرجة التي لم تستطع فيها محكمة المهداوي وحلاس قاعتها ان يفرضوا عليهم حو السخرية المعتاد . ففرضوا أنفسهم كمتهمين سياسيين وأصحاب رأي . وباستثناء سعيد قزاز لم تواجسه محكمة الشعب ، قبل البعثيين ، غير متهمين متملقين ونادمين بما في ذلك عبد السلام ورشيد عالي وغيرهم . فقد مزج البعثيون بين المنظمة السرية ورومانسية الفكرة القومية الشاملة ليضفوا على أفكارهم نوع من القدسية والالتزام وعلسى المفسهم شعوراً بامتلاك القرة التاريخية الغائية المغلومة تحو تحقيق "الرسالة الخالدة" .

النقشبندي) ، وان لا تشترك قيادة الحزب القطرية في الوزارة عدا حميد خلخال وذلك تعبيراً عن رغبة البعث في قيادة السلطة دون الغوص في تفاصيل مشاكلها، وكي لا تنحرف تحت ضغط مغرياتها الكثيرة . وتقرر الاعتماد في التغيير على ضباط البعث الموجودين في وحدات فعاله قرب بغداد، وعلى القادرين على الالتحاق بوحدات قريبة . وأوصى الاحتماع ان تعتمد القيادة في التنفيذ بالدرجة الأولى على البعثيين بجناحيهم المدني والعسكري.

وسأقول لك بأي اشعر بالسخرية من أولئك الذين ينسبون قرار الثورة إلى هذه الجهـــة أو تلك . واعلم ان القرار اتخذتــه قيادة البعث القطرية العراقية ووافق عليه المؤتمر القطري الثــالث ثم المؤتمر القومي الخامس . و لم يعلم عبد الناصر ولا القيادة القومية بتفاصيل أو موعد إعــــلان الثورة. وان أهم رجال الخطة قراراً وتحضيراً وتنفيذاً هم علي وحازم وطالب والبكر وعمــاش وعبد اللطيف والونداوي وقيادة فرع بغداد . وكما قلت سابقاً كان محسن مسجوناً وحمـدي بسوريا وحميد مستبعداً وحردان بعيداً والهاشمي منهاراً .

وفي مرحلة من مراحل الصراع والتحضير فوجئنا بمحاولات للتطبيع من قبـــل مصــر مــع حكومة عبد الكريم قاسم تحت شعار التضامن العربي وأدركنا أن ذلك سيكون على حســـاب التيار القومي في العراق وذلك يعني أيضاً أن عبد الناصر قد بدأ يقتنع بنــهاية الجمهورية العربية المتحدة كأداة للوحدة ويتقبل قاسماً حاكماً للعراق.

ورغم تمكن عبد الكريم قاسم من تحقيق اجتماع في الرطبة مع الرئيسس السوري ناظم القدسي، وانعقاد الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية ببغداد بدعوة من وزيسر الخارجية هاشم حواد ومشاركة مصر فيه، فقد دفعت مشاعر التحدي أغلبنا إلى نقيض ما كان يسير عليه التيار الحكومي العربي.

وفي ذلك الظرف تجاذبنا خطان: أن نمضي قدماً في الهجوم أو نأخذ دور المدافسع، فقررنا المبادرة والهجوم، وجاءت الفرصة عند زيارة أحمد بن بيلا لبغداد، وكان قاسم يرغب عن طريقه في التقرب للحصول على دعم وفك الحصار العربي عنه، وأعتقد أن عبد الناصر شجع بن بيلا على زيارة العراق. وتصرفت قيادة قطر العراق دون العودة إلى القيادة القومية، وقلبت السحر على الساحر، وأحبطت أشياء كثيرة في آن واحد، وذلك بعد أن تمكنت من قيادة التظاهرة الكبرى التي خرجت برغبة شعبية عامة وتهيئة بعثية منضبطة، فغطت مظاهر الاستقبال السي حملت شعارات معارضة للحكومة على الزيارة الرسمية وكان أهم شعار مطروح فيها هو "بسن بيلا أهلاً بيك حزب البعث يكيك" ورفع فيها علم حزب البعث الذي هو علم فلسطين المحتلة.

وحينها لم يمتلك الحزب الشيوعي الشجاعة للتصدي للمظاهرة العفوية التي تمكنّا من قيادتها وكتبت صحيفة Economist عن تلك المظاهرة قائلة "رايات البعث تغطي استقبال بن بيلا" وأشرفنا كقيادة قطرية على المظاهرة عن كثب (من الرصيف) واعتبرناها تمريناً على

قدرتنا في الحشد والاندفاع، وامتحاناً لقدرة خصومنا في مواجهة إصرارنا، وقد تأكدنـــا مــن ضعف أجهزة الدولة في حالة مبادرتنا بعمل مفاجئ ضد الحكومة.

وعندما اقتربنا من إعداد قوانا واشتد نشاطنا، وشى بنا الشيوعيون وأشاروا بصحافتهم إلى قلب قوتنا "كتيبة الدبابات الرابعة" ، باعتبارها مركز التحرك "المعادي" ، وكان ما كان مسن إرسال قاسم على آمر الكتيبة خالد الهاشمي وتحذيره، وبدوره اعترف لقاسم بوجود ثلاثة آلاف قطعة سلاح خفيفة من رشاش ومسدس وقنابل يدوية، كانت الكتيبة تحتفظ بها وأعادها فوراً إلى مخازن وزارة الدفاع (و لم يكن قاسم يعلم بوجودها)، ووعده بإفراغ الدبابات مسسن المساء والوقود (۱).

#### من نكسة الهاشمي إلى اعتقال السعدي

قطعنا شوطاً كبيراً في التهيؤ لمعركة فاصلة، وكنا كلما اقتربنا من التنفيذ نشعر أننا مقبلون على مواجهة ضميرية قاطعة. فإما ان يكون انقلاباً بعثياً أو لا نكون. وبدأنا نتجــــاوز كبــوة الهاشمي بالاتصال الجانبي بضباط كتيبتــه. وقام على صالح السعدي بتلك المهمة وكان يعرفهم جميعاً، ولم يمر وقت طويل حتى أقنعهم بالارتباط بــه، وكان أداؤه متميزاً وشجاعاً ، ومفحــوة

١ \_ هناك أدلة كثيرة على ضعف خالد مكى الهاشمي وبينها، أولاً: ان الضابط عبد الجبار السعدي أخـــبر حــزب البعث ان الهاشمي إنسهار عند مقابلتـــه قاسم، ووعده بتغييرات داخل الكتيبة وسلمه قائمة بأسماء ضباط بعثيين ، وعلمي ضوئها أعتقِل عماش ، وبدأ قاسم يتسهيأ ويجمع معلومات لإحالة عدد كبير من الضباط على التقاعد لكنـــه فوحـــــي بالحركة . ورغم ذلك لم يعاقب البعث الهاشمي بسبب علاقتــه الطيبة بالسعدي وقربــه من عماش . لكن الســـعدي وكان واضحاً شك السعدي بأن المخبر هو أحد قياديي الصف الأول . ولو استعرضنا أسماءهم لما عثرنا على شـــــخص آخر غير الهاشمي تدور حوله الشبسهة . ثانياً : لم يلتحق الهاشمي بالحركة بعد إعلانسها إلا بعد الساعة الثانية عشمرة ظهراً ، أي بعد اتضاح حظوظ نجاحها، رغم ان عبد الستار عبد اللطيف ابلغه في يوم ٧ شباط بموعدها، وقــــد فسّـــر تأخره بالغضب من عدم إبلاغه مبكراً . ثالثاً: يقول عبد الكريم فرحان : "زارين في داري خالد مكي الهاشمي وكسانت زيارتـــه مفاجئة لم أتوقعها وحِرت في معرفة أهدافها ، لكني قررت التزام الحذر ، وبعد حديث قصير أبدى اســــتعداده للعمل معنا. قلت : أنت تعرف شروطنا ، فهل أنت موافق عليها ؟ أحاب بالإيجاب ثم اقسم على القرآن وبعد قليـــــــــــل خرج . عجبت للأمر إذ كان بعثياً متحمساً خصوصاً بعد ان أصبح مرشحاً لتولي منصب رئيس أركان الحيش . ومهما يكن فإني لمَ أره مرة ثانية و لم يسعَ إلى لقائي وظهر لي بعد ذلك عدم حديثـــه أو التزامه ولعله أتى لمعرفة أي الفريقـــين أقوى واهم واقرب للوصول إلى الهدف"[2]. أما خالد مكي نفسه فيبرر ذلك بقوله "كنت آنذاك أمر كتيبة الدبابـــات الرابعة وقد استدعيت من قبل عبد الكريم قاسم لمقابلتـــه ، حيث وردت إليه معلومات تفيد بأن هناك تحركاً لحـــــزب البعث العربي الاشتراكي في الكتيبة وبإشرافي ، واخذ يهددن ويتوعدن وحذرين من إقامة أي نشـــاط حـــزبي داخــــل الكتيبة. ولهذا لم استطع إقامة أي اتصال مع الحزب، وكان أمر عبد الكريم يقضى بتفريغ دبابات الكتيبة مــــن المـــاء والكازولين بعد انتهاء كل تدريب"[3]. ولذلك لم يشارك الهاشمي في اجتماعات المكتب العسكري الجديد ولا تلك التي سبقت ٨ شباط بأيام .

للجناح المدني الذي اثبت قدرت على إنجاز المهمات الاقتحامية. وعن طريق السعدي تــــاكد الضباط ان البعثيين المدنيين ليسوا اقل كفاءة من إخوانهم العسكريين، فزاد ذلك من ثقة قيادة الحزب بقدرتها على التحدي والإنجاز (١٠).

بدأنا أول تمرينات الخطة بترتيبات للتغلب على مشكلة مياه الدبابات التي اتفق قاسم مع الهاشمي على إفراغها منه بعد كل تدريب. فنجحنا، اعتماداً على ولاء البعثيين والقوميين من ضباط وضباط صف، بتفريغ حزء من مياهها على الرمل، وبمجرد مغادرة المفتش، يتم إغسلاق الصنبور وبهذا يصبح بمقدورهم الاعتذار في حالة التفتيش بأنهم تصوروا إنها فرغست. وكان علينا في يوم الثورة ان نتوقع فراغ راديترات بعض الدبابات من الماء وعدم قدرتها على الوصول إلى مخازن العتاد، إذ لم يكن ممكناً إبلاغ جميع المشرفين على الدبابات بخطتنا.

المهم كنا نجرب كل جزء من الخطة عملياً وبطريقة من الطرق ، وعملنا بلا كلل ألحقنا الليل بالنسهار ، لنفاجئ قاسم بالثورة عليه . ومن جانبــه اجتــهد ونشط ليضع يده على مؤامرة ،

١ ــ تعددت نشاطات الجناح المدني للبعث وتمكن من إحراج حكومة عبد الكريم قاسم وفضح عدم قدرتها علسي إنسهاء إضراب الطلبة الذي بَدأ في ١٩٦٢/١٢/٢٩ واستمر حتى ٨ شباط ١٩٦٣. لكن قاسم لم يستخدم أسساليب تعسفية تماثل ما أصبحت تفعله الحكومات اللاحقة . غير ان الشيوعيين أدركوا ان الإضراب سيلحق الضرر بمعنوبات أنصارهم وانصار قاسم فشكلوا لجنة عليا لكسره أو التفاهم مع المشرفين عليه ، ورعى احتماعها الأول سلام عسادل شخصياً عندما اجتمع بطلاب شيوعيين جاءوا من مختلف مدارس ومعاهد وكليات بغداد في بيت حزبي ظاهره محلسج كبير للقطن ، وتحدث فيه عن ضرورة كسر الإضراب أو إقناع البعثيين ان يتعاونوا مع الشيوعيين على تطويره والاتفاق على أهدافه وحدوده السياسية[4]. وفي نفس الإطار التقى مظفر النواب (شيوعي) مع محيى الخطيب (بعثي) وطرح عليه إعلان إضراب مشترك في الكاظمية وهي المدينة التي لم ينجح فيها إضراب الطلبة البعثيين ، والاتفاق على شعارات مثل تعميم الديمقراطية والانتخابات الحرة وتشكيل حكومة إئتلافية[5]. لكن حزب البعث كان حين ذاك قد أصبح في مــدى المعركة ويسابق الزمن لمفاجأة الجميع ، ومقابل التنسيق مع الشيوعيين على خطوات جزئية ، ثقــــف أعضــاءه بــأن الإضراب يجب ان يصمد لأنسه حلقة في سلسلة من النشاطات التحضيرية لإسقاط الحكومة. ومن احل عسدم تسلل التردد إلى صفوفهم كتبت حريدة الاشتراكي السرية الناطقة بلسان البعث مقالاً أكد على ان اليد السين تتعسامل مسع الشيوعيين تقطع!! وكان البعث، تمهيداً للتعبئة المستمرة المتصاعدة، قد نجح في توسيع نشاطه في أوساط العمال ودفعهم لدعم الطلبة واصدر حريدة بإسم "وعي العمال" وخاض بنجاح انتخابات نقابات المعلمين والاقتصاديين والمهندسيين واشرك القوميين في كل نشاطاتـــه الشعبية وخسر وإياهم في سبيل ذلك عدداً من الشهداء والسحناء. ولأهمية إضراب الطلبة أشرفت القطرية مباشرة على توجيهه فقد كان المشرف على الإضراب ومسؤول مكتب الطلبسة عبسد السستار الدوري يزور يومياً دار طالب الشبيب لبحث الأمر مع القيادة[6] واهم ما حققه الإضراب هو ان منظمـــات الحــزب تمكنت من اختيار النشيطين لتشكيل "لجان الإنذار" وتدريبها على السلاح نظرياً وعملياً ، وعلى سبيل المثال اتخسل بعضهم من خان الحاج محسن بمنطقة الصرافية بعد الجسر الحديد، مركزاً للتدريب العملي وتدربت فيه عدة مجموعسات من شباب البعث بينها مجموعة إبراهيم غانم وأياد علاوي وفوزي الراوي وطارق الراوي. وتم تقسميم اللحمان إلى مجموعات صغيرة كل واحدة أربعة أو خمسة ، وهؤلاء نــزلوا إلى شوارع بغداد ونفذوا مهماتــهم وأصبـــح اسمــهم قوات الحرس القومي .

يمتلك مؤشرات كافية عن وجودها ، لكنسه لا يعرف بالضبط أين يضرب ؟ لتكون ضربتسسه حاسمة. وكان سباقاً لم نكن مرئيين فيه، وكان قاسم مكشوفاً يقود دولة بلا أسرار، ويعمل في مؤسساتسه الحساسة المدنية والعسكرية موظفون وضباط ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد .

وفي ٤ شباط ١٩٦٣ ا احتمع المكتب السياسي للبعث ، علي السعدي وحازم حسواد وأنا وكريم شنتاف في داري فوضعنا اللمسات النهائية للخطة وإقراراً أحسيراً للتشكيلات التنفيذية كالمحلس الوطني لقيادة الثورة ، ومجلس الوزراء والقيادة العامة لقوات الحرس القومسي وغيرها . وبعد إتمام الخطة والمصادقة عليها ، ودراسة كافة التعديلات المقترحة مسن المكتب العسكري وقيادة فرع بغداد ، وتثبيت يوم ٨ شباط موعداً لإعلان الشورة، شعرنا بالرغبة للاحتفال ، فذهبت بسيارتي لشراء الويسكي وبعض اللوازم ، وذهب حازم إلى حيث تنتظره قيادة فرع بغداد بناءً على موعد سابق لإبلاغهم بآخر نسخة من واجباتهم المتسقة مع حركة الوحدات العسكرية. و لم يكن معنا في ذلك الاجتماع أي ضابط ، لكن اجتماعاً آخر تقرر في اليوم التالي ٥ شباط في منه إلى أيضاً وسيحضره كل أعضاء المكتب العسكري .٤سن فيهم الضباط المقترحون لعضوية المحلس الوطني كالعلكاوي ونصرت. وكنت انتظر مساء اليوم نفسه عودة بسهاء من احتماع لجان الإنذار في الأعظمية وأحى الملازم عماد الشبيب.

وعند عودتي بلوازم الاحتفال وبعد عبور حسر العطيفية ، رأيت سلا لم خشبية موضوعة على جدران منسزلنا المحاط بعدد من الانضباط العسكري . وبتلقائية بادرت لإطفاء محرك سسيارتي ونورها وصففته واداء السيارات الواقفة على الجانب الآخر من الشارع ، فأشكل الأمر على النين من الانضباط العسكري الذين تابعا بدراجتيهما الناريتين سيارة أخرى سبقتني في الدحول إلى الشارع . وللتجربة اتصلت من تلفون خارجي ، قلت للمتحدث أريد ان أتكلم مع (طالب الشبيب) فأجابني انه موجود في الحمام وسيكلمك . وحينذاك أدركت استيلاءهم على الدار (الرحال والسلاح) . فقلت يا ابن السراد...) أنا طالب شبيب وأنت "قواد"، واعلم إذا أنت أو غيرك مسستم شعرة واحدة من المعتقلين فسنعاقبكم انتم وعوائلكم وأطفالكم وأنت شسيحصياً عمر قبينا ، نحن نعرفكم جميعاً، ثم أغلقت السماعة (الرحال واظناهم استجابوا للتسسهديد و لم

١ — يقول بهاء الشبيب : عدت في مساء ٤ شباط إلى دارنا بعد اجتماع مطول في الأعظمية لترتيب مهمات الإنذار التي شُكَلت قبل ٨ شباط بثمانية اشهر وضمت العشرات من أعضاء وانصار الحزب وعسكريين متقاعدين توزعت مهماتهم بين السيطرة على الجسور ومداهمة بيوت الضباط القادة واعتقال الضباط غير المبلغين بكلمة السر ، وابلغنا الجميع ان يتأهبوا وحملت معي ورقة تضم الاسم الأول لكل عضو والمهمات والسلاح المطلوب . وما إن دخلت حديقة دارنا حتى هب بوجهي حوالي عشرين رجل أمن من الجانين وقادوني للداخل . ففوجئت بعلي السسعدي وشسنتاف دارنا حتى هب بوجهي حوالي عشرين رجل أمن من الجانين وقادوني للداخل . ففوجئت بعلي السسعدي وشسنتاف معقلين ، وفوراً اختلقت شجاراً مع أحد الضباط ومنعته من تفتيشي لاي ضابط فأشار إلى وجود انضباط عسكري معهم وهم بضربي فهاجمته أختى (أديبة) التي فَهِمَت ما اقصده وتشاجرنا أنا وهي معهم بالأيدي ، وتظاهرت بالإغماء

يمسوا أحداً بسوء .وقد تملكني وأنا أتحدث على الهاتف مع رجل الأمن شعور المقـــاتل وسـط الميدان بل وحضر في أعماقي الجواهري الكبير:

أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجبا

تركز هدفي على إنقاذ حازم جواد والاتصال بأحمد حسن البكر لمنسع أعضاء المكتب العسكري من الحضور غداً إلى داري . . . كان حازم جواد مسؤول فسرع بغداد ويجتمع بقيادته الآن و لم اكن اعلم أين يجتمعون لكني اعلم انسه لم يذهب بعيداً وسيعود قريباً لأن سيارته مازالت واقفة أمام منزلي. وفجأة وقع نظري على سعد قاسم حمودي ماشياً صوب داري التي لم تكن وكراً حزبياً سرياً، ولم نتفق على إشارة خاصة مع أكثر القادمين إليها ، بسل كانت منسزلاً عائلياً وكنا نفترض بكل القادمين إليها الاعتماد على حسهم الأمني وحذرهسم الخاص ، وكانت أشبه بمضافة مفتوحة للبعثيين القياديين ، وللأقارب القادمين مسن الفرات الأوسط الذين طالما أثقلوا ميزانيتي الشحيحة أصلاً .

أحبرت سعد بما حصل وسألته فأشار إلى بيت قريب هو بيت صباح محمد على (عضمو المادة فرع بغداد) وقال ان حازم موجود هناك . طرقت الباب فحرج صباح وأنكر معرفته بحازم حواد . قلت : أنا طالب شبيب عضو القيادة القطرية وحازم حواد مسؤولكم، وقد داهم

فدفعتني إلى الحمام فابتلعت نصف الورقة ورمت هي النصف الآخر في المرحاض . وكانت (أديبة) قد فعلت الأمر نفسه مع السُّعدي وعاونتــه في التخلص من أوراق خطيرة فيها أسماء بحلس الوزراء وبحلس الثورة والتعيينات العســـكرية في اليوم الأول للثورة والقيادة العامة للحرس القومي . وحينـــها قام السعدي وقال يا رحال الأمن والاستخبارات بإســــم قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي أحذركم من الإساءة والاعتداء ومّن يسيء سيحاسب هو وعائلتــــــــــــــــــــــابأ عسيراً إلا إننا سنتسامح مع من ينفذ واحبــه حسب الأصول وبأدب . فهدأه الضابط المسؤول .وإثنــاء الانتظــار رن التلفون وطلب المتحدث طالب شبيب فقالوا له انتظر ان طالب شبيب في الحمام . وحينسها سمعنا بوضوح صــــوت طالب يهددهم من الاعتداء على عائلته ورفاقه ، فارتحنا واطمأن على السعدي . ثم نقلونا مع عشرات من صنساديق الأسلحة والقنابل والمنشورات التي عثروا عليها في بيتنا إلى مديرية أمن الكرخ للتحقيق الأولي وهناك فوجئنا بدخمسول أخيى عماد معتقلاً وهو ضابط في القوة الجوية وقع في الكمين المنصوب بدارنا. والحقوه بنا بملابســـه العســـكرية . وفي منتصف الليل نقلونا إلى مديرية الأمن العامة في السعدون وتبادلنا النظرات متعاهدين على الصمود . وكأخ اكبر شعرت بمسؤولية تجاه عماد فحدثته عن الصمود . وفي الصباح تُقلنا وقابلنا في وزارة الدفاع آمر الانضباط العسكري عبهم الكريم الجدة فحدثنا عن وساطة قريبنا العقيد المتقاعد خلف الجنابي وقال نحن نعرف انكم بريئون من التآمر على سيادة الزعيم ونطلب مساعدتكم بتزويدنا بالمكان المحتمل لاخيكم المحرم طالب الشبيب وأسماء قادة المؤامرة العسكريين وساعة التنفيذ . فأحبتـــه بأن طالب سافر لعلاج زوحتـــه في الخارج والضباط كلهم يحبون سيادة الزعيم ولا اعتقد بوحــــود مؤامرة . فانسهال علينا بسيل من الشتائم واحدنا مساعدوه وأوسعونا ركلاً وضرباً. وفي صباح اليوم التالي أحذونا إلى عبد الكريم الجدة ثانيةٌ فسألني فأنكرت فضربني بالعصا التي يحملها الضباط الأمراء ، فنــزفت عيني ونقلت إلى الطبابة ثم إلى السجن رقم واحد بمعسكر الرشيد وكانت قاعتــه تعج بالمعتقلين القوميين والبعثيين والإسلاميين ، وبالآلاف مـــن الشيوعيين والأكراد وقابلت هناك عادل عبد المهدي المنتفجي ود. مسارع الراوي ود. عبد العزيز الدوري.

الأمن الآن داري وجئت لأحذر حازم من العودة إليها ، فخرج حازم .

السعدي ببراعته المعروفة من التخلص من ورقة سجل عليها بعض الأسماء بينه و ممكن السعدي ببراعته المعروفة من التخلص من ورقة سجل عليها بعض الأسماء بينها ومعسكر "الصدمة الأولى" الذين سيقودون أرتال الدبابات إلى الدفاع والإذاعة والمرسلات ومعسكر الرشيد ، وفعل ذلك أخي بههاء . لكن السعدي اخذ معه إلى المعتقل "كلمة السر" التي تربيط القيادة بكتيبة الدبابات الرابعة ، و لم يكن أحد غيره يعرفها وذلك توخياً للسرية المطلقة ، وهذه الكتيبة تمثل مركز وقلب الحركة وبدونها لا يكون هناك عمل . وشر البلية ما يضحك، فقد همست حينذاك لنفسي قائلاً : لقد عدنا بالويسكي وفقدنا كلمة السر وأمين السر(١). وكنا بدون كلمة السر عاجزين عن الاتصال بضباط الحركة والمنفذين الأساسيين . و لم يبق مسن القيادة القطرية غير الذين فقط ، حازم جواد وأنا ، ولا يفصلنا عن موعد إعلان الثورة غير ثلاثة أيام . ووسط ذلك الحرج ومشاعر اليأس تذكرنا اسم أحد الضباط وأظنه "قاسم" ويسكن المعدي ولا يدري عن ماذا نتكلم . فطلبنا إليه مرافقتنا إلى مركز شرطة الجعيفر القريب له يرى السعدي ولا يدري عن ماذا نتكلم . فطلبنا إليه مرافقتنا إلى مركز شرطة الجعيفر القريب لهري بنفسه سيارة السعدي تقف هناك ويتأكد انه معتقل . جاء وشاهد واقتنع ، وسلمنا كلمة السر فانتقلت صلاحيات ومهمات على التنفيذية إلى حازم جواد.

وقد كنت ، وأنا أحوم حول داري وقبل ان أرى سعد قاسم حمودي وأصل إلى حازم ، قـ ه محكت من الاتصال هاتفياً بأحمد حسن البكر وعبد الستار عبد اللطيف وأخبرتهما بما حـ دث وبأهمية ان لا يناما بمنـ زلهما لأن رقمي هاتفيهما موجودان في منـ زلي تحت اسمي "هيثم" و"أبو صلاح" . وقلت لهما : سأتصل بكما في وقت متأخر من هذه الليلة لنتفق على موعد ومكـ ان أخر لاجتماع يوم الغد . وكانت ملاحظي الأخيرة توحي بنوع من الإرادة والعزم اللاشـعوري على الاستمرار في تنفيذ الخطة.

وفي اليوم التالي ٥ شباط اجتمعنا وقررنا مواصلة العمل ، لأن الأمن بدأ جديـــــــ ، ملاحقتنـــــــ الله وستابع ذلك وستكون النتيجة واحدة إذا أقدمنا أو امسكنا . كما قررنا مواصلة الاجتماعــــات

١ — حار البعثيون وتساعلوا في سرهم: من يا ترى اخبر جهاز الأمن ؟ وهل كانت الدار مراقبة منذ فترة ؟ لكنيسهم علموا فيما بعد ان مهندساً اسمه "عدنان البدراوي" صديق بهاء الشبيب وحارهم هو الواشي . واراد مقابل ذلك ان يحصل على قرار بنقله من البصرة إلى بغداد ليكون قريباً من خطيبت. وعُثر على وشايت في دفتر صغير داخل مفكرة الحاكم العسكري العام احمد صالح العبدي عند إلقاء القبض عليه وتفتيشه ، وورد فيها ان البدراوي اخبر عبد الجبسار حمزة صديق عبد الكريم قاسم قائلاً : إذا أردتم مسك قيادة البعث فأذهبوا إلى بيت طالب شبيب . وبعد نجاح الحركة حيء به إلى مكتب حازم حواد الذي اقترح إعدامه . ثم تقرر الإعفاء عنه لان أخواته الثلاث بعثيات ومن عائلة صديقة للحزب ، وقد تزوج مندر الونداوي من احداهن فيما بعد .

كل يوم حتى التنفيذ . وكنا نثق ان علي السعدي لن يعترف ولا الآخرين فاستمرت الخطة وكأنه لم يعتقل ، ورغم عدم الخوف قمنا ببعض الترتيبات توخياً للحذر والاحتياط ، فطلبنا من كل الضباط الذين لهم اتصال مباشر بعلي السعدي تغيير محلات إقامتهم مؤقتاً ، ومسن جانب آخر كنا مقتنعين ان جهاز الأمن الذي حصل من داري على آلاف الأوراق والبيانسات والوثائق، لن يفلح في جردها وقراءتها وتصنيفها وفك رموزها قبل مرور أسابيع ، خصوصاً وانه جهاز بيروقراطي غير متحمس ولا تربط بين أعضائه وقيادة الدولة رابطة الحزب الواحد أو الأيديولوجيا الواحدة ، فضلاً عن عدم امتلاكه الصلاحية والحرية التامة ليفعل ما يراه مناسباً. لذا لم نعتبر عامل الزمن خطراً فوريا داهماً ضدنا و لم نرتبك بل كنا نعرف إننا سنفاجئهم قبل ان يتمكنوا من معرفة أي شيء . انهم جاءونا الاثنين وسنرد عليهم الجمعة وسيكون هدفنا النظام بكامله.

#### سؤال : كيف لم يؤدِّ اعتقال نصف القيادة إلى تأجيل الحركة ؟

طالب شبيب : أول شيء ، لم نعتبر اعتقال صالح مهدي عماش نكسة بل استفدنا منـــه بتخويف احمد حسن البكر بأن اعتراف عماش المحتمل سيعني إعدامنا جميعاً . وكان البكر يخضع للتخويف ولهذا فقد أدى اعتقال عماش إلى غياب الأفكار المترددة والمثبطة عن اجتماعاتنـــا . وكان عماش قد نجح أكثر من مرة، بسبب تردده، بتأجيل إعلان الثورة .

أما على السعدي فكان اعتقاله ضربة على الرأس ، بقينا تحت تأثيرها حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا ، أي حتى تحقيق الاتصال بضباط الكتيبة الرابعة والانفاق معهم على كلمة سر حديدة وموعد للاحتماع يوم ٥ شباط وإبلاغهم بضرورة عدم مبيت المكلفين بقيادة الدبابات الأولى في منازلهم أو مراكزهم ، وان لا يغادروا مكامنهم الجديدة إلا يوم ٨ شباط صباحاً إلى مقر الكتيبة ، وبهذا تكون قوتنا الضاربة بين أيدينا وفي منأى عن عيون السلطة . كما تمكنا من إعادة الاتصال بلحان الإنذار في منطقة الأعظمية وبفرقتها الحزبية ، وكسان مسؤولها بهاء شبيب وهي مكلفة بمهام خطيرة كاغتيال المهداوي وجلال جعفر الأوقاني وسعيد مطرعند خروجهم من منازلهم (١٠). وحققنا الاتصال بجميع المنظمات التي كانت مرتبطة وسعيد مطرعند خروجهم من منازلهم (١٠).

١ — كان تنظيم الاعظمية بمستوى شعبة حزبية وقيادتـها: حازم سعيد ، بـهاء الشبيب ، ضياء الفلكي ، يعقــوب الحمداني ونجاد الصافي . وتتكون من فرقتين الأولى: فرقة الأعظمية ومسؤولها بـهاء الشبيب وأعضــاء قيادتــها : صلاح صالح وسعد قاسم حمودي ووليد الغزالي وزهير الدوري و (...... التكريتي) وضياء الحلي . والثانية فرقة راغبة حاتون ومسؤولها ضياء الفلكي وأعضاء قيادتـها : أديب حليل وسعاد أديب ومازن المفتي وغسان مرهــون ، وكــل واحد من هؤلاء يرتبط بخلية أعضاء . وعلى سبيل المثال يستذكر المفتي حلقتــه المتكونة من مظهر حبيــب الخيرران ومسلم الجبوري وسعدون شاكر. وتنشط في منطقة الفحامة والكريعات[7]. أما فرق الانذار فكانت كئــيرة بينــها على سبيل المثال زمرة بقيادة صلاح صالح مهمتــها مهاجمة دار عبد الكريم الجدة . وزمرة أخرى مهمتــها مهاجمة دار

بالمعتقلين ووضعنا آلية حديدة لتحركها، وحددنا موعداً للاجتماع بمسؤولي لجسان الإنسذار في الساعة الثامنة من صباح ٥ شباط . ورغم ثقتنا بأن بسهاء لن يعترف فقد طلبنا منسهم تغيير محلات إقامتهم ما أمكن ذلك مع اخذ الحذر والترقب . وكان على تلك اللجسان ان تقوم بأعمال كبيرة واحتلال منائر المساجد على الطريق الرابطة بين الدفاع وأبو غريب واحتلال نسادي الأولمي ومفارق الطرق والجسور المؤدية لوزارة الدفاع وإلى معسكر الرشيد لمنع الضباط من الالتحاق بوحداتهم وعدم السماح لأحد بالمرور إلا بتعليمات وموافقات خاصية ، وعرقلة محاولات محتملة سيقوم بسها الشيوعيون والقاسميون للتظاهر. وفعلاً تمكنوا صباح ٨ شباط مسن إرباك الدولة وتفكيك تماسكها واعتقال عشرات الضباط، وإعطاء القيادات العسكرية والمدنيسة الحكومية انطباعاً بأن ما يجري على الأرض هو عمل كبير وشامل يُحسبُ لكل شيء حسابه.

وبعد ان قمنا بكل ذلك ذهبنا إلى دار حازم جواد في حي المعلمين بكرخ بغداد ، ويقع في منطقة خلفية من كرادة مريم وهو حي جديد بني بعد ثورة ١٤ تموز لنرتاح قليلاً استعداداً لغد متوتر ملىء بالمواعيد من الفجر حتى منتصف الليل .

وفي آخر اجتماع مهم للمكتب السياسي مع المكتب العسكري وبعض الضباط المنفذيسن في بيت المقدم عبد اللطيف الحديثي ، تم توزيع الواجبات والضباط المساهمين على زمر صغيرة ، حوالي ممسة ضباط في كل زمرة ، تنام كل واحدة في بيت أحد أعضاءها . ثم يخرجون في الموعد المحدد صباحاً بملابسهم المدنية وأسلحتهم البسيطة بسياراتهم الخاصية إلى مركز

سعيد مطر بمنطقة الفحامة . وكلُّف نجاد الصافي وهاشم قدوري وسعدون العزاوي وبــهاء شبيب بمهمات أحـــرى . وكان هان الفكيكي قد تكلف بتنظيم الاعظمية لفترة من الزمن . وهناك في مناطق أخرى من بغداد مجموعات من فرق الإنذار تقوم بأعمال مماثلة كالمحموعة التي احتلت مركز شرطة المأمون وحولتمه إلى مقر للحرس القومي وسمحت بإذاعة بيان الحركة قبل اعلانسها بدقائق وتشكلت من: قحطان السامرائي وحمود العزاوي وجاسم قره على وعصام الـــراوي وفائز ضياء وفرات الزهماوي وحاتم قدوري وأكرم العابي. ومجموعة أخرى أدارتها سعاد أديب، وتكونست مهن صلاح مكي وحسن غافل ومهدي نجم، بُلُّغت يوم ١٣ رمضان بضرورة حضور اجتماع حزبي في السابعة من صبـــــاح ١٤ رمضان في دار طارق عزيز في الكرادة خارج فوجدوا هناك آخرين مثل أحمد كرنتينة وعباس أحمد، وصار العــــد حوالي خمسة عشر شخصاً، فوجنوا في الساعة الثامنة والنصف بأحمد العزاوي يطرح أمامهم كيساً كبيراً من السملاح ثم يخرج مسرعاً، وحينسها وقف أحدهم وصاح: يا رفاق اليوم هو يوم الثورة، ثورة الحزب، فقبُلوا بعضهم وتعانقوا وبعد سماع البيان رقم ١ خرجوا على شكل مجموعات، كل مجموعة من أربعة أشخاص، وكان طارق عزيز دليل المجموعة التي تضم صلاح مكي وحسن غافل وحسين على ومهدي نجم إلى دار العقيد فاضل عباس المهداوي حيث حصلت مواجهة مع حراسه فاضطرت المحموعة إلى اللجوء إلى حديقة الدار المحاورة واستطاع المهداوي الخسسروج والذهساب إلى وزارة الدفاع، فانسحبت المحموعة لتأمين مهام أخرى في ساحة التحرير[8]. وفي الكرخ حيث توجد الفرقــــة الحزبيـــة الأولى المتكونة من قحطان العاني ومحمود ناصر تركى ومهدي العبيدي وخلف عبد الأعوة وسامي مهدي ودرع ظاهر السعد، ومسؤولها صباح المدين، وقد أبلغها بضرورة إخفاء المستندات من البيوت والبقاء في يوم الجمعة ٨ شباط قرب الراديـــو وكان قحطان العاني يعرف أن الحزب سيستلم السلطة لأنـــه كان عضواً في قيادة الإضراب الطلابي. انطلاق العملية العسكرية وكانت كلمة السر قد وضعت في اجتماع ٤ شباط بحضور السعدي وهي "رمضان" وجوابها "مبارك" . وحضر الاجتماع الأخير : حازم جواد ، طالب شبيب، احمد حسن البكر ، عبد الستار عبد اللطيف ، منذر الونداوي ، عبد الكريم مصطفى نصرت، ذياب العلكاوي ، أنور عبد القادر الحديثي و آخرون ، وتقرر ان يكون أنور سكرتيراً للمجلس الوطني لقيادة الثورة و تكون وظيفته بمثابة عضوية في المجلس المذكور . وحينمه هم عبد اللطيف الحديثي بالخروج سمح له البكر بالبقاء والحضور بشرط عدم المشاركة في الحديث لأنه ضابط منفذ وليس قيادياً.

وفي ٧ شباط اجتمعنا لإنجاز آخر المهام وكانت: إبلاغ التنظيمات الحزبية في بعض المحافظات بكلمة السر ويوم الثورة ، كما وزعت المهام داخل بغداد وتهيئة الأسلحة لتوزيعها من قبل قيادة فرع بغداد على المدنيين وعلى الضباط المتقاعدين الذين سينطلقون إلى مقر كتيبة الدبابات الرابعة . ومن اجل الحفاظ على السرية جرى إهمال تبليغ عدد كبير مسن البعثيين وجميع القوميين عدا عبد الغني الراوي وفهد السعدون وقلة قليلة منهم ، كما تكلف حامد جواد إبلاغ عارف عبد الرزاق بنبأ الثورة فوراً بعد إعلانها ومرافقته إلى قاعدة الحبانية . واتفقنا على استنفار المدنيين ليستمعوا للإذاعة ويترصدوا الأجواء كل يوم جمعة ليهبوا فور سماع البيان رقم واحد أو مشاهدة طائرة منذر تحلق في الجو ، وحينها يقومون بإبلاغ غيرهم ممسن كانوا في حالة إنذار واستعداد للطوارئ لكنهم لم يبلغوا أساساً بالثورة . كما يذهب المهندس عدنان القصاب فوراً بعد إعلان الثورة إلى دار عبد السلام عارف لإبلاغه ومرافقته إلى معسكر أبو غريب.

أحاب منذر : "ان الرعد والزوابع لن تثنيني عن التنفيذ ، أبو هيثم كن على يقين أني سأكون في تمام التاسعة في الجو وعندما تنظر إلى الساعة ستجدين في تلك اللحظة قد انطلقت ."

ووقع علي وعلى حازم جواد دور احتلال مرسلات أبو غريب ويكون الملازم رياض القسدو مرافقاً لنا ، وسترافقنا ثلاث دبابات للحماية والاصطدام (لأنها غير مسلحة) ويقودها عبد الستار عبد اللطيف ومحمد المهداوي وجميل صبري . وفي نهاية الاحتماع قال لطيف الحديثي بعد ان سلمني بدلته العسكرية:

أجمعوا أمرهم عشاءً فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

الر فينا هذا البيت فتصافحنا وتعانقنا وتعاهدنا ان نموت أو ننتصر .

# سؤال : ما زلت انظر باستغراب إلى عدم تأجيل الحركة ، مسا السذي شجعكم على الاستمرار ؟

طالب شبيب : كانت خطة الثورة قد وُضِعت بشكلها الكامل عام ١٩٦٢ ومنذ ذلك الحين أجرينا إنذارات أسبوعية للجهازين المدني والعسكري للتدريب على الخطة ككل وعلى جزئياتها ، فضلاً عن تعيين مواعيد حقيقية لإعلان الثورة وتأجيلها أكثر من مرة . وكانت الإنذارات والتهيئة بمثابة تمرين نادر وتدقيق وتقويم للخطة . فبعد كل إنذار تصلنا اقتراحات وتعديلات من الجهازين العسكري والمدني فنناقشها ونصوب ما نراه مناسباً. وفي كل مرة يتحسن الأداء . وفي الحقيقة كان كل إنذار يمكن ان يكون يوماً للتنفيذ أي إنسها لم تكن إنذارات تطبيقية "مدرسية" ، وإنما كان كل بعثي ومنذ مدة طويلة يجلس كل يوم جمعة قريباً من المذياع متأهباً ، ينتظر سماع البيان الأول للثورة وأعصابه مشدودة ، يراجع ما يجسب عليه القيام به (۱).

كما درسنا مع المكتب العسكري عدة مرات كل الإمكانات العسكرية المحيطة بمدينة بغداد . وتأكدنا من قدرتنا في كل الأحوال على هزيمة النظام وحسبنا كل شيء بدقة . وكمثال علسى تدريباتنا ابلغ على السعدي أحد الضباط بأن بعض الرفاق سيزورونه أثناء إشرافه على تدريب وحدته ليتأكدوا من إمكانيته على ضبطها وتحريكها كما يشاء وكان الضابط هو حميسه

١ - تكررت إنذارات البعث ومواعيد قيامه بحركة ، وتكرر معها إنذار الشيوعيين لمنظماتهم، الأول يستنفر استعداداً للتغيير والثاني لمقاومة التغيير . البعث يؤجل ويكتشف في كل مرة ضعفا في خطته فيقومها والشيوعي يشعر بحرج أمام عبد الكريم قاسم وأجهزته لأنه اعتاد تحذيرهم من خطر بدا وهمياً . ومع تكرر الأمر وعدم حصوله فَقَد ققسة قاسم تقتسه بمصادر المعلومات ، وربما فقد ثقته أيضاً بخصومه البعثيين الذين يقولون ما لا يفعلون . فلم يكسترث كشيراً خصوصاً وهو يلمس ويرى كل يوم التأييد الشعبي الثابت له عندما يمر بشوارع بغداد أو يزور إحدى المدن والأحياء البغدادية باستثناء القليل منها ، فيزداد ثقة بنفسه . تلك الثقة التي استمد الكثير منها في حياته المهنيسة المترعة بالنجاحات والتي تُوحت بوصوله إلى حكم العراق . فتوقع الشغب لكنه لم يتوقع نجاح عمل يودي إلى إسسقاطه . وربما استناداً إلى الوقائع التي فكر بها عبد الكريم قاسم كان صالح مهدي عماش متخوفاً من إمكانيسات النجساح ، وكان عبد الستار الدوري يرى ان الظروف الذاتية للعراق والبعث غير ناضجة لتسمح بقيام ثسورة أو إدارة السلطة ، ووقف مثل هذا المؤقف عدد قليل من البعثين بينهم قحطان العان[9].

واعتقد ان تسامح قاسم وعدم استخدامه التعذيب الوحشي والقسوة ومعاقبة الزوجة والأطفال والأخوان ... الح بمسلا مارستسه الحكومات التالية ، ساعد البعثيين في تنفيذ خطتسهم ضده . فلم يكن قاسم وحده يعرف بوحسود حركسة يُخطَطُ لها ضد نظامه بل علم بذلك بمحلس الوزراء بكامله وعدد من المهتمين . فقد حدثتني الدكتورة مي الاوقساني ان خالها هاشم جواد (وزير خارجية قاسم) اخبرهم ان مجلس الوزراء بحضور قاسم أعلِم أكثر من مرة بمحاولسة سيقوم بسها البعثيرن[10]. و لم يكن صعباً على السلطة جمع مائة بعثي في بغداد وتعذيبسهم وقتل من لا يعترف منهم لتصل إلى النتائج التي تريدها . لكن حكومة قاسم لم تكن تفكر بمثل تلك الأعمال تحت اية ظروف أو ضغوط ، لأن أكسشر أعضائها سياسيون أحرار غير مقيدين بأيديولوجيا تقول لهم : ان إرادة الكون والتاريخ تقف معهم ، وان عليهم مسسن الحل سعادة الملايين التضحية بمنات الأشخاص .

عبد الله التكريتي ، فذهبنا لنفاجاً انه قام بإخراج وحدته إلى شارع فرعي وجعلها تروح وتجيء بما في ذلك الدبابات التي صعدت أثناء حركتها قليلاً إلى الشارع العام . وكان بتصرفه يرغب ان يقول لنا انه يثق بجنوده وضباط صفه ويستطيع ان يحركهم كما يرغب . ومن حانبنا أرضينا رغبتنا في التأكد من قدرة ضباطنا وإمكانيتهم .

#### مراجع:

- [1] طالب شبيب، مقابلة، دمشق، ١٩٩٥.
- [2] عبد الكريم فرحان . حصاد ثورة ، مرجع سابق، صفحة ٦١.
- [3] مقابلة مع حالد مكى الهاشمي في ٥/٣/٥ ، راجع صالح الجبوري ثورة ٨ شباط ١٩٦٣. ص ١٧٤
  - [4] مقابلة مع هاشم المشاط في ألمانيا ١٩٩٧
  - [5] مقابلة مع مظفر النواب ١٩٩٨ لايدن هولندا
    - [6] رسالة من بسهاء شبيب بتاريخ ٩٨/٣/٢٩
      - [7] رسالة من بــهاء شبيب . م . س .
- - [9] عبد الستار الدوري، مقابلة، لندن، ١٩٩٨.

#### الاغتيال بالدبابة

لم يكن في صباح ٨ شباط عام ١٩٦٣ ما يميزه عن بقية أيام ذلك الشهر في بغداد. أشـــعة الشمس هادئة، والرياح نسمات تطوف الأحواء. كان يوم جمعة (العطلة الأسبوعية) حيث رمضان (١٤ منه). ومعظم أهالي بغداد الصائمون وغير الصائمين يسهرون الليالي ويتأخرون في الاستيقاظ صباحاً، ووسط ذلك الهدوء كانت أعداد السيارات المتجهة إلى "أبـــو غريـــب" المنطلقة من عند معسكر الوشاش (الزوراء حالياً) أكثر نسبياً من أي يوم جمعة رمضاني آخــــر. وبحكم العادة فإن الناظر يتصور إنسها متجهة إلى الحبانية لقضاء العطلة والتمتع بالسماء الصافية على ضفاف البحيرة. غير أن بعض السيارات وعلى غير العادة كانت تتوقف عند منعطف إلى يمين الطريق العام لتدخله إلى موقع عسكري هو كتيبة الدبابات الرابعة في معسكر "أبو غريــب" وكانت سيارتنا إحدى تلك السيارات المنعطفة إلى تلك الطريق الفرعية بنفس الوقـــت الــذي دخلتــه سيارات خاصة تقل حوالي ثلاثين من رفاقنا المكلفين. وهناك على باب الكتيبة وقـــف أربعة ضباط يفسحون الجحال للسيارات بالدخول بعد الاستماع إلى كلمـــة الســر "رمضــان الخلف حازم حواد مسلحاً بمسدس وحملت على جانبي مسدساً فضياً نوع "برنو" لم استلمه إلا ذلك الصباح. ووصلنا إلى المعسكر في التاسعة صباحاً بالضبط، و لم نكـــن أول الواصلــين ولا آخرهم<sup>(۱)</sup>.

إلى مقر الكتيبة، انطلاق سيارة طالب إلى مقر الكتيبة، انطلقت من امكنة مختلفة سيارات أخرى قاصدة مقر الكتيبة، بينسها سيارة المقدم عبد اللطيف الحديثي انطلاقاً من دار العقيد ذياب العلكاوي في حي دراغ، وحلسس إلى حسانب الحديثي المقيد طاهر يجيى التكريتي والعقيد العلكاوي، وفي المقعد الخلفي حلس العقيد رشيد مصلح التكريتي وإبراهيسم عباس الدليمي ويتوسطهم العقيد احمد حسن البكر، كما حاء سامي سلطان ونصيف حاسم العساني ومجموعتهم بسيارة سامي. وانور عبد القادر الحديثي بسيارته يصحبه عدنان العزاوي والملازم وحدي ناحي والملازم سعيب طعمة الجبوري والمقدم علي عربع. وجاء بسيارته كل من العقيد عبد الكريم مصطفي نصرت والمقيدم سعيد صليب والمقدم عبد السامرائي والنقيب الركن عمد المهداوي والرئيس أول جميل صبري البيائي والنقيب الركن سعد وهيب السامرائي والنقيب احمد عبد الجبار الجبوري وعلاء الدين الجنابي والملازمين عدنان حير الله التكريتي ومظفر شريف التكريتي وصلاح الطبقحلي وعدنان دحام الجبوري وطارق صادق وكامل نعمة وحميد عبد الله التكريتي ومظفر يونس الدبوني وعمد إسماعيل الويس وفليح عبد الجبار الخربيط ووليد محمود سيرت وفارس حسين وحاسم شسبوط وفاضل حاسم وعزيز الخطيب العاني وسليم الإمامي ونعمة قارس وسعدون قليح العاني وهاشم إسماعيل. ونام بعسض وفاضل حاسم وعزيز الخطيب العاني وسليم الإمامي ونعمة قارس وسعدون قليح العاني وهاشم إسماعيل. ونام بعسض

بدأنا في السابعة من صباح ذلك اليوم ١٩٦٣/٢/٨ (١٤) رمضان) بتناول فطور بسيط أعدت الحاجة والدة حازم جواد ثم ارتدى كل منا بدلة عسكرية للضباط وكانت بدليق مستعارة من المقدم عبد اللطيف الحديثي وهو أطول مني ببضع سنتيمترات مما جعلني لا أبدو بالقيافة العسكرية المطلوبة من الضباط داخل الجيش العراقي، وما أقلقني قليلاً هو الخرق الدي حصل فيها عندما نوعت عنها التاج وأبقيت نجمة واحدة لكي تتلاءم مع عمري ووضعي الذي لم يكن مناسباً لرتبة المقدم، إذ لم أتجاوز حينذاك الثامنة والعشرين. أما بدلة حازم جواد فكانت مناسبة ومزينة بنجمتين وعلى اية حال لم يكن أمر القيافة أهم ما يعنيني بل السلاح حيث لم تكن لدينا سوى غدارة لم نجربها ومسلس حمله حازم جواد وأصبحت الرشاشة من نصيبي. وفي تمام الساعة الثامنة وحسب موعد مسبق جاء إلى الدار الملازم الأول رياض قدو معه مسدسه الفضي الذي أشرت إليه وأصبح من نصيبي فيما بعد. وكان الملازم قدو يظن إن معه مسدسه الفضي الذي أشرت إليه وأصبح من نصيبي فيما بعد. وكان الملازم قدو يظن المنات المنا

سأل رياض قدو ،حازم جواد بعد تناول الشاي : ما هو برنامج اليـــوم ؟ وأي الوحـــدات ترغب أن ترى وتزور ؟.. فسمع الأستاذ حازم يقول له بنبرة مختلفة : "يا رياض اليوم هو يـــوم

الضباط الشباب في الكتيبة لتسهيئة الوضع لرفاقهم في صباح اليوم التالي، كما حاء بقية الضباط من وحدات أخسسرى وكذلك آخرون متقاعدون، حيث حاء أكثرهم بملابسهم المدنية لكي لا يلفتوا النظر واستبدلوها بملابس عسكرية فسوو وصولهم وبعضهم غيرها داخل السيارة ثم اندفعوا فوراً نحو الدبابات.

وفي الحبانية تمكن ضباط بعثيون، على رأسهم المقدم داوود الجنابي من الاستيلاء على اللواء الثامن إنتظاراً لوصول العقيد عبد الغني الراوي لاستلام قيادتـــه.

وعلى مستوى القوة الجوية ذهب رائد الجو منذر الونداوي إلى قاعدة الحبانية في ٧ شباط مساءاً بعد منتصف الليسل للسيطرة عليها يعاونه ضباط بعثيون : حامد حواد وعبد اللطيف عبد الرزاق وواثق عبد الله ويونس صالح وعمانوتيل سليمان وصباح سالم واسامة وهبي وفهد السعدون (ليس بعثياً)، وقد عمل الونداوي منذ ١٩٦١، انطلاقاً من قساعدة الحبانية والسرب السادس بالذات، على بناء منظمة حزبية ممتازة في القاعدة.

ومن قيادة الحزب وصل إلى أبو غريب حازم وطالب وهاي والدوري للإشراف على الإذاعة وإصدار التعليمات الحزبية وإذاعة إشارات متفق عليها سلفاً مع البعثين إلى جميع أنحاء القطر. كما وصل عدنان القصاب وعبد السلام عــــارف. وهؤلاء جميعاً إضافة إلى قيادة فرع بغداد وبعض كوادره كانوا المساهين المبلغين الاوائل. ويستثنى حردان التكريتي الذي فضل ان تكون مساهمت كدفعة ثانية وخالد الهاشي المبلغ لكنه تأخر حتى منتصف النهار، وضباط آخـــرون في وحدات معسكر الرشيد مثل محمد على صعيد وفليح الساعدي وجبار السوداي وطه الشكرجي وطاهر التكريتي وثهامر الونداوي، فضلاً عن المخطط والمدبر وقم واحد: على صالح السعدي وكللك كريم شنتاف وصالح عمساش وبـــهاء وعماد الشبيب. ولم يتم تبليغ القوميين لأن البعث وحد ان حناحيه المدني والعسكري يكفيان وكذلك حرصاً علي السوية. ولم يُبلغ بعض البعثيين لعدم وحودهم بمراكز قريبة أو لأن ظروقهم لاتسمح باشتراكهم. وابلغ بعض الضبـــاط السباح يوم الحركة كطاهر يجيى ورياض القدو، وكان عدد الضباط المبلغين قبل صباح ٨ شباط ٢٦ ضابطاً فقط.

### الغدارة بيدي أنفع

وسارت الأمور بيننا فيما بعد وكأننا زملاء عمل وسلاح منذ زمن طويل. فقال لي : يا طــالب هل جربت استعمال الغدارة؟ أجبته بالنفي ، فأضاف : "أنني طبعا سأكون مكلفا بحمــايتكم ومرافقتكم ولذلك أرجو أن تأخذ مسدسي وتعطيني الغدارة لأنــها بيدي أنفع ، خصوصا وأن مهمتكم ستكون بالتأكيد أعمالا أخرى". وافقت على كلامه فورا وحصل ارتباح لأنني كنــت قد تدربت على استعمال المسدس في مناسبات اجتماعية عديدة ، بينما لم أستعمل الغدارة طوال حياتي ، ولم أكن أعرف على وجه التحديد كيف سيكون أداؤها لو احتجت إلى استعمالها. أبلَغْنا رياض قدو إن مهمتنا ستبدأ بعد زمن يكفى لأن نصل في تمام الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم إلى مقر كتيبة الدبابات الرابعة . وكانت المسافة محسوبة بدقة بحيث نصل في الوقـت المحدد. وحسبناها بسياقة السيارة بسرعة معقولة تجنبا للإثارة ولفت الأنظار. ومن هناك سسنتجه بسيارتنا ومعنا جهاز تسجيل وأشرطة وأناشيد وطنية إلى مرسلات البث الإذاعي المباشر في أبو غريب. ولا تبتعد المرسلات عن الكتيبة سوى مائتي متر. وتقع في طريقنـــــا إلى الكتيبـــة. وان الأمور مرتبة بشكل دقيق وسيكون باستقبالنا آمر سرية المرسلات وهو ضابط بعثى مبلغ بسلعة الصفر، ليرشدنا فوراً إلى أستوديو احتياطي معد أساساً من قبـــل إدارة عبـــد الكـــريم قاســـم لاستخدامه في التسجيل والإذاعة الاضطرارية فيما لو حصل طارئ أو أي خلل آخر. وكـــان أغداد هذا الأستوديو قد تم منذ إنشاء المرسلات ولم يستخدم إلا نادراً، كما وســـتصحبنا إلى محطة البث ثلاث دبابات من الكتيبة الرابعة يقودها كل من المقدم عبد الستار عبــــد اللطيــف والمقدم محمد المهداوي والرئيس أول جميل صبري، ولكن لن يكون في هذه الدبابات أي عتاد -خفيف أو ثقيل- كما إنها معرضة للعطل: لأن واحدة منها أو جيعها ربما تكون مفرغهة من ماء التبريد فقد تصل أو الاتصل. لكننا نحن الثلاثة أنا وحازم وريـــاض يجـب أن نصـل للمرسلات حتى لو سرنا على الأقدام، مهما كانت الظروف لنذيع البيان الأول وما يتبعه مين بيانات وتوجيهات أخرى لإذاعتها إلى أن يتم الاستيلاء على إذاعه بغداد الرئيسية في الصالحية. وآنذاك تعود مرسلات أبو غريب إلى واجباتها الأصلية وهي استلام الإشارات من إذاعة بغداد وبثها إلى كافة أنحاء العراق.

و لم تدم احتجاجات رياض قدو طويلاً بعد أن علم أن الأمر قد حزم بصورة لا عودة فيسها، وان كل المكلفين بمهمات سينطلقون لتنفيذها في الساعة التاسعة صباح هذا اليوم دون مراجعـــة القيادة، وليس هناك وسيلة اتصال بين أطراف العمل للمراجعة أو التوقف عن التنفيذ المتشعب والمعقد والمتباعد. وليس بالوسع الآن غير الإلزام والتنفيذ حرفياً بما متفق عليه، وفي الحقيقة فالله القدو استدرك وركز اعتراضه بأنه لو ابلغ مسبقاً لاستطاع ان يجلب أسلحة أكثر كفاءة وهي متوفرة لديه. وهكذا عندما أزف الوقت خرجنا نحن الثلاثة من دار حازم جواد ، وكانت الحاجه والدته تقف على باب الدار رافعة المصحف ، مررنا من تحته وقبلناه. وطلب من الأسستاذ حازم قيادة السيارة بالسرعة المتفق عليها. وفي ذات الوقت كان يقترض برفاقنا الذين ناموا داخه الكتيبة ان يكونوا قد رصدوا بعيون مفتوحة أي طارئ، وقام واحد منهم على الأقل منذ الساعة السادسة صباحا باستطلاع مستمر لمعسكر أبو غريب لملاحظة ما إذا كان هناك أمر غير عهادي، كما يقومون مبكرا باعتقال الموالين للحزب الشيوعي ولقاسم ليصبح أمر الكتيبة مأمونا.

وفور وصولنا مقر الكتيبة ترجلنا فوجدنا رئيس عرفاء طويل القامة (وكنت على معرفة سابقة به) بيده رشاشة ينتصب أمامنا واقفاً برجولة وهمة تبعث على الثقة أطلق صفارة إنسذار أدت حالا إلى انتعاش غريب في نفوسنا . فما أن انطلقت الصفارة حتى فتحت أبواب الردهات وخرج الضباط والجنود وضباط الصف ، وركض كل منهم نحو دبابته يزير عنها الغطاء، وساهمنا معهم بأيدينا بسحب تلك الأغطية تشجيعا لهم ، وبعد لحظات كانت الدبابات جاهزة للتحرك بمن فيها الثلاث الأولى الأقرب إلى الباب والتي سترافقنا بقيادة عبسد الستار والمهداوى وصبري ، وبالفعل كانت هي وسيارتنا الفيات أول الآليات التي تحركت إلى يسار الطريق نحو أبو غريب .

أما بقية الدبابات فتحركت على يمين الطريق باتجاه الحبانية وهدفها السيطرة على مخازن العتاد لأن جميع الدبابات، كما أشرنا، بلا سلاح ولا يستطيع قادتها إطلاق النار سوى من أسلحتهم الشخصية. وكان على رأسها دبابة يمتطيها احمد حسن البكر، تتبعه عن قرب دبابة فيها العقيد طاهر يحيى التكريتي ودبابات أخرى يقودها ضباط معظمهم متقاعدون أو ممن مازالوا في الحدمة بكتائب أخرى، لكنهم مبلغون بساعة الصفر ومكان الانطلاق(١).

ا سسميت الدبابات الأولى التي توجهت لتنفيذ مهماتسها بارتال (الصدمة الأولى) وكانت على الشكل التالي: رتل الإذاعة: ثلاث دبابات يقودها: العقيد ذياب العلكاوي، الرائد عبد اللطيف الحديثي، والنقيب الحمسد عبسد الجبسار الجبوري والملازم حميد عبد الله التكريتي والملازم إبراهيم عباس الدليمي. ورتل المرسلات بقيادة حازم وطالب: تسلاث دبابات يقودها عبد الستار عبد اللطيف وعمد المهداوي وجميل صبري والنقيب سعد وهيب السامرائي والملازم ريساض القدو. ورتل وزارة الدفاع: بقيادة العقيد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت والملازم وحدي نساجي والمسلازم شبوط حاسم والملازم طارق صادق والرائد سعيد صليبيسي وعدنان شريف التكريتي وغيرهم وتكونت مسن غمساني دبابات على دفعين، ورتل معسكر الرشيد: العقيد طاهر يجيى والمقدم انور الحديثي والمقدم رشيد مصلسح التكريسي والملازم عدنان خير الله وغيرهم وتكون من ثلاث دبابات.

#### يَرُونَ صورتــه في السماء:

وما كادت سيارتنا مع الدبابات الثلاث تقطع نصف المسافة أي حوالي مائة متر حتى شاهدنا الدخان يتصاعد من ماكنة دبابة محمد المهداوي، ولم نفاجاً بذلك إذ علمنا مسبقاً ان بعضها خال من ماء التبريد، وظل أملنا ان تصل الدبابتان الأخريتان إلى باب مرسلات الإذاعة سلمة لتتمكّنا من أداء دورهما وهو قطع الطريق والتصادم دونما عتاد مع اية مدرعة قد تأتي لمهاجمتنا، وحرفها عن الطريق ثم استخدام الرشاشات الشخصية لمقاومة من هم على ظهرها. ومهما يكن فقد كنا مصممين بما معنا من وسائل أن نصل ونتمم واجبنا بتشغيل الإذاعة. كما كانت ثقتنا غير محدودة بقدرة الرتل الذي يقوده البكر على النجاح في التزود بالعتاد والعودة إلى بغداد، وربما يعود إلى تلك الثقة وإلى ذلك التصميم عدم التفكير بوضع خطة طوارئ للهرب في حالة الفشل.

وصلنا إلى باب المرسلات وترجل كل من ستار وصبري من دبابتيهما وجاء محمد المهداوي ماشياً على قدميه، وكان هناك عدد من جنود الحراسة يقفون على الباب الرئيسي. نظرنا حولنا فلم نر صاحبنا آمر السرية الضابط البعثي المبلغ بالحركة والذي وعد باستقبالنا وإرشادنا فرواً للاستوديو الخاص الاحتياطي. إلا ان بدلاتنا العسكرية، رغم بدلتي غير المناسبة، جعلت الجنود يقابلوننا بالتحية العسكرية. وقد ساعدنا كثيراً استرشادنا بنصيحة المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف الذي قال لنا قبل الوصول للمرسلات: يجب ان تحافظوا على صور عبد الكريم قاسم وعلى شعارات حكومته مرفوعة خارج البناء (في البداية على الأقل) لأن الجنود يجبونه ويرون صورته في السماء. أما الضابط البعثي آمر سرية المرسلات فقد اعتذر فيما بعد عدن ويرون عدالمرة بالنورة بإصابته بإسهال شديد، و لم يكن ذلك المرض الشائع عند العراقيين يمنعم عن أعمالهم الاعتيادية فكيف في مثل هذا الأمر الهام؟

دخلنا أنا وحازم ورياض شاهرين مسدساتنا وبندقية يتيمة، وفوراً صرخنا نحن الثلاثة بصوت واحد " أوقفوا الإرسال حالاً" وفوجئنا بوجود ما يقرب من عشرين فنياً يعملون في القاعة أمام أجهزتهم المختلفة، ويضع بعضهم السماعات على آذانه، نظروا إلينا بدهشة وكأننا أنساس نـزلوا من القمر، لكنهم وبحركة سريعة وعفوية لا تصدر إلا عن موظفين لم يتعودوا على الحرية والممانعة، ذهبوا إلى حيث توجد أجهزة الإيقاف الكهربائي-السويجات- فأوقفوا البيث ورأينا المؤشرات التي تدل على الإرسال تتحرك وتميل إلى الصفر. حصل ذلك في التاسعة وبضع دقائق. وحينها طلبنا إلى الفنيين إرشادنا إلى استوديو الإذاعة الاحتياطي الخساص، فانسرى أحدهم قائلاً بلهجة الصادق الواثق " يا أستاذ لقد سُجِبَ الاستوديو قبل أسبوع واحد، ان معلوماتكم عن وجود استوديو — إذاعة مؤقتة حقيقة، لكنه سُمحِبُ ا

وقع حديثه علينا وقع الصاعقة، فلو صح ما يقول فانــه سيعني إصابة الحركة بكاملها بمقتل،

إذ ان بث البيان الأول يُعد أهم حانب في العملية الثورية، وبمثابة إشارة لكل الطيارين ان يطيروا ويباشروا قصف وحماية مواقع محددة ومرسومة، وإلى أعداد هائلة من البعثيين ممن تم تبليغهم ان يستمعوا لإذاعة بغداد كل يوم جمعة ليكونوا حاهزين للانطلاق لتنفيذ واجبات هم المرسومة سلفاً بمجرد سماع البيان الأول، فضلاً عن توقع التحاق أعداد هائلة من الأنصار ومن الضباط القوميين بالحركة. وإذا لم نذع البيان الأول فستكون العواقب وحيمة وسيؤدي الأمر إلى ارتباك خطير جداً.

تملكي أنا وحازم هدوء غريب. وهناك مقولة تقول: عندما يقابل الإنسان الموت سيكون ذهنه أكثر صفاءً من أي وقت مضى في حياته. وفي تلك اللحظات شعرت بهوء وبصفاء وتركيز، وأهم من ذلك تملكي استعداد للقيام بأي شيء يمكن ان يسؤدي إلى إنقاد الموقف. صحيح أنى لم أتذكر حينها هذه المقولة، لكي تأكدت من صحتها وانطباقها على موقفنا أنا وحازم، فيما بعد، عندما راجعت في ذهني تلك اللحظات الحرجة. إلا أن الملاز رياض توتر وسحب أقسام رشاشته مهدداً، وحدث ما لم يكن في الحسبان إذ انخرطت الرصاصات وبدلاً من ان تستقر في سبطانة رشاشته، انزلقت ساقطة على الأرض الواحدة الله الأخرى، فاكتشفنا باهتين بأن الأسلحة التي خبأها الحزب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات هي أسلحة غير بحربة، وتمنينا ان يكون حظ الآخرين بمن يحملوا مثل أسلحتنا أفضل من حظنا. و المسلحة غير بحربة، وتمنينا ان يكون حظ الآخرين بمن يحملوا مثل أسلحتنا أفضل من حظنا. و المسلحة بي نوع من المقاومة وان المسدسين كانا كافيين للتهديد و تنفيذ المهمة.

وهنا تطوع أحد الفنيين مخاطباً " أستاذ ليس هناك من فائدة لتخويف الفنيين لأن الاستوديو قد سحب من قبل مجموعة من ضباط الانضباط العسكري قبل أسبوع واحد، وفي يوم الجمعا الماضي على وجه التحديد، صُعِقنا أكثر وأصبنا بوجوم غريب . لكننا تصرفنا بسهدوء لإدراكنا بان احتلال المرسلات والبث منسها هو اخطر فصل في الحركة، ولابد ان يكون تصرفنا متناسباً مع أهمية الهدف رغم إحاطة أسباب الإحباط من كل جانب . فدباباتنا بلا سلاح وآمر سريا الحراسة لم يكن موجودا والإذاعة غير موجودة والأسوأ من ذلك ان الدبابات التي سستتوجه إلى بغداد تحتاج لحماية الطائرات وهي لن تطير قبل ان يستمع طياروها للبيان الأول للثورة، كمنان هناك سرباً من طائرات الميغ ١٧ موجود في معسكر الرشيد ومهياً للإقلاع بمجرد صسدور الأوامر من عبد الكريم قاسم أو من قيادة القوة الجوية أو حتى بمبادرة من الضباط الشسيوعيين وكنا نعلم ان معظم الضباط في ذلك السرب شيوعيون ومؤيدون لقاسم وسينفذون دون تسرده فيما لو صدرت إليهم الأوامر. وعلى اية حال فقد وضع المكتب العسكري خططاً لعرقلة تحرك فيما لو صدرت إليهم الأوامر وعلى اية حال فقد وضع المكتب العسكري خططاً لعرقلة تحرك اللواء التاسع عشر وطائرات الرشيد بإبلاغ ضباطنا الطيارين وغيرهم بالبقاء أيام الجمع داخسا اللواء التاسع عشر وطائرات الرشيد بإبلاغ ضباطنا الطيارين وغيرهم بالبقاء أيام الجمع داخسا المعسكر، ولكننا نشك بأنسهم سيتصرفون جيداً قبل الإستماع إلى بيان الثورة الأول، و لم يدر

بحسباننا إطلاقاً إننا سنصل للمرسلات ولا نجد الإذاعة خصوصاً وان المعلومات التي وردتنا حتى أيام تؤكد وجود وجاهزية جهاز الإذاعة الخاص.

مرت علينا هواحس ثقيلة وشريط رهيب من التوقعات قبل ان يواصل المهندس الفني حديث ليفاجئنا بما يشب البشارة التي تسبب الصدمة قائلا: "ليس هناك ستوديو ولكن بإمكانكم ان تنبعوا ما تريدون إذاعت دون ان تتوفر لكم الأمور الفنية للبث الموسيقي الأوتوماتيكي ، ولا محسنات الأداء وذلك بربط ميكروفونا على البث مباشرة بحيث يمكنكم الكلام في هذا الميكروفون ، أما الأناشيد أو الموسيقي فبإمكانكم استخدام جهاز التسجيل الذي بحوزتكم "الكن الوضوح لن يكون بالشكل الكامل المطلوب، إلا ان الناس سيسمعون اا".

كانت تلك كلمات سحرية وقعت منا موقع الإنباء بمعجزة . وفعلا انطلق المهندس المذكور وجلب ميكروفونا وربطه في أرضية إحدى الغرف ، وأتم كل شئ بسرعة فائقة واستعد حازم أمام اللاقطة، ووقفت عند الباب شاهراً مسدسي حماية له، ووقف رياض في القاعة لمراقبة الفنيين الذين أمرتهم أن يبدأوا البث. وفوراً انطلق صوت حازم بقراءة البيان (١٠)!

١ ــ نص البيان رقم (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب العراقي الكريم،

لقد تم بعون الله القضاء على حكم عدو الشعب عبد الكريم قاسم وزمرته المستهترة التي سعوت مسوارد البلاد لتطمين شهواتها وتأمين مصالحها ، فصادرت الحريات وداست الكرامات و حانت الأمانة وعطله واضطهدت الماطنين.

أبناء الشعب الكرام

قامت ثورة الرابع عشر من تموز لتحرير وطننا من الأوضاع الاستعمارية المتمثلة بالحكم الملكي وسيطرة الإقطاع وسياسة التبعية ولتحقيق أوضاع ديمقراطية ينعم فيها الشعب بحياة كريمة، ولكن عدو الله وعدوكم المجرم الخداع استغل منصبه واندفع بكل الوسائل الدنيئة والأساليب الإحرامية لإقامة حكمه الأسود اللي أفقر البلاد وصدع الوحدة الوطنية وعزل العراق عن ركب العروبة المتحررة وطعن أماني شعبنا القومية.

أيها المواطنون

إن حرصنا على سلامة وطننا ووحدة شعبنا ومستقبل أحيالنا وإيماننا بأهداف ثورة تموز العظيمة وقد حملنسا مسسؤولية القضاء على الطغمة الفاسدة التي تسلطت على ثورة الشعب والجيش فأوقفت مسيرتسها وعطلت انطلاقها وقد تم ذلك بمؤازرة كافة القوات المسلحة الوطنية، وتأييد جماهير الشعب.

أبناء الشعب الكرام

إن هذه الانتفاضة آلتي قام بسها الشعب والجيش من أحل مواصلة المسيرة الظافرة لثورة تموز المجيدة لا بد، مسن إنجساز هدفين: الأول تحقيق وحدة الشعب الوطنية، والثاني تحقيق المشاركة الجماهيرية في توجيه الحكم وإدارت ولا بد لإنجاز هدين الهدفين من إطلاق الحريات، وتعزيز مبدأ سيادة القانون. إن قيادة الثورة المتمثلة بالمجلس الوطني لقيادة الشسورة إذ تومن بسهذا وتعمل على تحقيقه تؤمن كذلك بما يزخر بسه هذا الشعب من روح وطنية وثابة وما يتحلى فيه من عسزم ثوري وما يتصف بسه من وعي عميق، لهذا نأمل أن يترفع المواطنون في هذا اليوم المبارك عن الضغائن والأحقاد وأن

وفي الوقت الذي كان البيان يبث حلقت طائرة من نوع هوكر هنتر البريطانية الصنع مسن مطار الحبانية العسكري يقودها الرائد منذر الونداوي. واقلعت بعدها بدقائق طائرتان من نسوع ميغ ١٧ يقودها الملازمان فهد السعدون وواثق عبد الله، ومرتا فوق المرسلات واحنتا حناحيهما مرتين تحية لنا(١).

يعملوا جميعاً على ترسيخ وحدتـــهم الوطنية وتقوية التفافهم حول أهداف ثورة تموز المحيدة، وأن لا يدعوا منفذاً لعميل أو مضر أو مأجور يسعى فيه بالتفرقة.

أيها المواطنون

إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يعمل على إقامة حكومة وطنية من المخلصين من أبناء الشعب ومن المخلصين من أبناء المساحة هذا الوطن، وستكون سياسة حكومة الثورة وفقاً لأهداف ثورة تموز المجيدة، لذا فان الحكومة ستعمل علسبي إطلاق الحريات الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق وحدة الشعب الوطنية لما يتطلب لها من تعزيز الأخوة العربيسة الكردية بما يضمن مصالحها ويقوي نضالها المشترك ضد الاستعمار واحترام حقوق الأقليات وتمكينسها من المساهمة في الحياة الوطنية، كما أنسها تتمسك بمبدأ الأمم المتحدة ، والالتزام بالعهود والمواثيق والمساهمة لتدعيم السلام العللي ومكافحة الاستعمار لانتسهاج سياسة عدم الانحياز، والالتزام بمقررات مؤتمر باندونغ وتشجيع الحركات الوطنية المعادية للاستعمار وتأييدها، كما أن قيادة الثورة تعاهد الشعب على العمل نحو استكمال الوحدة العربية وتحقيق وحدة كفاح عربي ضد الاستعمار والأوضاع الاستعمارية في الوطن العربي والعمل على استرجاع فلسطين المختلة ، وستحافظ علسي المكتسبات التقدمية للجماهير وفي مقدمتها الإصلاح الزراعي وتطويره لمصلحة الشعب وإقامة اقتصاد وطني يسهدف المكتسبات التقدمية للجماهير وفي مقدمتها الإصلاح الزراعي وتطويره لمصلحة الشعب وإقامة اقتصاد وطني يسهدف المتعمار وزيادة إمكانياته المادية والثقافية ، كما سيؤمن تدفق البترول إلى الخارج.

١ ـــ يصر البغداديون و حاصة أبناء حي الكريمات، عند تذكرهم القصف الجوي صباح يوم ٨ شباط إن منذر الونداوي أقدم في طريق عودتـــه السريعة إلى الحبانية للتزود بالوقود والعتاد لمعاودة القصف، على إطلاق رصاص رشاش طائرتـــه على بعض أبناء الكريمات الذين تسلقوا تلة صغيرة من احجار البناء المتراكمة والمغطاة بغرين نــهر دجلة المترسب لمتابعة مايحصل عبر النسهر في وزارة الدفاع، بعد سماعهم اصوات القصف و لم يكونوا في حالة تظاهر، وأدى القصف إلى وفاة " احمد عليوي الناصر ١٨٠ سنة" وجرح احمد بن شوقي وفاضل محمود المعموري "نجمار". والكريمات حي شمسميي في كرخ بغداد يقابل رأس القرية من الرصافة ويسيطر على ابنائه توجه احتماعي يساري ويميلون لقاسم الذي قــــدم لهــــم بعض المكتسبات ووعدهم "ممستقبل زاهر" وكان النجار الجريح المعموري موعوداً من قبل قاسم بتطويسر مشمعله إلى مصنع عند زيارة الأخير للحي، والمعموري هو الفنان الذي نفذ خشبيات دار توفيق السويدي التي حولتــها الدولة عام ١٩٨٢ إلى دار الكتب، وهدمت الحي كله ماعدا بيتــه وبيت المسز بل الذي يستخدم الآن مقراً لحراسة الاذاعة، وبيت الظاهر الذي تحول إلى متحف ودار احمد الجلبي(عضو حبسهة الاتحاد الوطني) وبيت الملك فيصل الأول الذي هدم فيما بعد ليتحول إلى فندق ميديا المنصور. وفي الكريمات تداخلت شعبية قاسم مع شعبية الشيوعيين رغم محاولات قاسم في مناسبات عديدة تمييز نفسه ونظامه عن الشيوعية. وربما تكون ضربة الحي المذكور بالطائرة هــــي المـــرة الأولى الــــــق يستخدم فيها الجيش العراقي في العهد الجمهوري وبسلاح استراتيجي (الطائرة) لضرب منطقة مدنية. وحملت الضربة في طياتسها آثار الايديولوجيا السياسية لتؤسس مكانا وسيعا للشحناء والقطيعة، رغم ان منفذيها وطنيون يدفعهم الحماس لقناعاتهم وآرائهم. ولم يكن بالإمكان حينداك تفسير ما أقدم عليه الونداوي وهو الضابط الحر، اليسماري الهموى والإنتماء، فإذا كان قصفه لمعسكر الرشيد ومدرجات قاعدتــ الجوية دون موافقة حزبــ مفهوماً، فلم يكــن رشـــ والإنتماء، لمتفرحين مدنيين برصاص قاتل دون توجيه سابق من قيادتـــه الحزبية بمفهوم إطلاقاً.

وقد استفاد الشيوعيون منــها وضخموها فأقتنعت جماهير واسعة بأن السلطة الجديدة قاسية ومستعدة لإستخدام الجيش

وحينذاك كان رتل من اربعين دبابة تقريباً يقترب من معسكرات العتاد، ولكنـــــه ظــل الطريق ولم يتوقف عندها، فوقعت مشادة بين احمد حسن البكر (قائد الرتل) وطـــاهر يحــي التكريتي، فقال طاهر للبكر: "ان المحنون هو الذي يتبعك في ثورة، قل أين وجهتنا؟" ولحسن

ضد الشعب، مما اضعف الحكم الجديد سياسياً، حتى ان جرحي القصف هربوا فوراً بعد حصولهم علي الإسمافات الأولية من المستشفى، حوفاً من ان تتحول حروحهم إلى دليل إنسهام ضدهم. ويذكر ان هذا الحي نفسه تعرض في عام ١٩٩١ إلى قصف امريكي بسبب وجود منشآت عسكرية حكومية قريبة منه وليست فيه. ولكن وبعهد التحقيق والتدقيق تبين ان إتـهام الونداوي بذلك العمل لايقوم على أساس من الصحة، لأن البغداديين يؤكدون ان الطـــائرة القاصفة كانت روسية من نوع ميغ، في حين طار منذر بــهوكرهنتر، وذلك يعني ان واحداً من إثنين قصـــف الحــي الشعبي، إما واثق عبد الله أو فهد السعدون. وإذا علمنا أن فهد قد صرح أكثر من مرة بأنـــه شارك في الحركة لكـــــى

ينتقم من الشيوعيين!! فسنرجح ان الذي فعلها هو فهد السعدون والله أعلم.

وعلمنا ايضاً ان قصفاً مماثلاً لحي شعبي في الزعفرانية المحاورة لمعهد التكنولوجيا (حامعة الحكمـــة ســابقاً) ولمخيمــين فلسطينيين بناهما قاسم، وتوفيت قي ذلك القصف فتاة عمرها ١٧ سنة وطفل عمره ٩ سنين. وعندما سألنا مصدر الخبر أحاب ان الطائرة القاصفة كانت من نوع ميغ ايضاً وان القصف قد حصل قبل الظهر أي قبل تدخل طائرات كشميرة أحرى بإدارة آمر القاعدة عارف عبد الرزاق، ويذكر ان منذر وواثق وفهد حاؤوا من خارج قاعدة الحبانية و لم يطر كل منهم غير مرتين فقط[1] ويجرنا هذا الحديث المولم إلى المرات التي استخدم فيها الجيش العراقي منذ تأسيسه في معارك مدنية داخلية. وفي هذا الشأن يقول د. حسان عاكف حمودي أن الجيش العراقي استخدم منذ تأسيسه حتى تُسورة ١٤ تموز١٩٥٨ ضد المدنيين حوالي٤٥ مرة ، في مواجهة مظاهرات جماهيرية وتحركات فلاحية وعشائرية واضرابات عمالية وانتفاضات وحركات كردية، واستعان احيانا بسلاح الجو البريطان[2].

ومن امثلة استخدام الجيش:

١٩٢١ استخدم برسي كوكس الجيش العراقي لأول مرة ضد الاكراد العراقيين. وكان ذلك قبل التتويـــج. فـــالجيش العراقي تاسس قبل تاسيس الدولة العراقية بقليل ، من قبل مؤتمر المستعمرات البريطاني المنعقد في القاهرة .

١٩٣٣ استخدم الجيش ضد الاثوريين بقيادة بكر صدقى وأوامر حكمت سليمان ورشيد عالي الكيلاني[3].

١٩٣٥ بامر من ياسين الهاشمي (رئيس الحكومة) ضرب الجيش مدن وقصبات الفرات الاوسط. وفي نفس العام اعـــــاد بالجيش العراقي". فأجابه بكر صدقي الذي نفذ الضربة والأوامر: " على العكس أنا لا أفخر بجيــــش قتــل ابنــاء

١٩٥٢ بقيادة نور الدين محمود ضرب الجيش المحتجين في بغداد والنحف وكربلاء والحلة والديوانية والناصرية والبصرة وعموم ارياف الفرات الإوسط وقصباتسها، على سلوك السلطة وتفريطها بالسيادة الوطنية، وحينسها وقف الشـــعب مهموماً ومستغرباً ومستاءً من غرابة وقسوة حيشه الوطني.

١٩٥٨ قتل الرتل المدين الذي خرج مع الملك فيصل الثاني مستسلماً للثورة.

١٩٧٦ ضرب المسيرة السنوية التقليدية في اربعينية الحسين بن على (ع) واعتقال وإعدام المساهمين، وكـــان تصــرف الوحدات العسكرية أسوأ من الشرطة السيارة.

٩٨٠ ا – ١٩٩٠ استخدم الجيش ضد الشعب في الاهوار وكردستان، فتحول الجيش إلى آلة طيعة وفقد حياديتـــه.

١٩٩١ ضرب انتفاضة آذار/شعبان مستخدماً كلمة الاعداء ضد سكان المدن العراقية.

وهكذا نجد ان اتجاهين تجاذبا الجيش منذ تأسيسه، أحدهما ما انفك يزجه بحروب داخلية لا تنتـــهي، وآخر يراه وطنيــــأ ويأمل بابعاده عن التكتلات السياسية ويريده حامياً للحدود والدستور. الحظ اكتشفوا الخطأ بسرعة وعادت الدبابات إلى المخازن، وكان آمر سرية الحراسة ذلك اليـوم ملازم مهندس (بعثي) وقد نجح في استبدال خفارتــه التي كانت يوم الاربعاء إلى يوم الجمعة مع ضابط آخر، وهو امر ممكن ومعتاد حينذاك، حيث يتعاون الضباط بينــهم في تبادل الخفــارات حسب ظروفهم وحاجاتــهم. فكان الامر سهلاً على الضابط الخفر، لكنــه شديد الخطــورة بالنسبة لخطة الثورة بكاملها. إذ بدونــه لن ننجح في الحصول على العتاد، وهو عنصر حيــوي واساسى في عملنا ذلك اليوم.

#### بين الزعيم والعقيدا

ومن أبواب المرسلات تطلعنا إلى عودة الدبابات بعد أن تزودت بالعتاد وتجاوزت الوقست المقرر، وكنا قد وضعنا ٤٥ دقيقة لذهابها وعودتها، لكنها تأخرت ساعة ونصف . ولم نعرف سبب التأخر ولكننا لم نقلق خصوصا بعد بدء الطائرات بالعمل ونجاح مهمتنا في إذاعة البيان الأول بصوت حازم مرة وبصوتي أخرى واستمرارنا بإذاعة البيانات بصورة حققت أشرا سلبيا على قادة الجيش الذين تصوروا أن الأمر استنب لنا فاستسلم أكسشرهم للأمر الواقع وتصرفوا بسلبية ولازموا بيوتهم وتهربوا من الأوامر التي وصلتهم من قاسم شخصيا بواسطة الهاتف . و لم يستفد الشيوعيون من توجيهاتنا العلنية لأنهم كانوا مباغتين . وأستطيع القول بأننا حتى تلك اللحظة كنا قد أنجزنا المرحلة الأولى والهامة من الخطة .

وفي الساعة العاشرة والنصف بدأت الدبابات العائدة من مخازن الذخيرة تظهر في الأفق وقدرنا أنسها أصبحت محملة بالعتاد، وتبادلنا التحية بالإشارات مع ضباط الدبابسات الأربسع الأولى، وكنا نعرفهم وهم ضباط الكتيبة الشباب الذين كان ينتظرهم مصير مأساوي عند بوابة الدفاع بعد اقل من ساعة . وتتالت الدبابات بنفس الاتجاه ، وكنا نراقب بالتناوب الطريق العام لمعرفة ما يجري على الأرض . وحينسها احبرونا أن الدبابات الثلاث المرافقسة لنسا أصبحت ملحدة بالكامل وان قدرة الدفاع أصبحت حاهزة . وفي المقابل بدأنا ببث الموسيقي والمارشات العسكرية وبعض الأناشيد القومية المصرية ونشيد "الله اكبر".

وفي غرفة بحاورة لنا، غرفة الضابط المتغيب المسؤول عن الحراسة، كان يوجد خط تلفسوني سري (خاص)، ولم نكن نعرف بوجوده. وفجأة رن الجرس فيه فتقدمت إلى تلك الغرفة وكان الجهاز موضوعا على مكتب آمر السرية ، رفعت سماعة الهاتف ليأتي من الطرف الآخر صوت عبد الكريم قاسم قال: أنا الزعيم عبد الكريم!! من المتكلم؟ ماذا يحدث؟ وكنت اغلق الجهاز فورا، لكنه يبدأ بالرئين بعد اقل من دقيقة واحدة، وبعد مكالمات عديدة دون أن أرد عليه فررت قطع الخط بسحب أشرطته من الحائط وذلك بعد ما يزيد على نصف ساعة من الرئين المستمر. فانقطعت صلته بنا. أقدمت على ذلك تقديرا مني بأننا ابلغنا عبد الكريم قاسم

برسالتنا بإعلان الثورة عليه بواسطة المذياع، و لم يكن لدينا ما نقوله، ولا نحن علمي استعداد لسماع ما يمكن أن يقوله.

وفي الساعة الحادية عشرة تقريباً وصلت سيارة مدنية فسمح لها بالمرور وكان يقودها المهندس عدنان القصاب وإلى جانبه يجلس العقيد الركن عبد السلام عارف ببدلته العسكرية الكاملة القيافة، واتجهت به السيارة بعد أن تبادلنا التحية (وكنا نعرف بعضنا)، إلى مقر الكتيبة الرابعة. وبعد دقائق توجهت ماشياً إلى هناك فوجدت احمد حسن البكر فتمشينا وسط عاصفة ترابية أثارتها خمس دبابات كانت تلف وتدور حوله والغبار يعلو وجهه وهدو يتحدث مع عبد السلام عارف.

#### عبد السلام يشارك في التوجيه

سألت أحمد البكر: أبا هيثم ما شأن هذه الدبابات؟ أحاب: أن الخطة تقتضي أن نرسل ثماني دبابات إلى بغداد وقد أرسلت الثمانية. وهنا تدخل عبد السلام قائلاً: يجب تعزيز كل دبابة أرسلت بأعداد تتناسب مع المهمة المعهودة إليها، فلا بأس من ارسال أربع أخرى إلى وزارة الدفاع حيث عبد الكريم قاسم، ودبابة أخرى إلى الصالحية لأهمية الإذاعة، وتعزيز دبابات معسكر الرشيد التي يقودها طاهر يجيى وانور عبد القادر. وكان هذا أول تدخل ومساهمة من عبد السلام في تنفيذ خطة الثورة التي لم يكن يعلم عنها شيئاً إلا بعد أن وصل المهندس القصاب إلى داره وابلغه أن يرتدي بدلت العسكرية ومرافقت إلى معسكر "أبو غريب"، فالثورة اندلعت منذ عشر دقائق فقط !! وكان القصاب قد وصل إلى دار عارف في التاسعة وعشر دقائق و لم يكن يعرف أننا تأخرنا قليلاً في إذاعة البيان.

وصل مباشرةً بعد عارف والقصاب كل من الأستاذين هاني الفكيكي وعبد الستار الدوري عضوا قيادة فرع بغداد لحزب البعث واستقبلناهما أنا وحازم على الباب وتعانقنا وقلنا لهما أن يستلما مهمة إدارة الإذاعة والبث ريثما يتم تشغيل الإذاعة في الصالحية وأرشدناهما إلى الغرفة التي استخدمناها للبث ثم توجهنا حازم وأنا إلى مقر الكتيبة حيث تم تجهيز ناقلة جنود تسلق إلى ظهرها كل من احمد حسن البكر وعبد السلام عارف وحازم وأنا. ورافقتنا ثلة من الجنود الذين أتى بسهم احمد حسن البكر لحراستنا. واتجهت ناقلتنا نحو دار الإذاعة في الصالحية.

وعلى الطريق بالقرب من معسكر الوشاش "الزوراء" رأينا شخصاً يكال له الضرب، فأوقفنا الناقلة وسألنا عن السبب فقيل انــه كان يهتف بحياة الزعيم عبد الكريم قاسم فأمرنا بتركـــه وشأنــه، وواصلنا السير و لم نصادف في بقية الطريق سوى عدد قليل من الناس المتفرجين الذين قابلونا بالتصفيق، وأظن انــهم قدروا أو عرفوا أن ركاب الناقلة هم حقيادة الثورة-. وإلى حد

تلك اللحظة لم يكن هناك أي تظاهر أو تجمع مؤيد أو مناهض للثورة في منطقة الكرخ بكاملها. وعند اقترابنا من مدخل الإذاعة (إذاعة الصالحية) ترجلنا وكان في استقبالنا المقدم عبد اللطيف الحديثي حاملاً غدارته التي أطلقها في الهواء تحية، وقادنا إلى دار الإذاعة التي سيصبح مكتسب مديرها العام مقراً لقيادة الثورة(١).

ولم يكن الأمر حتى تلك اللحظة قد سار بلا حوادث مثيرة . فعندما كنا أمام كتيبة الدبابات الرابعة نسهم بالسير مجموعتين واحدة نحو مخازن الأسلحة وأحرى إلى المرسلات صادفنا علميي حانبي الطريق العام رتلا من الفوج الآلي الثاني وكان متجها إلى شمال العــــراق للاشـــتراك في العمليات العسكرية ضد الثوار الأكراد . وكانت السيارة الأولى التي تتقدم الفوج تقـــل آمــره المقدم داود مجيد، فأشار له احمد حسن البكر ومجموعة الضباط المتحلقيين حوليه بالوقوف وأمروه بالنسزول ، وخاطبسه البكر" ولدي لقد قررنا القيام بثورة وأمامك حسلان، إمسا أن تنضم إلينا وإما أن تعتقل". وبعد برهة قليلة من التفكير أجاب المقدم داود أنني على استعداد يسا سيدي أن اشارككم بالثورة، وأعلن قراره ذلك لضباط الفوج . ولاحظنا الفرح العارم الــــذي اجتاح جنود ومراتب الفوج بعد أن عرفوا أن مساهمتهم ستكون بمثابة العدول عن إرسالهم إلى شَمَال البلاد والقتال ضدَّ أبناء وطنــهم، وتعريض حياتــهم للحطر. فـــانضموا لصفــوف الثورة حيث لا خيار، ولكنسهم فرحوا لأنسهم اختزلوا شعارها إلى إسقاط الدكتاتور السندي أراد دفعهم إلى الموت في حبال كردستان. وكان هذا في الواقع نصرا معنويا لنا، إذا أن حطة الثورة لم تكن تمتلك على الأرض غير الدبابات، وعملية الاستيلاء على بغداد تحتاج أيضــــــا إلى مشاة (٢). ولم يكن في بغداد قوة مشاة غير اللواء العشرين -لواء عبد الكريم قاسم - الذي دحـــل بــه إليها عام ١٩٥٨ بعد أن اكمل عبد السلام مهمتــه في الاستيلاء على الإذاعـــة وقصــر 

١ ـــ ليس ما يقوله شبيب من أن الكرخ كله حتى وصولهم للإذاعة لم تكن قد حصلت فيه مقاومة تذكر، ربما الصحيح هو أن الطريق بين الإذاعة وأبو غريب قد أصبحت سالكة. لأن ذياب العلكاوي والحديثي وحميد التكريتي وحدوا قرب الإذاعة مظاهرات وتجمعات معارضة، وحصل بينهم ما يشبه الاشتباك إذ أطلق حميد عبد الله التكريتي من دبابته الإذاعة مظاهرات وتجمعات معارضة الله المقلى لقريقهم .

٢ ــ يقول العقيد ذياب العلكاوي في رسالة إلى خليل إبراهيم حسين: "أتذكر أن المرحوم البكر كان قد وحه قبل ليلة من التنفيذ سؤالاً إلى حازم حواد قائلاً "ترى من سيرافق أبي قيس (العلكاوي) مثلاً وهو ذاهب للإذاعة مــن المشـاة؟" فأحابــه حازم حواد: " ليصطحب معه سيارتين لوري فارغتين وشبابنا المنتشرون بدءاً من حامع الــــيرموك إلى مخفـــر شرطة المأمون، شبابنا الذين يرتدون بزة الحرس القومي هم مشاة أبي قيس".

لكن التحاق الفوج الآلي الثاني سمح للدبابات بالمرافقة من قبل مصفحتين من الفوج المذكور، حملتا حوالي ثلاثين جندياً، وواجهت الفوة فعلاً في ساحة كرادة مريم على بعد أمتار من مدخل الإذاعة مظاهرة شارك فيها شيوعيون وقــــاسميون جاءوا من الشاكرية والشواكة يهتفون بتضامن الجيش مع الشعب ، وأحاطوا بالدبابات ولما فتحت الدبابات النار فوق الرؤوس تمكنت من المرور رغم استمرار التظاهر[5].

دائما ويغدق عليه بكثير من وسائل العناية والترفيه والرواتب الإضافية. ورغم وجود عدد مسن الضباط البعثيين والقوميين فيه إلا إن إمكانية السيطرة عليه معدومة إطلاقاً، وما كنا نأمله مسن ضباطنا الموجودين فيه أن يجندوا إخوانهم من القوميين والمناصرين لعرقلة ومنع اللواء المذكور من التحرك، وقد وضعنا خطة لذلك.

## الاستفادة من عبد الغني الراوي بعد دراسة شخصيت. :

ودبرت قيادة الحزب الأمر مع البكر للاستفادة من عبد الغني الراوي الذي كان من أكسشر الضباط الأحرار حماسا للقيام بعمل فوري في فترة التحضير ووضع الخطط للإطاحة بالنظام الملكي، ورغم حماسه واستعداده للمقامرة، وعمله المستمر على شحد هم الآخرين ضد نظام الملكي، ورغم حماسه واستعداده للمقامرة، وعمله المستمر على شحد هم الآخرين ضد نظام المحديث قاسم ، لكن مخاوفنا منه تأتي من زاوية أخرى . فقد كنا نحدر منه لصراحته في الحديث بصورة تؤدي للكشف عن نواياه وخططه، ولأنه يأتمن الكثيرين ممن لا يجب أن يكونوا موضع الاهتمام والائتمان على الأسرار، فضلاً عن تسرعه المعروف في وضع الخطط وتنفيذها دون در استها و دون أداء و إتقان كامل أو مشورة في وقت يكون فيه التشاور والنقاش العميس وراستها و دون أداء و إتقان كامل أو مشورة في وقت يكون فيه التشاور والنقاش العميسة

١ حنول عامل جديد ، غير متوقع ، لصالح خطة الحركة في السيطرة على معسكر الرشيد. فقد تمكن بعض الضباط من إطلاق سراح السجناء البعثيين في السجن رقم ١ وبينسهم بهاء الشبيب وعماد الشبيب وصالح مهدي عماش و د. مسارع الراوي وعبد العزيز الدوري وعادل عبد المهدي المنتفكي وآخرون. وهؤلاء بحثوا الأمر واتفقوا على فتصح أبواب السجن كلها وإطلاق جميع السجناء وجرهم إلى مسيرة على شكل تظاهره كبيرة تدخل إلى مقر اللواء التاسع عشر، وحصل ذلك بالفعل فدخل عماش ومعه عدد من الضباط مقر اللواء قبل وصول دبابات يجيى وانور، وتم تجريسد ضباطه من اسلحتسهم، واخبر طه الشكرجي عبد الكريم قاسم تلفونياً بأن لواءه قد انضم إلى الثورة. ثم ذهب بسهاء الشبيب والملازم عماد الشبيب والطيار جبار السوداني بدبابة حالية من العتاد إلى القاعدة الجوية، وأدى وصول الدباب المناط الطيارين الملتحقين بالقاعدة إلى رفع معنويات شباب البعث جنوداً وضباطاً فأستولوا على مدخل القاعدة واعتقلوا حميم ووقوفها في مدخل القاعدة الجوية وبسهو الضباط الطيارين الملتحقين بالقاعدة الجوية وبسهو الضباط فيها، ذهب طاهر التكريتي وثامر الونداوي. ومن احل السيطرة على القاعدة الجوية وبسهو الضباط فيها، ذهب طاهر التكريتي والمعثيين. فتمكنوا من ومن احل السيطرة ميغ ثم استقبلهم المقدم عزيز أمين آمر القاعدة الجوية معلناً عدم تصديه للثوار[6]. وفي هذه الأحواء دخل رئل طاهر يجيى وانور الحديثي ليبسط السيطرة التامة على المعسكر، ولابد من الإشارة إلى أن هده الانتبحة لم تكن رئل طاهر يجيى وانور الحديثي ليبسط السيطرة التامة على المعسكر، ولابد من الإشارة إلى أن هده النتيحة لم تكن رئل طاهر يحيى وانور الحديثي ليبسط السيطرة التامة على المعسكر، ولابد من الإشارة إلى أن هده النتيحة لم تكن لتتحقق لولا القصف الجوي الذي قام بسه منذر الونداوي.

ضرورياً لمعرفة نقاط الضعف وحقيقة الموقف، وتأكيد نقاط القوة واستخدامها. وقد أحيل عبد الغني الراوي على صلة بحزب البعث عن الغني الراوي على التقاعد كغيره من الضباط القوميين، لكنه ظل على صلة بحزب البعث عن طريق احمد حسن البكر وعلى صلة بتنظيمات الضباط القوميين الذين كنا نأمل التحاقهم فسور إعلان الثورة.

استغل البكر عفويتم وتدينم فكون معه علاقة صداقة وثيقة، وهو يعلم انمسه ضمابط جريء، يستطيع إنجاز المهمة التي سيكلف بهما كانت التضحية المطلوبة منه. وأقـــام البكر صلة فردية معه بناءً على توصية بشأن حدود التعامل معه صادرة من المكتب العسكري للحزب للاستفادة منسه في ساعة الصفر فقط، وعدم إحباره بالخطة إلا في اللحظة الأحيرة. وان لا يبلغ إلا بالمهمة المعهودة إليه، وهذا ما حصل فعلاً. ففي مساء السابع مــن شـباط ١٩٦٣ حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أي قبيل السحور توجه البكر والعلكاوي إلى دار عبد سبكون موعد اندلاع الثورة، وطلبوا إليه تــهيئة نفسه للانطلاق بسيارتــه إلى الحبانية وهنــاك سيجد ضباط خفر اللواء الثامن بانتظاره على باب المعسكر. وأعطى كلمـة السـر للمـرور، وتكلف باستلام قيادة اللواء والزحف بــ نحو بغداد، كما اعلموه ان داوو د الجنــابي وبقيـة الصباط سيكونون عند وصوله قد اعتقلوا آمر اللواء، وذلك رغم معرفة البكر ان آمــر اللــواء المذكور وبقية الضباط سيكونون في إجازة وغير موجودين (في الجمعة). لأن الضباط غيير المبلغين والذين ليست لديهم خفارة يفضلون المبيت في منازلهم أيام الجمع، عندما تكون وحداتهم قريبة كالحبانية والمحاويل والرشيد وأبو غريب، مما يعني إن أكثر الضباط الشيوعيون والمؤيدين لقاسم ستصطادهم سيطرات الحرس القومي عند التحاقهم صباحاً بوحداتهم. وأغلب الظن ان البكر احبر الراوي باعتقال آمر اللواء لتشجيعه على الالتزام والذهاب والإيحساء بان كل شيء يجري بدقة محسوبة. وكانت آخر توصية ابلغها البكر للراوي هي التزام الحذر كل الحلر وان لا يتصل بأي شخص حتى لحظة وصوله الحبانية.

ولأهمية اللواء الثامن أردنا التأكد من ان الراوي سينفذ تلك المهمة، وانسه سيحرص علسى سرية الحركة، فلا يلجأ على سبيل المثال إلى كتابة وصية يوثقها من قبل رجل دين أو شساهد عدل!! ولذلك اخترنا وقتاً متأخراً جداً لإبلاغه، ولم يتركه البكر إلا بعد تناول السحور معسه واقتراب الوقت من الثالثة صباحاً. وزيادة على ذلك كلفنا أحد الشسبان البعثيسين ان يكون موجوداً في الساحة القريبة من متنزه الزوراء (معسكر الوشاش) لمراقبة السيارات القادمة مسن الجسر والمتجهة إلى أبو غريب للتعرف على سيارة الراوي بعد ان وصفنا له لونها ونوعسها وشكل سائقها الذي سيكون ضابطاً ببزته العسكرية.

وعاد الشخص ليخبرنا انــه شاهد في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة سيارة بنفس المواصفات

تسير بسرعة مذهلة لدرجة ان سائقها لم يستطع الاستدارة إلى طريق الحبانية، فأضطر ان يلف الساحة دورة أخرى ثم انطلق باتجاه الفلوحة (فالحبانية). وعلمنا فيما بعد انسه وصل واستتب له الأمر يمعية الضباط البعثيين، وباشروا فوراً باستدعاء من يعتمدون عليهم ويثقون بسهم مسن الضباط للالتحاق بسهم ولاستكمال أعمال إعداد اللواء وتجهيزه للزحف على مدينة بغسداد، فوصلوا إليها في الساعة الثانية والنصف عصر يوم ٨ شباط، وبذلك أصبح لدينا قسوة أرضية لايستهان بسها، تتكون من دبابات الكتيبة الرابعة والفوج الآلي الثاني واللواء الثامن وقسوات صغيرة أخرى إضافة إلى قوات الحرس القومي (١).

الحدث الآخر الذي سبب لنا إرباكاً في لحظات عملنا الأولى تمثل في انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن منطقة أبو غريب، بينما كنا نبث بيانات الثورة الأولى ونتيجة لذلك انقطع البحث لمس دقائق عانينا خلالها الكثير من القلق لما يمكن ان يجلب أمر انقطاع البث للقوات المسلحة العراقية بكاملها وإلى الوحدات العسكرية المتحركة نحو بغداد، وإلى جماهير الحزب والقوميين وأنصارهم من تصور بأن الثورة قد انهارت، وفي الحقيقة لم نكن نخشى شيئاً في بغداد بعد تأمين العتاد واقتراب الدبابات من قلب المدينة فضلاً عن قوات الفوج الثاني الذي بدأت فوراً بممارسة أعمال المرافقة والحماية وحراسة مراكز القيادات، كما أن القوة الجوية تسيطر على الموسد أجواء بغداد انطلاقاً من الحبانية بصورة كاملة بعد قيام منذر خلافاً لخطة الحزب بضرب قاعدة الرشيد الجوية. وكان البكر قد أصر على عدم تدمير الطائرات الجائمة لما يسبب ذلب من خسارة للجيش والبلاد. ولكن الونداوي أدرك أن الهوكر هنتر لا تصمد بوجه طائرات المبانيب عدداً وتسليحاً. وعلى الرغم من أننا حشدنا وأنذرنا ضباطنا العاملين في معسكر الرشيد عدداً وتسليحاً. وعلى الرغم من أننا حشدنا وأنذرنا ضباطنا العاملين في معسكر الرشيد وركان محقاً) عندما وجد أن ذلك ليس بكاف، بل رآها مقامرة لايستطيع هو أن يقبل بها، وصدق ظنه إذ خف الطيارون الشيوعيون والقاسميون فور سماعهم البيان رقم واحد إلى ارتداء وصدق ظنه إذ خف الطيارون الشيوعيون والقاسميون فور سماعهم البيان رقم واحد إلى ارتداء

١ ـ في هذا السياق يقول عارف عبد الرزاق في لقاء خاص مع د. على عبد الكريم في لندن عام ١٩٩٨ بأنه مسع داوود الجنابي وبقية الضباط البعثيين والقوميين قد هيأوا اللواء الثامن قبل وصول عبد الغني الراوي. وان الطيار حسامد الضاحي أبلغه بأن قائد الفرقة الرابعة المدرعة عبد الجبار السعدي يبحث عنه فكلمه هاتفياً وقال له "ان أأمن مكان له أن يأم عنده" فجاء وطلب إليه ان يأمر بفتح المخازن، وقد فعل فحصلنا على اسلحة. واضاف عارف عبد السرزاق: "أمرت داوود الجنابي بغلق الباب وخط الهاتف وان لايفتحا إلا بأمره. وطلبت من منذر ان يذهب مؤقتاً ليشغل وظيفة آمر الانضباط العسكري لكي يمكننا التحكم بكل شيء. وبوجودي وقبل وصول غني الراوي أعلنا تعيين محمد يوسسف طه وأمين شاهين وعبد الجبار علي الحسين أمراء لأفواج اللواء الثامن، وعندما لم يحضر أمين شاهين (غسيرمبلغ) أمرنسا الرائد مزهر جواد الذي حاء بملابسه المدنية. رتبنا كل شيء بحماس و لم يكن أحد منا يستهدف عبد الكريم قاسسم شخصياً فلم يكن هو خصمنا بل الحزب الشيوعي كان هدفنا.

قبعاتهم وبدلات الطيران استعداداً للإقلاع. إلا انهم وقبل ان يصبحوا حساهزين فوجئسوا بطائرة منذر الونداوي تقصف المدرج والطائرات ليتعطل السرب بكامله ويصبح المدرج غسير صالح للإقلاع والهبوط. واسترجاعاً لما حصل حينذاك أرى ان ما قام به منذر كسان درسسا عسكرياً ممتازاً لو ترجم على المستوى الفني الاستراتيجي العربي والاستفادة منه في المواجهة مع إسرائيل حيث حصل العكس إذ قامت الطائرات الإسرائيلية بتوجيه الضربة الأولى للطسائرات العربية وهي حائمة على مدارجها. وكان منذر الونداوي في آخر اجتماع للمكتب العسكري قبل الثورة قد قال لنا : دعوا القوة الجوية عليّ، وفعلاً تسابق مع الزمن لضمان وجود الضباط في القاعدة يوم الثورة، ورتب دخول الطيارين غير المنتسبين لقاعدة الحبانية إليها و دخل معهم بعد منتصف ليلة ٨/٧ شباط ٦٣، لأن منذر نفسه كان منقولاً منها.

وبمساعدة الضباط وضباط الصف البعثيين مثل حامد جواد وعبد اللطيف عبد السرزاق الاعظمي ويونس العاني وواثق عبد الله وتحسين محمد على وأسامة أيوب صبري ومحمد على حمزة وفهد السعدون وكلهم ملازمين عدا الرائد يونس محمد صالح وهو آمر سرب، سيطر الونداوي على القاعدة دون علم آمرها المقدم عارف عبد الرزاق ليس لعدم الثقة بسه، بسل لضمان السرية التامة. وكانت طائرة منذر الهوكرهنتر أول طائرة تحلق فوق رؤوسنا في أبسو غريب ثم تلتها طائرتا الميغ يقودهما فهد السعدون وواثق عبد الله ().

ذلك منذر الونداوي بطائرتـــه أكثر من مرة خلال التدريب محلقا فوق الدفاع ومعسكر الرشيد . ولذلك ذهـــــب إلى أهدافه مباشرة . وكان الحطر عمل قام بـــه هو قصف قاعدة الرشيد وتمكنـــه من منع الطيارين فيها من الإقلاع وكان الطيار خالد سارة وخيري حميد قد امتطيا طائرتيهما استعداد للإقلاع وقد استفادت الخطة من ضعف آمـــر القـــاعدة الضابط عزيز أمين الذي انتسهز أول فرصة للاتصال بالونداوي وإبلاغه استعداده للتعاون، فطلب إليسه منذر غلسق المدرجات بعجلات الوقود الضخمة وقد فعل. وفي ذلك اليوم تلقى عبد الكريم قاسم أكثر من أربعين طلعـــــة حويــــة واحدة، يقول قائدها فهد السعدون انـــه سقط على أرضية إسطبلات المتصور بعد انفصاله عن كرسي الطائرة وفتـــــح المظلة التي أعاقتـــها أسلاك التليفون، وبعد استعادتـــه لوعيه الذي فقده لثوان انتبـــه إلى "أصوات صراخ وعويل مــــــن مجموعة من الناس تعدوا باتجاهي بـــهراوات ويصرخون اقتلوا الجرم." فأطلق ثَلاث رصاصات لإيقافـــــهم، وفي تلــــك اللحظة انتشلتمه سيارة اوبل ونقلتمه إلى جامع دراغ وبعد تفتيشه وجدوا في جيبمه ورقة وزعمها عليمهم منمذر الونداوي كتب عليها كلمة السر "رمضان مبارك" وكانت كافية للوثوق بـــه. ويذكر أن المسؤول المباشر عـــن اســـــر السعدون كان صباح عبد القادر وهو الذي أعاده إلى الحبانية. ويضيف: "وعندما عدت إلى الحبانية وحدت ان عـــــد المشاركين قد ازداد وكان الجميع يتصوروني ميتاً، إما بسبب سقوط طائرتي أو بتصفيتي من قبــــل الأحيـــاء الشـــعبية (الغوغاء) ". وحينداك أشرف المقدم عارف عبد الرزاق على العمليات وارسل برقيتين الأولى تأييداً لمحلس قيادة الشسورة والثانية إلى كافة القواعد الجوية يأمرهم يمنع الطيران مهما كانت الأسباب، والمحالف يعاقب بالإعدام.

دام انقطاع التيار الكهربائي خمس دقائق، وكنا نخشى ان تكون قوة الانضباط التي تمتلك حوالي ٤٠ عربة مدرعة وألفي عسكري بقيادة العميد عبد الكريم الجدة ومقرها وزارة الدفاع وهي القوة الوحيدة المتبقية بين يدي عبد الكريم قاسم، قد بادرت إلى السيطرة على محطة كهرباء الدورة وقطعت التيار الكهربائي والبث عنا.

وكانت خطة الثورة قد تحسبت لمثل هذا الأمر فعهدت إلى الملازم بهاء شبيب ومعه عدد من المهندسين والفنيين البعثيين في محطة كهرباء الدورة السيطرة عليها ومقاومة اية محاولة لقطع التيار الكهربائي عن منطقة أبو غريب حيث المرسلات، إلا ان اعتقال بهاء الشبيب مع علي السعدي وشنتاف وعماد الشبيب قبل أربعة أيام جعلنا عاجزين عن الاتصال بمجموعته وعن ملء الفراغ واخذ الاحتياطات اللازمة. فلم نتمكن من إبلاغ المكلفين (١).

فوجئنا بعد خمس دقائق بعودة التيار الكهربائي، وكانت المفاجأة أكثر طرافة عندما علمنا ان أوامر روتينية سابقة صادرة عن السلطة إلى جنود ومراتب سرية الحراسة ان يبادروا أوتوماتيكياً وفوراً ودون انتظار اية أوامر إلى تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي الموجود في قبو المبنى بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يحصل عادة في بغداد، وبادر الجنود فعلاً دون ان يدركوا أهمية مايقومون به بالنسبة لنا، إلى تشغيل المولد الاحتياطي الذي لم نكن نعلم بوجوده، فعد التيار وعدنا للبث. وأحبرونا فيما بعد ان الدبابة التي يقودها سعيد صليبي اصطدمت بأحد أعمدة الكهرباء في طريقها نحو وزارة الدقاع، فأدى الاصطدام إلى قطع التيار عن اجراء من الصالحية وجانب من منطقة أبو غريب.

الرشيد فتضم طائرات ميغ ١٧ و ١٩ وطائرات اليوشن. ومنذ الساعة الثانية عشرة ظهراً بدأت مساهمة حردان التكريتي الذي أرسل خمس طائرات من قاعدة كركوك الجوية، وارسل معها طائرة شحن محملة بصواريخ لدعم تسليح الطائرات القاصفة. وحول مساهمة عارف عبد الرزاق سألت بواسطة الأستاذ احمد الحبوبي في القاهره، فأجاب " سساهت في العاصدات ١٤ رمضان ٣٣، وكنت آمراً لقاعدة الحبانية ورغم عدم تبليغي لكنني كنت اعلم بنية الانقلاب، فتواجدت في القاعدة وطيرت ٤٤ طلعة لقصف مقر قاسم بوزارة الدفاع" ويقول الأستاذ الحبوبي: " ان البعثيين لم يسستئنوا فقسط عارف عبد الرزاق من التبليغ وإنما كل القوميين، حتى ينفردوا بالسلطة. وكان تبليغ الراوي بسبب حاحتهم الماسسة للواء الثامن. " ويضيف " إن القائمين على ١٤ رمضان لم يبلغوا القوميين لارادتهم في الانفراد بالسلطة، وقد وشسى عماش قبل ذاك إلى قاسم عن نية القوميين بالقيام بانقلاب، وكان هدفه ان لايسبق القوميون البعثيين بحركتهم، وقسد رأس البعثيون عبد السلام لكسب تأييد عبد الناصر والضباط القوميين إلى.

<sup>1</sup> \_ كان ضابط الاحتياط بهاء الشبيب منسب كمهندس مناوب في مصلحة الكهرباء فتكلف بمتابعة ومسؤولية إدامة محطات الكهرباء، وعلى سبيل المثال تم تكليفه مع هاشم قدوري واثنين من رفاقهما من شعبة الكسرادة بواحب السيطرة على محطة كهرباء بغداد في معسكر الرشيد، وكانت مهمة بهاء تسهيل مهمة دخسول رفاقه إلى المحطة للسيطرة عليها وعلى مركز الشرطة، والاستيلاء على السلاح وتوزيعه على بعض عمال الكهرباء البعثين والقوميين، ثم الانطلاق إلى دار الحاكم العسكري العام احمد صالح العبدي لاعتقاله أو قتله، وتقع في منطقة المعسكر خلسف محطه الكهرباء[8].

# إذاعة الصالحية مقرأ جديدا لقيادة الثورة

قادنا المقدم عبد اللطيف الحديثي بعد استقباله لنا عند مدخل الاذاعة بالصالحية، إلى غرفية المدير العام للاذاعة والتلفزيون التي أصبحت مقراً للحركات ولقيادة الثورة. وكنا أمرنا بنشير عربات وجنود من الفوج الآلي الثاني حول المنطقة. كما وصلت دبابات أخرى إلينا للدفاع عن هذه المؤسسة الحساسة. واخبرنا عبد اللطيف الحديثي ان عبد الكريم قاسم كان قد اعد شريطاً مسجلاً جاء به للاذاعة جاسم العزاوي، وحاول اجبار الموظفين على بثه، وبينما كان يتجادل معهم وصل الحديثي إلى مشارف مبنى الاذاعة فأخبره احد الشباب البعثيين المتواجدين هناك بوجود شخص من قبل قاسم معه الشريط الذي يحمل نداء قاسم إلى الشعب. فأطلق الحديث إطلاقة من دبابته في الهواء، سمعها الجميع بما في ذلك مندوب قاسم، فغادر فوراً ووقع الشريط إطلاقة من دبابته في الهواء، سمعها الجميع بما في ذلك مندوب قاسم، فغادر فوراً ووقع الشريط بحوزتنا، وسمعنا نصه بعد نجاح الثورة.

١ — ارسل عبد الكريم قاسم كاسيتين سجل عليهما نداءين موجهين إلى الشعب العراقي، احدهما بيد المقدم حاسبه العزاوي (أو ربما بيد مرافقه حافظ علوان) لإذاعته من اذاعة بغداد في الصالحية ونصه: "السلام عليكم ايها الضباط، السلام عليكم يا أبناء الشعب، ان نفراً من اذناب الاستعمار وبعض الخونة والغدادرين السلام عليكم يا أبناء الشعب، ان نفراً من اذناب الاستعمار وبعض الخونة والغدادرين العسكرين من اذناب يحاولون الانقضاض على جمهوريتنا ولكن شعبنا المظفر، شعب ١٤ تموز، واقسف لإنسزال الضربات الخاطفة بهم، بأذناب العهد المباد والخونة. ابناء الشعب، ان النصر معنا واننا صممنا على سحق الاستعمار وأعوانه فلا تلتفتوا إلى الخونة الغادرين، فإن الله معكم، وسيعلم الدساسون، سوف يعلمون عندما نوجه لهم الضربات الخاطفة اليهم وقد بادرنا لتوجيهها الميهم. . . . ان الله ينصركم ابناء الخير الفيارى.

ايها الضباط، اسحقوا الخونة والغادرين، اسحقوهم، انني الزعيم عبد الكريم قاسم أقوى واشد عزما في سبيل الفقــــــراء والتصر لشعب العراق المظفر."

اما النداء الثاني فقد سجله الزعيم وسلمه، كما اخبرنا يونس الطائي[9] إلى الرائد سعيد الدوري كاتب خطاباته الإذاعت من مرسلات الحرية في سلمان باك. وهذا النص مأخوذ مباشرة من صوت الزعيم على الكاسيت: "من الزعيم عبد الكريم قاسم إلى ابناء الشعب الكرام وإلى ابناء الجيش المظفر، ان اذناب الاستعمار وبعسض الخونة والغدادرون والمفسدون الذين يحركهم الاستعمار لسحق جمهوريتنا، الذين يحاولون يحركات طائشة النيل من جمهوريتنا ولتقويسض كيانها، ان الجمهورية المعاقبة الخالدة وليدة ثورة ١٤ تموز الخالدة لاتنسحق وانها تسحق الاستعمار وتسحق كل عميل خائن، نحن نعمل في سبيل الشعب وفي سبيل الفقراء بصورة خاصة، وتقوية كيان البلاد، فنحن لانقهم وان الله معنا، ابناء الجيش في غتلف القطعات والكتائب والافراد، ايها الجنود البررة مزقوا الخونة اقتلوهم، اسحقوهم السيم معنا، ابناء الجيش في غتلف القطعات والكتائب والافراد، ايها الجنود البررة مزقوا الخونة والناقت في طريق الحرية والنصر. وإنحا النصر من عند الله وان الله معنا، كونوا اشداء اسقطوا الخونة والغادرين. ابناء الشعب في كل مكان، اسقطوا الخونة والغادرين وقاتلوهم في كل معطف وفي كل زاوية. انهم عونة، انهم اذناب الاستعمار، والله ينصرنا علمى والغادرين. والله ينصرنا على الاستعمار وعلى اذناب واعوانه. (الساعة الثانية بعد الظهر يوم ١٩٦٣/٢/٨)".

الاذاعة. وارى ان بحادلة موظفي الاذاعة وعدم استجابتهم لجاسم العزاوي أو ربما (حسافظ علوان) لبث نداء قاسم كان سببه النداء الذي اذعناه من مرسلات أبو غريب، وطلبنا مسن المشرفين على اذاعة وتلفزيون بغداد عدم بث أي شيء قبل وصول أوامر الثورة الجديدة السهم، وذلك لان تلفزيون بغداد استمر ببرابحه الاعتيادية صباح يوم الجمعة رغم ايقافنا للبث الاذاعسي من الصالحية (۱).

وفي طريقنا إلى الصالحية على ظهر الناقلة اقترحت على حازم جواد ان نستدعي مذيعين عترفين، اصواتهم معروفة وأليفة للناس، إلى مقر الاذاعة ليباشروا بأنفسهم اذاعه الأوامر والبيانات الصادرة عن "المجلس الوطني لقيادة الثورة"، والذي بدأت البيانات تذاع بأسمه. وكان مبرر الاقتراح هو ان استخدام مذيعين رسميين سيُطمئن المواطنين ويحسسهم بأمتلاكنا زمام الامور بأقتدار تام، وان مقاليد السلطة بأيدينا فعلاً.

وحينداك كانت تصلنا آلاف البرقيات على شكل رزم فعهدنا إلى احد الضباط مسوولية استلامها وقراء هما. وان لايسمح ببث أي منها قبل ان يعرضها على شخصياً، أي عدم اذاعة البرقيات كما تأتي والهدف هو اخراج صوت الثورة أكثر انزاناً وتوازناً والتزاماً. وفي حينه دبجنا برقيات كثيرة بأنفسنا واذعناها من مرسلات أبو غريب واذاعة الصالحية بدعوى انها وصلت من قادة وأمراء الوحدات العسكرية. لكن الامر تغير بعد انصرام ساعات النهار الأولى حيث بدأت تصل برقيات حقيقية من شباب بعثيين وقوميين من مختلف أحياء بغداد ومدن العراق. وكان شعار الوحدة والحرية والاشتراكية وأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، هي العلامة المميزة لأكثر البرقيات الواصلة. ولذلك اتفقنا ان نجري عليها تعديدات بسيطة لكنها ضرورية لابراز الطابع الوطني وغير الحزبي للثورة، وتحنبنا انفراد المنحى العربي الذي قد يثير حساسية الاخوة الاكراد.

أكدنا استمرار اهداف ثورة ١٤ تموز لصيانة الوحدة الوطنية ودعم الاخوة العربية الكردية واحترام حقوق الأقليات والتقيد بسياسة عدم الانحياز. وقد راعينا هذه الامور ايضاً في نصص البيان الأول الذي كتب في البداية على صورة معينة ثم عدل من قبل فيصل حبيب الخسيزران عندما كان مازال عضواً في القيادة القطرية، لجعل طابعه وطنياً وقومياً شاملاً، والابتعاد عن

سلمان باك، لكنه ظهر لدى النوار فيما بعد مما يؤكد ان الدوري لم يكن بدرجة المسؤلية التي تصورها قاسم، فقسرر عدم المفادرة".. اما سكرتير قاسم (حاسم العزاوي) فقد اتصل الزعيم بمنزله، وبعد محادثة قصيرة اغلق قاسم السماعة بوجه العزاوي، واستدار قائلاً: "ان حاسم خائن"[10]. وقد سمعت من ابناء المهداوي منور وفراس بأن والدهم حسذر قاسم مراراً منه وكان يراه خائناً.

١ ـــ نص نداء التحذير هو " إلى جميع موظفي ومستخدمي اذاعة البث بتلفزيون بغداد، اقطعوا البث حالاً بأمر من هذه القيادة وسيحاسب المسؤولين عن مخالفة هذا الامر.".

التركيز على بعثية السلطة، لئلا تتحسس أي من الجهات المكونة للموزائيك الوطني والقومسي والاجتماعي العراقي. لهذا اخذ الضابط المكلف يعرض علي البرقيات قبل اذاعتها، فأسستبغد الكلمات المثيرة للحساسيات، فحذفت كلمة الوحدة من بعضها والاشتراكية من الحسرى، وابقيت بعضها على حالها كما جاءت، واحيانا حذفنا "امة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة". اما البرقيات الواصلة من الشباب الناصري القومى فكنا نذيعها مباشرة.

انهمر سيل البرقيات بلا انقطاع ذلك اليوم، وفي الساعات الاخيرة منه، وصلت برقيات حقيقية ومباشرة من أمراء الوحدات العسكرية ومن ضباط متقاعدين عرف عن الكثير منهم ولاؤهم لعبد الكريم قاسم أو حيادهم، ومن البرقيات التي وردت وأثبارت ضحكاً كثيراً وابتسامات ذات دلالة على وجوه الحاضرين، برقية من اللواء صالح زكي توفيق الذي عسرف بزلفه وتشيعه لقاسم وللحزب الشيوعي، وترديده فيما يكتب ويقول للشعارات السياسية الشيوعية واشادته بالاحدود بعبد الكريم قاسم زعيماً أوحداً عبقرياً على رأس جمهورية عراقية خالدة.

### قيادة الجيش والسلطة بيد البعث

توافد على مبنى الإذاعة ذلك النهار عدد كبير من الضباط حضروا ببدلاتهم العسكرية مستعدين تماماً للقيام باية مهمة تعهد إليهم. وكان اغلبهم من البعثيين والقوميين الذين لم يبلغوا بساعة الصفر. و لم تكن لدينا خطة متكاملة لاستيعاب هذا العدد الكبير مسن الضباط والاستفادة منهم، مع إننا قمنا بتكليف وإسناد مهام قيادية، كل حسب اختصاصه، لجميسع الضباط الذين التحقوا بنا صباحاً في أبو غريب. لكن الوضع هنا مختلف فقد غصت دار الإذاعة وضاقت بأعدادهم الكبيرة (١). وكنا مجتمعين في غرفة القيادة عبد السلام والبكر وحازم وأنسا،

١ ... بعد ساعات من انتقال القيادة إلى الإذاعة واتخاذها مقراً لقيادة الثورة، اكتظ المبنى بالضباط الملتحقين بملابســـهم العسكرية رغم ان بعضهم متقاعدين وجميعهم غير مبلغين. ووصل عددهم حوالي ٩٠ ضابطاً بينــهم عشرين بعثيـــاً، وتجمع بين الآخرين الميول القومية على اختلافها.

واحبرنا الأسناذ علاء الحيدري[11] بأن العدد الأكبر من الضباط القوميين الشباب كانوا منظمين في كتلة العميد عبسد الهادي الراوي[12] الذي حافظ حتى ما بعد ثورة ١٤ تموز على نشاطه الكتلوي مع ضباط ارتبطوا بتوجهات القومية الإسلامية. وقد أثار كثرة عدد الضباط القوميين في دار الإذاعة بعض الاحلام والأفكار لدى أنصار الراوي، اتصلوا بسه قائلين مادمنا الأكثرية، فلماذا لا نعتقل البعثيين بمن فيهم البكر وعبد السلام وحازم وطالب والآخرين ونستولي علسسى السلطة ونعلن الوحدة مع العربية المتحدة.

لكن الراوي رفض قائلاً: لقد زاري البكر قبل أسبوعين وكان معي العميد عبد المنعم المصرف والمقدم حابر حسن حداد ومعه عماش وعبد الستار عبد اللطيف، واكد لي ما نصه: "سيعمل كل منا على دعم الطرف الآخر إذا ما قام بحركـــة"

وكان الحديثي يدخل علينا بين حين وآخر لإبلاغنا ما يدور حولنا وما يصلب من أخبار الوحدات المتحركة. وفي مواجهة كثرة الضباط الملتحقين تحرك عبد السلام ليقوم بأول دور لسه بعد إعلانه رئيساً للجمهورية. فقال والابتسامة تعلو وجهه: اتركوا لي الأمر وسأقوم بتوزيم الضباط على القطعات.

وما كان غير معروف لعبد السلام هو ان خطة حزب البعث لأحكام سيطرت المطلقة على السلطة اقتضت إبلاغ الضباط البعثيين الذين سيسيطرون على الوحدات بصورة سرية ان يلتزم كل منهم بدوره المناط به، وينفذه بحذافيره، ولا يستمع لاية أوامر مهما كان مصدرها، الا إذا حاءت من احمد حسن البكر أو من القيادة القطرية. وحصل ذلك فعلا، ولم تفلح تدخلات عبد السلام الذي اقترح توزيع بعض قطعات اللواء الثامن وسرايا وفصائل من الفوج الآلي الثاني على مواقع مختلفة من حيث درجة أهميتها، وتكليف بعض الضباط القوميين الذين حضروا مبنى الإذاعة بالتوجه لإمرتها. وبرر إقتراحه لضمان ان تكون جميع الوحدات الموجودة في بغداد موالية تماماً(۱). فوافقنا على اقتراحه وأذيعت أسماء الضباط المعينين من الإذاعدة مباشرة وتفرقوا لاستلام مناصبهم.

وأضاف " وستكون علاقتنا كعلاقة الشيخين أبو بكر وعمر." ويقصد بذلك ما حصل في سقيفة بني ساعدة من مؤازرة عمر لأبي بكر، ووفاء أبا بكر بتوريثها لعمر وتسميتــه خليفة قبل موتــه.

ويُعتَقد ان العهد البكري كان مجرد مخدر، اقتنع بسه الراوي فأمر ضباطه بالانتظار وقال لهم:" يجب إعطاء البعثيسين الفرصة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة". وبعد ثلاثة اشهر وحد الراوي نفسه معتقلاً بقصر النسهاية وعاصراً بلوم أنصاره الذين ماانفكوا يذكرونه محوقه الأخلاقي غير المناسب 11 وكان معتقلاً معه سبعين من القوميين بينسهم ه مدنيين منسهم عبد الله الركابي وعلاء الحيدري (اصولهما بعثية) ومن الضباط العميد عبد المنعم المصرف وجابر حسس حداد وجميل السعودي ومبدر الويس (الذي فر من قصر النسهاية) وعامر خالد حمدان وعماد نعمة عزيز. ويذكر ال البكر كرر إعطاء العهود وخانها عشرات المرات كوعده للنايف والسداوود وخيانتهما، ثم لحردان التكريسي البكر كرر إعطاء العهود وخانها عشرات المراحي وهو بعثي من الفرات الأوسط نقض عهده معه عندما أراد إضعافه، ووعد مكرم الطالباني قبل ١٧ تموز بمشاركة الحزب الشيوعي بكل شيء إذا وصل إلى القصر الجمهوري وبعد استلامه السلطة حمَّل المشاركة شرطاً تعجيزياً، وبسه تهرب من الالتزام.

ورغم احتياطات البعثيين فقد حصل القوميين يوم ٨ شباط على مراكز مهمة فأصبح عارف عبد الرزاق قسائداً للقسوة الحوية الحوية ثم استقال لعدم تنصيب عضواً في مجلس الثورة. وصار صبحي عبد الحميد مديراً للحركات العسكرية، ومحسد مجيد معاوناً لرئيس أركان الجيش وعبد الكريم فرحان قائداً لموقع بغداد ثم للفرقة الأولى، وشكري صالح زكي ونساجي طالب وزيرين وغيرهم.

 ١ -- توزعت أفواج اللواء الثامن على الشكل التالي: الأول إلى وزارة الدفاع بقيادة محمد يوسف طه لمسساندة قسوة الدبابات التي تحاصر الوزارة. والفوج الثاني بقيادة عبد الجبار على الحسين. والثالث بقيادة الرائد الركن مزهر حواد، إلى الكاظمية، ويقود اللواء المذكور العقيد عبد الغنى الراوي.

 لكننا كنا نعرف ان ذلك لن يحصل، وما جرى على ارض الواقع هو غير مسا أراده عبسه السلام. فقد استمرت الوحدات مرتبطة بآمريها الذين عينتهم قيادة الحزب قبل تنفيذ الشورة، ولم يكونوا ليستقبلوا أي قائد جديد إلا إذا صدرت لهم أوامر موثقة من قيادة الحزب أو مسن الحمد حسن البكر مباشرة، ولذلك لم يستلم أي من الضباط الذين عينهم عبد السلام عارف إمرة الوحدات الجديدة.وحينذاك وصلتنا أنباء جديدة طيبة تؤكد ان طاهر يحيى وانور عبد القادر دخلا معسكر الرشيد واستوليا عليه بالكامل. وقبلها سمعنا بتحييد قاعدة الرشيد الجويسة إلى ضربها من قبل طائرة الونداوي. وأصبحت بعد دخول يحيى وانور تحت سيطرة الضباط البعثيين والقوميين المنتسبين إليها.أما اللواء التاسع عشر، وهو لواء عبد الكريم قاسم، فقد أمسر أفراده بإيداع أسلحتهم إلى المشاحب، وقد عمل الضباط البعثيون والمعتقلون الذين خرجسوا من سجن رقم واحد على إرباك الأجواء داخل مقر قيادة اللواء قبل وصول يحيى وانور، وكان بينهم الضابطان محمد على السباهي وحميد السراج اللذان سعيا تدريجياً للسيطرة على اللواء.

## الرعب في خدمة الثورة

وعلى المدخل الرئيسي للمعسكر قام انور عبد القادر الحديثي بعمل مرعب، لا أعرف ماذا ستكون نتائجه علينا، لكنه اثر كثيراً على معنويات الجنود والضباط داخل المعسكر. فقه تجمهر أمام بوابة معسكر الرشيد الرئيسية حشد من الجنود وضباط الصف و بعسض الضباط والمدنيين يهتفون " ماكو زعيم إلا كريم" و "عاشت الجمهورية العراقية الخالدة"، وآنذاك نادى انور الحديثي على أحد الهتافين وطلب منه اعادة هتافه، ولما أعاده أطلق عليه انور من مسدسه الذي صوبه نحو رأس الجندي مباشرة فسقط على الفور ميتاً. وفرغت الساحة مسن كه المتظاهرين بسبب ما سببته العملية من رعب وذعر(١).

علمنا كل ذلك من طاهر يحيى الذي كلمنا تلفونيا وابلغنا نجاحه ، وقال ان عبد الكريم قاسم كلمه بالتلفون من وزارة الدفاع متسائلا عن مطالب الثوار ، فأجابــه يحيى إننا نريد رأســك في حين يظل قاسم يلح على المفاوضة والتفاهم ، وقال في إحدى مكالماتـــه. . . " أرجو معــــاملتي

ا — تعاون البعثيون من منظمة الكرادة مع الدبابات الذاهبة إلى معسكر الرشيد، فحاصروا مداخل المعسكر، واحتلسوا عطة الكهرباء ومنعوا الضباط القاسمين الملتحقين من دخوله، وجاءت الدبابات لتستغل حالة الصدمة والفوضى السيح تتخبط فيها قوات وصنوف المعسكر. فدخل يجبى ومرافقيه مقر اللواء ١٩ وسيطروا عليه مستغلين ضعف آمره فساضل عباس حلمي الذي حضر متخاذلاً مسالماً. وتعاون معهم الضابط طه الشكرجي والملازم عزيز الخطيب، وقساد الأخسير إحدى الدبابات وتوجه للسجن رقم واحد، وساهم بإخرج المعتقلين الذين ساهموا في السيطرة على القساعدة الجويسة ومفاجأتسهم النقيب الخفر عبد القادر الشكاكي، فسلمهم مفاتيح المشاجب وقادهم إلى حيث بسهو الطيسارين فتسم اعتقالهم، وعرقلة الضباط الذين حاولوا امتطاء طائراتسهم. وبعدها قطعوا اتصالات المعسكر بالعالم الخارجي ماعدا خطوا احتفاهم، وعرقلة الضباط الذين حاولوا امتطاء طائراتسهم. وبعدها قطعوا اتصالات المعسكر بالعالم الخارجي ماعدا خطوا احتفاهم، وعرقلة الضباط الذين حاولوا العملية.

كما عاملت سوريا النحلاوي عندما أطيح بــه في انقلاب، وامنح طائرة اذهب فيها إلى بلــــد اختاره، أو أي بلد تختارونـــه انتم"... وكان يجيى يكرر عليه ان رأسه هو المطلوب.

## ماكو زعيم الاكريم

نعود لوزارة الدفاع حيث تقدمت الدبابات الأربع الأولى بقيادة ضباط الكتيبة الرابعة الشبان فعبرت في حوالي الساعة الحادية عشرة نهر دجلة من الغرب باتجاه وزارة الدفاع، لتجد نفسها وسط تظاهرة كبيرة أعدها الحزب الشيوعي بعد صدور بيان الثورة الأول. وكـــانت لــدى القيادة الشيوعية الميدانية فترة لا تزيد على الساعة والنصف بين إذاعة البيان ووصول الدبابات إلى الدفاع. وكما يبدو كان هذا وقتاً كافياً لتعبئة مجموعة كبيرة للتجمع والتظــاهر. وزاد في حماس المتظاهرين واستعدادهم للحضور ان إنذاراً جزئياً كان الحزب الشــيوعي قــد وجهــه لأعضائه ليلة السابع من شباط، كما ان حروج قاسم من داره متجهاً لمقره تحف بــه الجماهير هاتفة "ماكو زعيم إلا كريم" فوصل الوزارة عيباً الناس وهو بكامل صحتـه وعافيتـه.

كان ذلك بعد إذاعتنا انه قتل على أيدي بعض الضباط القوميين، وهذا كله ألهب حماس مؤيديه وتفاؤهم وعلى رأسهم الشيوعيون الذين تصوروا ان ما يحدث لا يتعدى حركة تمرد صغيرة في معسكر من المعسكرات، وان الزعيم حي يرزق محاط بالانضباط العسكري وبمعاونيه المقربين الذين يأتمنهم (۱).

كان شعور المتظاهرين حول مبنى الدفاع، حسب ما أرى، مزيجاً من النشوة بنصــر قــادم وتطلع من قبل الشيوعيين بالذات لاسترداد واستعادة ما أخذ منهم على مستوى السنة الماضية من مواقع ونفوذ في السلطة. وأعتقد وحسب ما سمعت من كثيرين إن تصرف المتظاهرين أوحى وعبر عن وحشية ما سيعقب هزيمة الحركة الجديدة.

أحاط المتظاهرون بالدبابات الأربع الأولى وصعدوا فوقها، وفتحـــوا أغطيتــها واخرجــوا قادتــها من الضباط وقتلوهم بالخناجر والسكاكين وسحبوا جثثهم وقطعوها إرباً. ولم يكـــن ممكناً فيما بعد جمع الجثث إلا قطعاً في توابيت مغلقة كشهداء اغتسلوا بدمائهم(٢).

١ ـــ في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباح ٨ شباط أذيع ما يلي: يا أبناء شعبنا البواسل يا قطعات حيشا الباسلة، إليكم هذا النبأ السار: بعد ان دك أبطالنا نسور الجو وكر المجرم الخائن، وبعد ان تحركست جميع قطعاتنا العسكرية، معلنة الثورة ضده، عازمة على ان تدك صرحه، وان تقضى على كل مفاسده، وعياناته، هسب إحواننا حنود وضباط وزارة الدفاع، وأردوا المجرم العميل قتيلاً، فسقط صريم حرمه وعيانته وتنكره لهذا الشعب ولهذا الحيش البطل. انتهى".

٢ ـــ هاجمت الدبابات الاربعة الأولى فور وصولها مدخل وزارة النفاع، فتمكن الجنود والجماهير من حرق دبـــابتين،
 قتل فيها الملازم وجدي ناجي والملازم طارق صادق والملازم شبوط حاسم واصيب آخرين، وكان الأخير أول ضـــابط
 بعثي يقتل في ٨ شباط ١٩٦٣.

بعد تلك الحادثة وصل رتل آخر من الدبابات يقوده العقيد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت، الذي اخبرين قائلاً: "أدخلت دبابتي وسط جموع تسهتف بحياة عبد الكريم قاسم، ورغم ان واجبي هو مهاجمة وزارة الدفاع، الا اني وجدت نفسي ودبابتي وكل الرتلل اسرى وسط تلك الجموع، وسيكون مصيري القتل إذا ما وجهت مدفعي لمهاجمة وزارة الدفاع ولذلك فتحت بوابة الدبابة وخرجت محيياً الجماهير ورددت معهم نداؤهم المعروف " مساكو زعيم الاكريم" وبذلك مررت بدبابتي، تتبعني دبابات أخرى كرر قادتها مافعلته. وما ان وصلنا على مقربة من النادي الأولمي حتى استدرنا ثانية بصورة مفاجئة نحو مبنى وزارة الدفاع. وبدأنا حالما اقتربنا من المتظاهرين بإطلاق النار فوق الرؤوس".

وكان ذلك بطبيعة الحال كفيلاً بتفريقهم خصوصاً وان أوامر منع التجول باستثناء افسراد الحرس القومي – الذي اعلن تشكيله تواً – كانت تتكرر وتمتص أعداد الناس مسن الشسوارع ليتقلص عددهم ويختفي مع مرور الوقت أي اثر لهم، بينما استمرت الدبابات بالوصول فضسلاً عن وصول طلائع اللواء النامن وسرايا من الفوج الآلي الثاني لتضرب طوقاً كاملاً حسول وزارة الدفاع.

# قتال شديد والضحايا أقل من التوقعات

دار داخل الدفاع قتال عنيف وشرس بين القوات المهاجمة والمدافعين من قوات الانضباط العسكري. وعلمنا ان كلاً من آمر الانضباط العسكري العميد عبد الكريم الجيدة والمرافق الاقدم لعبد الكريم قاسم العقيد وصفي طاهر، قد ابديا بسالة كبيرة للتصدي للهجوم. وبقي عبد الكريم الجدة يقاتل خلف النافورة الامامية أمام البوابة الداخلية للوزارة حتى اصيب بطلق ناري. وحيء صباح اليوم التالي بجئته وحثة وصفي طاعم إلى دار الاذاعة ووضعتا في الحديقة الامامية.

أصابت وصفي طاهر رصاصتان بصدره، واحدة اخترقت القلب تماماً. وبسبب شدة المعارك وارتفاع صوت النار كانت تقديراتنا للقتلى والدمار تفوق الواقع، لان ضحايا الجـــانبين بعـــد

يقتل في ٨ شباط ١٩٦٣.

أما أول ضابط قتل في ٨ شباط فكان عميد الجو الركن حلال جعفر الأوقاني في حوالي الســـاعة الثامنــة والنصــف (وحسب الوثائق البريطانية السرية ان القتل تم في الثامنة وعشر دقائق). ونفذ عملية قتل الأوقائي كـــل مــن: مــاهر الجعفري وغسان عبد القادر وعدنان داود القيسي واكرم عبد الكريم اسود ويحيد رجب حمدان. ويقول أقرباء حــــــلال الأوقاني ان محمد ثامر (لاعب كرة القدم وحامي هدف فريق للصلحة ومنتخب العراق) كان شريكهم ودليلهم إلى بيت حاره حلال جعفر الأوقاني[13].

انفضاض المعركة كانت قليلة جداً (١). ويذكر ان أعداداً كبيرة من افراد الانضباط العسكري قد استسلمت لنا في الحادية عشرة مساء يوم ثمانية شباط، ويبدو ان قائدها عبد الكريم الجدة قدد قتل قبل ذلك بقليل فأصبحت بلا قائد فأستسلم أكثريتها واقتيدت إلى معسكر خارج بغداد بعد تجريد افرادها من اسلحتهم، ولم يحصل لأحدهم بعد ذلك أي أذى.

## الهاتف يرن مرة اخرى

تلك الليلة كانت حافلة بالتلفونات من قاسم، وكان قادراً ان يتصل بنا في أي مكان يشاء، لأننا لم نقرر ضمن الخطة الرئيسية السيطرة على شبكة الهاتف لسبب بسيط هو ان قاسم كان في كل الاحوال سيظل قادراً على الاتصال بأمراء الوحدات والضباط والقادة والمعسكرات ومقرات القوات باللاسلكي أو التلفونات السرية الخاصة. وكنا بحاجة ماسة لقواتنا القليلة في مكانات أكثر اهمية، ولذلك اهملنا هذا الموضوع وبقي عبد الكريم حراً يتصل بمن يشاء. اتصل بالمرسلات ثم بمعسكر الرشيد وغيره من معسكرات بغداد ومحيطها وبدار الاذاعة وإستنجد بكافة الوحدات البعيدة عن العاصمة بعد ان يئس من استثارة أو تحريك اية قوة داخل بغداد. وكان حواب القادة الاعتذار لعدم القدرة على القيام باية مهمة أو تحرك، وبعضهم امروا بدالة وحداتهم الاعتذار وإبلاغ قاسم بعدم وجودهم. وهكذا انصرم النهار وحل المساء وادرك وغيره من معسكرات بغداد ومحيطها، وكان قاسم حينها مضطراً إلى التنقل بين سراديب وزارة الدفاع وبين محكمة الشعب الملاصقة لوزارة الدفاع، بعد ان ترك مكتبه في الطابق وزارة الدفاع وبين محكمة الشعب الملاصقة لوزارة الدفاع، بعد ان ترك مكتبه في الطابق الاعلى الذي اصيب اصابة مباشرة بصاروخ.

# لا أريدها حرباً اهلية

اعاب كثيرون على قاسم عدم استغلال القوة التي كانت معه في وزارة الدفاع والمؤلفة مسن ه عدرعة وألفي حندي، ليخرج بسها ويفاجئ الثوار مهاجماً . لكننا حسبنا حساب ذلسك، فكانت مهمة الدبابات الثلاثة التي رافقتنا إلى المرسلات ان تسد الطريسق بوجمه أي هجوم عسكري سيستغل فراغ ذهاب الدبابات إلى مخازن الاسلحة وعودتسها. كما ان شبابنا المزروعين على طول الطريق الضروري التي ستقطعه مدرعات قاسم إلى معسكر أبسو غريسب

۱ ـــ نضع مجموع اسماء قتلي صبيحة ٨ شباط

<sup>–</sup> يقول عارف عبد الرزاق ان الضابط الطيار محمد حسام الجبوري تمكن بضربة واحدة من قتل جميع حنود رتل مــــن السيارات وخلف وراءه ١٩٨ حثة من حنود الانضباط العسكري بوزارة الدفاع.

سيهاجمونسها انطلاقاً من الجوامع والمباني التي احتلوها(١). يضاف إلى ذلك القوة الجويسة السيخ ستضرب اية قوة أو رتل يتحرك بأتجاهنا.

وتلك كانت ضمانات كافية لعرقلة القوة التي يفترض خروجها من الدفساع، وحينسها سنكسب الوقت الكافي لعودة الدبابات التي يقودها البكر مزودة بالعتاد والوقود والماء. ولذلك لم نشعر بالخوف رغم ان عماش حاول زرعه فينا، وكان يتوقع ان يخرج في مواجهتنا عشرون الف شيوعي مسلح، وستكون مقاومتهم ضارية. وكان يرى ان الدبابات غير قادرة على دحر الجماهيرالذين سيقتلون ضباطها. ولكن الواقع ان الشيوعيين لم يتمكنوا من حشد أكثر من خمسمائة شخص، ولم يحملوا غير عدد قليل من الاسلحة الخفيفة نصف الآلية وكانت معنوياتهم متدنية، لان عدداً كبيراً منهم انتمى في فترة المد الشيوعي، ولن يصمد في مشلل المعركة التي فرضناها عليهم غير العقائديين، ولان قاسم تخلى ورفض تسليمهم السلاح للمقاومة(۱).

بقي مع عبد الكريم قاسم حتى ذلك الحين كل من العميد طه الشيخ احمد مدير الحركات العسكرية بوزارة الدفاع والعقيد فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة التي عرفت بمحكمة الشعب والمقدم قاسم الجنابي والنقيب كنعان حليل. اما بقية الضباط فقد انسحب أكثرهم وتسللوا تحت جنح الليل هرباً عبر نهر دجلة، بينهم اللواء احمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام والعميد سعدون المدفعي ورئيس الاستخبارات العسكرية العميد عسن الرفيعي وسكرتير قاسم المقدم حاسم العزاوي وغيرهم، وبقي عدد آخر من الضباط داخل الوزارة متخفين وغير متحمسين للقتال، وإنما انصب جهدهم على حماية انفسهم (٣).

١ -- يذكر ان بعض المدنيين البعثيين اعلنوا عن الحركة من مكبرات صوت الجوامع، قبل اذاعتها من مرسلات الاذاعة في أبو غريب[13].

٢ ــ يقول قاسم الجنابي " اقولها للتاريخ، تجمع الناس في باب وزارة الدفاع وكان هناك عزن في الــوزارة للأسلحة، وطالبوا بالسلاح ولكن عبد الكريم قاسم رفض توزيع السلاح وقال: "انا لا اريدها حرباً اهلية سنعالجها."[15]. كما اتصل متي الشيخ (عم س للحزب الشيوعي) من ساحة التحرير بوزارة الدفاع وتحدث مع وصفي طــاهر، وكـان حاضراً معه رشدي العامل والشاعر مظفر النواب، اتصل متي من يناية مرجان وقال: " نحن موجودون بساحة التحرير نحتاج إلى سلاح واثنين من الضباط لقيادتنا إلى معسكر الرشيد." واكد له امكانية ضبط معسكر الرشيد وكان معهم جنود كثيرون في الساحة لكن وصفي طاهر اكد ان الزعيم لايوافق ويرى ان الحركة ستفشل[16]. وقال يونس الطائي: " ان العميد سعيد مطر بقي في ٨ شباط في وزارة الدفاع حتى الساعة الرابعة عصراً، وبعده لم أره، وكان منسزعجاً من عبد الكريم قاسم. وقبل ان يختفي أو يغادر الوزارة متسللاً، قال لي: "لا يعطى السلاح للشعب، مشيراً لعبد الكريم قاسم" وأضاف الطائي " أظن ان وصفي طاهر كان يعاني مثل سعيد مطر، لكنسهما لم يرغبا معارضته أو تكديره مباشرة". وبذكر ان سعيد مطر كان قد تسلل متخفياً إلى كردستان العراق ليبداً من هناك تأسيس مقاومة شيوعية.

٣ ... ما تقدم في الصفحات الماضية بمثل شرحاً لخطة الحركة التي يمكن ان تعطيها عنوان (عضة السبع) الذي يباغت ضحية اكبر منسه حجماً بمرأة وسرعة مستغلاً استرخالها، فيعض اضعف واعطر منطقة في حسمها (حسوزة الرقبة)

مطبقاً فكيه دون فكاك ومهما حصل. هي عضة تجعل رأس الضحية وبقية حسمها محايدين في معركة تخصهما أساسلًا. فيتركز حهد الضحية في سباق عبثي محموم للخلاص من الفكين المطبقين، وتدريجياً تفقد المبادرة وترتبط أسيرةً بالعضسة وبالفكين المطبقين. ويصبح حالها حال من يدور حول نفسه عبثاً ليرى حلمة أذنه.

وهكذا تعجز الضحية عن استخدام قواها الأخرى، ويخرج حسمها الكبير من الصراع، بل ويعجز بقية النوع (القطيع) المواكب لها عن المعاونة والاقتراب حيث فكًا السبع المنطبقان بإرادة وقوة على عضو رهيف، يتضرر بسرعة وتتوقـــف علمه الحياة.

وهكذا كانت حطة البعث، فقبيل دخول قاسم مبنى وزارة المدفاع (القفص، المصيدة)، تمكن المدنيون البعثيون في يسموم عطلة رمضايي من مفاجأة وإعاقة عدد هائل من الضباط على مداخل الجسور ومفارق الطرق المؤدية إلى وزارة الدفساع وأبو غريب، ومعسكر الرشيد ومدخل مدينة الضباط. ومنع الضباط الشيوعيون والقاسميون من الالتحاق بوحداتـــهم بيوتــهم. ففقد عبد الكريم قاسم المتات من مناصريه ضباطاً ومواطنين. وتمكن عدد قليل حداً من الشباب من حاملي البنادق والمسدسات التمركز في مناطق استراتيحية من منع مؤيدي قاسم من أبناء الثورة والكاظمية والشعلة والقــــاهرة والحرية والزعفرانية الكرادة والبياع ومناطق الإسكان الشعبي الجديدة وغيرها من الوصول حيث يحاصر الزعيم لمد يسمد العون له. وجميع هؤلاء تفرحوا من بعيد على الطائرات القاصفة تذهب وتعود واستمعوا لأصوات المدفعية والرمايــــة ، بحردين من السلاح لا يملكون غير العواطف التي لا يمكن توظيفها لمصلحة المحاصَرين الذين يضيق حولهم الخناق ويتعسزز الحصار بمدرعات ودبابات وطائرات تحوم وتضرب ، وملتحقين جُدد فيكسب المحاصرون قوة وزمنا ضروريا ، في حين يخسر المحاصرون وتضعف معنويات الجنود والضباط داحل المعسكرات الأحرى فيلتزمون الحياد أو يبحثون عن الخلاص بتأييد الحركة . و لم يقدم العون غير سكان الأحياء المحيطة بوزارة الدفاع على شكل مظاهرات في شارع الرشيد وبـــاب المعظم، وهؤلاء امتصها نظام منع التحول ، ورماية الدبابات والمدرعات ونشاط الحرس القومي ، ليتلاشي وحودهم بعد فترة قصيرة خصوصا بعد ان رفض عبد الكريم قاسم تزويدهم بالسلاح لكي لا يتسبب بحرب أهلية أو لكي لا تتكـــرر وسكان المناطق والأحياء والمدن تمثل أطراف وحسد الضحية . والطرق الرابطة بينسها وبين وزارة الدفاع تماثل الرقبسة الواصلة بين الرأس والحسد ، وهي التي أطبق عليها وامسك بــها المهاجمون بقوة . وكلما مر الوقت كـــانت نــــــران الطائرات ومدافع الدبابات تأكل الرأس المحاصر في مبنى الدفاع في حين تبقى الوحدات والأحياء الأحرى مرتبكة وبسلا

ولابد ان عوامل كثيرة تدخلت وساعدت على إنجاح خطة المهاجمين وكانت:

أولاً: بقاء الشيوعيين وحدهم تقريباً في ميدان الدفاع عن النظام، بسبب طريقتهم الاستفزازية السابقة في النشماط السياسي التي تدفع عن الميدان اية قوة أو هيئة تؤيد نظام قاسم ومستقلة عنهم.

ثانياً: امتناع قاسم عن تشكيل الحزب السياسي الوسط ليقف بين الحركات المتطرفة، وليدافع أعضاؤه عنسه بمسسؤولية والتزام وعصبية، كما يفعل منتسبو الأحزاب دفاعاً عن سلامة سياسة احزابسهم وقادتسها. وكما اخبرني يونس الطائي انسه والنزام وعصبية، كما يفعل منتسبو الأحزاب دفاعاً عن سلامة سياسة ألحزب، فكان وده: " الشعب كله حزبي، وإذا أسسست حزباً ستتحول إلى دكتاتورية [17] ومعلوم ان هناك فرقاً جوهرياً بين ديكتاتور وديكتاتورية.

ثالثاً: افقد التصادم بين قاسم والشيوعيين رغبة الأخيرين وحماسهم له، وكسر التحالف الاضطراري بينسه وبينسسهم، فقاسم أراد تمييز نفسه والاستقلال عنسهم. والشيوعيون أرادوا المحافظة على نفوذهم ودفع الخطر الداهم عن أنفسهم. رابعاً: فقدان بعض قادة القوات المسلحة معنوياتسهم ورغبوا في عدم التورط بسبب توسع حركات الشمال. عامساً: فقدان المرجعيين الإسلاميتين الشيعية والسنية لحماسهما للسلطة، بل وإعلان عداوة المرجعية السنية علناً للنظام

بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية[18].

أما النقيب كنعان خليل حداد فأمر انضمامه إلى عبد الكريم قاسم والبقاء معه حتى المسوت فيه شيء من الغرابة، فلم يعرف لحد الآن ماذا كان يربطه بقاسم؟ فقد كان كما دلت محتويات حيوب بعد استسلامه وتفتيشه على انسه كان ذاهبا إلى موعد غرامي، يقضيه في يوم عطلة. وخلال سيره على الطريق بسيارة مكشوفة سمع بنبأ الحركة فقرر تحويل وجهت إلى وزارة الدفاع، لكنه اصطدم بالضابط إبراهيم التكريتي فقتله برشاش كان معه في السيارة، ثم التقي الماملة جنود تابعة للفوج الآلي الثاني وكان ركابه المهتفون بسقوط قاسم، فأوقفهم واطلق عليهم فقتل وجرح الجنود التسعة الذين كانوا فوقها، ولم يكن هناك أي دليل على ان ما قسام بسه كان دفاعاً عن النفس، كما لم يكن عملاً حاسماً في مسيرة ما كسان يجري في بغداد واحوائها يومذاك، وربما كان احساسه بالتورط جعله يقاتل حتى الموت ودون تردد (١٠).

سادساً: سن القانون رقم ٨٠ وتأسيس شركة النفط الوطنية.

وبشكل عام كانت خطة ٨ شباط ١٩٦٣ ذكية استثمرت بنحاح عدداً قليلاً من الضباط وبضع منات مسن المدنيسين البعثيين لتتمكن بسرعة خاطفة من إطاحة نظام شعبي بكل مقاييس العالم النالث والشرق الاوسط، فأنتصرت على قسوة عملك أعداداً من الضباط والموالين تفوق عشرات المرات ما لديها. وقد وضع الخطة عبد الستار عبد اللطيف وعمساشي بتكليف من السعدي ودرسها واقرها المكتب السياسي المؤلف من على وحازم وطالب وكريم. ولم يحضر محسن وحميسه وحمدي.

ا ــ أخبري هاشم الياسري ان كنعان خليل حداد كان شيوعياً غير مكشوف، وابن آخت العميد عبد الكريم الحسدة قائد الانضباط العسكري والمريد المخلص لعبد الكريم. ويرى الياسري ان هذه أسباب كافية لحماس كنعان حداد لعبسد الكريم قاسم ووقوفه معه ضد ثوار رمضان[19].

# منحق رقم ١ المرات التي استخدم فيها الجيش العراقي ضد الشعب

تجاذب الجيش، منذ تأسيسه خطان، أحمدهما يراه وطنياً يمثل وحدة البسلاد، ويسامل بابتعساده عسن التكتلات السياسية الداخلية ليظل حامياً للحدود وللدستور. وآخر ما انفك يزجه بحسروب داخليسة "واستخدم الجيش العراقي قرابة ع عمرة ضد المظاهرات الجماهيرية والتحركات الفلاحيسة والعشسائرية وإضرابات العمال والثورات الكردية وغيرها. وفي مناسبات عسدة جسرى الاستعانة بسسلاح الجسو البريطاني.... "(1).

ومنذ ما بعد ثورة العشرين وحتى الآن يحاول الجيش دون جدوى، السيطرة على الأوضاع الأمنية الداخلية ، وربما يعود السبب إلى تركيبة الجيش الغريبة عن نسميج المجتمع في بدايمة تأسيسم، ثم إلى القيادات السياسية والعسكرية التي امتلكت طموحات مناقضة لطموحات أغلبية المجتمع بعد الثورة.

ويمكن بسهولة ملاحظة أن العراق لم يستطع طوال عشرات السنين من الاستقلال الوطيني الحصول على شس سنين متواصلة ومستقرة. وثما يؤسف له أن أكثر المهتمين يخشون من وقفة نقدية ومن إعطاء رأي شجاع يساهم في حل الأزمة جذرياً وإراحة النفس والمجتمع من أزمة دورية تقضي على الاستقرار السياسي والاجتماعي. وبسبب عجز الجيش من امتلاك حريت والتوافق مع تنوع المجتمع، عجز المجتمع كله من التمتع بشروات العراق الكبيرة، وذلك يفرض أهمية دراسة الظاهرة دراسة معمقة.

وناخذ هنا نماذج لاستخدامات الجيش في شؤون داخلية:

أولا: على الجبهة الكردية زجت الحكومة المركزية الجيش بصورة مستمرة، خلق قساعدة مؤسسةة وثابتة في ذهن الكرد، وهي أن عليهم قبل المطالبة بشيء ما لأنفسهم، أعداد العدة العسكرية والتفكسر حتماً بالتمرد ونتائجه مثل الصعود للجبل. فلم تُبق السلطات لهم سوى أحد خيسارين، إمسا التمسرد أو الطاعة الذليلة التامة. وكان أول استخدام للجيش العراقي ضدهم حصل في ٣١ آب ١٩٢١ بأمر مسن برسي كوكس، لإخاد بعض مظاهر الرفض وكان ذلك قبل تتويج الملسك فيصل الأول، لأن الجيش العراقي تأسيس الدولة العراقية الحديثة بقليل.

ثانيا: في ١٩٣٣ الإثماد حركة النساطرة تنفيذاً لقرار حكومة ياسين الهاشمي ذات التوجه "القومسي" وكان عبد القادر الكيلاني وزيراً للدفاع واتخذ قراره بالتنسيق مع رئيس الوزراء ياسين الهسساشمي ووزير الداخلية حكمت سليمان ، ونفذه القائد العسكري بكر صدقي، وتمت الضربة على مرحلتين. الأولى في

١ ــ د. حسان عاكف حمودي ـــ واقع النظام الملكي وثورة ١٤ تموز، الثقافة الجديدة، عدد ٢٧٤ شباط ١٩٩٧ .

وفي الحقيقة لم تكن حركة الآشوريين تمثل خطراً يتطلب قراراً بالإبادة، فهي تمشل أقليسة لم تتجاوز حينداك الآلاف، ويجدر ملاحظة أنسه رغم عمق الماساة، فقد مجد الشعب بأغلبيت خطوة الجيش، ربحا لاختزانسه ذكرى مؤلمة عن استخدام الإنكليز للآشوريين جنوداً في قمع الثورات العراقية، خصوصاً ثورة العشرين. وأغلب الظن أن شعوراً هستيرياً بوحدة الوطن وضد تقسيمه قد اجتاح العراقيين بعد أن رفسع الآشوريين شعارات تطالب بوطن مستقل.

ثالثاً: في عام ١٩٣٥ وبقرار من ياسين الهاشمي تدخل الجيش ضد سكان الفـــرات الأوســط لقمــع التفاضتــهم، وبدأت العمليات في ١١ أيار حتى ٩ تموز ١٩٣٥ ، بمساندة طائرات القوى الجويـــة الــتي أسقطت القنابل على رؤوس الفلاحين وأحرقت القرى في مناطق العشائر في الدغارة والرمثيـــة والحمــزة وغماس وعفك وكذلك عشائر سوق الشيوخ، وبعد انتصاره على الانتفاضة فرض الغرامات عليها.

وفي نفس العام أمر وزير الدفاع رشيد عالي الكيلايي القائد العسكري بكر صدقي بضرب وإخضاع مدينة الرميثة وبعد إخاد ثورتها، قال الكيلايي لصدقي "الآن أقدر أن أفخر بالجيش العراقي". فأجابسه صدقي " على العكس أنا لا أفخر بجيش يقتل أبناء شعبه"، ويروي ذلك الزعيم فؤاد عارف الذي رافسق الاثنين في جولتهما الحربية إلى الرميثة (") ويذكر أن انتفاضة الرميثة وسوق الشيوخ وغيرها مسن مدن الوسط والجنوب لم تكن حينذاك موجهة ضد وزارة ياسين الهاشي أو الكيلين، بال ضد السياسة الإنكليزية في العراق.

رابعاً: وفي ١٩٥٧/١١/٢٣ شكل الفريق الركن نور الدين محمود وزارة عسكرية، شغل فيسها هسو منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية، فضلاً عن رئاسته لأركان الجيش. وبأمر مباشر منسسه إلى قائد موقع بغداد "طلب تفريق كافة الاجتماعات والمظاهرات بعد إندارهم بالرمي" وعمم قائد الموقع ذلك الأمر على الوحدات بعد أن ذيله بتوقيعه: الزعيم الركن عبسد المطلسب أمسين قسائد القسوات في ذلك الأمر على الوحدات بعد أن ذيله بتوقيعه: النوعيم الركن عبسد المطلسب أمسين قسائد القسوات في ولك الأمر على المودد، وبذلك المجهمة المورد والديوانية والمحرد، الخ، وفيها وقف العراقيون مدهوشين لا يجدون تفسيراً لتصرف دولتسهم المشين.

ويذكر أن نور الدين محمود كان قائداً للقوات العراقية عندما وقع الجيش المصري في حصار الفالوجة، فأحجم عن مساعدت مستخدماً شتى اللرائع، وكان عبد الكريم قاسم أحد أمراء الألوية الذين أصـــووا على التدخل لفك الحصار عن الجيش المصري، وبعد رفض نور الدين محمود، رتب قاسم أمره وأعد لوائسه سراً للتحرك ليلاً لمساعدة الجيش المصري خلافاً لأوامر قيادته العسكرية، لكنه فوجئ عشية التحــرك

١ ـــ ستافورد، مأساة الآشوريين، ص ١٧٤ – ١٧٥ عن سمير خليل (كنعان مكية) جمهورية الخوف، بالعربيـــــة، ص ٢٦٤ .

بتحقق اتفاق بين القيادتين العربية والإسرائيلية لفك الحصار (١٠).

خامساً: في عام ١٩٥٦ أرسل نوري السعيد فوجاً عسكرياً بقيادة عبد الوهاب الشسواف لمساندة شرطة " القوة السيارة" لإخاد انتفاضة النجف التي أعلنت ضد الإنكليز بسسبب تحالفهم مسع فرنسا وإسرائيل وعملائهم لضرب مصر ونظام جمال عبد الناصر، فيما سمي بالعدوان الثلاثي. ومن حسن الحشظ أن المقدم عبد الوهاب الشواف كان وطنياً وتصرف بود ولم ينجر لضرب المواطنين ، بسل وقسف بوجسه الاعيب الأمن والشرطة ومنع تطور الاضطرابات، وأوقف أعمال القتل والثار بين الشرطة السيارة وأبنساء المدينة، وذلك أكسبسه سمعة طيبة وكانت تلك واحدة من الأسباب التي رفعت اسم وسمعة الجيش في نظر الشعب، بل صاعد في تحول الجيش إلى ملاذ يلجأ إليه الشعب من عدوان حكومة نوري السعيد وذراعسها "القوة السيارة" وارتفعت شعبيتسه أكثر بإعلان ثورة ١٤ تموز.

سادساً: في عام ١٩٥٨ قتل ضباط برتب عالية العائلة المائكة ومرافقيها، كما تلقت العائلة المذكسورة رماية من مدرعة تابعة إلى رتل يقوده عبد الرحمن عارف ( رئيس الجمهوري لاحقاً) رغم تلويسح الرسل الملكي براية بيضاء واتفاقه على التسليم قبل الخروج من مخبته، تلك الماساة سجلت تحولاً وبداية لتسليل ضباط شباب "متريفين" انفتحت شهيتهم للسلطة السياسية، فجرفوا الجيش العراقي وحولوه من قوة تقليدية تستخدم في توطيد الأمن الداخلي إلى قوة تقوم بحماية مشاريع سياسية وايديولوجية يقودها زعماء من الدرجة الثانية، ويحكمون مستندين إلى شرعية القوة بعد سيطرتهم على الجيسش العراقي بمؤامرة عسكرية لعب فيها بعض الضباط دوراً يؤكد استعدادهم للخروج على القانون. وعندما استتب لهم الأمر نقلوا الجيش من قوة لكل الشعب، تقف " فوق الميول والاتجاهات" إلى قوة فرض عليها الالستزام بإرادة معينة ضد بقية الإرادات المتضمنة في التنوع العراقي الكبير. وأصبح ذلك الوضع المستحدث أشد خطورة منذ عام ١٩٦٨ .

سابعاً: في حزيران ١٩٦٣ قام الزعيم صديق مصطفى بضرب المدنيين في مركز مدينة السليمانية وقد العشرات من المواطنين الأكراد العُزّل، وحصلت أعمال مماثلة بنفس التوقيد في مدينة كركوك، وقبلها استخدم الطيار فهد السعدون طائرت في قصف تجمعات مدنية في حي الكريمات والزعفوانية ومخيمين فلسطينيين (بناهما قاسم) في مدينة بغداد، وهملت تلك الضربة في طياتها آثار السياسة والإيديولوجيا، واستعمل الجيش مرة أخرى في ١٨ تشرين الثاني عندما أمر عبد السلام عارف القوات المسلحة بضرب قوات الحرس القومي ومكاتب حزب البعث ومنظمات الشعبية خصوصاً في بغداد والموصل والرمادي ومناطق أخرى، ومهما يكن فقد كان الحرس القومي قوة محلية بأسلحة شخصية يدوية، ولم يكن هناك مبرر لاستخدام الدبابات والأسلحة العسكرية الاستراتيجية ضده. غير أن استخدام الجيش أصبح أمراً يسيراً لدى قيادات السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم لا يخجل من احتمائه السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم لا يخجل من احتمائه السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم لا يخجل من احتمائه السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم الا يخجل من احتمائه السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم الا يخجل من احتمائه السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم الا يخجل من احتمائه المسعود الشعب

ثامناً: في عام ١٩٦٤ استخدم الجيش ضد منتسبي الحركة الكردية قنابل حارقة محرمة دولياً وقد لقسي ذلك احتجاجات الشعب العراقي بأكمله.

١ ـــ راجع خليل إبراهيم، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم.

تاسعاً: في عام ١٩٧٧ بأمر من قيادة \_ البكر، صدام \_ استخدم الجيش في ضرب المسيرة الدينيسة السنوية الراجلة من النجف إلى كربلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (ع) بما فيها من تحدد للتقساليد والمشاعر. وأمرت بإيقاف المسيرة التي تشكل جزءاً هاماً من الحياة الروحية للمجتمع. وبسبب إصسرار السلطة، تظاهر المشاة في الصحراء رافضين العودة قبل إتمام مسير تهم المسالمة، ففوجنوا باللواء المسدر عالسادس من الفرقة الثالثة المدرعة ومقره المسيب واللواء الثامن الآلي من الرمادي يطوقان تجمع (النوار المشاة) الاعتيادي في منطقة خان النص ليباشرا القمع والتفريق وإلقاء القبض على العشرات منهم، المشاة) الاعتيادي في منطقة خان النص ليباشرا القمع والتفريق وإلقاء القبض على العشرات منهم، وعقدت محكمة خاصة ، حكمت بالإعدام على مجموعة منهم بعد اتهامهم بالعمالة والجاسوسية!!

عاشراً: ومنذ عام ١٩٦٤ حتى ١٩٨٠ أصبحت مهمة الجيش داخلية فقط عدا محاولات أضطراريـــــة فجائية باهتة.

حادي عشر: السنوات اللاحقة منذ عام ١٩٨٠ وحتى الآن تحول الجيش العراقي إلى وسيلة بيد نظهم عدو للشعب، وتغيرت تركيبه القيادية، ليفسح الفنيون والمتفوقون إلى ضباط يتمتعون بهسيزة التبعية للسلطة مهما كانت نوع الأوامر التي تصدرها، ومهما كانت رغباتها وأوامرها. فنفذت أبشع الجرائسم كعلبجة والأنفال ومذابح الأهوار.

ثاني عشر: إدخاله في لعبة دولية لا تخدم مصلحة العراق والأمة العربية.

ثالث عشر: ١٩٩١ ضرب انتفاضة آذار / شعبان إثر فشل السلطة والجيش في مواجهة خططوا لهـــــا بعد احتلال الكويت، فاستخدم ضد المواطنــين مصطلح "الأعداء" (١) وخاض ضدهم حرباً بكل معنى الكلمة.

هذا فضلاً عن بناء السلطات العراقية المتعاقبة، منذ أكثر من ٧٥ عاماً ، أجهزة أمنية واستخبارية مهمتها الدائمة كبح الشعب والوطنيين بشكل خاص، موفرة كل وسائل المراقبة والتعليب بلا حدود.

كما جرت محاولات استخدام الجيش في الصراعات بين البلدان العربية كسوريا ولبنان بدفع من رجال العهد الملكي في عهد نوري السعيد وتوفيق السويدي الذي كتب إلى سفير بريطانيا ببغداد في ح حزيران ١٩٥٨ متحججاً لضرب سوريا والكويت يقول: "إن الخطر الشيوعي أصبح يسهدد الحكومة العراقية من سوريا والكويت "(٢).

وواضح أن السياسيين وقفوا دائماً وراء زج الجيش في أعمال الشغب وتلاعبوا بامزجـــة وتوجــهات ضباطه، فلم يخضع الجيش يوماً لرغبة ضباطه بل كانت تدخلاتــه العنيفة في كثير من الأحيان مثار اســـتياء بين الضباط. ولذلك من الخطأ نسب عملية ضرب منطقة الفرات الأوسط إلى بكر صدقي كضــــابط بـــل يتحملها ياسين الهاشمي رئيس الوزراء ووزير دفاعه الذي اتخذ القرار وأملاه على صدقي.

١ ــ حسن العلوي ــ دولة الاستعارة القومية، ص ١٨٤ .

٢ ــ د. حسان عاكف حمودي ــ ثقافة جديدة ــ مصدر سابق

تدخلات الجيش ظلوا ينظرون إليه حتى نهاية الستينات نظرة احترام، ولكنهم لم يكنوا وداً للقيادات السياسية الحاكمة ولا حتى لقيادات الجيش المسيسة أو المؤدلجة أو المتعصبة.

ويمكننا أن نستنتج من الأرقام أن الجيش لم يستخدم ضد الشعب في فترتين فقط. أولا: عسهد الملك فيصل الأول منذ ١٩٦٧ حتى ١٩٦٣ ، وعهد عبد الكريم قاسم من ١٩٥٨ حتى ١٩٦٣.

لقد انبسهر العسكريون بثورة 1 ٤ تموز ١٩٥٨ فسعوا جميعاً إلى تكرارها رغم أن الأولى جاءت مسن أجل الاستقلال وترحيل الإنكليز عن البلاد، وكانت الانقلابات الأخرى مجرد خسروج علسى القسانون وتوظيف القوات المسلحة لمصالح حزبية سياسية وأحياناً من أجل مكاسسب شخصية، وأدى ذلسك إلى جرجرة الجيش والمجتمع على مدى أكثر من ربع قرن إلى مآزق وحروب أوصلت البلاد إلى الحضيض.

فقد تحولت مهمة الجيش داخلية فقط ، عدا محاولات اضطرارية باهتة وفجائية، ليس مخططاً لها. أما مهمته الأساسية فحصرت في حماية النظام وقتال الكرد في شمال العراق. ولم تكن مساهمته في حسوب تشوين تتناسب مع قدرته أو عقيدته التي يدرسها الضابط في الكلية العسكرية، حيث يدرس المواجهة مع العدو الصهيويي والجغرافية الواصلة بين فلسطين وبغداد ... الخ. وعندما حصلست الحسرب في عسام ١٩٧٣، وجد العسكريون العراقيون أنفسهم بلا ناقلات دبابات ولا ايسة وسائط سريعة ومتطورة تمكنهم من الانتقال لمواجهة عدوان إسرائيل ضد سوريا ومصر أو نصرة شعب فلسسطين، وهسذا مساحصل في إيلول عام ١٩٧٠، فبمجرد اشتعال المعركة وجد الجيش العراقي نفسه غير قادر علسى تنفيسذ وعده بنصرة الفلسطينين أو على الأقل حمايتهم بسبب عدم صدور الأوامر من القيادة السياسية (١).

١ ... حسن النقيب مقابلة، كردستان العراق ١٩٨٢ .

#### مراجع:

- [1] خليل إبراهيم حسين- موسوعة ١٤ تموز صفحة ٣٤٢، وصالح حسين الجبوري صفحة ١٧٥. ومقابلسة مع عارف عبد الرزاق لندن في ٩٨/٥/١٧.
- - [3] د. سمير الخليل (كنعان مكية) جمهورية الخوف، دار الزوراء، بيروت، صفحة ٢٤٦
- [4] عبد الغني الملاح تطور الحركة الديمقراطية في العراق صفحة ١٣٤ وراجع العقيد الركن حامد سما لم الزيادي أو أحمد الزيادي) - البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية، دار الروضة، بيروت، ١٩٩٠
- [5] صالح حسين الجبوري ثورة ٨ شباط صفحة ١٤٩ وراجع خليل إبراهيم حسمين موسموعة ١٤ عوز، السقود. رسالة من ذياب العلكاوي لخليل إبراهيم صفحة ٣٤٤.
  - [6] رسالة من بسهاء الشبيب في ١٠-٤-١٩٩٨.
    - [7] رسالة من أحمد الحبوبي في ١٩٩٦/٣/٥.
  - [8] رسالة من بسهاء الشبيب في ١٩٩٨/٤/١٠.
    - [9] يونس الطائي مقابلة ١٩٩٥.
    - [10] يونس الطائي مقابلة ١٩٩٥.
  - [11] علاء الحيدري من التيار القومي العربي (عضو مكتب سياسي) مقابلة عام ١٩٩٤.
- [12] ضابط حر، عضو هيئة محكمة الشعب، رفض توقيع وثيقة إعدام رفعت وناظم و لم تكن كتلتسه تنتمسي لحركة القوميين العرب أو للعربي الاشتراكي لكنسها تتفق معهما، وقريبة من قيادة الحركة
  - [13] مقابلة مي الاوقاتي وجميل منير، فيردن ـــ هولندا، ١٩٩٦.
    - [14] فتي الاعظمية دار الطليعة بيروت ١٩٧٩.
  - 15]] عبد الكريم قاسم، موسوعة ١٤ تموز، السقوط، صفحة ٢٠٤.
    - [16] مقابلة مع مظفر النواب، برلين، ١٩٩٤.
      - [17] مقابلة يونس الطائي دمشق ١٩٩٥.
- [18] موقف الشيخ عبد العزيز البدري، والشيخ الزهاوي وتحالفاتهم وتدخلاتهم السياسية ضد السلطة بعد ان اشتهروا بعدم التدخل.
  - [19] لقاء مع هاشم الياسري، دمشق، تموز ١٩٩٧.

# استسلام عبد الكريم قاسم وإعدامه

بدأ التلفون الموجود في غرفة آمر سرية حراسة مرسلات "أبو غريب" يرن بصورة مستمرة مباشرة بعد إذاعة بيان الثورة الأول. وتناوبت وحازم جواد على رفع السماعة، وكان المتكلم يصيح بصوت عال: أنا الزعيم عبد الكريم قاسم. من المتكلم؟ فنغلق السماعة دون إجابت. تكررت اتصالات عده مرات بينما نواصل بث ما بحوزتنا من بيانات وتوجيهات وكنا نخشى أن يرفع السماعة أحد الإداريين أو الفنيين أو الجنود خلال انشغالنا ليفاجاً بصوت عبد الكريم قاسم حيا، وقد أذعنا قبلها بقليل حبر مقتله في وزاره الدفاع على أيدي ضباط مؤيدين للشورة. ولو حصل ذلك فسنواجه مشكلة جديدة، إذ ربما يصدق العاملون هناك بأنه مسازال حيا وقادرا، وعلى الجميع طاعت، مما سينفي مصداقية بياناتنا وادعاءاتنا. فلم يكن من بد غير قطع وقادرا، وعلى الجميع طاعت، بما سينفي مصداقية بياناتنا وادعاءاتنا. فلم يكن من بد غير قطع الاتصال نهائيا، فقطعت بنفسي باقتلاع الأسلاك من الجدار مباشرة. وفي واقع الحال لم تكن لا لينا نية للاتصال بعبد الكريم قاسم تلفونيا. و لم نكن بحاجة ماسة إلى التلفون كوسيلة للاتصال، وتعمدنا عدم وضع مركز تلفونات بغداد ضمن قائمة الأهداف الأولى التي يجب السيطرة عليها، اقتصادا للجهد والقوة. وهو ما جعل قاسم قادراً على الاتصال برجالنا في أي مكان يشاء، اقتصادا للجهد والقوة. وهو ما جعل قاسم قادراً على الاتصال برجالنا في أي مكان يشاء، مستخدما التلفونات العامة والسرية، واستمر على ذلك الحال حتى استسلامه.

سبق قاسم دباباتنا في الوصول إلى وزارة الدفاع (١)، بعد أن مر بشوارع بغداد محيياً الجمهور الذي بدا يحتشد هناك. وقد تألف القسم الأكبر من التجمع الشعبي أمام وزارة الدفـــاع مــن أعضاء الحزب الشيوعي ومؤيديه الذين تصرفوا مقتنعين بان الحركة ليست سوى تمرد عسكري بسيط على الرغم من مباشرة الطائرات قصف مقر قاسم.

حصل الاتصال الثاني بيننا وبين عبد الكريم قاسم حينما هاتفنا في محطة إذاعة بغداد محساولا التحدث مباشرة إلى المحلس الوطني لقيادة الثورة، الذي انتقل إلى هناك، وبعسد فشله سعى

١ - خرج قاسم من داره متجها إلى معسكر الرشيد حيث القوة الأرضية الضاربة ولواؤه التاسع عشر وقاعدة الرشيد الجوية ومركز أنصاره ضباطا وجنودا. فاستوقفه العميد طه الشيخ احمد ونصحه بالذهراب إلى وزارة الدفاع لقيادة المعركة من هناك فدخل الاثنان ومعهم رئيس الأركان احمد صالح العبدي والعميد عبد الكريم الجدة والعقيد وصفى طاهر في المصيدة، ثم التحق بهم الزعيم فاضل عباس المهداوي وعدد كبير من الضباط القادة، ليضعوا أنفسهم تحت حصار لا فكاك منه[1].

للاتصال بمعسكر الرشيد الذي سيطر عليه الثوار وعلى قاعدتي بغداد وكركوك الجويتين (١٠). فتحدث إلى العقيد الركن طاهر يجيى التكريتي طالبا السماح له بترك بغداد والاتفاق على المكان الذي يرغب أو نرغب أن يسافر إليه مع معاونيه. وكان حواب طاهر يجيى باستمرار هو: إنساغير مستعدين للتفاوض. ويجب عليك أن تستسلم دون قيد أو شرط، وإننا نريد رأسك. وكرر يجيى ذلك على مسامع عبد الكريم قاسم في جميع مكالماته (١٠).

# يونس الطائي وسيطأ

وفي الساعة الثانية ليلاً أرسل عبد الكريم قاسم يونس الطائي للتفاوض. وكان رئيساً لتحرير جريدة الثورة، وصديقاً شخصياً مقرباً منه. فجلبته إحدى المدرعات إلى دار الإذاعة بعد ان أعطيناه الأمان. ومازلت أتذكر يونس الطائي لحظة دخوله علينا بوجهه الشاحب المضطرب غاية الاضطراب وقد غطى شعر رأسه وبدلته تراب ابيض نتيجة لاحتكاكه "ببياض" الجدران، مما يعطي انطباعاً عن حالة عبد الكريم قاسم وجماعته المحاصرين في سرداب السوزارة تحست الرماية والقصف المستمرين. فتساءلت مع نفسي : إذا كانت حالة من قضى في السرداب ساعة واحدة بهذا الشكل، فكيف ستكون حالة الآخرين؟ وأيقنست ان القضية برمتها قسد

١ ــ في كركوك قام حردان التكريتي وهو عضو في المجلس الوطني لقيادة الثورة والمكتب العسكري للبعث، باعتقـــال قائد الفرقة الثانية، ومباغتة الضباط الشيوعيين واعتقالهم، والسيطرة على المواقع المهمة وعلى القاعدة الجوية. ثم ابرق في حدود الساعة الثانية عشرة ظهر ٨ شباط يخبر القيادة بسيطرتــه على كركوك ويعلن تأييده لها.

Y مديقول طاهر يجى: الحبري يونس الطائي ان عبد الكريم قاسم سيتصل بيّ. وعندما رنّ حرس التلفون قسال عبد الكريم قاسم: لا أريد مساعدة من غيرك، أرجو أن تحاول مساعدتي للخووج من العراق مع جماعتي الذين هم معمى في وزارة الدفاع. فقلت: وكيف يكون ذلك؟ أحاب: "أن تكلم الجماعة وأنا واثق من انك ستوثر عليه هم وتحصل الموافقة." فقلت له: على ما يظهر انك لا تدري ماذا عملت بتصرفاتك، أنا حاضر لمساعدتك وأنا واثق من ان الجماعة الآخرين سيوافقون على مساعدتك أيضاً، لكن على شرط ان تجلب معك رفعت الحاج سري وناظم الطبقحلي. فقال : هذا طلب مستحيل فأحبته طلبك مستحيل أيضاً. وهناك عكمة عادلة على ما أظن ستشكل لحاكمتك. فقال شكراً ومع السلامة وهكذا انتهت المكالمة".

أما يونس الطائي الذي نقله من وزارة الدفاع إلى معسكر الرشيد النقيب الركن احمد الحديثي فيرى ان من المستحيل ان يجرؤ طاهر يجيئ التحدث مع قاسم تلفونياً أو مباشرة كما ادعى ذلك أمام شبيب ويحلس الثورة . لأن يجي قضى درس الكلية العسكرية تحت إمرة قاسم وقضى بقية حياته المهنية كضابط تلميذاً ومريداً له وعضواً في منظمت للضباط الأحرار. ولا يمكن ان يتصرف مثل هذا التصرف خصوصاً وانه يمتلك بعض الأصول والحدود. كما أي قابلته في الأحرار ولا يمكن ان يتصرف مثل هذا التصرف خصوصاً وانه يمتلك بعض الأصول والحدود. كما أي قابلته معسكر الرشيد في نفس اليوم و لم افهم منه ما يؤكد ادعاءه أمام قيادة الثورة، أمام علي وحازم وطالب والبكر وعبد السلام وحسن وعماش، بل سمح لي ان أعاتب ضباط قاسم المعتقلين عنده، عندما قلت لهم أمامه: خنتم زعيمكم المذي أحببتموه. و لم أتصرف كذلك إلا لمعرفي بما يكنه طاهر يجي لعبد الكريم قاسم من احترام. أما ما قاله للمجلس فيأتي سياق الردح بعد إسدال الستارة وغياب عبد الكريم قاسم نها الردح بعد إسدال الستارة وغياب عبد الكريم قاسم نه احترام. أما ما قاله للمجلس فيأتي

انتسهت، سواء بقى قاسم على وجه الحياة أم انتحر.

كانت مطالب يونس الطائي هي نفسها مطالب عبد الكريم التي رددها على أسماعنا بواسطة الهاتف. والفارق الوحيد هو محاولة الطائي استدرار عطفنا وبشكل خاص عطف عبد السلام عارف حين خاطبه قائلاً: ان الرجل انتهى وبالإمكان إبداء الرحمة والعطف والسماح له بالخروج بالطريقة التي ترتأونها، وإلى المكان الذي تريدون أ. ولم يكن يونس الطائي يعرف ان قراراً بالتصفية الجسدية قد اتخذ فعلاً. إذ لم يدر بخاطرنا ان ندعه يترك العراق بأي شكل من الأشكال وذلك لأسباب كثيرة منها ما هو سياسي وعدلي، ومنها ما هو احترازي وأميني. لأن خروجه سيثير إذا ما أقام في إحدى الدول الاشتراكية مشاكل نحن في غنى عنها.

وفي الحقيقة لم نحسب إننا سنقع في مثل هذا الإشكال أو هـذه المساومة والمفاوضات، الاعتقادنا السابق بأن قاسم لن يستسلم، وسيقتل إما بالهجوم أو بالانتحار. خصوصاً وانه قاتل حتى آخر لحظة، وقَتَلَ وهو يقاتل من داخل وزارة الدفاع فلابد وانــه يعـرف نـهايتــه ويقتدي بالتقليد العسكري ويضع حداً لحياتــه بدلاً من الاستسلام، وكنا نتصور ان الرحــل لديه من الشجاعة ما يدفعه لذلك. ومن الإحراك بان ما فعله بالعراق وبثورة ١٤ تموز بالذات، وإعدامه لرفاقه وزملائه، وما سببه من مذابح في الموصل وكركوك لا يمكن ان يسـمح لــه بالحروج سالماً.

١ ـــ يقول يونس الطائي[3]: إن أهم ما كان يشغل بال الزعيم بعد يأسه من النجدة هو مصير مناصريه الدين بقوا معه في وزارة الدفاع، وكان يعتقد إن الانقلابيين يريدونـــه هو دون غيره، وربما سيكون استسلامه فِدْية لهم أو على الأقـــل يضمن فيه عدم قتلهم.

وهناك أكثر من شاهد يؤكد ما ذهب إليه يونس الطائي في إن قاسم أراد حقن الدماء بعد قناعته بنهاية سلطته منسها انسه رفض تسليم الجماهير المؤيدة له سلاحا تدافع به عنه عصوصا وإنها تمكنت بسلاحها الخالص الحفيف من تدمير دبابات الدفعة الأولى. وكان واضحا إنها إذا امتلكت سلاح البازوكا والمضادات الأخرى ستخلق أزمة كبيرة للثوار. ثانيا: طالب في تلفوناته مع الإذاعة ومعسكر الرشيد وعبر يونس الطائي بحماية أصحابه وعاتب عبد السلام عارف قبل دقائق من إعدامه على عدم التزامه بوعده بعدم إيذاء جماعته مشيرا إلى المهداوي المدمى. ثالثا: لم يمنع زملاءه من التسرب هربا واحدا بعد الآخر بل نصح بعضهم باستغلال الظلام وذلك يشمل رئيس الأركان احمد صالح العبدي الذي خرج بعد أن نصحه قاسم بللك، فتسلل عبر نهر دحلة إلى جهة الكرخ راغباً في الوصول إلى بستانه على طريق بعقوبة، وكان العبدي عندما سمع بخبر الحركة قد سارع ملتحقاً بزعيمه في وزارة الدفاع، وكان العبدي من المؤاخ والم ينسحب المبدي من وزارة الدفاع بإرادته بل نصحه عبد الكرم قاسم. رابعا: ويمكن أن يكون قاسم قد طمع بمحاكمة علنية يكسبها وزارة الدفاع بإرادته بل نصحه عبد الكرم قاسم. رابعا: ويمكن أن يكون قاسم قد طمع بمحاكمة علنية يكسبها الاستسلام لم تكن ضعفاً صدر عنه في اللحظات الأخيرة، بل تؤكد انه سعى لإنقاذ جماعته وهو أمسر اقسرب من الثوار خصوصاً بعد ان وعدوه " بمحكمة عادلة ستشكل و تنظر بامره". تلك مؤسرات تؤكد ان رغبه قاسم في الشخصيته التي لم يعرف عنها، فلا يعقل ان حالاً مثله يواقق ان يضرب أمام حنوده أو يبصق على وجهه.

لذلك كله ابلغنا يونس الطائي قرارنا بالرفض، واعدناه إلى وزارة الدفاع حيث عبد الكسريم قاسم وجماعته. لكن الطائي عاد إلينا ثانية بعد مقابلته لقاسم، ليواصل المفاوضات دون ان يكون لديه شيء حديد. ولم يكن لدينا نحن أيضاً أي شيء نعطيه له. كما لم ننتدب شهد معينه لإدارة تلك المفاوضات. بل كان الطائي يأتي ليجلس بيننا وكأنه أحدنا فنتحدث إليه بصورة جماعية، ولم نعتبرها مفاوضات. لقد أدرنا الأمور وتعاملنا مع القضايا بصورة جماعية، وحسمنا أموراً كثيرة بصورة مباشرة وفورية ولذلك قلنا للطائي ان مهمته انتها انهائي.

١ ـــ قال يونس الطائي[4]: " بدأت رحلتي كوسيط بين قاسم ومجلس الثورة عندما تحدثت هاتفياً مع طاهر يحسبي في معسكر الرشيد. وكنت في قاعة الشعب مع الزعيم والعبدي وكنعان حداد. فقال يحيى تعال إلى معسكر الرشيد وأهـــلاً وسهلًا، وأرسل سيارة لتأخذني. قابلت يجيى وكان أنور عبد القادر الحديثي يلازمه ولا يتركنا لوحدنا. قــــال بحــيي: سأرسلك إلى الإذاعة ولكن قبل ذلك أريدك ان ترى الضباط الذين اعتمد عليهم الزعيم وهم أسرى خائفون. فبصقست وقلت لهم ألستم عسكراً، فلماذا لم تدافعوا عن زعيمكم؟". وقال وصلت للإذاعة مفاوضاً. وفي مدحلها امسكني عماش قائلاً: حجى الخزينة فارغة ؟ وأعادها ثلاث مرات. . . تأسفت لذلك لأنني شعرت بأن أول عمل قام بـــه عماش هـــو تفتيش الخزينة والبحث عن المال. استقبلني عبد السلام يحيط بــه حازم حواد وطالب شبيب اللذان منعابي من الانفــواد بعارف وكانت علاقتي بـ فطيبة. قلت: أن إيقاف القتال سينقذ خمسمائة شخص على الأقل. رد عارف: بروحـــوا الف شخص. وأستدرك: ان قاسم سيخرج بعد فترة ومن اجل خاطرك سوف لا نعتدي عليه. قلت لعبــــد الســــلام: طلبت مني بعرفات وأنا وعدتك، ان أتوسط بينك وبين قاسم لتصفية القلوب، فرفعت يديك أمام حشد مـن النـاس كانوا يتفرجون داعياً إلى مساندة الثورة والزعيم. لكني أدركت ان الآخرين لن يمكنونني من الانفراد بعارف بل تأكد لي من تصرفات السعدي وحازم وطالب ان عبد السلام لم يكن مؤثراً. وعند توديعهم لي أمر السعدي بتفتيشي فوحـــــدو ا مسدسي الذهبي فأحده مني وأعطاه لعبد السلام. وعند البوابة اتفقنا على الاستسلام لكن السعدي أضاف شرطاً: ان ينسزع الزعيم نجماتمه وحاكيتهم ويضعها على متنمه، فاتفقنا. ركبت مع عبد الكريم نصرت إلى الدفاع وكمانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على ان يتم الاستسلام في السابعة صباحاً يوم ٩ شياط: اخرج أنا أولاً ماشياً أمام رقل فيه قاسم والآخرون. مقابل ذلك وعدون بالالتزام بشرط قاسم بعدم قتل أي من رجاله وبالموافقة على تسفير الزعيـــــــم للخارج بعد مرور فترة، أي عندما تــهدأ الأمور. وكنت قد طلبت مغادرتــه فوراً لكن عارف طمأنني. عــــدت إلى الزعيم عبر سياج الوزارة الحديدي راكباً على متن سيارة كنعان حداد وقلت للزعيم بحضور العبدي وآخرين: وافقـــوا على وقف النار والتسليم بشرط نـزع النحمات. فلم يوافق، فرفعت السماعة على عبد السلام، فقال له الزعيم لمـاذا نسزع النحمات؟ لكن قاسم اقتنع بعد فترة فذهبت قبل السابعة إلى موقع بغداد حيث عبد الكريم فرحان للإشمسراف على التنفيذ وكي ابلغهم بموافقة الزعيم حتى لا ينفذوا تسهديدهم بتدمير بناء محكمة الشعب. ويقول الطائي لم اكسسن مترباً عندما وصلت للإذاعة بل كنت بكامل قيافتي. ولم يكن الزعيم في السرداب بل كنا بقاعة محكمة الشعب المفروشة حيداً. و لم ينـــزل للسرداب غير مرة واحدة في نـــهار ١٩٦٣/٢/٨ لفترة قصيرة حين ألقى آخر خطاب لــــه علـــــى الموحودين فيه. ويذكر قاسم الجنابي[5] ان قاسم لح يكن في الملجأ وإنما في اللوج بقاعة الشعب ومنسبها استسلم. وحسب الرائد الركن عبد اللطيف عبد الرضا وهو شاهد عيان ان قاسم انتقل إلى آمرية الانضباط في مدخل المسموزارة وبقى هناك حتى استسلامه[6] في حين تركز القصف على المبنى الرئيسي للوزارة. ويقول الطائي: اثر شتم طه الشكرجي لقاسم على الهاتف أمر قاسم بإحضار سيارتــه ركبناها أنا وهو للذهاب لمعسكر الرشيد وفي باب الوزارة ترحـــــل ثم دخل غرفة آمر الانضباط ووضع صوبة (مدفأة) علاء الدين أمامه حالساً على كرسيه ومسنداً رأسه، ونام من الســــاعـة الواحدة حتى الثانية والنصف بعد الظهر وكأن شيئاً لم يكن ثم عاد إلى قاعة المحكمة.

### الخطأ القاتل

انقطعت المفاوضات بالواسطة بيننا، فلجأ قاسم مرة أخرى إلى التلفون وكان يجيبه ضابط أوكلنا إليه الرد على مكالماته، فيقول له: ان الوضع قد تغير وعليه الاستسلام دون قيد أو شرط.

وفي الساعة الثالثة بعد منتصف تلك الليلة الحد مني الإعياء مأخذه لأني لم انم خلال ليلتين ويومين سوى ثلاث ساعات. فذهبت إلى غرفة كبيرة، وكانت اكبر غرف الإذاعة وتتوسطها طاولة جلس حولها عدد من الضباط القوميين وغيرهم من ذوي الرتب والنياشين الكبيرة، كل أتى بقيافته كاملة ليحصل على شرف المساهمة ويضمن وظيفة افضل في الحكومة الجديدة القادمة التي ستكون لديها مئات الوظائف الكبيرة الشاغرة بعد تغيير الطاقم القاسمي.

طلبت منهم ترك الطاولة ونمت فوقها حتى الخامسة صباحاً. وحينما استيقظت لم ألحظ ان شيئاً قد حصل غير ورود أنباء عن تعزيز السيطرة على بغداد ومواقعها العسكرية، خصوصاً وان كتائب الدبابات الأربعة الوحيدة الموجودة في بغداد قد أعلن أمرتها لضباط بعثيين موئسوق بجرأتهم وإخلاصهم، وكذلك السيطرة على المرافق الحيوية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية والاتصالات الهاتفية. وبدأت القيادة تشعر بارتياح اكبر وتهتم ببعض الأمور العامة كالطلب من الخبازين وأصحاب الأفران الالتحاق بمصالحهم والجنود والضباط لثكناتهم واستثناءهم من قرار منع التحول العام، والنظر في الطلبات الواردة للسماح للفنيين والعمال المشرفين على بعض المرافق الحيوية لاستمرار الحياة في مدينة بغداد.

كان إطلاق الرصاص حتى صباح ٩ شباط مستمراً بين القوة الكبيرة السبي تحساصر وزارة الدفاع والقبو الذي تحصن فيه عبد الكريم قاسم مع بعض ضباطه. وفي الحادية عشرة من صباح نفس اليوم اتصل قاسم وقال: نريد الاستسلام الولم يذكر أي شرط عدا ما اتفقنا عليه ووعدنا به يونس الطائى سابقاً.

سرى في أجواء بحلسنا شعور غريب. وعن نفسي فقد شعرت بمزيج من الغرابة والحيرة. إذ كنت أعرف بالضبط ما ينتظر هذا الرجل إذا ما وافق ان يأتي مستسلماً. ولابد ان يكون قد قرر مصيره النهائي وما قد يتعرض له من إذلال وتعذيب. وفكرت بأني لو كنت بمحلسه، وقسد وضعت نفسي بنفس الموضع عندما ذهبت للاستيلاء على المرسلات فتعاهدت مع حازم جسواد بأن لا نستسلم إذا ما تعرضنا لهجوم في أي حال من الأحوال، وسيبقي كل منا رصاصة واحدة في مسدسه ليطلقها على نفسه، وإن ضَعُف أحد منا عن فعل ذلك يقوم رفيقه بتنفيسذ الأمسر ليتولى بعدها مصير نفسه.

فعلنا ذلك لأننا نعرف يقيناً ما سنلاقيه في حالة الفشل من إهانات وتعذيب وما سنجبر عليه من اعترافات. وان مصيرنا سيكون الموت في كل الأحوال ودون أدين شك. ولم استطع ان افهم كيف يسلم الرحل نفسه. فهل هو حب الإنسان للحياة؟ أم أملاً في شــفاعة عبــد الســلام عارف؟ أم توقع نجدةً في آخر لحظة تنقذ الموقف؟ ولم تكن الهواجس ان وحدت سوى تعبير عن شدة تمسك الإنسان بالحياة عندما تحين لحظاتــه الأخيرة.

واستجابةً لطلب الاستسلام أعلنًا تعيين الرائد محمد علوان، الذي كانت هناك نية لتعيينه معاوناً لرئيس الاستخبارات العسكرية، ليذهب ويشرف على عملية الاستسلام. وابلغنا عبد الكريم قاسم تلفونيا بان الضابط المذكور سيتقدم نحوه، غير مسلح ويحمل علما ابيض. وطلبنا منه التهيؤ لاستقباله خلال خمس دقائق. وفعلا دخل الرائد علوان المبنى وتوجه نحو البناء الداخلي وحينما صار على بعد اقل من عشرة أمتار عن المدخل أطلقت عليه عدة رصاصات من أحد الموجودين في الداخل فسقط قتيلا.

أثرت تلك الحادثة على نفوسنا، فأصدرنا أمراً فورياً إلى القوات وهي كثيرة لتقتحم المكان ، وتجلب قاسم بالقوة لأنه خان العهد الذي قطعه بالاستسلام دون مقاومة ، وقتل ضابطاً غير مسلح . وعلمنا بان أجواء الضباط المحيطين بالدفاع أصبحت مشحونة واستيقظت فيهم الأحقاد والحميات ، والكل يرغب في الانتقام من تلك المجموعة التي لم نستطع حتى بعد استسلامها ان نعرف منها هل كان قاتل الضابط المغدور هو عبد الكريم قاسم أم المهداوي أم طه الشييخ اسمد . واغلب الظن انه كنعان خليل حداد لأنه يعرف ان مصيره الموت حتما ، بسبب تورطه بقتل ثمانية حنود وضابط هو الرائد إبراهيم التكريتي وهو في طريقه للالتحاق بوزارة الدفاع. كما اعتقد ان كنعان كان ارعن.

ومن ناحيتنا فلم تلعب الأسباب الشخصية للثأر دوراً في تقرير مصير قاسم وجماعت ولا عند عبد السلام عارف أو البكر . ولكن حادث الضابط المغدور حسم الأمر ورج وحلى التصفية . وكان ذلك الضابط مؤتمناً وساهم في الثورة منذ بدايتها ، ونفذ جميع المهمات التي كلف بها ، ووافق على المغامرة والذهاب إلى حيث يتحصن المحاصرون . فكان شجاعاً كلف بها أوخاً لزملائه الضباط . وفي الواقع ان كل واحد منا اعتبر في تلك اللحظة نفسه أحساً للآخر . وتلك الرابطة تعززت أكثر برابطة الكفاح والقتال المشترك التي تنغرس عادة عند رفاق الثورات والحروب (١).

١ ــ أفادت الرسائل والملاحظات الكثيرة التي تركها أو كتبها الضباط الذين ظلوا حتى آخر لحظة في وزارة الدفاع ان حرس وزارة الدفاع هم الذين أطلقوا النار على الرائد محمد علوان وأردوه قتيلا. وكان السبب هو عدم إبلاغهم بصيغة الاتفاق، و لم يصدر لهم أي أمر بالرمي.

ويقول يونس الطائي: بعد الاتفاق على التسليم جاء فاضل عباس المهداوي وطه الشيخ احمد، فاخبرهم الزعيب عبد

## الهجوم الأخير: الاستسلام

مرت لحظة ترقب غريبة ومشحونة بانتظار وصول الأسرى. وقد ضاعف مقتل الضابط محمد علوان غدراً من مشاعر الانتقام وألهب الأجواء بنيران من الحقد والكراهية، واخرج روح الرعاع عند بعضهم من مكمنها. وكنت اقف في مدخل الإذاعة ومعي عدد من الأشخاص بينهم صبحي عبد الحميد (أصبح وزيراً للخارجية)، عندما وقفت المدرعة الأولى أمام الباب الخسارجي فتر حل منها راكبوها. وكان أول من تبرع بالضرب والشتم على عبد الكريم قاسم ومن معهم الجنود وضباط الصف وبعض الضباط، فتدخلنا لحمايتهم، وتحملنا أنا وصبحي ضربات كثيرة وبصاق من أشخاص عديدين. وتمادى بعضهم محاولاً إلحاق الأذى الشديد بهم (أ).

خاطبتهم بصوت عال قائلاً: أيها الجبناء، قبل يوم واحد كان سيدكم، تبوسون يديمه

الكريم بأنسه أرسلني لوضع ترتيبات التسليم، فعارضا ذلك قائلين: كيف ذلك، انسهم سيعدموننا في كل الأحوال؟ قال قاسم: إذا كانوا سيعدموننا لا نستسلم. واستمر الجدل بينهم حتى آخر لحظة حول التسليم أو عدمه. وبسبب عسدم قناعة ضباط الحرس بفكرة التسليم أهملوا، وربما دون قصد القتل، إبلاغ الجنود عن حضور ضابط للإشراف على عملية التسليم، وليس هناك من مبرر لدى قاسم أو المهداوي والشيخ احمد لقتل الرائد علوان.

١ ــ بدأت عملية تطهير وزارة الدفاع بتحاشي الهجوم من الباب الرئيسي لتفادي الخسائر. وتسللت القوات من الباب الجنوبي أي من بناية الحسابات العسكرية. وكانت القوات قد هاجمت هذا المدخل في الليل الماضي، فتقــــابل الجنود وتقاتلوا تحت ظلام دامس، رافقتــه نداءات تحرض جنود الحرس على التسليم ووعدهم بحفظ حياتــهم. وكانت تخرج بين حين وآخر من نفس الباب مجموعات من الجنود تحمل (شراشف) بيضاء علامة على الاستسلام، لكن القتال الشديد استمر طوال الليل من غرفة لأخرى.

٢ ـــ قال المقدم عبد المنعم حميد وهو شاهد عيان ان الضابط عزيز شهاب لطم عبد الكريم قاسم في باب الإذاعة
 ٤ ـــ قال المقدم عبد المرائد صبحي عبد الحميد منعه من الاستمرار بعمله وناول قاسم سدارتـــه[8].

وأرجله والآن تريدون إهانتــه بعد ان انــهزم في معركة لم يكن فيها متخاذلاً، عيب عليكــم!! ووضعنا أنا وصبحي عبد الحميد أيدينا وأحسادنا لتغطية مرورهم ودخولهم إلى المبنى، وســاعدنا في ذلك آخرون.

اقتيد عبد الكريم ورفاقه إلى إحدى غرف الإذاعة، وأظنها غرفة الموسيقى الشرقية حيت وقف قاسم وإلى جانب كنعان وطه ثم المهداوي. كانوا أربعة. ووقفنا نحن بمواجهتهم على السعدي وحازم حواد وأنا (طالب شبيب) وعبد الستار عبد اللطيف واحمد حسن البكر وعبد السلام عارف وعبد الستار الدوري وصالح مهدي عماش، ولا أتذكر وجود محسن وهاي وشنتاف.

دار بيننا حديث غير منظم، سادته حالة من التوتر. ولم يكن هنساك أي شيء يمكن تسميته بمحاكمة. وكل كلام قيل أو يقال عن إنشاء هيئة حاكمتهم إنما هو نسوع مسن "التسفيط" والتخيل (الخيال) !! ومن الممكن ان يكون قد تدخل علينا رجال يحثون على موقف معين مثل خالد مكي الهاشمي، وكلهم يحثون على الإعدام أو الإسراع به. لكننا لم نستمع إلى أي من هؤلاء، ولم يكن لديهم علينا حق التقرير أو الاقتراح، بل الطاعة والتنفيذ، إذا لم تنسجم توتراتهم مع ما كنا قد قررناه أصلاً، أو مع ما سنقرره.

تصرف على صالح السعدي مع عبد الكريم قاسم والآخرين بحدة، وساق له الإهانات وشتمه وسأله عن اسم الشخص الذي ابلغه بسر ثورة رمضان. فرفض قاسم الإحابة، فكرر السمعدي متسائلاً: فيما إذا كان الواشى موجوداً الآن بيننا في هذه القاعة؟ فرد قاسم بالنفى.

وفي تلك المواجهة الخطيرة كان كل ما يهم عبد السلام عارف هو استغلال ظرف قاسمه للحصول منه على اعتراف بدوره في ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ . إذ أخرج مصحفا صغيرا مسن حيبه وظل يلح طوال الوقت القصير محلفا قاسم ليعترف بان عارف وليس قاسم هو كساتب البيان الأول لثورة 1٤ تموز وهو واضع خطة الثورة ومنفذها.

كان عارف يتوقع ان يفوز باعتراف مناسب يصدر عن عبد الكريم قاسم في لحظة ضعيف أخيرة ، ليوظفه فيما بعد تاريخيا . ولكنه لم يحصل على شيء وظل قاسم صامتا أو يطيالب بمحاكمة كالتي أجراها لعارف وغيره . وفي النهاية تدخلت جزعاً وقلت لعبد السلام : لقيد كان بيان ١٤ تموز رقم واحد بسيطا، ويستطيع أي شخص ان يكتب مثله، فلماذا أنت مشغول بالأمر وما هي قيمة وعبقرية ذلك البيان؟ دعنا من هذا كله!.

 وزير خارجيتك ( هاشم حواد) على الأمر، وتركته يفاجأ بسماع الخبر من الإذاعة؟ بـــل ان الحاضرين حاسبوا قاسم عن تفاصيل شخصية غير هامة وعيَّرَهُ عبـــد الســـتار عبـــد اللطيــف بـــهزيمتــه أمام الدبابات رغم شعبيتـــه(١).

كنا نتكلم جميعاً في آن واحد وبصورة متوترة. وتختلط الأسئلة مع بعضها ومــع همــهمات وإجابات أسرانا. ولم يرد قاسم إلا بأنني أريد محاكمة.

١ \_\_ وفيما يتعلق بالسخرية من شعبية قاسم، يقول المقدم قاسم الجنابي (المرافق الأقدم لعبد الكريم) وهو شاهد عبان داخل الدفاع وخلال حوار الإذاعة الذي وجه فيه عبد الستار عبد اللطيف كلامه إلى عبد الكريم قاسم قائلاً: "إنساك مسيطر والشعب معك، دبابة واحدة أسقطتك"[9]. (راجع في نهاية الفصل الملحق رقم واحد تحت عنوان قاسم الجنابي يتكلم.

ان السخوية من قاسم بسبب شعبيت يجدها البعض نقطة لمصلحة قاسم. ويراها آخرون دليلاً على مسايرت للفئات البسيطة الجاهلة أو غير المتعلمة التي تتأثر بالمظاهر، وتشكل نسبة عالية منها رعاع تصفق وتتراكض دون تَفكُ ر أو تَمتُلُ ورغم ذلك لابد ان نشير إلى ظاهرة تستحق النظر وهي ان الجمهور العراقي العريض ظل منذ رحيل قاسم ولحد اللحظة الراهنة حذر من تأييد كل الحكومات التالية. وظلت ذاكرة عهد عبد الكريم قاسم مثيرة للاهتمام أكسئر من غيرها، وطيبة في أذهان كثيرين. بل ان قاسم ظل يضيق على كل الحكام اللاحقين بسبب إدمان الشعب على مقارنتهم به.

وبعد قاسم لم تأت سلطة تمتلك نفس الشعبية والبساطة، بل عاشت السلطات اللاحقة عزلة حقيقية خصوصاً بين أبناء الأحياء الفقيرة وفي أوساط الفتة المثقفة والمدنية من بغداد وحواضر وأرياف العراق الأخرى. وان العدل يفرض ملاحظة اضطرار الحكومات المتعاقبة وأبرزها الحالية، إلى اللجوء لوسائل قهرية قاسية لتنظيم الشباب والناس في مؤسساتسسها، والاختفاء وراء شعاري الوحدة العربية والقضية الفلسطينية، وكأنسها تسعى لبث الحذر من هذين الشعارين بين أوساط الفتات الاجتماعية المتضررة من الممارسات الحكومية القاسية.

وبسبب شعبيت حرصت القيادة الجديدة، بعد مقتله وجماعت، على عرض حثه على شاشة تلفزيون بغداد كي تتيم لكل مواطن ان يتحقق من وفات، لعل ذلك يساهم في ان يفقد مؤيديه بعض وساوسهم وآمالهم، ويتوقفو عن عن مقاومة لا طائل منها. لكن ما رافق العرض التلفزيوني كان أمراً مؤسفاً، انحفر في ذاكرة الغالبية الساحقة من العراقيين عندما نفذ أحد الجنود أوامر صدرت إليه من القيادة بشد شعر الزعيم عبد الكريم قاسم "الميتا" ورفعه ثم البصق بفسم ممتلئ في وسط وجهه أمام شعب حلس كله متسمراً يشاهد تلك الشاشة البائسة. ولم يعرف القادة الجدد انهم بحسا فعلم الجندي، قد ظهروا وكأنهم يرسلون رسالة رعب لشعب ادعوا أنهم ثاروا من احله. فحاءت تلك، رسالة استفراز همجية لا تنتمي إلى حضارة إنسانية عمرها سبعة آلاف عام، وكأنها رسالة تقول: ان الحكومة الجديدة قاسية. كما إلما تعني بأن الثوار أذعنوا لفكرة: ان لهم الدبابة ولخصومهم التعاطف الشعي.

كان ذلك المشهد التلفزيوني أسوأ اللقطات المسجلة في تاريخ العراق المعاصر، فلم يكن قاسم أسوأ العراقيين حتى يُمينَر بسهذه المعاملة عن غيره؟ بل ربما كان صراعاً لعب فيه قاسم دور أكثر المتصارعين وداعة وتساماً واقلسهم همجية، واقلهم أدلجة وتشريعاً للقتل، فقد من عملياً قاعدة "عفا الله عما سلف" وكان فيها اقرب إلى عقلية العراقيين البسطاء قبل عصبية الأيديولوجيا الواردة. وقال عنسه محمد حديد انسه كان اقرب أقرانسه العسكريين إلى روح التسامح وفكرة الديمقراطية، فقد ظلت مناصب الدولة في عهده موزعة على الجميع وليس على تيار سياسي واحد[10].

سألناه لماذا قتلت زملاءك في الثورة مثل رفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي وآخرين، وقــــــ ساهموا معك في التنظيم والثورة؟ ردَّ : أنا حاكمتـــهم علناً واطلب لنفسي محاكمة.

## شهادة مختلفة ومهداوي آخر

كان قاسم مصفراً ومشدوهاً، عيونه زائغة ورأسه وبدلته مكسوة بالغبار. واعتقد ان صورته تلك كانت طبيعية لأي شخص يوضع في مكانه. فقد انقلب المشهد في كل شيء، الوجوه والأحداث. لكني لم الحظ اية حركة أو بادرة قد صدرت عنه تؤكد على تصرف متخاذل أو مهين رغم ان أكثر كلامنا وأنظارنا كانت مركزة وموجهه إليه، ورغم انه أحس بنيتنا على قتله فوراً.

أما طه الشيخ احمد فتصرف هو الآخر بذهول واندهاش. وعندما سألناه عن دوره كان يرد: أنا ضابط وعبد الكريم قاسم هو قائدي المباشر، وامرين أن أبقى معه في وزارة الدفاع، فبقيست معه ونفذت أوامره بحكم كونسه القائد. وربما كان طه الشيخ احمد احسن الأربعة حالاً.

وكان فاضل عباس المهداوي رابط الجأش رغم الاعتداء عليه ونـزيفه الغزير، ورغم محاولة عبد الستار الدوري وهو أحد القادة الكبار التحرش بـ وتذكيره بمحكمة الشعب ممرراً نطاقاً عسكرياً على وجهه (خده)، لكن المهداوي لم يتحرك ولم يقل شيئاً. فسحبت الدوري وقلـت له: عيب، إذا كانوا قد مارسوا التعذيب فلا يجب أن نفعل مثلهم(١).

رفض الرجال الأربعة أن تعصب أعينهم عندما أعلمناهم بقرار الإعدام. وخرجنا جميعاً من القاعة وبقي الرماة، وتم الرمي وحينها علمت من الرماة فور خروجهم، إن قاسم هتف بشيء لم يميزوه لكن الوحيد الذي ميزوا ما قاله هو المهداوي الذي هتف بصـــوت عـــال : "عــاش

١ ــ سألت الأستاذ عبد الستار الدوري، فتردد، ثم كتب لي رسالة فيها جملة واحدة بخط يده قال فيها: "أنا شاهد مــا شافش حاجة[[".

لكن الدوري عاد في لقاء شخصي بلندن عام ١٩٩٨ فأكد ليّ على صحة ما قاله طالب شبيب حول موقف المــهداوي المتماسك في الإذاعة كما أكد حصول سوء فهم والتباس بينــه وبين شبيب ففي حين اعتقد شبيب ان الدوري أساء إلى المهداوي، يقول الدوري انــه كان يمسح الدم عن وجه المهداوي مستخدماً سدارتــه وليس نطاقه"، ولم يحصل شــيء غير هذا[11].

الشَعْـــ. . .؟" ولم يكملها(١). (حول المهداوي يمكن مراجعة الملحق رقم اثنين في نــهاية هذا الفصل).

لقد تحدث كثيرون حول مشهد محاكمة ومقتل قاسم. والحقيقة فان أياً من القادة السياسيين والعسكريين (عدا الرماة) لم يكن موجوداً داخل القاعة عند تنفيذ القرار. و لم يكن معنا حلال الحوار الذي أسميناه (محاكمة) غير الرماة. وكانت الغرفة صغيرة جداً والبقاء فيها أثناء التنفيل ضرب من الجنون، ويشكل خطورة كبيرة بسبب احتمال ارتداد الرصاص. غير ان حازم حواد احتفظ بالشريط الذي سجل الحدث بكامله، فاستمعت إليه واستنسخته، وهو يختلف تماماً عن الكاسيت الذي تمتلكه السيدة التي أهدته لإذاعة نجم عبد الكرم.

وان كل من يدعي غير ما قلت إنما يبالغ أو يروي ما سمع بـــه من آخرين، علماً إنــــه لم تكن هناك اية فرصة للتفرج على ما جرى في تلك الغرفة من "محاكمة" وتنفيذ، لعدم وحــــود شبابيك زجاحية تطل على ما بداخلها.

أما التركيز على عبد الغني الراوي باعتباره رئيساً للمحكمة واتهامه أو تسجيل ملاحظات عليه، فهو أمر ليس بدقيق. لأن المحكمة التي رئيسها الراوي لم تكن موجودة عندما اعدم قاسم، بل تشكلت على الورق لإخراج أمر إعدامهم قانونياً("). ولم تكن المحاكمة غير الحسوار الله

ا \_ اشرف على تنفيذ الإعدام بقاسم ورفاقه النقيب المظلى منعم حميد والملازم نعمة فارس المحياوي، وعرضت الجفث بالتلفزيون بهدف تدمير معنويات المقاومة التي كانت مازالت بعض فلولها مستمرة ببعض أحياء بغداد والكاظمية. وعندما كان طالب شبيب يحدثني في هذا الأمر تدخل حسن الحاج وداي العطية (وكان حالساً وهو من الجيل الأول للبعثين العراقيين) قائلاً: "مساء نفس يوم إعدام عبد الكريم قاسم ذهبت للإذاعة فوجدت احمد حسن البكر ومعه عبد النتار عبد اللطيف. فوجدت احمد حسن البكر ومعه عبد تعال أريك أين قتلنا عبد الكريم قاسم. فصاح به البكر: ألا تتحمل فرد لطيف: لا، لا أتحمل. فدخلنا إلى غرفة تقع مباشرة بعد مدخل مبني الإذاعة على اليسار وكانت صغيرة وفيها طاولة صغيرة عليها بعض "السفرطاسات". فرأينا آثار دماء في الزاوية وعلى الحائط. قال: لطيف هنا قتلنا قاسم وكنا نريد محاكمت، ونأخذ منه اعترافاً بأنه لم يكسن المنخيط الوحيد لثورة ١٤ تموز، و لم يكن كل شيء فيها، ونأخذ منه اعترافاً بدور وحقوق الآخرين، كي نذيعه على الملأ. لكن على السعدي جاء وقطع علينا رغبتنا، وقال لعبد الكريم قاسم: "أنا كنت اعمل تحت السرداب (تنظيسم سري)، ولكني الآن نصف الدولة". وقابع عبد الستار عبد اللطيف معلقاً على كلام السعدي بانفعال وكأنه يؤسس المنخل الذي عصف بحكومة حزب البعث بسرعة فيما بعد، قال بانفعال: لعد إحنا اللي طلعنه المن السيدن ولميناهم نص دولة، إحنا شنو كرخنجية؟ "

ويقول وداي العطية: كان عبد اللطيف منفعلاً ولم ينم منذ ثلاثة أيام.

أجرت قيادة الثورة لبضع دقائق معهم. فضلاً عن إن العقيد عبد الغني الراوي لم يكن شخصاً هاماً ولا عضواً في مجلس قيادة الثورة حتى تلك اللحظة ليجري تحميله تلك المسؤولية. بل كان ضابطاً ينفذ ما ترتأيه القيادة القطرية. وكلف برئاسة محكمة لم تنعقد ولم تحاكم الرجال الذين تشكلت من أجلهم، ولم يحضر أي من زملائه أعضاء الهيئة أي احتماع. ولم يشمل ذلك الراوي فقط، بل لم يستطع أي من المساهمين معنا أن يتدخل في القرارات التي كانت تتخذها جهة واحدة فقط هي القيادة القطرية التي كانت تتحذها حهاة الأيام الثلاثة الأولى احتماعات "طيارة" داخل مبنى الإذاعة في وسط الاكتظاظ، فيتفق أعضاؤها بسرعة ويعلن على السعدي، رأي القيادة فينفذه الجميع إلى درجة صار معها مفهوماً بالنسبة للآخرين بأن أي رأي يقولم على السعدي أو حازم حواد إنما يمثل رأي قيادة الحزب، وكان المتواجدين من القيادة حينذاك على السعدي وحازم جواد وطالب شبيب وعسن الشيخ راضي وكريم شنتاف وحمدي عبد الجياد وينسقون مع احمد حسن البكر الذي يحضر معهم أحياناً ليس كعضو في القطرية وإنما كضابط بعثى معتمد ممثل للمكتب العسكري.

القيادة القطرية فقط كانت تمسك بيدها كل الخيوط، خصوصا بعد تعيين ضباط بعثيين على رأس الوحدات الفعالة في بغداد ومحيطها، وهؤلاء لا يمتثلون إلا بتعليماتهم المباشرة أو بواسطة احمد حسن البكر وهو أمر قررناه قبل الثورة.

ولابد من الإشارة إلى أن سيارة أخرى جاءت مع المدرعتين وضمت اثنين من معاوي عبد الكريم قاسم العسكريين وقد حوصرا في مكان آخر من وزارة الدفاع. وهدذان بالإضافة إلى قاسم الجنابي جيء بهم مع عبد الكريم قاسم إلى نفس الغرفة وكانوا متربين مغبرين، يرتعدون من الخوف، وسرعان ما تم نقلهم إلى غرفة مقابلة في حركة اعتبرت إنقاذا لهم من الإعدام وفعلا تم فيما بعد صرفهم إلى بيوتهم بنبأ إعدام

التوقيع : رشيد مصلح التكريتي الحاكم العسكري العام

الحكم رمياً بالرصاص في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم. ".

ويذكر ان رشيد مصلح نفذ بــه حكم الإعدام بعد اقل من عشرين عاماً من قبل حكومة البكـــر- صــدام باعتبـاره حاسوساً أمريكياً.

١ ـــ يقول يونس الطائي: إن قاسم الجنابي الحيره بعد انصرام فترة قصيرة عن ٨ شباط بأن الذي أنقذه مـــن الإعــدام
 و نقله من الغرفة التي كان فيها عبد الكريم قاسم هو المقدم عرفان عبد القادر وحدي (ضابط ناصري بعيش الآن الاحداد

عبد الكريم ورفاقه (١). فضلا عن عرض تلفزيون بغداد لجثثهم.

في تلك الفترة كانت تجري في بغداد تحركات عسكرية مكنفة، بينما استمر إطلاق النار على القطعات المتحركة، والتظاهرات المعادية كما في الكاظمية والشيخ عمر والكريمات والشسواكة وأحياء أخرى. مما اضطرنا إلى إصدار البيان الشهير والحازم الذي اخذ اسم (رقم ١٣)، وسمسى الشيوعيين الأول مرة بالمقاومين للثورة والمدافعين عن الفردية والديكتاتورية العسكرية، وتوعسد مَنْ سيتعرض إلى أفراد القوات المسلحة بأشد العقوبات، وتنفيذها فوراً ودون رحمة.

ولم يصدر البيان المذكور، ولا صدر لغرض إباحة الدماء وسفكها، وإنما سيعياً لإيقاف الاقتتال وحقن دماء أفراد لا ضرورة لهدرها، سواء من الشيوعيين أو من القوات المسلحة. فقد كانت مقاومتهم انطلاقاً من بنايات مدنية وحارات شعبية ضيقة في الجمهورية والكفاح والكاظمية، غير بحدية، وكان بإمكاننا إصدار أوامر فورية للمدرعات بتدمير المقاومة وإسكات نيرانها. لكن ذلك كان سيتسبب بكارثة لسكان تلك المناطق. خصوصاً وان المشاة يصعب عليهم دون المدرعات احتلالها. وكان الرمي يأتي من الأسطح والنوافة العلوية الصغيرة، وسيؤدي استخدام القوة والسلاح الثقيل إلى هدم البيوت على ساكنيها وموت العشرات. وهذا ما كنا في غنى عنه. فكل شيء انتهى والمقاومة الباقية لا تستحق أي بطش (١).

من الغرفة التي كان فيها عبد الكريم قاسم هو المقدم عرفان عبد القادر وجدي (ضابط ناصري يعيش الآن لاحتا سياسيا في القاهرة)، وغير معروف بدقة مع مَنْ مِنْ أعضاء بحلس الثورة تحدث لكنه ساعدي وانتشلني نما كان فيه عبد الكريم قاسم وأصحابه.

١ --- سأل الأستاذ عبد المنعم الخطيب وهو دبلوماسي عراقي يقيم حاليا في لندن الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام، عمد عارف في الطائرة التي نقلتهما معا إلى نيودلحي لمقابلة حواهر لال نهور. وكان الخطيب مترجما لعبد السلام، سأله: "هل كان ضرورياً عرض حثة الزعيم عبد الكريم قاسم على شاشة التلفزيون العراقي، وأي مكسب حققته المثاورة من ذلك سوى استياء الناس واشمئزازهم؟ " . . .

أجاب عبد السلام عارف: " لو لم نعرض الجنَّة هذه في التلفزيون لما صَدَّقَنا الشعب بأننا انتصرنا، وان قاسم لم يعل حياً."[12].

٢ -- كان الشيوعيون نصف مستعدين لاستقبال ٨ شباط، لكنهم فوحثوا بدقته، وتراءى لهم ان حجمه اكبر مسن حقيقته بكثير، ولأنهم كانوا يتوقعون انقلاباً عسكرياً، حذر مكتبهم السياسي في أواخر عام ١٩٦٢ فرع حزبهم بكردستان وطلب منه تنظيم فرق مسلحة في الريف والمدن وقيادتها بالتعاون مع المكتب العسكري الذي يقرده تللو ويشرف عليه سلام عادل، استعداداً لمقاومة اية محاولة انقلابية. وسعى بمختلف الطرق إلى تحذير قاسم مسن المعين.

وعندما اقتنع قاسم بوحهة نظرهم لم يسمح بضربة شاملة لتنظيم البعث، بل بادر بضربات استكشافية كاعتقال عماش وجابر حسن حداد ومداهمة بيت طالب شبيب واعتقال السعدي وبعض الضباط، بسهدف معرفة حقيقة مساكسان يجري، لتوجيه ضربة رئيسية واعتقال المدبرين. وكان ما يجري سباقاً مع الزمن، الشيوعيون وقاسم يرغبون معرفة أيسن يضربون؟ والبعثيون يستعجلون استعداداتهم ليضربوا قبل فوات الأوان. واستحابة لتحذير الشيوعيين استدعى عبسد الكريم، خالد مكي الهاشمي آمر كتيبة الدبابات الرابعة وصارحه بالأمر، فأنسهار الأخير وقرر تسليم السلاح الخفيسف

ذلك دون غيره كان السبب وراء إصدار بيان رقم (١٣) الذي آثرنا إذاعتــــه في سماعة متأخرة من الليل، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة ووصول اعترافات الدول بسها، وبشمكل خاص برقية الرئيس جمال عبد الناصر القوية والمشجعة والمباركة.

ورغم ان ما ذكرته يمثل حقيقة وسبب صدور بيان رقم ١٣ إلا ان الشيوعيين اعتبروه بياناً مشئوماً أباح سفك الدماء. وأستطيع التأكيد ان أحداً من الجنود المنتشرين في بغداد لم يقتل بعد إذاعة هذا البيان الرادع، وسكت الرصاص الذي كان يطلق عشوائياً على الجنود بعد اقل مسن ساعة من إذاعته.

ومن ناحية أخرى فإن قيادة الثورة لم تكن هي المبادرة في إصدار بيان رقم ١٣، بل حـــاء

وتفريغ مياه الدبابات حتى لا يمكن استخدامها. ولأن الشيوعيين نصف مستعدين فقد جاءت مقاومتهم غير منظمه وعلى شكل محاولات جزئية لا صلة أو ترابط بينها، فقد احتلوا مدينة الكاظمية و لم يفعلوا بعد احتلالها شيباً، و لم يقدموا أي جهد للمحاصرين في الدفاع والمناطق الأخرى. كما تظاهر مئات منهم أمام وزارة الدفاع وفي الرشيبيد وساحة التحرير بلا خطة أو نظام، ورغم تمكنهم من تدمير دبابتين من الدبابات الأربعة التي شكلت الصدمة الأولى كما سيطروا على الشواكة وبعض المناطق والطرق، لكنهم لم يُحضروا لذلك و لم يتفقوا مع قاسم لتزويدهم بالسلاح، فكانوا عندما يريدون مطالبته بشيء، يعبرون عنه بالمظاهرات ويضعونه على شكل شعارات جماهيرية فوضوية تتحدى الدولة التي يدافعون عنها. ولذلك ما ان حضر ذياب العلكاوي ولطيف الخديثي إلى الصالحية حسى أمرا حنودهما بالرمي للأعلى، وضرب الملازم حميد التكريتي إطلاقة من دبابته فتفرق الجمع أو لجأ إلى حارات الشهواكة المضيقة، وذلك لم يزعج مؤقتاً قيادة الحركة و لم يعقها عن تنفيذ خطتها. وقاموا بمظاهرات كبيرة في مدينة الثورة الدي الضيقة، وذلك لم يزعج مؤقتاً قيادة الحركة و لم يعقها عن تنفيذ خطتها. وقاموا بمظاهرات تظاهرات فقط وليست فعلاً منظماً ضد حركة قائمة وتنقدم بتنفيذ خطتها. واستمرت المظاهرات انتظاراً للسلطة الجديدة كي تردعها كمسا فعلاً منظماً ضد حركة قائمة وتنقدم بتنفيذ خطتها. واستمرت المظاهرات انتظاراً للسلطة الجديدة كي تردعها كمسا هي العادة، وفعلاً ذهب الرائد سعدون غيدان (أصبح نائب رئيس وزراء ووزير داخلية) انطلاقاً من معسكر الرشيد على مي العادة، وفعلاً ذهب الرائد سعدون غيدان (أصبح نائب رئيس وزراء ووزير داخلية) انطلاقاً من معسكر الرشيد على رأس مجموعة من الدبابات لتفريقهم وقد نجم.

وعلى مستوى المعسكرات قام الشيوعيون بمحاولات فردية، رغم كثرة عددهم، و لم ينجحوا في إثارة مقاومــــة حـــادة تستطيع ان تصمد زمناً كافياً لتصل إلى قادة الوحدات الأخرى لعلها تمنعهم من التسليم بالوضع الجديد.

فتحرك بمعسكر الوشاش بعض الضباط والجنود وقامت مجموعة منهم بمهاجمة مقر كتيبة الدبابات الرابعة التي انطلقت منها دبابات الحركة الأولى، وكانوا يتصورون ان قيادة الحركة ومركز اتصالاتها كان ما يزال موحسوداً في تلسك الكتيبة. وثاروا في مناطق كثيرة، لكن جميع محاولاتهم ظلت غير مترابطة ببعضها، وعندما تفشل تنتهي وتسمحت، وعندما تنجح فنجاحها يبقى محليا ومقطوعا ولا يعني شيئا مهما. (حول المقاومة في بغداد وبعض المعسمكرات يمكسن مراجعة ملحق رقم ثلاثة في نسهاية هذا الفصل).

أما البيان رقم ١٣ فكان نصه هو: "نظرا لقيام الشيوعيين العملاء شركاء عبد الكريم قاسم في حرائمه بمحاولات يائسة لإحداث البلبلة بين صفوف الشعب وعدم الانصياع إلى الأوامر والتعليمات الرسمية، فعليه يخـــول آمــرو القطعـات العسكرية وقوات الشرطة والحرس القومي بإبادة كل من يتصدى للإخلال بالأمن. وإننا ندعو جميسع أبناء الشسعب المحلصين للتعاون مع السلطة الوطنية بالإخبار عن هؤلاء المحرمين والقضاء عليهم "[13].

وبعد صدور بيان رقم ١٣ خفت صوت النار وكان ظهر يوم ١٠ شباط هو آخر يوم تسمع فيه إطلاقـــــات رصـــاص متفرقة في بغداد، ويعتقد أن تلك كانت آخر حيوب المقاومة. تلبية للطلبات الملحة التي تلقتها من قادة الوحدات العسكرية التي كانت تقوم بالحراسة والحماية وأعمال الدورية لحفظ قرار منع التجول، وقد استأذنوا القيادة باستخدام الأسلحة الثقيلة لهدم الأماكن التي تصدر عنها إطلاقات نارية معادية وقاتلة أحيانا. ولم نكن لنسمح بذلك، بل أذعنا بدلا منه البيان الشديد الشهير، تخويفا وردعا لمن يريد ان يستمر بمقاومة لا طائل من ورائها.

## مصير شعبية عبد الكريم قاسم

سؤال: عندما قررتم تصفية قاسم جسدياً، هل أخذتم بنظر الاعتبار شعبيت مخارج مؤسسات الدولة؟ ألم تشعروا ان قتله سيعزز دورة دولاب الدم الذي سيسيل لمدة طويلة في وداي الرافدين؟

طالب الشبيب: قررنا ان كريم قاسم لديه تعاطف من بعض الأوساط الشعبية، في المنساطق الأكثر جهلاً والأقل تماساً بالتيارات السياسية العامة. وكانت تلك الأوساط تصدق ما يدعيه من انه أبو الفقراء . . . . الخ، وهذا بالضبط كان السبب الذي جعلنا نمهد لثورتنا بعمل شعبي معارض للنظام هو أوسع ما مر على الساحة العراقية. فقمنا بإضراب طلابي دام أكثر من أسبوعين (أي حتى سقوط النظام) وأغلقنا نتيجته جامعة بغداد وعدد كبير من ثانوياتها ومتوسطاتها. كما قمنا بتظاهرتين كبيرتين الأولى دعت لتأميم حصة فرنسا مسن البترول العراقي نصرة للثورة الجزائرية وحكومتها الفتية الثورية الجديدة وكانت المظاهرة بعثية مائه بالمائة، وشهدت انطلاقتها بعيني رغم عدم السماح لي بالمشاركة فيها باعتباري عضواً في القيادة القطرية. لذا سرت على الرصيف متفرجاً، راغباً ان أرى مباشرة مدى دقه التقارير الخزائية التي كانت تؤكد قدرة الحزب على تجنيد أعداد كبيرة وتسييرها، وتوفير المستلزمات من شعارات ولافتات وحماية . وقمنا بتظاهرة شعبية حاشدة ساهم فيها حوالي مائة ألسف نسمة شعارات ولافتات وحماية . وقمنا بتظاهرة شعبية حاشدة ساهم فيها حوالي مائة ألسف نسمة عبورة الحزب الشيوعي على منعنا أو التحرش بنا، ولم تجرؤ قسوات الأمسن ولا الشرطة ولا الانضباط العسكري على منعنا.

لقد تمكنا من تحويل مظاهرة عفوية عظيمة فضلاً عن استقبال قيادة النسورة الجزائرية، إلى التأثير على معنويات خصومنا السياسيين. فتصرفنا بنجاح وذكاء واستثمرنا تعاطف الجمهور المحتشد في المطار مع ثورة الجزائر فارتفعت شعاراتنا مع إننا حزب سري. وقد عنى ذلك لنا وجود إمكانية واقعية لتحجيم شعبية عبد الكريم قاسم بعد إسقاطه عسكرياً، خصوصاً إذا أمكننا تحييد قوة الحزب الشيوعي المنظمة والكبيرة. وفي حال نجاح ذلك سيبقى تأثسير قاسم عصوراً بين أوساط شعبية غير منظمة وغير قادرة على الارتداد العفوي المعاكس. ولم تكن لدينا

خشية من أي حي من أحياء بغداد لأننا لم نتوقع ان يبرز الشيوعيون بهذه الحدة والحماسة للدفاع عن عبد الكريم قاسم بالسلاح والأرواح مما سبب ردود فعل انتقامية لم تكن موضوعة ضمن خطة الثورة. لم نكن راغبين بالانتقام، فقد أطلقنا سراح الجميع حتى مرافقي عبد الكريم قاسم، وأطلقنا سراح من حمل بيان قاسم الذي طالب بقتلنا وسحلنا إلى الإذاعة. لكرن قتل الزعيم عبد الكريم قاسم كان قراراً ضمنياً سابقاً إذ كنا نتصوره ميتاً إما في الهجوم أو ان ينتحر.

لم نكن نرغب بإقامة عهد من الدماء، وحتى الأربعة لم نكن راغبين في إعدامهم جميعاً، فمسا عدا قاسم والمهداوي كان يمكن ان يخرج منها سالماً كل من طه الشيخ احمد وكنعان خليسل حداد، لكن الأخير تورط وقتل عدد من الجنود والضباط دون مبرر، والأربعة قتلوا الضابط الذي سار باتجاههم رافعاً يافطة بيضاء.

يرتبط اسم المهداوي بثارات وأحقاد، وإذا لم نقتله فليس هناك سجن يحميه من طالبي النار منسه. وعبد الكريم قاسم أنسهى نفسه كلياً بإعدام ناظم ورفعت في لحظة غسير موفقة إذ لم يكن لعمله اية ضرورة، فقد تم التنفيذ بعد مضي أكثر من سنة على اتسهامهما. كما حساكم ٣٩ شخصاً وحكم عليهم بالإعدام وأكثرهم ضباط من مدينتي الموصل وكركوك.

والحقيقة ان الثورات العراقية كلها اصطبغت بالدم، بكر صدقي صفى غيره وتمت تصفيته، وجماعة صلاح الدين الصباغ حاولوا تصفية غيرهم فتمكن الوصي من تصفيت هم. وقاسم صفى العائلة المالكة وقتل قزاز وبهجت العطية ثم قتل داخل قاعة صغيرة في إذاعة بغداد بعد حوار مرتبك حضره على السعدي وحازم حواد وطالب شبيب وعبد الستار عبد اللطيف وصالح عماش واحمد حسن البكر وعبد السلام عارف وعبد الغني الراوي وستار الدوري وحالد مكى الهاشمي.

وأتذكر إني قلت: إذا حاكمنا قاسم كما يطلب، فلن تكون محكمة منتظمة وربما تصبح مهزلة كمحاكمات المهداوي. وليس لائقاً تعذيبهم أو إذلالهم ولذلك افترض تنفيذ امرنا بإعدامهم بسرعة رحمة بهم.

ورغم انــه لم يصدر من عبد الكريم قاسم ما يدلل على انــه تصرف مهين، فقـــد كــان شعوري شخصياً اتجاهه هو الاحتقار لأنــه سلم نفسه و لم ينتحرا!.

### عبد الكريم قاسم، ماله وما عليه

كان قاسم وطنياً وراعياً لمصالح الفقراء. ولم تكن مشاريعه لمصلحتهم بهدف الدعاية والادعاء، وإنما آمن بها ونفذها بحماس. لكنه كان دكتاتوراً فردياً، ظلت البلاد طيلة فترة حكمه تحت دستور مؤقت. فنظر للسياسة نظرة عسكري محترف، فأساء لعلاقته مع جميسع الأحزاب، اصطدم بالقوميين وانتهى بعلاقة ليست طيبة مع الشيوعيين والوطنيين الديمقراطيين، بعد ان ترك للشيوعيين فرصة الهيمنة على الشارع السياسي العراقي والإسساءة حتى لأقرب أنصاره وحلفاءه (١٠).

١ ــ وعلى سبيل المثال معاملتــهم لكل من صديقي قاسم وعضوي الوطني الديمقراطي محمد حديد وهديب الحــــاج حمود. يقول محمد حديد: كان الشيوعيون يتظاهرون بين فترة وأخرى أمام وزارق اعتقاداً منــهم بأن الثورة ما زالــت لم تصل إليها بعد، فقد احتجوا على وزارة المالية دون ان يكون لهم اهتمام بشؤون المال والأعمال. وقــــال: أرى ان عبد الكريم قاسم قرب الشيوعيين بسبب ضغط القوميين عليه رغم انــه كان وحدوياً بلا اندفاع[14].

أما هديبُ الحاجُ حمود فتصدوا له خلال وجوده في الوزارة وخارجها ورفعوا ضده شعارات مثل: "هديب إقطـــاعي شلون تأمِنْ بيه اسمع يا كريَّم !!"

وحاولوا الإيماء بأن الإصلاح الزراعي في خطر بسبب وجود هديب على رأسٍ الوزارة ، رغــــم انــــــه كــــان رمـــزأ لجماعتــهم (قبل الثورة) في الشامية ، اخذوا منـــه تبرعات ووضعوا له موقعاً خاص بينـــهم وكان سلام عادل يزوره ويلجأ إليه أيام العهد الملكي عندما كان أحد قادة تنظيم الفرات الأوسط. لكنهم نسوا بسرعة ان هديـــب حلــب للمنطقة أول مضخة ماء وأول حاصدة شلب وأسس مدرسة بجانب مضيف آل الحاج حمسود ، وأوقسف (في العسهد الفلاحين الجتــهدين ، لأنــه كان يرى ان الفلاح حتى ينتج يجب ان لا يهان . ومنع العطاء على "الأخضــر" حيــث أمكن ذلك وقام بإعطاء الفلاحين ٦٠% من إنتاج الأرض وتسليم موارد الفلاحين لهم على دفعات حتى لا يصــــرف الفلاح كل موارده في الأشهر الأولى ويلجأ بعدها للمرابين ، وفكر بإقامة مشروع بسيط للإسالة يدفع هو ثلثي تكاليفه والفلاح الثلث الآخر . وكان يساعد الشيوعيين فيلجئون إلى مضيفه في الإيشان فيحميهم من الشرطة التي لا تذهب لاعتقال أحد قبل ان يأذن لها صاحب المضيف وفي إحدى المرات تُذَخَّل قائد الفرقة مزهر الشاوي والمتصرف عبــــــاس البلداوي لدى هديب من احل تسليم بعض المطلوبين لاشتراكهم بمظاهرة سياسية وبينسهم إنعام العبسايجي ومدحست إبراهيم جمعة وصالح العبيدي وبحيد الحاج حمود ، واتفق الحائبان على النسليم مساءً وإطلاق سراحهم صبــــاح اليـــوم السراي إلى مضافة له ، ودافع عنـــه حين ذاك توفيق منير وناجي يوسف وعدد من المحامين الوطنيين . فكان معارضـــــأ لحكومة نوري السعيد واستقطب أبناء المنطقة إلى الدرجة التي جعلت الحاج رايح العطية يتضايق من شعبيتـــه فأرســــل من يقول له : ان الوصي يعرض عليك النيابة أو يجعلك عيناً إذا أردت ذلك . فرفض هديب العرض بأدب لاحترامـــــه الكبير للحاج رايح . واستمر في التحدي مشاركاً في الانتخابات ممثلاً للحبهة الوطنية في الفرات الأوسط فاضطرت للمعارف بالوكالة أصدر قراراً بإعطاء الذين كانوا مطاردين في عهد حكومة نوري السعيد حتى الأولوية في القبول بمسن فيهم حريجي السنوات السابقة واستفاد من ذلك الشيوعيون أكثر من غيرهم.

على ذلك التاريخ والود مع الشيوعيين لم تجعل هديب ينجو من العصبية التي تُغلّبَ بسببها رعاعهم على عقلائمهم ويذكر ان هديب الذي كان تلميذاً وصديقاً لعبد الكريم قاسم منذ أن كان الأخير معلماً في مدينة الشامية كـــان قـــد كان عليه ان يستفتي الشعب على دستور دائسم وان يفسسح الجسال لحريسة الأحسزاب، ولانتخابات ديمقراطية حقيقية. وأنا واثق انسه كان سيفوز رئيساً للجمهورية دون منازع لو قام بتلك الخطوات، فشعبيتسه كانت عظيمة، ولم يكن بحاجة للديكتاتورية مع الشعبية التي حظسي بسه .

الخطأ الثاني هو اصطدامه بشعار الوحدة العربية الاندماجية الفورية. وكان بإمكانه ان يترك حماس أنصارها واختلافهم حول أشكالها للبرلمان أو الاستفتاء عليها وتركها للمؤسسات الديمقراطية حيث سيتحمل داخلها كل طرف سياسي أمام المجتمع نتائج موقفه. ومن يدري لون قاسم فعل ذلك، لربما يكون قد ساهم في تطوير الوحدة المصرية السورية التي كانت تعاني من هيمنة طرف على آخر ومن ممارسات جهاز حكومي غير ديمقراطي، فيساعد على تغيير شكل إدارتها مع بقائها، أي بتحويلها إلى كونفيدرالية أو فيدرالية، وحينذاك لا أحد يستطيع وضعه في خانة أعداء الوحدة أو يحمله مسؤولية عدم تحققها.

## بين مسيلمة وأبو رغال !!

لم التق بعبد الكريم قاسم قبل حلبه إلى محطة الإذاعة وإعدامه غير مرة واحدة، فلم اكن في مركز وظيفي أو شعبي يسمح بمقابلته. وقد نظرت إليه إمّا سجاناً أو شخصاً معادياً، شذ عن الخط القومي وانحرف بثورة ١٤ تموز. وعند تخرجي من كلية ضباط الاحتياط، وقصف قاسم خطيباً لمدة ساعة ونصف، وصف خلالها عبد الناصر بمتآمر وسماه "بمسيلمة الكذاب"(١)، فسأثر

استقال من حكومة قاسم تنفيذاً لرغبة الجادرجي الذي اختاره للوزارة ممثلاً للحزب الوطني الديمقراطي ، في حين استمر محمد حديد رغم رغبة الجادرجي باستقالتـــه.

ا ... كانت هناك في بغداد ساحة رئيسية اسمها ساحة جمال عبد الناصر (كرادة مرع، قرب الإذاعة) فعدل نظام (البكر - صدام - عماش) اسم الساحة فأصبح ساحة جمال عبد الناصر (أبو رغال) . وأثار ذلك اشمئزاز كل العراقيين رغم ان بعضهم بشعر بأسف شديد من تدخلات عبد الناصر غير الموفقة في الشأن العراقي. ولا نبالغ إذا قلنا ان عبد النساصر خلال سنوات حكمه الأولى كان سريع التدخل والتورط بمشكلات خارج الأراضي المصرية، مستنداً إلى مصدر وحيد هو تقارير المباحث المصرية. وفي العراق استعجل العداوة مع عبد الكريم قاسم فبحث مع عبد السلام عارف بدمشسق مصير عبد الكريم قاسم، ولم تكن ثورة تموز قد مضى على قيامها لحمسة أيام فقط. وسمع قاسم بذلك و لم يضمرها، بسل عاتب عارف ونصحه بعدم تكرار الأمر، لكنمه لم ينس ونظر لذلك على انه استعداد للغدر والتآمر وضرب تحست عاتب عارف ونصحه بعدم تكرار الأمر، لكنمه لم ينس ونظر لذلك على انه استعداد للغدر والتآمر وضرب تحست الحزام. كما ان ناصر أرسل إلى ضباط الموصل وعلى رأسهم الشواف إذاعة سرية وسلاحاً ثم تسهريسه عسن طريسق الخزام. كما ان ناصر أرسل إلى ضباط الموصل وعلى رأسهم الشواف إذاعة سرية ولم يكن قد فات على الشورة عام الحراضي السورية، وحاء إلى دمشق زائراً وأطال سفرته انتظاراً للعملية المبيّة، ولم يكن قد فات على الشورة عام الخورة عام وراسم الشورة على المباصة الناصرية بل ان البعثيين في سوريا كانوا نادمين تلك السياسة الناصرية المتسرعة في التدخل حذرت قاسم من تسليم العراق لناصر، بل ان البعثيين في سوريا كانوا نادمين مصداقية منطقية كافية. فلم تكن مصر نفسها أقامت أي نوع من الانتخابات ولا ادعت إنسها تؤمن بسها، بسل ان

ولم امتلك الفرصة لفحص الرجل ودراسة شخصيت. وقد قال لي السفير الهندي وكـان صديقاً لقاسم ويزوره بمقره: ان ثورتكم خلصتني من ليالي السهر الطويلة وغير المجدية لان قاسم كان يدعوني باستمرار لزيارت بعد الساعة الثانية عشر ليلاً، واضطر للبقاء معه حتى الثالثة بعد منتصف الليل ويقرأ لي أحياناً خطابات بالعربية وأنا لا افهمها حيداً، وأحياناً يقدمها لي هدية.

وكان قاسم يأمل في بناء علاقات طيبة مع الهند وبعض الدول البارزة في كتلة عدم الانحياز ليحتل مكاناً مناسباً فيها، في حين كان لعبد الناصر يداً بارعة فيها، وطريق قاسم إليها مسدودة، لأن حركة القومية العربية خارج العراق كانت في عنفوانها والعالم كله ينظر إلى عبد الناصر ممثلاً لها وناطقاً باسمها. ولم يكن حتى حزب البعث قادراً على الخروج على عبد الناصر في هذا المجال، بل كان يمكن له العمل بجانبه أو التحالف معه باعتباره شخصية مثيرة عربياً وعالمياً.

وفي الأخير فقد كان من الصعب علينا وصف قاسم بأوصاف تدينه غير الفردية والديكتاتورية، لأننا وبعد هزيمته وجدنا ان ركنه الخاص في وزارة الدفاع يتكون من غرفة نوم واحدة. وحمام جيد بمستوى أوربي، وغرفة جلوس صغيرة جداً، وكان عفيف اليد وليسس عفيف اللسان. وكانت عينه شبعانة فلم يطمع وهو حاكم العراق الوحيد ببستان أو قطعة ارض، في حين سعي كل حكام العراق الذين سبقوه والذين خلفوه للكسب والاستيلاء وسرقة المال العام، خصوصاً كتلة صدام حسين وخير الله طلفاح والحيتان من أنجالهم وأصدقاء أنجالهم الدين امتصوا العراق تراثاً وثروة حتى وهو يرزح تحت حصار مزدوج ظالم، واتجهت عيونهم باستمرار إلى بيوت الآخرين وبساتينهم، يطمعون بكل شيء وأي شيء رغم عظيم ثروتها!

# وفي كل الأحوال فقد كان قاسم لا يستحق المصير الذي آل إليه ولا ندري بأي شيء تأمُّل

ناصر سخر في محادثات الوحدة من البرلمان ومن مبدأ الديمقراطية وفصل السلطات، لكنه طالب قاسم بمنح العسراق الديمقراطية رغم ان الثورة العراقية كسرت سابقتها ولما يمر عليها غير اشهر ولابد من وقت لترتيب وبناء مؤسساتها الجديدة. لكن ناصر لم يكف منذ البداية عن إرسال السلاح والقنابل ووسائل الدعاية السرية وكل شهيء يستجلب العداوة عن بعد. فلم يلتق الرحلان حتى يختصما، ولابد ان الوسطاء لعبوا دوراً في تأجيج الصراع وكان ناصر أسرع في الاستجابة حتى من محكمة المهداوي، فقد سبقها إلى الهجوم ورفع شعارات عجز نظامه ومجموع الأنظمة العربية حسى الآن عن تحقيقها. ولا بد انه لو احتار طريق المصالحة بدلاً من الاستجابة لطرف دون آخر لوفر للعراق فرصة ذهبيسة للاندماج مع حيرانه العرب بصورة إيجابية ومفيدة.

أو فكَّر وهو يستعد لتلقي رصاصات سيطلقها تلاميذ مدرست الوطنية العسكريين (١٠)، الذيــن تمثلوا فورا بعد قتله بطريقتــه في الحكم، لكنــهم فشلوا ان يصيبوا ما أصــاب مــن عفويــة وشعبية.

# سؤال: ما نوع المقاومة المدنية التي واجهتكم في بغداد، وهل قسمتم المدينة إلى أحياء مؤيدة وأخرى معادية؟

طالب شبيب: لم نعتبر أن هناك مناطق عدوة لنا في بغــــداد، و لم نتصــور أن الشــيوعيين

1 ــ لابد ان أسئلة وتوقعات كثيرة حدا مرت بذهن قاسم وهو يترقب خروج الطلقات من فوهات البنادق الموجهة إلى صدره. وربما تساءل: هل يستحق ما اقترفه أو ما قام به من أعمال ان يقتل بهذه الطريقة؟ ولابد ان شريطا قد مر بذهنه وأمام مخيلته منذ ان كان ملازما، عندما فاجأ تلاميذه بالكلية العسكرية وكان بينهم عبد السلام عارف والبكر وعبد الرحمن عارف وطاهر يحيى ويحيي محمود والدراجي وطاهر وفاضل عباس المهداوي وغسسيرهم، فاجهم بحديث ولغة غير معهودة داخل الجيش، وكان أول ضابط يقوم بذلك، حدثهم عن الوطنيسة والاستعمار البريطاني ووعدهم بيوم يتمكنون فيه من طرد العسكريين الأجانب من البلاد.

لابد ان يكون قد تذكر إضافة لذلك معارك كردستان ثم حرب فلسطين وتحريره لقلعة كيشر والبيارات وإبداعه في نقل القوات خلال المواجهة مع الإسرائيليين، ومخالفتــه للقيادة العسكرية العربية عندما خطط سرا لفك الحصار عن الجيــش المصري المحاصر بالفالوجة، وتنسيقه مع عفيف البزري رئيس أركان الجيش السوري وعبد الحميد السراج في (المفرق) على مساعدة سوريا في حال تعرضها للاحتلال من قبل الجيش العراقي الذي كان بإمرة الإنكليز، وإنقاذه لبغداد مـــــن الفيضان ١٩٥٤ وتأسيسه لحركة الضباط الأحرار التي وصل عدد منتسبيها إلى حوالي مائتي ضابط مختلفي الاتجاهات بما الفقراء التي تركزت على بناء المدارس وإيصال الكهرباء للريف والأحياء الفقيرة وبناء المساكن الشعبية والمعامل وإيجساد مناصب العمل ومشاريع الري وتوزيع الأراضي على مئات الآلاف من الفلاحين وتعويض صرائف بفــــداد بمســاكن شعبية، وتوسيع الجامعة والمعاهد وصار الدخول لها بواسطة الاجتــهاد والعلامات وليس المحسوبية والقبول الخـــاص أو الاستثنائي). وسن قانون رقم ٨٠ الذي أمم أكثر من ٩٩,٥٪ من الأراضي العراقية وجلب أساتذة مصريين لسد نقـص المعلمين بعد توسيع المقبولين في المدارس. وسلّم مصر جميع الوثائق التي عُثِر عليها في الخارجية العراقية وتخــــص مصـــر وسورية خصوصا التي تتعلق بحلف بغداد والقواعد الصاروخية النووية في باكستان وتركية. وأسس حيــــش التحريـــر الفلسطيني. وباقتراح من حكومتم تأسست منظمة الأوبك. وأسس صناعة الصلب والأسمنت والكيماوية. وتضماعف دخل العراق واشتدت حركة السوق والبيع والشراء. وابعد الطابع الأسري والطائفي، الذي اعتمده الإنكلــــيز، عــن السلطة. واخرج العراق من منطقة الإسترليني محررا الاقتصاد العراقي من التبعية والهيمنة وبدلا من ذلك معسل غطساء العملة العراقية ذهبا يعادلها تماما، فلم يطبع أوراقاً و لم ينتفع و لم يدع غيره ينتفع بصورة غير مشروعة من أموال الوطــن. ولم يخض حروبا بالنيابة، وغير ذلك كثير وكثير. مما يؤكد ان خصومه لم يعترضوا عليه لأسباب تتعلق بالسلوك بقدر ما كان صراعا على توزيع المراكز في السلطة، فاستعانوا بجهات إقليمية ودولية لها مصالح في العراق لإسقاطه، فتتالت عليم الضربات والمشكلات المرتبة والتي انتــهت بسقوطه، إلى درجة ان السفير البريطاني في العراق وصف حالة عبد الكــريم قاسم بذكاء قائلا عنه انه "فقد القابلية للتغلب على مشاكله"[16].

ويذكر ان وزراء عبد الكريم قاسم أودعوا معتقل معسكر الرشيد وتم التحقيق معهم فورا، فتبين انسهم لم يرتكبوا ايســـــ مخالفات شخصية، دخلوا وزاراتـــهم وخرجوا منـــها دون اية مكاسب شخصية أو تجاوزا ت قانونية. سيدافعون بشدة عن نظام قاسم خصوصاً بعد أن وجه لهم ضربة قاسية، وبعد خروجهم مسن معركتهم مع السيد محسن الحكيم متعبين، وتأثير ذلك على مؤيديهم في الأوساط الشعبية حيث تقلصت قدرتهم في الحديث عن أحياء أو مدن شيوعية، وكان الشيوعيون قد ارتكبوا خطأً حسيماً عندما لم يتوقفوا عن معركتهم ضد المرجعية بل تصرفوا باسستعلاء وعجرفة معتقدين أن مَنْ يختلف معهم في العراق سيخسر حتماً وبذلك خسروا أصدقاء مقربين لهم.

وأعتقد أن قسوة قوات المشاة وخصوصاً خلال عملها في مدينة الكاظمية يعسود إلى شدة قائدها عبد الغني الراوي وبعض التصرفات الفردية لضباطها، ولا أعتقد أن عبد الغني السراوي يتحمل كل ما حصل، وفي كل الأحوال فلم يقتل في الكاظمية أكثر من ستة أشسخاص، وفي المواجهة في وزارة الدفاع لم يتحاوز العدد عشرين قتيلاً، وعدد آخر في مناطق متفرقة أخرى.

## ملحق رقم ١ قاسم الجنابي .. يتكلم !

[كان المقدم الركن قاسم أمين الجنابي قد كتــب تقريـراً في ٥/ ٤ / ١٩٦٥ ( في عهد عبد السلام محمد عارف) رفعه إلى الجهات الرسمية]

أنسهى مجلس الوزراء جلست المنعقدة في ٧ شباط الموافق لــ ١٣ رمضان في الساعة الثانية والنصف عند منتصف الليل، وبعدها رافقت عبد الكريم قاسم في جولت العادية الليليسة الستي كان يكررها كل ليلة تقريباً. وفي هذه الليلة اتجهنا إلى بيت يحيى الجدة في الأعظمية والذي كان صديقه وكشيراً ما كان يزوره ويتصل بسه هاتفياً. كانت دار يحيى الجدة تقع مقابل دار عبد السلام ولكننا لم نر اية حركة تلفت النظر. طلب مني عبد الكريم أن أذهب إلى دار مصطفى على وزير العدل السابق في بغداد الجديدة، ولم أكن أعرف موقعه ولكنه رسم في مخططاً ودلني على بيته وكانت الساعة تشير إلى النائئة والنصف بعد منتصف الليل.

أخذت سيارة الحرس المرافقة التي كان فيها ٣ - ٤ حراس بعد أن طلبت منهم تسوك السسيارة والبقاء لحراسة عبد الكريم قاسم، وصلت الدار وبلغته برغبة الزعيم بمقابلت ولكنه قال أنسه سيايي إلى دار الزعيم عبد الكريم في السعدون، وعدت راجعاً إلى دار يحيى الجدة وأبلغت الزعيم النتيجة. بلغست الساعة الثالثة والنصف ولما سمع عبد الكريم قاسم ما قاتسه له غادر الدار وذهب إلى داره في السسعدون. دخل الزعيم داره، أما أنا فبقيت في الدار المجاورة والمستاجرة لمبيت فصيل الحماية وهسو نفسه فصيل الدفاع والواجبات للواء (١٩) قديماً والذي دخل بغداد مع اللواء صبيحة ١٤ تموز وكان يقوده النقيسب حافظ علوان الذي تعين بعد التورة مرافقاً للقائد العام للقوات المسلحة، وكان الفصيل يقسم إلى وجبتين نصف يرتاح ونصف آخر يقوم بالحراسة. كنت نائماً عندما أيقظني العريف قائلاً: سيدي الإذاعة تذييع بيانات خلي نحضر الفصيل للدفاع. ذهبت إلى دار الزعيم ووجدته لا زال يفطر وهو يعلم بما حسدت وقال في : سندهب إلى معسكر الرشيد وطلب مني أن أتصل باللواء التاسع عشر الدي يقسوده العميد الركن فاضل عباس حلمي. اتصلت هاتفياً حسب الأمر، وكان المتكلم مقدم اللواء الرائد الركس عزيسز جعفر الصندوق، الذي طلب منه عبد الكريم قاسم بعد أن عرفه بنفسه تهيئة سرية في باب المعسسكر وكرد عليه أنا جاى .... أنا جاى .... أنا جاى .... أنا جاى ... الناجاى ... الناجاى ... أنا عرفه بنفسه تهيئة سرية في باب المعسسكر وكرد عليه أنا جاى ... أنا باكري

وبينما كان الزعيم يهم بمغادرة داره وإذا بالزعيم الركن طه الشيخ احمد يصل، حيست كسانت داره قريبة من دار الزعيم لا تبعد سوى حوالي ٥٠٥ متر (حوالي أربعة بيوت) فاقترح علي الزعيم أن نذهسب إلى وزارة الدفاع، وقال هؤلاء قلة بعثيين، ولم يرد عليه عبد الكريم قاسم، والتحق كذلك النقيب حسافظ

علوان لتبديلي إذ أن خفاري قد انتهت.

خوج عبد الكريم قاسم وسار بسيارت و تبعت سيارة الحرس باتجاه وزارة الدف عبر الباب الشرقي ووصلنا شارع الجمهورية وكان الوضع عادياً وكان يحييّ الناس والناس تحييه ودخلنا وزارة الدفاع وصعد عبد الكريم قاسم إلى مقره، وفي هذه الأثناء التحق عبد الكريم الجدة بنا.

اقترح طه الشيخ أحمد تطبيق خطة أمن بغداد لإنسهاء الحركة. أخذ مقر عبد الكريم قاسم يتصل بآمري الوحدات ويعطي الأوامر الشفهية لتطبيق الخطة. وكان الجواب أنسسهم مستعدون وسسينفذون الأوامر ولكن أحداً لم يتحرك ولم ينفذ أي أمر انتظاراً لتطور الموقف.

كان هناك كتيبة دبابات في ملعب الشعب اتصلوا بسها هاتفياً وبُلغت وكان الجواب: نعم ، ولكسن لم تتحرك. أقولها للتاريخ. تجمع الناس في باب وزارة الدفاع وكان هناك في الوزارة مخزن للأسلحة، وطسالبوا بالسلاح، ولكن عبد الكريم قاسم رفض توزيع السلاح وقال: أنا لا أريدها حرباً أهلية، سنعالجها.

اتصل عبد الكريم قاسم هاتفياً باللواء التاسع عشر وكان المتكلم المقدم الركن طه الشكرجي الذي شتم عبد الكريم قاسم ، فألقى عبد الكريم قاسم بسماعة الهاتف قائلاً: اصبر أنا جايك . وركب سيارت واتجه إلى باب وزارة الدفاع ولحقناه أنا وحافظ والطائرات تقصف الوزارة، وعند وصوله بساب السوزارة أوقفه عبد الكريم الجدة وأمسك بسيارت وأصر على عدم خروجه من الوزارة.

اتصل عبد الكريم قاسم بالإذاعة وكان التلفزيون يشتغل فقط، وظهرت صورت بالتلفزيون وقال أنسه سياي لإذاعة بيان، وهم بالخروج ولكن طه الشيخ أحمد منعه من اللهاب واقترح أن يسجل خطاباً ويرسله مع السكرتير الشخصي. وكان مسؤولو الإذاعة يعتقدون أن عبد الكريم مقتول حسب إذاعة الثوار من أبي غريب، واصطدموا بالواقع وأخرجوا صورة الزعيم بالتلفزيون. كان في وزارة الدفاع فوج واجبه الدفاع عنها وعن عبد الكريم قاسم، أرسل عبد الكريم قاسم حافظ علوان ليبلغ آمره بإعطاء الأوامر لفك الحصار عن وزارة الدفاع وقتال المحاصرين ولكنه لم ينفذ. وأرسله ثانية لتبلغه بسالحضور لمقابلته ولكنه لم ينفذ.

لقد قاتل الجنود وضباط الصف بدون قيادة ضابط. لم تطوق وزارة الدفاع في الساعات الأولى ولكن مع مرور الوقت كلما أرسلت مفرزة من الانضباط العسكري لمنع وصول الثوار لتطويق وزارة الدفاع لم تعد المفرزة.. وتذوب كالملح، وما أن خيم الظلام إلا وكان صوت الثورة هو الأقوى ومركزها الأمنع وأخذ المترددون ينضمون إلى الثوار.

وكان عبد الكريم قاسم يعتقد أن الضباط سينفذون أوامره، وكان كلما تكلم مع ضابطً على انفسراد أبدى استعداده وقال نعم، سنخرج وسننفذ الأمر، ولكن ما أن يقفل عبد الكريم سماعسة الهساتف، فسإن أوامره لم تنفذ.

جاء تبديل الموقف، ووضع عبد الكريم قاسم بموقف حرج، عندما خرج الرائد عبد الله مريوش أحسد آمري سوايا الدفاع بحجة تخليص الزعيم ( الحرب خدعة) من وزارة الدفاع غير أنسم طوق السوزارة ووجه بنادق سريّتمه نحو الوزارة. بدأ الثوار يتوافدون ويحيطون بسهم، والقطعات التي كان يقاتل بسها عبد الكريم قاسم أخذت تخرج دون عودة أو تصوب أسلحتها ضده أو انهزمت تاركمة وحداتها

لدرجة أننا لم نتمكن من الوصول إلى مكتب وزير الدفاع ( مقر عبد الكريم قاسم) بعد أن طوقنا النسوار في بناية الانضباط العسكري التي كانت قرب الباب الرئيسي للوزارة، وخيم الظلام وأرسسل فصيسل ضسد الدرع بقيادة الملازم أبن أخ عبد الجيد جليل مدير الأمن العام، وقد سحب هذا الفصيسل مسن الفرقسة الخامسة قبل فترة قصيرة وأضيف إلى فوج الدفاع ولم يكن ملاكه كاملاً. وبما أن يوم الثورة كان يوم جمسة وهو عطلة ، فإن أكثر مراتبسه كانوا عند أهائيهم.

وصلت قطعات المظليين وقطعات من الفوج الآلي وقوات أخرى وتمكنوا مسن احتسلال بساب وزارة الدفاع ومنطقة فوج الدفاع، حيث تمكنت وحدات الفوج الآلي الذي يقوده المقدم داود عبسد المجيسد أن تدخل منطقة الهندسة وتتقدم إلى الطويق الوئيسي، ويفصل بين الانضباط ومقر الوزارة، ولم يبق إلا الطويق. في هذه الأثناء اقترح أحدهم أن ننتقل إلى قاعة الشعب التي كان موقعها في ظسهر السوزارة لأن المنطقسة طوقت باجمها واقترحت أن نخرج على طويق المستشفى علنا نصل إلى منطقة الثورة أو نموت.

أخذ الرصاص ينهم بغزارة وأخذت المقاومة تنههار، وساحة المناورة تضيق، ولم يعد هناك أمسل، وعندها اقترح عبد الكريم قاسم على اللواء أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام أن يخرج بنفسه إلى الطريق حتى ينجو من الموت المحتم من جرّاء شدة النيران، وفعلاً خرج وسلم نفسه إلى الثوار.

اجرى عبد الكريم قاسم عدة مكالمات هاتفية مع عبد السلام عارف وطأهر يجيى، كما أجرى مكالمات هاتفية معهما السيد يونس الطائي صديق عبد الكريم قاسم وصاحب جريدة الثورة الذي جـــاء إلى وزارة الدفاع متطوعاً. قال الطائي لعبد الكريم قاسم: الثوار إخوانك وأنا سأفاوضهم، رفع راية بيضاء وخرج من الدفاع وذهب إلى دار الإذاعة.

وفي صبيحة اليوم الثاني حلق عبد الكريم قاسم ذقنسه وكان صائماً.. وليس هناك أي أمل، ومع هسلما قرر أن يقاوم حتى يموت ولن يستسلم. حاول الطائي إقناعه بعد أن عاد من مفاوضة الثوار، وقال: حقنساً للدماء عليه أن يسلم . وأنسه وعد أن محاكمة عادلة ستجرى له، ولم يرد عبد الكريم قاسم.

وضع عبد الكريم قاسم كميناً من الرشاشات في قاعة الشعب، فلما دخل المهاجمون القاعسة لم يطلسب فتح النار على المهاجمين وقرر التسليم. استلمنا العقيد الركن محمد مجيد، ولما كان التقيب حافظ قد أرسله عبد الكريم قاسم لاستصحاب آمر فوج الدفاع الذي رفض الجيء وبذلك تأخر عسن الالتحساق لشدة الرمي، وركب الزعيم مدرعة ومعه طه الشيخ أحمد وأنا والمهداوي، ركبنا مدرعة ثانية واستلمنا هسادي خاس، واعتدر لي شخصياً وقال: أنا متأسف، أنا قمت بواجبي لأنسه صديقي، كان الحديست في ألنساء الطريق، ولكني قلت له : أنك أديت واجبك.. فرد قائلاً: إن عرفان وجدي في دار الإذاعة وأنا كلمتسه هاتفياً وقال أن قاسم لا يمسه أذى أو سوء وعلاقتي معه منذ الطفولة حيث كان صديقي وكنسا في محلسة واحدة ومدرسة واحدة. نسيت أن أقول أنسه في وزارة الدفاع جردونا من الرتب العسكرية.

وصلنا دار الإذاعة وترجلنا من المدرعات وضرب المهداوي ضرباً مبرحاً وحتى بالأحلية منذ نــــزوله من المدرعة حتى دخوله القاعة، وعندما دخل عبد الكريم قاسم الباب خيم على الجنود السكون وحــاول رفع يده، ولكنــه منع من بقية الضباط ولما تقابل مع صالح عماش في الممر هناه بالثورة وادخلنا في قاعــة من القاعات ودخل علينا كل من السادة: أحمد حسن البكر وعبد السلام عارف وعبد الستار عبد اللطيف وعلى صالح السعدي وعدد من الضباط الآخرين، وحدثت مشادة كلامية بين علـــي صالح السعدي والمهداوي. قال على صالح السعدي إلى المهداوي: ولك ماذا فعلت بالبلد. (إش سويت بالبلد).

فرد عليه المهداوي: إطلع .. أنا أحكى مع عبد السلام. فرد على صالح السعدي: أنجب وإلا قتلتك. قال أحمد حسن البكر بعد أن وقف بجاني: إشجلبت بهذا الشخص (يقصد عبد الكريم قاسم) وأنت شخص ممتاز وطيب. فقلت له: أنا خدمت بلدي ولم أخدم شخصاً، وعندئذ قال عبسد السسلام إلى عبسد الكريم قاسم: كيف تخلى قاسم الجنابي يفتح باب ويسد باب وهو الرجل الثائر الشجاع؟

وجه عبد الستار عبد اللطيف كلمات قاسية إلى طه الشيخ أحمد، فرد عليه طه الشييخ أحمد: أنا أستاذك، لا تنسى كنت تلميذي.

وجه على صالح السعدي سؤالاً إلى الزعيم عبد الكريم قائلاً: حاولنا أن نقوم بمحاولة انقسلاب قبل المرح وجه على صالح السعدي سؤالاً إلى الزعيم عبد الكريم قائلاً: حاولنا أن نقوم بمحاولة انقسلاب قبلك ومضان وانكشفت من قبلك، فمن الذي أخبرك بسها؟ لا بد وأنسه أخبرك بسها شسخص يشك بوجوده هنا. فأقسم عبد الكريم قاسم، ولأول مرة أسمعه يقسم بشرفه، قائلاً: إن الذي أخبرنا غير موجود الآن في القاعة، فرد أحدهم قائلاً: هذا من أين له الشرف ؟.. فرد قاسم: لك شرفك ، ولي شرف أعستز بسه. وقال عبد السلام: أخوان هذه الأسلحة التي اشتريت يجب أن لا توجه لبعضنا البعض، ولكنسها يجب أن توجه لمعضور الأعداء.

صف جماعة عبد الكريم قاسم بصف واحد، وأنا اصطفيت معهم ، فانتب عبد السلام وقال: قاسسم أنت وين ؟ أخرج من الصف، وفي هذه الأثناء دخل علي عرفان وجدي وعبد المنعم حميد وغسيرهم من الضباط وأخذوني إلى خارج القاعة.

جاء على صالح السعدي وأوصى بي خيراً لعلاقتي العائلية وعيشنا منذ الطفولة فقال: أكيد أنست ما متريك (لم تتناول فطورك) وطلب لي ماعون تشريب فأكلت.

دخل عبد الستار عبد اللطيف وقال لي : قاسم أنت رجل شهم، بس أريد أن أفهم، أنسا في إنكلترا حكيت حكاية أمام الملحق العسكري وعادل جلال، فمن الذي وشى بسها وأوصلها إلى الزعيم كسريم، فقلت له أن هذه الحكاية لم تصل من شخص وإنما وصلت من مصادر عديدة أخرى.

وفي هذه الأثناء دخل حازم جواد أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة (وزير الداخلية) وقال لي: إني أنقـل لك رأي الحزب بك وهو رأي جيد وممتاز ولذلك عفا عنك الحزب وعفونا عنك، فقلت له شكراً وهـــذا دين في رقبتي لا أنساه.. ثم دخل حردان وقال أنا سارسلك إلى ثكنة الخيالة ستبقى كم يوم والأمور تــهدأ وتذهب إلى البيت، وأخذني ضابط إلى الثكنة مقابل البلاط القديم وبقيت ثلاثة أشهر وبعدها انتقلـــت إلى سجن رقم (١) وأحلت إلى المحكمة العسكرية التي يتولى رئاستــها المقـــدم (اللــواء) الســيد هاشــم السامرائي وأفرج عني. (انتــهى تقرير قاسم الجنابي).

## ملحق رقم ۲ مهداوی آخر

تشترط الريادة، شجاعة مستقرة، وقدرة على استيعاب حذر الآخرين من الجديد الذي يخترق حكمه العادة المفروضة. ويبدو ان الدفاع عن شخصية فاضل عباس المهداوي يتطلب تحقق هذين الشرطين. فقه استحلى كثيرون الهجوم عليه دون تدقيق. وكتبوا عنه تحت سقف سلطات تعاقب حستى المسوت مسن ينصفه. وطالب الشبيب يخرج عن هذه القاعدة ويروي بعيدا عن ضغط ذلك السسقف، ودون تملسق أو خوف من "المعادة"، موقف المهداوي في لحظاته الأخيرة.

اشترك المهداوي في حركة رشيد عالي الكيلاني وأسره الإنكليز في الحبانية. ومنسنة حسرب فلسسطين المولاد التي شارك فيها، ظل موقفه السياسي محسوما ضد النظام القديم، وارتبط مبكرا بفكرة عبد الكسويم قاسم الانقلابية للتخلص من الوجود الإنكليزي وتعزيز الاستقلال الوطني، والتحسق بحركسة الضباط الأحرار التي تأسست بقيادة عبد الكريم قاسم في نسهاية الأربعينات على ارض فلسطين من طسه الشيخ احمد ورفعت الحاج سري وفاضل عباس المهداوي ووصفي طاهر وطساهر يحسبى ومحيسي عبسد الحميسة والدراجي وخليل إبراهيم والرفيعي و آخرين.

وتمكن المهداوي مع رفاقه صباح ١٤ تموز من تنفيذ واحدة من أهم واخطر اجسزاء خطة الشورة بالسيطرة على اللواء الأول (لواء الأمن) واعتقال العميد الركن وفيق عارف (أخو رئيس الأركان رفيسق عارف) وكانت مهمة لواء الأمن حماية بغداد ومواجهة أي تمرد قد يقع ضد حكومة نسوري السسعيد. وعينت الثورة المهداوي آمرا للواء لدوره ومكانته في الحركة وليس لأقدميت كما يقرر جزافاً صبحي عبد الحميد[17] لأنه لم يكن اقدم ضباط اللواء، ولان قيادة الثورة وعبد الكريم قاسم بنفسه أرسل في ليلة ١٣ تموز ١٩٥٨ المقدم احمد حسن البكر وعبد الرحيم الراوي إلى المسيب لإبلاغ المهداوي وليسس غيره بساعة المتنفيذ كي يقوم بتنظيم أمر السيطرة على اللواء صباح اليوم التائي. وقال له العميد الركسن وفيق عارف عند اعتقاله: " يا فاضل أنت ذهبت بدرب المؤامرة، وعين الإنكليز ليست غافلة والمشنقة ستلتف حول عنقك وليس عنقى... "[18].

وفي ١٨ تموز عين رئيسا للمحكمة العسكرية العليا الخاصة التي أطلق عليها النساس اسم "محكمة الشعب"، تلك المحكمة الفوضوية التي اعتادت ان تقوم بكل أعمالها في جلسات علنيسة منقولة بالسسة المباشر على شاشة التلفزيون. فتستجوب المسهمين وتسخر منهم وتعبر عن ما تتصوره بطريقة بالسسة ومقرفة أحياناً، ولكنها تترك للمتهمين هامشا واسعاً للرد والمناقشة والتعبير. وتستخدم مستشسارين قانونين ويتطارح بداخلها الادعاء العام ومحامو الدفاع، وبُبُرِئ وتدين وتحكم بعقوبات محتلفة مرصودة مسن قبل صحافة تمتلك حرية نسبية وتمتلكها أحزاب وتيارات. وتعبر المجموعات السياسية والشعبية عن موقفها

لكن تلك المحكمة الفوضوية ظلت حتى هذه اللحظة تتحدى كل السلطات التالية في ان تقيم مثلها أو الهضل أو أكثر حرية منها. فلقد أحَلُوا محلها الاغتيال السياسي، وبدلاً من العلنية المهداويــة الساخرة، لشأت المحاكم السرية والقتل السري والتعذيب وتهديد الشرف بصورة تتجاوز وتفوق ما مجسع بسه الإنسان منذ تأسيس حضاراته الأولى ولحد الآن. ولم يستطع نقاد المهداوي التمثل بقول الشاعر:

إذا عبت أمراً فلا تأته فذو اللب مجتنب ما يعيب

وإذا أوردنا إحصاءات حقيقية فسنجد ان محكمة الشعب كانت اقل المحاكم السياسية العراقية قسوة، فلم تصدر فيها أحكام سوى بحق رجال حملوا السلاح بوجه السلطة القائمة (بغض النظر عسن صحة أو عدم صحة مواقفهم). وربحا تكون أخطأت بحق ناظم ورفعت وعدد آخر لا يتجاوز أصابع اليد الواحسدة من زملائهم (رغم ان رفعت احتفظ بجهاز إرسال يربط مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالسفارة المصرية ورغم اعترافات صريحة عن اتفاقه مع ناظم والشواف)، لكن الانتسين كانسا يستحقان العفو لتاريخهما، فرفعت الحاج سوى الذي رافق قاسم في حرب فلسطين وكان أحد مساعديه اللين يتق بسهم، وواحد من أهم الناشطين في حركة الضباط الأحرار خصوصاً مسؤوليته الأوليسة عسن منظمة بغداد العسكرية، كان يجب معاملتسه على أنسه رجل مبادئ، والشواف لم يكن يستحق السب أبداً.

لكن المحام الإعدام والمؤبد ضد العراقيين، وصادقت على عشرات قوائم القتل التي تسبق المحاكم الإعدام والمؤبد ضد العراقيين، وصادقت على عشرات قوائم القتل التي تسبق المحاكم وعلى الآلاف من قتلى التعليب فتركت آثاراً غائرة في كل بيت، تلك الآثار التي تعكس نفسها بفوضوية نادرة كلما تضعف السلطة أو يحصل فلتان أمني في البلاد. بل ان قاعة الشعب التابعة للمحكمة تحولست بعد سقوط قاسم إلى مسلخ بشري، قتل فيها خلال شهر واحد اضعاف ما حكمت بد محكمة المهداوي خلال أربع سنوات ونصف تشكل عمر حكومة قاسم. وثما يؤسف له ان بعض السياسيين مازالوا يحصرون الاستبداد والكيفية والديكتاتورية بعهد قاسم و بمحكمة المهداوي دون غيرهما، ويرون العدالة في أشكال الحكومات الأخرى التي سمعنا قضائها يحكمون بالشكل التائي: " وزعوا المسمائة عام على هولاءا! " في إشارة إلى حشد من المتسهمين السياسيين داخل قفص الاتهام.

وفي هذا السياق يقول الشاعر العراقي كاظم السماوي: "حاكم المهداوي أساطين العهد المباد علسى جرائم محددة ارتكبوها، وسخر منسهم، ولم يحصل في محكمت ما يخدش كبرياء القوميين، لكن الحسزب الشيوعي، والأجواء الحماسية الرعاعية أحياناً، شجعت في تحويل المحكمة إلى (هوسه)، واعتقد ان المهداوي كان يتصور بأن الجمهور الذي يحضر قاعة المحكمة يمثل التنوع الشعبي كاملاً، لذلك حاول إشسراكهم في المحاكمة والقرار، وهو ما جعل المحكمة تقفز فوق الأصول القانونية أثناء جريان جلساتها، لكسن تلك المظاهر لم تؤثر على الصيغة القانونية لأحكامها"[19].

وكانت الصدمة الأولى التي وجهت للمحكمة وأشعرتها بالحرج والحذر، عندما استضافت نوعاً جديداً من المتهمين، كانوا شباب حزب البعث اثر محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، فاستمعت لأول موة إلى رجال غير آسفين على ما قاموا بد، بل أكدوا ان عملهم لم يكن شخصياً أو لمنفعة خاصة. بدل هم أعضاء في تيار يناضل من اجل توحيد الأمة العربية في دولة واحدة قوية. وحولوا المحاكمة إلى مناسبة

للتعريف بحزبهم وبصورة غير مباشرة بأفكارهم، كما تركوا انطباعاً عند أنصارهم وأعدائهم على حسد سواء بأنهم شجعان ولا يتلقون الضربات بل ويردونها. وهناك أدلة كثيرة بسان المهداوي عسامل البعثيين كمتهمين (وطنيين) فلم يصفهم بالعمالة واحترمهم بل زار أكثر من مرة عائلة سسسليم عيسسى الزيبق وقدّم لها مساعدة[20].

وفي كل الأحوال فقد شكلت محكمة المهداوي رغم سخريتها وتملقها، تحديساً صريحاً، ومسازالت تتحدى كل المحاكم التي أنشأتها الحكومات والأحزاب منذ سقوطها حسستى الآن، بعلنيتها وبحريسة المتهم في ان يقول شيئاً في بث تلفزيوبي مباشر [21]

ويشهد متهمون كالدكتور تحسين معلة وغيرهم بأن التحقيق الذي سبق المحاكمة جرى دون ضغسط أو تعذيب جسدي لكن السلطات بعد محكمة الشعب قتلت عشرات آلاف السياسسيين بسبب السراي واشتغلت بالتهريب والقتل والسموم وتذويب رجال الفكر والإعلام والسياسة بأحواض الأسيد.

#### في وزارة الدفاع

ويشهد كل شهود العيان الذين وردت شهاداتهم في رسائل ومذكرات منشورة داخسل وخسارج العراق ان المهداوي وقف في ٨ شباط داخل وزارة الدفاع ضد الاستسلام، ومع القتسال حسى المسوت. وبأنسه كان حراً بداره عندما اتصل بسه ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغسسداد طالبين إليسه موافقتهم إلى كردستان للخلاص بنفسه وبعائلته، وكان حينها قد سمع البيان رقم ٥ الذي يطالبه بالتسليم. "عفط" وقال: "سنقود المقاومة" فردت زوجته "ان الأكراد سيفادرون إلى الشمال فلمساذا لا للهب معهم". فنسهرها قائلا: "لن اهرب ولن يقول أحد عني جبان"، واتجه صوب الدفاع مسع ابنسه المنائب ضابط صادق وأخيه النائب ضابط عبد الجبار إلى حيث يحاصر قاسم، فدخل الحصسار بإرادته وقاتل وقتل ووابنه وأخوه في معوكة كان بإمكانه الانسحاب أو الهرب منها كأحد صالح العبدي وسعيد مطر ومحسن الرفيعي والعزاوي وعشرات غيرهم ويقول يونس الطائي "لم تكن معنويات المهداوي وسعيد مطر وخسن الرفيعي والعزاوي وعشرات غيرهم ويقول ابنه منور المهداوي ان والمده كان خلال حصار وزارة الدفاع ضعيفة وكان قاسم قد صالحنا أنا وهو وكانت بيننا خصومة، كما لم تبد علمى عبد الكريم قاسم ولا على أي من رجاله مظاهر الخوف". ويقول ابنه منور المهداوي ان والمده كان يعرف السه مقتول وانمه سيترك عائلته بلا معيل وان "دار سكننا لم تكن معلك لوالدي بسل ورثته المهرف وانسه مشتول واند البياني وبلند الحيدي وكاظم السسماوي". وقسال "اذكر وصديقا للجواهري الكبير ولعبد الوهاب البياني وبلند الحيدي وكاظم السسماوي". وقسال "اذكر ان محمود البريكان جاءنا بعد مقتل والدي وطلب إعارته بعض الكتب النادرة"[22].

وأكد الشاعران كاظم السماوي ومظفر النواب ان المهداوي كان ابن بلد يعكس بتصرفات معلى العسكري. ابن المحلة أكثر مما يعكس روح المسؤول العسكري.

ورغم ذلك لقبسه غونتر في كتابسه (العرب) قائلا "لقد استحق المهداوي لقب جزار بغداد" وسمساه آخر بالغبي الجبان وكرر أياد ثابت وغيره نفس الأوصاف، في حين وصف آياد ثابت صداماً بمناسبة قمعسه الانتفاضة آذار/شعبان ١٩٩١ بأنسه "عادل وديمقراطي".

 وعبد الستار عبد اللطيف وعلي السعدي وعدد من الضباط (بينهم حازم وطسسالب بسزي الضبساط) وحدثت مشادة كلامية بين السعدي والمهداوي، قال السعدي للمهداوي: ولك اشسويت بالبلد. أجابسه المهداوي: إطلّع .. آين احكي مع عبد السلام. فرد السعدي: إنجب (إخرس) وإلا قتلتك[23]. وكسانت تلك كما هو واضح مشادة وليس تخضعا.

وبعد كل ذلك كتب كثيرون عن مقتل قاسم وسيرة سلطت تحت سقف سلطة معادية لنظامسه، فخاضوا في تفاصيل ليس لها وجود، وأضاف بعضهم مشاهد درامية انفردوا بها دون غيرهم، وسعوا في رواياتهم الاستكمال التشويق لعلمهم انهم يتحدثون عن شخصيات مثيرة سيتوارث النساس ذكراها لفترة طويلة. وبلغت الجرأة عند بعضهم مثل محمود شيت خطاب الذي لم يكن موجودا في مشهد الحوار الأخير ان يدعي كذباً انه شاهد عيان وينفرد بتفاصيل مسيئة وغير صحيحة وهدو يعرف إنها غير صحيحة!! وفعل مثله كثيرون من المتملقين والضعفاء. وقد تأكدت بعد تنقيب وبحث أن جميع الذين كتبوا لحد الآن عن مشهد محاكمة قاسم وجماعته الأخير، لم يكونوا حاضرين في ذلك المشهد، بل نقل أحدهم عن الآخر دون تدقيق وقال عن نفسه أنه شاهد عيان. لكن التاريخ كعادته دار دورته وبدأ التنقيب المحايد. وأستطيع ان أؤكد ان الكتاب في هذه القضية كانوا حتى فترة قصيرة شهود اتهمام متحيزون، عدا حسن العلوي من العواقيين، ونسبياً حنا بطاطو من خارجهم.

## ملحق رقم ٣ المقاومة المدنية والعسكرية

يبدو أن الأرقام التي يعطيها شبيب تخص فقط معركة وزارة الدفاع لأن استعراضاً بسيطاً للأسماء والصدامات التي دارت في بغداد وضواحيها تؤكد سقوط ضحايا من الطرفين أكثر بكشير. وإذا أخذنا "الكاظمية" نموذجاً، واستناداً إلى ستار الباير وعمرو آل ياسين وإبراهيم الموسوي وهاشم الياسري وعدد من الشيوعيين الذين عاشوا تجربتها سنجد بأن النتائج مختلفة....

فالبعث قرر قبل ٨ شباط تنشيط تنظيمات بأعمال الإضراب وتوزيع البيانات وغيرها من النشاطات لإحراج وإرباك نظام قاسم وإظهاره غير قادر على ضبط الوضع، وأيضاً لإبقاء تنظيمه في حالسة تاهب وجاهزية يقظة استعداداً للمساهمة بخطة إسقاط النظام. وقد غدت جريدة الحزب السرية "وعي الطليعة" المعنويات وحثت على تحضير المستلزمات كالسيارات والدراجات والأسلحة الخفيفة. وتبلسغ الأعضاء الحزبين بالتواجد كل يوم جمعة قرب المذياع أو في أمكنة محددة تسمح بمساهم الفعالة حال سماع نبا هم، وكانت ساحة الزهراء التي تعتبر مفتاح المدينة أحد أمكنة التجمع التي يحضر إليها بعض البعثين صباح كل جمعة.

ولم يكن تنظيم حزب البعث في "الكاظمية" ضعيفاً، بل ضم حوالي ٢٠ عضواً ونصيراً، يحف بـــهم عدد كبير من المؤيدين ، ويقف على رأسه هزة الباهلي الذي منحته الحركة رتبة ملازم، لكنه جـرح صباح ٨ شباط ونقل إلى البيت في العطيفية لعلاجه، لعله بيت صباح محمد على أو بيت هاشهم زيدان. وكان من بين أعضاء الحزب الذين حضروا: مدحت محمد جميل ومعز الخطيب وعبد الرزاق لفته ومحسى الخطيب وإبراهيم الموسوي وسهيل السهيل وعمرو آل ياسين وعبد الحسين مسلم وهادي الرياحي وستار الباير وسعدي أصلان وأحمد شبوط وزهير الدوري وهاشم الياسري وحسين ونسوري الزكسم وإبراهيم التعميمي ورياض القيسي وهاشم زيدان وسمير الكتبي ووليد الخشائي وحكمت الطائي وعدنسان الإدليبي وسعيد العبد الله وسعدي طعمة الجبوري (ملازم متقاعد) وعبدو الخالصي وصباح رحيم وقاسم حسسن وعبد الرضا القصاب. ومع توسط النسهار تزايد عدد الملتحقين والمستعدين لحمل السلاح.

ورغم ذلك كله كان عدد الشيوعين أكبر بما لا يقاس، إذ طبعوا المدينة بطابعهم إلى درجة أن مفارزهم في مناطق أخرى من بغداد كانت تطلق سراح المشتب به بهم إذا صرحوا أنهم من أبناء "الكاظمية"، فكل "كظماوي وطني أو ديمقراطيا!". ولم تكن حركة ٨ شباط مفاجئة جداً للشيوعيين لذلك تمكنوا من تنظيم صفوفهم بسرعة بقيادة عضو سكرتارية الحزب هادي هاشم الأعظمي والمقدم المتقاعد عضو اللجنة العسكرية خزعل علي السعدي وحمدي أيوب العاني عضو منظمة بغداد، فبسطوا سيطرتهم على مركز القضاء بكاملة وأخلقوا مداخل المدينة ومخارجها القريبة والبعيدة كجهة مفرق معسكر الوشاش عند منطقة مطار المثنى المدين، بعد أن احتلوا مديرية الشرطة والقائمقامية وشرطة النجدة وأمانية العاصمة وكافية

المؤسسات، حتى المساجد اتخذت كمراكز لبلاغاتسهم وندائاتسهم، ووزعوا الأسلحة الخفيفسة، وظهر رجاهم يربطون على أذرعهم قطعة قماش بيضاء كتب عليها (م ش له أي مقاومة شلسعبية) ومسلحين ببنادق ومحاريث وحديد وخشب وسكاكين وبينهم نساء عرفن بحماسهن مثل بنات الجرجفجي وزهسرة الوردي التي صعدت إلى منارة جامع " الدروازة" وأخذت تحرض الجمهور وتدعو للمقاومة، وغيرهن.

ودارت بينهم وبين الشرطة معارك أهمها معركة النجدة التي استمرت أربع ساعات وانتهت بقتلى بينهم ثلاثة شرطة وأربعين جريحاً واحتراق جميع مكاتب وآليات المركز، لذلك كافأت قيسادة الحركسة قائد شرطة الكاظمية محمد أمين محمود على مقاومته بترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينسه مديراً عامساً لشرطة العراق.

اما البعثيون فقد احتلوا مركز شرطة الباغات في العطيفية والذي تحول إلى مقسر للحسرس القومسي، ومسه سيروا دوريات للرصد ولحواسة الجسر الحديدي الرابط بين كرخ ورصافة بغداد. كمسا رافقسوا القطعات العسكرية كأدلاء هدفهم التقليل من حسائر الجيش والمدنيين واضطروا أكثر من مرة إلى إفسهام المضباط المغيرين بأن "الكاظمية مدينة عربية مقدسة، فيها شيوعيون كثيرون وبعثيون وقوميون وإسسلاميون من جماعة الخالصي وغيرهم ولذلك يجب التمييز بين المعادين للثورة وبين المواطنين الآخرين".

ومنذ فجر ٩ شباط توجه الرتل العسكري المؤلف من دبابات ومدرعات من اللواء الثامن بقيلة داود الجنابي وتألف من الكتيبتين الأولى والثانية عدا سرية واحدة ذهبت للمسلهة في حراسة الإذاعية في الصالحية ( مقر قيادة الثورة)، والكتيبة الثالثة التي بقيت مع القوات التي تحساصر وزارة الدفياع. توجيه الرتل إلى ساحة عبد المحسن الكاظمي فوجدها خالية يتصاعد الدخان من أبنيتها لا سيما مركز النجيدة ولم تكن هناك مقاومة غير إطلاقات متفرقة صدرت عن بعض المنازل. بعدها تحسرك إلى سساحة الزهراء فكانت خالية أيضاً إلا من إطلاقات متفرقة تصدر عن مقاومين من بعض أسطح المنازل، فاتخذت القسوات مواقعها ووجهت مدافعها باتجاه مداخل أحياء المدينة السكنية وانتشر الجنود المدججون بالسلاح على أسطح الأبنية للساحة الرئيسية، في حين انسحب الشيوعيون ليتحصنوا في الأعدادية وفي مركز الشرطة ، وقد قرروا القتال رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن آمر القوة العسكرية بواسطة المايكروفون ، تلك التحذيرات التي اختلطت مع نداءات إذاعة بغداد وأصوات القصف المدفعي والجوي الآتية مسن وزارة الدفاع القرية.

وقد أثبتت التحقيقات فيما بعد أن عدداً من المقاومين انسحبوا إلى حيث يسامنون، لكسن الأكثريسة دخلسوا في مواجهة غير متكافئة كان مسرحها مدرسة الأعدادية ومركز الشرطة، ومصلحة نقل الركلب (الأمانة) وتقابل المتقاتلين أحياناً وجهاً لوجه، وسرعان ما فرضت نوعية الأسسسلحة والدبابسات نفسسها لتنسهي المعركة بمقتل أكثر من عشرة شيوعيين عند " تانكي " الماء كما سقط من القوة المهاجمة داخسل ساحة المدرسة رئيس عرفاء وعدد من الجوحى بينهم الملازم" ثابت الآلوسي" فضلاً عن قتلسى مدنيسين معايدين مثل الحاج صادق القهوجي وإمرأة عمياء لم تكن قادرة على تصور طبيعة ما يحدث.

وعلى إثر ذلك انسحب الشيوعيون إلى الأحياء الشعبية القديمة كالفضوة والبحية والقطانة والمحيط وأم النومي التي كانت أساساً معاقل قوية لهم. وبالمقابل تقدم الجيش إلى "باب الدروازة" ليقترب منهم ويوجه

مدافعه وهاوناته إلى معاقلهم، وقد ردَّ فعلاً على إطلاقات الكلاشنكوف بقذائف من مدافعه عما أدى إلى سقوط قتلى وخسائر أخرى، وذلك أدى إلى اعتراض البعثيين المرافقين على ضرب الأحيساء لاحتمال سقوط أبرياء.

وكان رد الضباط: " والله نحن عسكريين وننفذ الأوامر بحذافيرها". وفي هذا السياق حصلت مشسادة كلامية حادة بين مدحت محمد جميل وأحد الضباط ( وربما كان المقدم صديق عبد العزيز) عندمسا أبلغسه قاتلاً: "نحن مبلغون بالرد على الكلاشنكوف بقذائف المدفعية". فأصر مدحت على موقفه وأقنع قائد القوة بأهية عدم تعريض المدنين للإصابة ، فأمر بوقف قصف المناطق الشعبية المكتظة.

وفي اليوم التالي توغلت القوات داخل الأحياء الشعبية حيث رفعت الأعلام البيضاء، وجرت اعتقالات غير منظمة للمواطنين أثبت التحقيق عدم صلتهم بالمقاومة وأطلق مراحهم ولكن بعد قضاء فترة طويلة ينتظرون دورهم في التحقيق، كما ارتكبت القوة خطأ كبيراً عندما أقسامت محاكمسات صورية فورية فحركمت بالموت على عدد من المقاومين بينهم أحد الزعماء الشعبين " سعيد متروك" الذي نفذ بسسه الحكم عند سياج أعدادية الشعب في المحيط، وكان هذا الرجل يمتلك جاذبية وشعبية وشسسجاعة اضطر بسببها إلى المساهمة في المقاومة متصوراً أنه يدافع عن أهله ومدينته ولم يكن شسيوعياً بسل قاسميساً متعاطفاً.

سقط في تلك المعارك عدد من الشيوعيين المحليين مثل عبد الأمير الحائك وإبراهيم الحكاك ونساظم جودي وعلي عبد الله الذي كان قائداً لفيلق المقاومة الشعبية، ومحمد الوردي، وقتل رئيس نقابة المعلميين في باب مركز الباغات بإطلاق الرصاص عليه ودامت المقاومة ثلاثة أيام وثلاث ليال ولم يهدأ الوضع حتى صباح ١١ شباط ، لكن الاعتقالات استمرت وتحول نادي قريش إلى مركز مشهور للتحقيق يشير أسمسه الرعب في قلوب الناس.

وعندما انصرمت الأيام الأولى العصيبة عاد الشبان البعثيون مرهقين من السهر والتوتسر إلى منسازهم ليواجهوا عبناً مريراً من أولياء أمورهم اللين ينظرون إلى تلك المصادمات على أنسها ستؤدي إلى إضعاف المجتمع المدين العراقي. أما الشيوعيون فقد قاتلوا خلالها وكأنسهم يدافعون عن مطلق وجودهم وعن آخر أيامهما!

وفي هذا السياق اتهم الشيوعيون والقاسميون جماعة الخالصي بالتعاون مع السلطة الجديدة ضد أهالي المدينة، فرد الشيخ مهدي الخالصي قائلاً: " في ٨ شباط ركز الشيوعيون على الكاظمية لمنع حركة القوات القادمة من التاجي تجاه وزارة الدفاع" وقال" قتل الشيوعيون من جماعتنا بينهم عباس حاج حنظل وحسن السعدي، ثما اضطر الشيخ محمد الخالصي إلى الخروج إلى الصحن الشريف واحتلاله".

#### مراجع:

- [1] مقابلة مع يونس الطائي ١٩٩٥ دمشق- السيدة زينب، بحضور الدكتور أحمد الموسوي.
- [2] رسالة من طاهر يجيي التكريتي إلى خليل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، السقوط.
  - [3] يونس الطائي، مقابلة، ١٩٩٥، دمشق، بحضور الدكتور أحمد الموسوي.
    - [4] يونس الطائي، مقابلة، مصدر سابق.
  - [5] قاسم الجنابي رسالة لخليل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، مصدر سابق، ص ٤٠٦.
- [6] رسالة من الرائد الركن عبد اللطيف عبد الرضا إلى خليل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ مموز، عبد الكريم قاسم، ( السقوط ) ص١١٤.
  - [7] مقابلة مع يونس الطائي دمشق ١٩٩٥.
  - [8] خليل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، السقوط، ص١٤٠٤
    - [9] خليل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز اللغز المحير، السقوط ص٤٠٨
      - [10] محمد حدید، مقابلة، ۱۹۹۸، بریطانیا.
    - [11] عبد الستار الدوري، مقابلة، لندن، ٩٩٨، في دار الأستاذ نوري البحران.
- [12] أورد الأستاذ عبد المنعم الخطيب هذه المحادثة ليدلل على قلة ثقة الشعب العراقي بحكوماتـــه وبياناتـــها، وقد أجرى الحوار بينـــه وبين عبد السلام عارف خلال زيارة الأخير رسمياً إلى الهند.
  - [13] حريدة الوقائع العراقية ١٥ شباط ١٩٦٣.
    - [14] عمد حديد، مقابلة، لندن، ١٩٩٨.
  - [15] مقابلة مع بحيد الحاج حمود في لندن ١٩٩٨.
- [16] د. حامد البياتي، أسرار انقلاب ٨ شباط ١٩٦٣، الوثائق السرية البريطانية، مؤسسة الرافسد، لندن،
  - [17] صبحى عبد الحميد، ص١٩١٠.
  - [18] منور المهداوي، مقابلة، ١٩٩٣، برلين.
  - [19] كاظم السماوي، مدير الإذاعة والتلفزيون في عهد قاسم، مقابلة بدمشق ١٩٩٥.
    - [20] منور المهداوي، مقابلة، برلين ١٩٩٣.
    - [21] مقابلة مع تحسين معلة دمشق ١٩٩٥.
    - [22] مقابلة مع منور المهداوي، برلين، ١٩٩٣ .
- [23] قاسم الجنابي، رسالة إلى خليل إبراهيم حسين موسوعة ١٤ تموز -عبد الكسريم قاسم، السقوط ص١٤ . ٤٠

## بين رغبة التعددية وسلطة الحزب الواحد

# سؤال : ما هو شكل نظام الحكم البديل، أو شكل الممارسة السياسية الذي كنتم قد هيأتم لبنائه بعد وصولكم إلى السلطة؟

طالب الشبيب: لم يتبادر إلى ذهن قيادة حزب البعث في العراق، قبل استلام السلطة، أن تنفرد في الحكم. بل اتجه التفكير باستمرار إلى أهمية مشاركة القوى الوطنية التي لم تدخل معنا في صراع جذري في الإدارة والحكم. وأعطينا الموافقة مباشرة فور الفوز بالسلطة لكل صحفي أو تيار سياسي تقدم بطلب نظامي لإصدار جريدة. فقد جاءنا في اليوم الثالث للنسورة وزيسر الإرشاد الدكتور مسارع الراوي يحمل ثلاثين طلباً لإصدار صحف، فناقشنا الأمسر في مجلس قيادة الثورة وقررنا ان كل صحيفة لا تعادي الثورة تجاز. فصدرت ثلاثين صحيفة متعددة التوجهات والانتماءات في بغداد.

ومنذ البداية حاولنا إشراك جميع الأحزاب السياسية في كافة المحالات، فتمثـــل في الــوزارة الحزب الوطني الديمقراطي الكردســـتاني بابا على وفؤاد عارف، ومن القوميين شكري صالح زكى وناجى طالب.

وجميع هؤلاء تعاونوا معنا، وصاغ حسين جميل بقلمه وبتكليف من حازم حسواد قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد أن وضعنا خطوطه العامة واقره المجلس الوطني بعد خمسة أيام من الثورة، وساعدنا حسين جميل في المفاوضات مع الملا مصطفى البرزاني. كما أشرركنا ممثلي الأحزاب المذكورين حتى قبل المفاوضات مع الهيئات التي يمثلونها، وتم تعيين شخصيات كثيرة غير بعثية في اخطر مناصب الدولة. وتقدمت شخصياً باقتراح تأسيس أحزاب للمعارضة تجاز علناً، وأيدني كثيرون وكانت حجتنا هي ضرورة إخراج الأحزاب من حياتها السياسية السرية إلى العلنية والانفتاح للتخلص من أمراض العمل السري الذي غالباً ما يشكل غطاءً لارتكاب المعاصى و الأخطاء ويجعل نمو الشخصيات ممتنعاً.

ومنذ البداية حرصنا على ضم الأشخاص المنتمين لجمعيات وأحزاب أخرى إلى التشكيلات الحكومية، وضمهم للوفود الرسمية والشعبية، وبين أولئك ممثلي الحزب الديمقراطي الكردســـتاني

وحزب الاستقلال وحركة القوميين العرب والنقابيين المعروفين بغض النظر عن انتماءاتــــهم، وكان الأمل يحدونا لإقامة جبــهة داخلية متينة وعريضة.

وفي الشهر الأول للثورة ظهرت فكرة ممتازة كادت أن تؤدي إلى إعلان تأسيس بحلس استشاري لعموم البلاد، يكون فيه لحزب البعث دور مميز، دون الحاجة لجعل البعثيين أغلبية مطلقة فيه. ويساهم في المجلس جميع شرائح المجتمع، المثقفون والعلماء والفنيون وممثلو المنظمات الشعبية والمهنية. وان تعرض على أعضائه الذين يجتمعون دورياً مشاريع القوانين والميزانية قبل تحويلها إلى المجلس الوطني لإقرارها.

وفعلاً وضعنا قوائم بأسماء ٢٠٠ شخصية معروفة، تضمنت ابرز الأشخاص وأكثرهم شهرة في بحالاتــهم الخاصة وبين الأوساط الاجتماعية والثقافية.

إن الدافع الحقيقي وراء فكرة توسيع المشاركة السياسية، هو مبدأ سابق اتفقنا عليه قبل الثورة وهو تجنب خطأ السلطة القاتل في اللجوء إلى الفردية. وبدلاً منه العسودة إلى المحتمع بطريقة مناسبة لظروفنا واستشارته في نوع وطريقة إنجاز المشاريع الوطنية والقومية. لكن هذه الفكرة لم تر النور بسبب ترجيح أصحاب الجملة الثورية المزايدة لفكرة الانفراد الكلي بالسلطة بحجة الحاجة إلى وقت يكفي لتسهيئة البلاد للدخول بمشاريع توسيع المشاركة السياسية سواء كان بحلساً استشارياً مدنياً أم برلماناً.

وقد أدى قرار الانفراد بالسلطة إلى تأخر حزب البعث قومياً عن القيام بأية تجربة ائتلافية أو دبمقراطية دستورية حتى قيام حركة ١٦ تشرين الثاني بسوريا حينما تأسست جبهة وطنية ومجلساً للشعب وشكل من أشكال المجالس المجلية أو البلدية.

لكني أؤكد إننا كبعثيين لم نفكر منذ البداية بإقامة حكم الحزب الواحد أو بحرمان النساس حرياتهم، ولا بفكرة مسبقة معادية لبقية الحركات أو لإلغائها، لكن ذلك لم يمنع التأثير الكبير الزاحف إلى حسد الحزب من الموجة الاشتراكية العالمية على شكل إجراءات ظهرت لأول مرة عملياً داخل الحزب والدولة العراقية بعد تغيير منصب على صالح السعدي من وزارة الداخلية إلى وزارة الإرشاد، فقرر بصورة مفاجئة ودون إخطار القيادة تقليص حرية الصحافة، وطلب مرن عيم أصحاب الصحف تقديم طلبات جديدة لإصدار صحفهم، ولم يوافق إلا على يصدرها مناسلة على من الحكومة وهي جريدة العراق ويصدرها

(الفكيكي). ومنذ تلك اللحظة بدأت المسيرة الرسمية للدكتاتورية وحاول كثيرون الترويج لها(۱). وأذكر مرة طرحت على مجلس قيادة الثورة أهمية خروج الحيزب للعلين، خصوصاً وان كوادره وقادتــه يمارسون السلطة ويتقلدون المناصب الرسمية. فعارضني الجميع ما عدا حيازم جواد، ولا ادري إذا كان حازم جواد قد فعل ذلك مداراة أم بقناعة.

قلت حینها ان العراق یحکمه تشریعیاً مجلس قیادة الثورة وهو مؤسسة سریة أعضاءها غیر معلنین وغیر منتخبین، وتوجهه قیادة حزبیة أعضاؤها أیضاً غیر معلنین ویقودون حزباً ســـریاً، کما ان بعض کوادرنا یطالبون مجلس الثورة بسن قوانین سریة خاصة. و لم یبق سوی ان ننصب خیمة نغطی بـها العراق کله ونعتبره بلداً سریاً بکل معالم(۱).

1 — يأي حديث شبيب هذا صحيحاً من الناحية النظرية، وربما يعكس في بعض جوانبه رغبة السيد شبيب الشخصية في إقامة نظام مدني. لكننا لا نملك دليلاً على أن أعضاء الكتلة المنافسة لعلى صالح السعدي، عسكريين ومدنيين، كانت تزعجهم فكرة الانغراد بالسلطة. فلم تكن أحزاب البعث والشيوعي أو الحركة تعطي للبرلمان أهمية. فحميسع القسوى كانت حينداك ترى انسها قادرة على إنجاز آمال الأمة العربية والعراق دون الحاجة إلى البرلمان. ورغم انسها كسانت تدفع رجالها للمساهمة في الانتخابات البرلمانية أينما أتيحت الفرصة، لكنها لم تفكر إطلاقاً في تنفيذ خططها الكبرى بواسطة البرلمان، وإنما بحسم معركتهم ما البرلمانية أينما أتيحت الفرصة ووضع السلطة تحت تصرفهم لتحقيق أمانيهم الثورية. أما رغبة شبيب في التعددية فتعود لرأيه الشخصي، وقد عبر عنها السفير البريطاني في بغداد في برقيسة أرسلها إلى دولت بعد أيام من لم شباط ٣٣ يقول فيها :"وزير الشؤون الخارجية (طالب شبيب)، رحل شاب في حوالي الثلاثين، ويتكلم إنكليزية وائعة، حصل على شهادة الهندسة من جامعة لندن، وانحبري انه متزوج من زوجة إنكليزية. وكسان ويتكلم إنكليزية وائعة، حصل على أسئلتي أوضح ان الوزارة ورئيس الجمهورية كليهما مسؤولان أمام المجلس الوطني مضطرباً ولكن ودياً. في جواب على أسئلتي أوضح ان الوزارة ورئيس الجمهورية كليهما مسؤولان أمام المجلس الوطني من عموعة تشريعية منتخبة كما ينبغي. وقد أكد على انسها ليس (أكرر ليس) مجلساً عسكرياً . . . وان أهمسة كلمة مؤقت في عنوان رئيس الجمهورية، لإظهار انسه لن تكون هناك دكتاتورية رجل واحد، ومن المفترض انسه عنى المنات تعين عارف رهن بتأكيد نسهائي. . . "[1].

٢ -- كان البعثيون في العراق وهم على رأس السلطة في ١٩٦٣، ثواراً يحكمون، وليسوا حكاماً ثـائرين، وفي ذلك يكمن سير توترهم، وسير شدة ردود أفعالهم وعدم رويتهم حتى في تناول علافاتهم. وكل واحد منهم نار ثـائرة يتصور أن العالم سيتغير على يديه. ولذلك طرح محمد زكي يونس رئيس مكتب العمال القطري وهو من فلسطيني العراق اقتراحاً للمؤتمر القطري الرابع المنعقد بأيلول ٣٦ فكرة تبني قانون سري يمنح العمال والفلاحين حصائه فلقوانين المرعية. فوقف حسن الحاج وادي العطية وهو حقوقي وقال: أن أحد أركان القانون هو نشره حتى يصبح حجة على المخالف[2].

وعندما طالب أحدهم مناقشة الاقتراح أو الاقتراع عليه، رد عليه آخرون بأن العمال والفلاحين هم أكثرية أبناء الشعب وإذا اكتسبوا حصانة فلماذا ثمتاج إلى قوانين. ورغم ان اقتراح سن قوانين سرية في ١٩٦٣ يعدُّ أمراً شاذاً، لكنــــه لم يعلو إلى الأبد، بل يعرف كل المطلعين ان الحكومة العراقية الحاضرة يجري تسييرها بقوانين علنية وأخرى سرية تـــوزع على مستوى معــين على مستوى معــين على مستوى معــين على مستوى معــين من الموظفين الحزبيين متماثلاً إلى درجة مخيفة بالنسبة لكل شخص موجود خارج منظمة السلطة السرية. ويحدثنا كنعان

وكانت لرغبة السرية أسباب كثيرة منها حاجة الأقلية السياسية للاستمرار في الحكم. ولابد إذن من علل وأسباب تساعدها في تبرير استمرارها على رأس السلطة، منها التعلل بوجود أعداء داخليين وخارجيين يتآمرون على سلامة الثورة، وأخرى تتعلق بهبريق الموجهة الثورية اليسارية العالمية التي بدأت تزحف على المنطقة وهي بدورها تنظر إلى البرلمان على انها أسلوب غير ثوري في ممارسة الحرية والتقدم.

وفي وسط تلك الدوامة والقصور الشديد واجهت قيادة الحزب مهمات خطيرة مثل محادثات الوحدة الثلاثية، وظهور خلافات غير متوقعة مع قيادة جمال عبد الناصر الذي رفع شـــعارات ثورية مستمدة من طريقة الحكم الديكتاتورية التي تمارسها مجموعة الدول الاشتراكية. فتصـاعد الجلدل النظري بين البعث وعبد الناصر حول شكل الممارسة الديمقراطية للبلاد في المســتقبل، ثم الحوارات البعثية من سوريا والعراق.

تلك المشاكل أبرزت صعوبات كبيرة، تضخمت أكثر خلال ممارسة السلطة، وترتبت عليها انقسامات داخلية وأشكال التحالفات القادمة. ولأسباب كثيرة تمكن أحد طرفي النيزاع مسن كسب الصراع داخل المؤتمر القطري وانتخاب ممثلين يؤيدون تيار علي صالح السعدي إلى المؤتمر القومي السادس الذي سيعقد قريباً. وعند انعقاد المؤتمر التقى العراقيون بمجموعة سورية عليل رأسها صلاح جديد فتعاونا على دفع المؤتمر لتبني أفكار جديدة لم تنص عليها لوائسح الحيزب ودستوره السابق.

خرج المؤتمر بصيغة فكرية جديدة تختلف تماماً عن الأفكار التي نشأنا عليها. فقد انتمينا إلى حزب يأمل في إقامة حياة سياسية برلمانية حرة، ويؤمن بحق الملكية الخاصة وبحرية التجمع والرأي والنشر وتعدد الأحزاب. ففوجئنا بتغيير دستور الحزب في ظرف أيام وبدون مقدمات.

استيقظنا فحأة لنجد أنفسنا أمام مهمة جديدة هي تثقيف الجهاز الحزبي فوراً لنظرية حكسم الحزب الواحد ولكن تحت شعار مستعار من الأدب السياسي السسوفيتي هـو (الديمقراطيـة الشعبية). وخطورة الأمر انـه لم يكن تنظيراً جديداً وتغييراً على مستوى الأفكار وحسب، بل أفكار للتطبيق لأن الحزب كان حاكماً في اخطر بلدين عربيين هما سوريا والعـراق. وبسسبب

كان عبد الناصر أيضاً يقول ويتبنى نفس الأفكار التي اقرها المؤتمر السادس. وكان الأجدر ان نطور مفاهيمنا الخاصة للديمقراطية والمشاركة السياسية وتقدم نموذجاً مفيداً لنا وملفتاً لنظر عبد الناصر لكي لا يذهب بعيداً في فرديت المتنامية. وهكذا عكسنا الأمر وبدلاً من الديمقراطيسة ظهرنا وكأننا نخطط للدكتاتورية رغم أننا كنا خارجين تواً من صراع دمروي ضد نظام اتسهمناه بالدكتاتورية، وملأنا الدنيا صراخاً حول حرية الرأي وحرية الصحافة والأحراب، وكان من السهل على المواطن البسيط ان يقارن بين فعلنا الحاضر، وما كنا نتحدث به قبل اشهر أو أسابيع، أيام عبد الكريم قاسم.

لقد تنبسهنا لخطورة هذا الأمر، رغم ان موجة الرفض اليساري العاصفة اجتاحت حينلك كل شيء، وتحولت بتشجيع من بعض القادة إلى مجرد مزايدة فوضوية ومضرة. فبقلم ياسين الحافظ كتب دستور جديد اقره المؤتمر وكان دستوراً للمعارضة وليس للحكم والقيادة والتنمية والبناء، وشكل غطاء للسرية وللشخصيات القاصرة التي لا تمتلك مؤهلات للتعامل المباشر مسع الجماهير. وتلك الغوامض لعبت دوراً أكثر سلبية وأكثر سوءً مع نظام (البكر – صدام) منذ عام المجماهير والتي تحسدت بوجود منظمات سرية يقودها قادة الدولة ووزراؤها لقتسل وملاحقة الخصوم السياسيين في الحارات والطرقات وليس داخل المؤسسات الشرعية والمحاكم، فحكموا بلاداً لم يعرف شعبها لحد الآن آلية تكوين القرار السياسي في بلادهم، رغم معرفتهم بآلية تطبيقه التي غالباً ما تتم سراً بكواتم الصوت والاغتيال والغدر المتنوع الأشكال.

وهكذا وبين ليلة وضحاها أصبح دستور الحزب يقنن عقائدياً لسلطة الحزب الواحد. وبدأنا نسمع حرفياً الصيغة الستالينية الواردة من الاتحاد السوفيتي، وهي صيغة سياسية تخفي نـــزوعاً شديداً للديكتاتورية والفردية. وحينذاك كان الجميع، بعثيون وشيوعيون وناصريون مــاخوذين بالشعارات المتطرفة وبدعاية النجاحات المظهرية السوفيتية المزعومة. فكانت موجة متحمسة لم تعط لنفسها الفرصة لرؤية وتقدير قوة الرأسمالية العالمية كنظام اقتصادي قوي ومتحدد.

لقد لعب ياسين الحافظ وعلى صالح السعدي وصلاح جديد وآخرون، كـــل بطريقتـــه الخاصة، دوراً في بث تطرف وحماس غامض، وأرادوا تلقين القواعد الحزبية مفاهيم جديـــدة لم يسبق ان تعرفوا عليها، فكانوا يقرأون الشيء ويحاولون تقنينــه وتطبيقه بواسطة السلطة الــــي يمسكون بــها في اليوم التالي، فوصلت الهواجس اليسارية عند بعضهم ان فســروا الانقلابيــة الواردة بدستور الحزب بأنــها دعوة للانقلاب السياسي العنيف وغير التدريجي، رغم انــه يعني

الانقلاب على الذات من اجل خلق إنسان جديد قادر على تحمل مسؤوليات التغيير الواقعييي الذي سيحقق عبر المؤسسات الشعبية والدستورية الشرعية(١).

١ ــ هذا الأمر الذي يتحدث عنه شبيب لم يدم طويلاً إذ حصل انشقاق أساسي في الحزب مباشرة بعد المؤتمسر القومي السادس، وتم إخراج طرفي التطرف من الحزب اليمين واليسار، وبعد ذلك استعاض الحزب عسن التدخسل في الدستور وتغييره كلما تطلبت السياسة، يجعل مقررات الحزب القومية تلعب دوراً تنظيرياً بنفس درجة أهمية دستور الحزب، وقد ليى ذلك وبطريقة أكثر نجاعة الحاجات الفكرية لمواجهة المتغيرات المتسارعة بصورة افضل مسن الحسالات السابقة وصار بإمكان البعثيين وبطريقة أكثر واقعية مراجعة أفكارهم بين مؤتمر وآخر. فما يبقى منسها بغير مراجعة يعد تراثأ ومرجعية، وما يجري أضافته وتعديله يُعدُّ حياة وحيوية جديدة مضافة. وبسهذه الصورة تم إيجاد نهج يختلف عن العفلقية التي تخندقت وراء الدستور القديم مرعوبة من رياح التغيير، كما تم تجاوز الأفكار غير الناضجة للمعجبسين باليسارية اللفظية.

هذا ولم تكن الخلافات داخل البعث في العراق تنظيمية وشكلية فقط، بل وحصلت مشاكل ذات طابع فكري أيضاً، لكن المواجهة بين الحرس القومي والجيش كانت قد غطت على صراعات كثيرة أخرى، وعلى سبيل المثال فقد عساني الحزب منذ نسهاية ١٩٦١ من خلاف تجسد في تبلور خط يساري متطرف تحت اسم " الكادحين العسرب" وذلسك نتيجة لفصل عبد الاله البياتي وصفاء صادق وعبد الأمير الشريفي ومحمد الزيدي من الحزب وتجميد ١١ عضواً وفصل عدد من الأنصار ومعاقبة قحطان خلف الذي أظهر تأييداً لهذه المجموعة، بتسهم مختلفة مشل : تخبطسات ماركسسية، مسارية لفظة.

وكان قرار الفصل وراء تشكل مجموعات ليست قليلة من كوادر الحزب التي أخذت تتداول بطريقة سرية أفكاراً متطرقة قياساً بأطروحات البعث والحركات القومية الأخرى. ثم تدريجياً تطور أمرها ليصبح بعد استلام الحزب للسلطة في ٨ شباط ١٩٦٣ شكلاً تنظيمياً سرياً وقف على رأسه قيس السامرائي ووثاب السعدي ومحمد حسسين رؤوف وحبيب الدوري وسعيد الرهيمي وطارق الدليمي (أبو زياد) وعبد الإله البياتي وعي حاسم السامرائي وهناء الشسيباني وعبسد الجبار عسن وفالح عبد الجبار. وشنت حملة اعتقالات ضده في أيار ١٩٦٣ أثر اعتقال فالح عبد الجبار وحبسار محسسن ومعهما نشرة للتنظيم موقعة باسم " نفيف من اليساريين" وأدى ذلك إلى اعتقال قيس ووثيساب ورؤوف والسدوري والبياتي وعي السامرائي من قبل قيادة الحرس القومي. وتضمنت النشرة نقد النظام فيما يتعلق بسياسة الملاحق والتعليب والسياسة الحارجية المتصادمة مع المعسكر الاشتراكي ونقد برنامج العمل الشعبي الذي ورد فيه "إن العمسال والفلاحين حلفاء للثورة" فاعتبروا ذلك دليل على أن سلطة ٨ شباط ليست للعمال والفلاحين.

واستمرت فترة إنشاء تنظيم مستقل عن البعث حتى بعد سقوط سلطنه في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ وحينداك تحسول "الكادحين العرب" إلى "المنظمة العمالية الثورية" وانتمى إليها ونسهض بسها إضافة للسابقين: درع ظاهر السعد ومحمد عبد الطائي (الشهيد أبو يوسف) وعبد الحمداني (مسؤول البصرة، وقتل في عهد صدام حسين) ومحمود حياوي ومجيسد السعيد وكامل مدحت وعبد الأمير معلة.

بعدها ذابت المنظمة العمالية تدريجياً في صفوف الحزب الشيوعي العراقي بصورة مقصودة واستوعبت القيادة المركزيسة أكثريتهم وبينسهم فالح ووثاب وحازم النعيمي وصباح نعمو وجميد جمعة وسعيد الرهيمي، وتركهم محمسد عبسد الطائي إلى حزب البعث الذي لم يكن قد ابتعد عنسه أساساً، يل كانت المرحلة نفسها قلقة بحث خلالها البعثيون عسسن سبيل لاستعادة رص صفوفهم بعد شعورهم بخيانة البكر وعماش وبعض كبار القادة العسكريين لمصلحة عبد السسلام عارف.

وكان أكثر جماعة الكادحين قد حاؤوا من تنظيمات بغداد وتأثروا بقراءات ماركسية وتروتسكية، وبشكل خاص بآراء ميشيل بابلو الذي زار العراق وكان سكرتيراً للأثمية الرابعة ومقرها في باريس .

### مراجع:

- [1] د. حامد البياتي، الوثائق السرية البريطانية، مرجع سابق.
  - [2] حسن وداي، مقابلة دمشق، صيف ١٩٩٥.
- [3] د. سمير الخليل (كنعان مكية)، جمهورية الخوف، بيروت لبنان ١٩٩٠.

## من الداخلية إلى الإرشاد

تخلى على صالح السعدي عن وزارة الداخلية فأضاف أعباؤها إلى جملة المـــهام الحكوميــة والحزبية التي اضطلع بــها حازم حواد. وكان لذلك نتائج إيجابية محدودة، وأخرى سلبية كثيرة، كنا غافلين عنــها، و لم ننتبــه لها إلا بعد وقوعها.

واهم الجوانب الإيجابية كانت إيقاف منهج السعدي في إدارة متصرفيات الألوية، وتمكين حازم حواد الذي حل محله وزيراً للداخلية، من تعيين متصرفين حدد، تميزوا بقدرتهم على ضبط الشؤون الإدارية وإقامة علاقات معقولة بين السلطة والشعب.

أما الجوانب السلبية فكثيرة أهمها: إشغال حازم بمهام الداخلية، مما قلل من تركيزه على وزارته الأخرى، الأكثر خطورة " وزارة شؤون رئاسة الجمهورية" والتي كان يرصد ويوجه ويضبط من خلالها تصرفات وقرارات الرئيس عبد السلام محمد عارف، والحد من طموحه في محالات كثيرة. كما اشغله عن دوره كأمين سر للحزب، ولم يكن أكثر البعثيين يعرفون حسى ذلك الحين أن حازم كان يدير اضافة لمهماته الوزارية، أمانة سر الحزب().

والسلبية الثانية: هي حصول السعدي بخروجه من الداخلية إلى وزارة الإرشاد على فرصـــة وفراغ اكبر خصصه للحرس القومي، لتمكينــه من أن يحل بصورة شبــه تامة محل منظمــات الحزب.

والسلبية الثالثة: وتتعلق بتصورنا الخاطئ عن هامشية وزارة الإرشاد، فقدرنا أن إعطاءهـــا للسعدي إضعافاً له. لكنــه اخذ الفرصة ليفعل ما يشاء. ولم نتابع ما كان يجري في وزارتـــه من ترتيبات وتدبيرات، ولا إلى ما يقوله ويفعله مع خاصتــه. وأصبحنا نسمع مـــن الإذاعــة والصحف أخبار زياراتــه للمحافظات وتصريحاتــه المثيرة، بعد أن يكون الأذى قــد حصــل

<sup>1 —</sup> كان هناك اتفاق داخل القيادة القطرية قبل حركة ٨ شباط ١٩٦٣ وهو إن كل قائد حزبي بدرجة عضو قيادة قطرية أو قومية، يتسلم منصباً وزارياً أو إدارياً رئيسياً في الدولة، عليه أن يتخلى عن مسؤولياته الحزبية الرئيسية، دون آن يتخلى عن عضويته في القيادة. وبما إن أمانة سر الحزب أعباؤها كثيرة، وان على السعدي أصبح نائبساً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، فقد تخلى عنها إلى حازم حواد لقربه منه، وباعتباره العقل التنظيمي الثاني في مسيرة الحزب التنظيمية بعد سجن محسن الشيخ راضي، وبسبب ظروف ما بعد محاولة اغتيال قاسم في رأس القرية. لكن على السعدي ظل يتصرف بل وبمارس دور أمين سر الحزب. ولم يكن حازم عندما أسندت إليه سوى واحد من أهم اذرع على صالح السعدي.

وبلغ مداه. وكنت كوزير للخارجية أتلقى شكاوى من دول عديدة بسبب تصريحاتـــه العدائية غير المسؤولة ضدها. وذروة السوء حصلت عندما أطلق جمال عبد الناصر في خطابـــه بمناســـبة ٢٣ تموز ١٩٦٣ "عيد الوحدة المصرية السورية" على صالح السعدي اسم (رجل الملذات)(١).

حينها حاولنا التخفيف من غضب المصريين وغلواء على السعدي، فطلبنا عسن طريسق السفارة المصرية تخفيف الهجوم الإعلامي ضده. وانبريت أنا، بتشجيع من حازم جواد للدفساع عنه. فأرسلت على طارق عزيز الذي بدأ يكتب في جريدة الجمهورية مقالاً أسبوعياً بصفحة كاملة بإسم حديث الأربعاء، يحاكي فيه مقالة هيكل الأسبوعية الشهيرة (بصراحة) في الأهرام، ويعكس فيها وجهة نظر قيادة حزب البعث والحكومة العراقية في أحداث الساعة، وأمليت عليه مقالة بصفحة كاملة دفاعاً عن السعدي، ونفي ما أشيع أو نسب إليه من سلوك مبتذل والإشادة بتاريخه القيادي ودوره النضالي.

نشر المقال في اليوم التالي وأذيع نصه بالراديو، ولم يعلم السعدي إلا بعد أن قرأه، وقيل له إن طالب شبيب أملاه على طارق عزيز، فأتصل تلفونياً شاكراً وممتناً. ولابد أن أذكر إن ما دفعني لكتابة المقال هو الرغبة في منع السعدي من الدفاع عن نفسه بنفسه، لأن دفاعه حينهاك سيتحول إلى هجوم، وسيذهب فيه بعيداً إلى عداوة اشد واكبر. ولكل فعل رد فعل اشد منه،

ويذكر إن ناصر قال عنه قبل الخلافات في رسالة كتبها إلى المشير عامر في اليمن ويقول فيها: " السعدي أمين علم حزب البعث ونالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو صريح ومغرور، كان في السجن وقت قبام الثورة، وأظن انك لاحظت انه لم يذكر في خطابه اسم عبد السلام عارف بل تجاهله كلياً، كمسا تجاهله في المحادثات، ولكنن انطباعي عنه انه وطني مخلص"[2].

١ - قبل الكثير عن تصرفات على السعدي خلال زبارت مع عماش وطالب إلى القاهرة وزبارات الأخرى خلال مباحثات الوحدة، وفي الحقيقة، لم يكن في تصرفات ما يستدعي مثل ذلك النقد. فقد كرر في القاهرة ما كان يقوم بمثله في بغداد. فيستغل كل الفرص المكنة ليتخلص من الالتزامات الرسمية ويذهب للاجتماع بأصدقائه مسن الطلبة العراقيين والعرب الدارسين في جامعة القاهرة وبحائست هم في أماكن هم ومرافقت ما حياناً إلى الهلتون أو الشفيلاء ويدخل معهم في مناقشات مكشوفة يذيع خلالها ما يعتبره البعض أسراراً حكومية، ويستشهد بآراء عبد الناصر الواردة في المفاوضات المغلقة. خصوصاً آراءه المتعلقة بسياست تجاه الاتحاد السوفيتي وحركة القوميين العسرب والشيوعيين وسستقبل العلاقات العراقية المصرية. وكانت المباحث المصرية تنقل لعبد الناصر يومياً آراء ومناقشات السعدي. لكن ذلك لم يكن شائناً، أو بحالاً للابتزاز، ولا يصح بسبب وصف السعدي بالتهتك والزقاقية. واعتقد بأن وصف ناصر استبعاده عن السلطة. واعتقد إن معركة سوريا والعراق بالنسبة لعبد الناصر تجيز له استخدام تلك الوسائل، لأنسسها استبعاده عن السلطة، واعتقد إن معركة سوريا والعراق بالنسبة لعبد الناصر تجيز له استخدام تلك الوسائل، لأنسسها معركة لا حدود لخطرها، فأحاز استخدام وسائل غير مقبولة في معركة ليست عادية. أما على السعدي نفسه فلم يكن معركة لا حدود لخطرها، فأحاز استخدام وسائل غير مقبولة في معركة ليست عادية. أما على السعدي نفسه فلم يكن معركة لا على الشبيب والفكيكي والعزاوي والشيخ راضي والدوري وغيرهم، لم أحدهم يختلفون عن السعدي كثير وفوق ذلك فقد تميز بحس احتماعي طبقي خاص، دفعه إلى الظهور بمظهر "ابن البلد البسيط والشجاع، الذي يتصرف بلا عقد"[1].

وهكذا سنضع مسيرة النضال العربية في مهب رياح التصريحات المصرية وردود علي الفوضوية.

السلبية الرابعة: وكانت خسارة الدولة للجهاز الإعلامي بكامله بسبب إهمال علي التمام لوزارته.

وعلى سبيل المثال: في أحد الأيام وقبل ذهابي لاجتماع بمحلس قيادة الثورة شاهدت التلفزيون يعرض فيلماً عن الحرب الكورية ويعكس وجهة النظر الأمريكية. وعند الاستعلام فهمت انهوا حد من سلسلة أفلام تصل إلى المديرية العامة للإذاعة والتلفزيون كهديمة مسن مصلحة الاستعلامات الأمريكية ويبثها تلفزيون بغداد بصورة منتظمة دون تدقيق أو رقابة.

وحسب تقديري فإن أحداً لم ير تلك الأفلام، لا الوزير ولا المدير العام للإذاعة والتلفزيون. وعند التئام مجلس قيادة الثورة في نفس اليوم، وكان السعدي حاضراً، سألته عما إذا كان مطلعا على ما يبثه تلفزيون بغداد؟ وما إذا كنا نقبض ثمناً مقابل ما نذيعه من دعايه لمصلحة مكتب الاستعلامات الأمريكي؟ فسألني باستغراب: وماذا رأيت؟ قلت: دعاية أمريكية رسمية تبرر حربها ضد كوريا، وتهاجم الصين التي أيدت نظامنا الجديد. كما ليس لدينا ايسة مشاكل مع كوريا الشمالية التي لديها تمثيل قنصلي في العراق، ولسنا بحاجة لمشكلات.

فقال السعدي: لا علم لي بذلك. فأجبت، إذا كنت وزيراً للإرشاد ومديرك العام عبد الستار الدوري وهو من قياديي الصف الأول في الحزب وعضو قيادة فرع بغداد، ومرت عليكم هذه الأمور الخطيرة، فذلك يعني إننا فاقدين لجهاز الإعلام وهو اخطر أجهزة الدولة. وتمثلت بقول الشاعر:

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

لذلك اكرر إن نقل علي من الداخلية ضيع علينا الإعلام، وأعطاه الحرية الكاملة، وحرره من الواجهات الرسمية. و لم يكن يرغب بأكثر من ذلك(١).

كان يقضي نصف وقتم في سوريا، والنصف الآخر في العراق، وقلما تجده في وزارتمه عندما تسعى إليه. ولا يمكن إن تلتقيه إلا محاطاً بثلة من زملاء الصف، يترددون عليه ويقضي وقتمه معهم في المحالس والأمكنة العامة، يتناقشون بأصوات عالية في شؤون الدولة في محسالس مفتوحة يستطيع كل شخص أن يلتحق بسها ليستمع إلى أدق الأسرار.

١ --- وفي لندن عام ١٩٩٨ عندما سألت الأستاذ عبد الستار الدوري الذي كان حين الما مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون عن الأمر. أحاب: بأن عرض تلك الأفلام في تلفزيون بغداد كان تقصيراً وإهمالاً، وإذا كنا نبحث عن المسؤول فأن وزير الخارجية طالب شبيب هو أول من يتحمل تلك المسؤولية، لأن السفارات لا ترسل كما هو معروف هداياها أو إرسالياتها إلى دوائر الدولة إلا عبر وزارة الخارجية، التي تطلع عليها ثم تأمر بتوزيعها على الدوائر المحليدة كل بحسب اختصاصه[3].

#### طريقة خذ ولا تسأل !!

وكما قلنا ينشغل السعدي بخاصت أكثر من اجتماعات القيادة القطرية للحزب ومجلسس الثورة. أما اجتماعات مجلس الوزراء فكان إذا حضر يتدخل بشؤون الوزارات، ويعطي رأيه بما يعنيه وبما لا يعنيه. وبما يعرف وما لا يعرف عنه شيئاً، إلى درجة أن الوزراء بدأوا يتساعلون بعد كل حلسة، فيما إذا كان ما يقوله السعدي هو أوامر وقرارات صادرة عن القيادة القطريسة أم هو رأيه الشخصي؟ ويلحون بأسئلتهم أكثر عندما يكون حديثه أو تدخله أكثر بعداً عسن الواقع والمنطق وعن قابلية التنفيذ.

ولذلك لم تكن المشكلة التي عانينا منسها في ١٩٦٣ تعبيراً عن خلافات رأي بين مجموعسة "حازم وطالب" من جهة أخرى، ولم تكن تلك صورة حقيقية لما حصل في أروقة السلطة.

المشكلة كانت باختصار أزمة على في السلطة !! وظهرت منذ الأيام الأولى لنجاح الشورة عندما تصور كثيرون انه الرجل الوحيد القوي في الدولة والسلطة، مما عزز شعوره بالقوة ودفعه إلى التصرف بعدم تحرز، وعدم التشاور عندما يتخد قرارات مهمة، رغم إن المكتب السياسي للحزب كان يجتمع كل يوم في مقر المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي كان سابقاً مقراً لمحلس السيادة و (قصر الرحاب) أو القصر الملكي.

وكنا بين حين وآخر نسمع من الإذاعة أو من آخرين صدور أوامر منه، تتعلق بـــإطلاق سراح أو اعتقالات وتعيينات هامة حداً في وزارته، دون عرضها على القيادة أو بجلس الوزراء، وعموماً فقد كان ما يقوم به خارج دوامه الرسمي لا يبعث على الرضا ولا يليق بمكانته الحزبية والحكومية، ولم يكن تصرفه بمت إلى فكر سياسي معين أو إيديولوجيا خاصة، وإنما سلوك خاص وتصرفات أثبتت لكل الذين شاركوا في السلطة، بعثيسين وغير بعثين، فوضويته غير المحدودة. حتى الأستاذ ناجي طالب وكان إنسان أ مطلعاً، دمناً وحريصاً، قد تحسس من حالته ونصحنا أن لا تكون هذه هي الطريقة السي سيستقر الحيزب على انتهاجها مستقبلاً في حكمه. لأنها ستهدد البلاد والحزب بنتائج خطيرة جداً ومن الواحب الحد من النصرفات الشخصية، ولم يكن ناجي طالب متحاملاً ضد علي السعدي، كما الواحب الحد من التحامل على أحد.

ربما يعتقد من يسمعني: ابن متحامل، ورغم ذلك لا أستطيع أن امنع نفسي من القـــول إن على تمتع بسمات انفعالية وعاطفية حادة تجعله لا يصلــح للسـلطة ولا يحترمــها ولا يقــدر المسؤوليات التي تنجم عن كل تصرف أو تصريح يصدر عن المسؤول. فكان وهو في الســلطة اقل إلتزاماً ومسؤولية منــه قبل استلامها. وهذه كانت مفاجأة مأساوية ستؤدي إلى نـــهاية ثورة رمضان.

فوق ذلك لم يكف عن توجيه الإهانات المباشرة وغير المباشرة لبعض المسوولين وكبار العسكريين، كوزير الدفاع صالح مهدي عماش الذي يصفه بالجبان المثير للإحباط، ويقول له بوجهه: "أن الثورة ما كانت ستنجح لولا دخولك السجن". وقد حصلت يوماً مشادة شخصية بين علي وعماش في مكتب حازم حواد كادت أن تصل إلى الضرب بالأيدي عندما قال علي لصالح عماش: أنت جبان ومتقاعس وان الثورة أنعمت عليك بمنصب وزير للدفاع ورتبة فريق بعد ان كنت مقدماً، وأنت لا تستحق ذلك.

كان يوجه الإهانات بدرجة اقل إلى رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف، ويقول انه شخص ليس بذي قيمة، وانه (أي السعدي) الذي اختاره وفضله على ناجي طالب رئيسك شكلياً للجمهورية. ويظل يردد: ان عبد الكريم قاسم سرق من عبد السلام ثورتسه ولن نسمح له بسرقة ثورتنا. وذلك كله يصل إلى أسماع المسؤولين وعبد السلام عارف نفسه.

أوجدت تصرفاته حاجزاً بيننا. ودون اتفاق مسبق جمع بيننا أنا وحازم نفسس السرأي في سلوك على الذي لا يليق بمسؤول حكومي كبير. ولم يتدخل في وحسدة موقفنا أي شان شخصي. فقد كنت أكِنُ للسعدي حباً واحتراماً كبيراً، ونظر إليه حازم نفس النظرة. وحاولنا نصحه لكنه لم يتوقف، وظل يسافر إلى الألوية دون إخطار القيادة. فتبث خطاباته ونفاجأ بسها من الإذاعة. وأذكر مرة في خطاب ألقاه في مدينة الموصل انه طالب الجماهير ان تزحف لسحق ذوي الكروش المنتفخة والوجوه الحمراء. وغير تلك من الصيحات الغوغائية التي تنطلق عادة من أشخاص لا يريدون إقامة الدولة، وإنما من معارضة تريد إسقاطها.

ومن مكتب حازم حواد اتصلنا به فوراً بالموصل. وتحدث إليه حازم وبعد الحد ورد أخدات السماعة وقلت له : يا علي إذا أردت ان تبطش بذوي الكروش المنتفخ الوحيد في قيادة البعث وجهك احمر وكرشك منتفخ ما الحمراء فعليك ان تبدأ بنفسك، لأنك الوحيد في قيادة البعث وجهك احمر وكرشك منتفخ ما شاء الله. يا علي أنت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعضو بارز في قيادة الحزب ومجلس قيادة الثورة. وبإمكانك إصدار الأوامر إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ اية إحراءات تجدها مناسبة وضرورية دون الحاحة إلى تكليف الجماهير وتحريضها لتحقق لك رغباتك. وانتب إلى انك جزء من قيادة الثورة، ولست قائدها. وكررت عليه : انك جزء من قيادة الشورة ولست المسؤول الوحيد فيها، و لم تعد أميناً للسر. وقلت : إذا كنت ترى أهمية أي أمر فعليك أن تحضر الاجتماعات لنتشاور و نتفق و نتصرف بعدها حسب خطه مدروسة وليست فوضوية. وسألته: من هم أصحاب الكروش المنتفخة والوجوه الحمراء الذين تود القضاء عليهم ؟ حدد أسماءهم وأماكنهم وأخطارهم لنفتح لائحة بهم ونقرر رسمياً شيئاً بحقهم حسب القوانين، لأننا لسنا معارضة، بل حكام للدولة. وختمت حديثي قائلاً له : انك تبوأت منصباً لا تستحقه لأننا لسنا معارضة، بل حكام للدولة. وختمت حديثي قائلاً له : انك تبوأت منصباً لا تستحقه

وان تصرفك هو تصرف غوغائي. فأجاب بصوت هادئ : أرجوك يا طالب لا تكـــن قاســياً علىّ، فهذه تجربة حديدة علينا جميعاً، وكل إنسان يخطئ(١).

وترادف خطاب السعدي في الموصل مع استفهامات وردتنا من معظم متصرفي الألويسة (المحافظات) حول برقية أرسلها كوزير للداخلية يطلب فيها من جميع المتصرفين عدم اسمتقبال الوجهاء في مكاتبهم، وحثهم على وضعهم بالسجون والمواقف بدلاً من معاملتهم باحترام.

وشكا المتصرفون بأن تلك التعليمات ستدفع العامة والعمال والفلاحين إلى الاعتداء على الناس. وقالوا بأنهم يشعرون بالحيرة عندما يأتيهم شخص معتدى عليه مشتكياً، فهل يسعفونه وينصفونه أم يضعونه بالسجن لأنه وجيه ؟. واستفهم آخررن بسخرية مريرة: كيف سنميز بين الوجيه وغيره ؟ . وكان جميع المتصرفين بعثيين معروفين ويتصلون بحازم حواد باعتباره أميناً للسر.

أما احمد حسن البكر فقد شعر أن علي السعدي رفعه ووضعه على الرف، فقد كان رئيساً للوزراء في حين يصرح السعدي بأسم الحكومة ويقرر أشياء كثيرة دون علمه ومعرفته، لذلك فقد هدد بالاستقالة مرات عديدة مبرراً ذلك بأنه لا يستطيع تحميل مسوولية الفوضي والتجاوزات أمام ضميره وأمام الناس. وقد قال مرة وبالحرف الواحد، وسمعت ذليك منهم مباشرة : في الأيام الأولى للثورة كان الناس يحيوبي بما فيهم جلاس المقاهي والمسارة. أما الآن فإنهم ينظرون إلى بكراهية وتجهم حيث صرت أتفادى نظراتهم واكره الخسروج بسيارة رئاسة مجلس الوزراء المعروفة من رقمها الخاص.

### مشاكل خارج البعث

لم نكن وحدنا نشتكي من السعدي، بل اشتكى منه عضوا القيادة محسن الشيخ راضيي وحمدي عبد المجيد، فضلاً عن أعضاء في القيادة القومية عند زيار تهم للعراق. فقد نصحونا بعدم التصرف كمعارضة، بل كرجال دولة، وبالابتعاد - جهد الإمكان عن المنتديات الصاحبة.

١ -- أكد ذلك أيضاً اللواء الركن عبد الكريم فرحان في كتابسه حصاد ثورة قائلاً ما معناه إن على صالح السعدي بعد استقباله في مطار الموصل من قبله وبقية المسؤولين ورؤساء الدوائر والزعماء الأكراد والشيوخ والوجهاء، تركهم وذهب إلى حيث حَمّلة أفراد الحرس القومي على أكتافهم وانطلقوا بسه باتجاه المدينة. وكان السرور بادياً على وجهسه وهسو يردد معهم شعارات حزب البعث. وأضاف عبد الكريم فرحان في نفس الصفحة من كتابسه: " وقد علمست بالقساء الوزير (السعدي) كلمة مرتجلة في الجماهير هاجم فيها الرجعية والإقطاع وأعداء الثورة، وطسسالب بسسحقهم حسى العظام [4].

وبدلاً من ان يلتزم السعدي بذلك فقد تجاوز في إهاناته حدود البعث إلى ممثلي الفئات السياسية الأحرى، لاسيما القوميين الذين اتهمهم بالجبن، في الوقت الذي كنا فيه نبدل جهوداً لجمعهم حولنا في إطار سياسي أوسع من إطار الحزب، مثلما كنا قد جمعناهم بنجاح في فترة سابقة قبل الثورة في (التجمع القومي) الذي ضم حزب البعث وحزب الاستقلال وحركة القوميين العرب وغيرهم. لكن السعدي لم يحسب للقوميين حساباً و لم يعطهم اعتباراً، واعتقد بعدم إمكانية هم على منافسة البعث.

وفي الحقيقة فقد كان لجميع البعثيين وهم خارج السلطة أسلوب يتسم بالتعبير عن الثقة بالنفس والاستعداد للمنافسة. غير ان هناك فارقاً كبيراً بين طريقة تفكير الحزب وهو في المعارضة وطريقة تفكيره وهو على رأس هرم السلطة وقيادتها. لذلك فقد كان تسفيه أعضاء أساسيين في التيار القومي ليس في مصلحة الحزب. واعتقد انه كان من الأفضل للسعدي أن يُقصر نقده للقوميين على موقفهم التآمري ضد سلطة البعث بدلاً من الشتيمة والاستخفاف، خصوصاً انه كان يقود حزباً حاكماً يأمل في توحيد القوى القومية وبناء تيارها القوي القادر على إقامة الوحدة المنشودة.

لم يقتصر الأمر على التدخلات الإدارية ومشاكسة القوميين، بل لجأ السعدي إلى الصحافة فقد كان يملأها بتصريحات حول الشؤون السياسية الدولية. ويحاور من خلالها الماركسية والشيوعية المحلية والعالمية. كما كان يتكلم عن كمال جنبلاط وأمور أخرى كثيرة بطريقة (خذ ولا تسأل!!)، وكأنني الآن أتخيله قد قضى حياته في نضال سري بين الأوكار والمعتقلات صامتاً وفمه مغلقاً، وفجأةً وجد نفسه حراً وقد زالت كل القيود، فتحول مثل طفل صغير وسط مخزن العاب كبير، لا يدري اية لعبة يختار ويلعب! .

كما أثار إشكاليات كثيرة منها أنه أعاب على الوزراء لأنهم كانوا قه سمحوا لسائقيهم أن يفتحوا لهم أبواب سياراتهم. حيث كانت العادة الرسمية أن يجزي إبلاغ السائق والبواب بخروج الوزير ليكون متأهباً وباب سيارته مفتوحاً استعداداً للانطلاق. أما السعدي فكان يهين السائق ويشتمه إذا ما هم وفتح له الباب. وكان يعتبر ذلك غير داخل ضمن وظيفة السائق. وكان يرى ان منع السائق من ذلك العمل هو سمة من سمات تواضع المولين وثوريتهم وشعبيتهم. وقد أثار ذلك سواق السيارات أنفسهم، فاشتكوا لأنهم ما عدوا يعرفون ما هو واجبهم.

ولذلك اكرر ان الأزمة كانت أزمة على في السلطة. ولم يكن خلافنا معه عقائدياً، بل كان أزمة أسلوب وسلوك يتنافس فيهما العقلاني مع العاطفي. ولم يكن بين حازم وعلى أي تنافس على مستوى الخصال وتبادل الأدوار. وكل ما في الأمر ان حازم حواد كان يعرف حيداً ويفهم

دوافع ونقائص السعدي، ولم يشأ ان يأخذ أياً منها له فقد كان يبذل جهداً كبيراً لبناء على وحعله متماسكاً. وكنا جميعاً نفعل ذلك ونقوم بالتعويض عنه وبناء دوره طوال فترة العمل السري. وكل من يعرف الأوضاع الداخلية لقيادة الحزب وأعمالها يعسرف ان على صالح السعدي تغيب طوال الأشهر الثلاثة التي سبقت الثورة، ولم يقم إلا بتلك الأعمال التي طُلِسب منه القيام بسها بسبب انشغاله بشؤون خطبته وزواجه (۱).

سؤال: زار السعدي النجف وكربلاء والكاظمية ومناطق عراقية كثيرة ولم يصدر عنسه ما يوحي بعصبية مرضية أو مذهبية معينة. ولم يظهم منسه ما يدل على موقف منحاز من المظاهر الاجتماعيسة أو الدينيسة لأسباب تتعلق بمصالح سياسية ضيقة. فلماذا فجرتم بوجهه ما أوحسى برغبسه في منع طقوس إسلامية شعبية؟

طالب شبيب: ان اخطر مبادرات على السعدي الفردية كان عقده مؤتمراً لمتصرفي الألويسة المختصة وإبلاغهم أوامره بمنع الطقوس الإسلامية السنوية التي يمارسها المواطنون في عاشرواء بمناسبة مقتل الإمام الحسين بن على عليهما السلام أو بمناسبات دينيسة أخرى. وإجازتسه استخدام القوة ضد ما اسماه (بالرجعية). فقد كان ذلك قراراً غير مدروس وغسير مستوعب ويضر بالتقاليد كما يضر بعلاقة السلطة بالمجتمع، إضافةً إلى انسسه أمسر لا يدخسل ضمسن اختصاصات وزارتسه.

١ — ربما يحق لشبيب أن يقول ذلك عن الأيام القليلة السابقة لحركة ٨ شباط، أي المرحلة التنفيذية الأحيرة من الحركة. غير أن السعدي كان قد ساهم في بناء تلك القوة والروحية العالية التي خططت ونفذت ١٤ رمضان، حيث انــــه لم يكن كأي عضو في القيادة بل كان رائداً ومبادراً وقائداً أولاً ومباشراً في كل شيء. فقد أعطى بطريقتــه المحبية شبـــه المفوضوية شعوراً بالنقة والقوة، وامتلك أسلوباً خاصاً في كسب الأصدقاء وإدخالهم في الحزب، ولاشك أن شجاعتـــه كانت أول خصاله. وبشيء من التدقيق نجد أنــه قد استلم أمانة سر الحزب بعد تحرقه شبــه التام الذي تـــلا محاولــة الحتيال عبد الكريم قاسم، فقد كان الحزب موزعاً بين سجين وعتفي وهارب إلى سوريا، فقاد فريقاً قيادياً متكوناً منسه وحازم ومحسن وطالب وكريم والحيزران وحميد، و لم يكن في تلك القيادة الشابة منافس له. فقد أعاد هؤلاء بناء الحزب وشبتوا أقدامه عسكرياً ومدنياً وفاحأوا العراقيين والعرب بنجاحهم.

كان السعدي هو البادئ في بناء نواة المكتب العسكري، وهو الذي أوعز لعلاء الدين الجنابي بالمشاركة في تسورة ١٤ غوز ١٩٥٨ تحت قيادة عبد الكريم قاسم. ثم طور المكتب العسكري وأصبح مسؤوله المباشر حتى إسقاط النظام. وهسو الذي اقترح حضور طالب وحازم احتماعاته ليعطيه الصفة السياسية والعسكرية. وهو الذي قام بكسب أهم الضبلط مثل البكر عندما أمضى معه فترة في السحن ومعلوم انه لا يمكن تخيل نجاح الحلف الذي اسقط قاسم بدون شمخصية البكر. وكان السعدي حتى يوم ٤ شباط (حينما اعتقل) المسؤول المباشر عن كتيبة الدبابات الرابعة وتنظيم القوة الجوية، والمدي خطط لاختراق الكتيبة الرابعة واقترحها مركزاً لعملية الحزب العسكرية. وكان القائد الفعلي (الرمز) لفرح بغداد الذي قاد إضراب البنوزين والطلبة ومسيرة استقبال بن بلة. وظلت قيادة الفرع مخلصة له حتى بعد تفجر الخلاف البعثي.

وأستطيع التأكيد ان السعدي لم يكن يقصد بموقفه هذا الإساءة إلى طائفة أو مذهب إسلامي بعينه، ولم يصدر عن خلفية طائفية، بل كان قد فكر بطريقة (ثوروية) متسرعة. ولم يكسن السعدي وحده يفكر حينذاك بهذه الطريقة، بل يجاريه أكثر السياسيين العراقيين المتأثرين بموجة (ثورية) عالمية طاغية.

لكن ذلك لا يبرر موقفه في أمر يُعدُّ من اخطر شؤون الدولة العليا، ولا يحق لوزير أو ايسنة وزارة معينة التصرف به، بل لا يحق ذلك لأي مسؤول بمفرده، مهما كان مركسزه. وقد فوجئنا بذلك وتوترت أعصابنا خصوصاً واننا اكتشفنا الأمر بمحض الصدفة (۱). ولم يكن ذلك من الأمور التي يمكن السكوت عليها أو التي نستطيع التسامح فيها. لان اللعب بمثل هذه القضية يعادل التآمر على وحدة الشعب كله.

ولو كنا متآمرين على السعدي وجماعته، كما يرى البعض، لتركناهم ينفذون قراراته المسيئة واللامبالية التي كانت ستسبب حتماً أحداثاً ومذابح يعلم الله وحده نتائجها، ولأعطى ذلك الفرصة الأكيدة لإقصائه نهائياً بحيث لا تقوم له قائمة. وفي الحقيقة فقد كنا قادرين بكل بساطة حتى بدون ذلك ان نعالج أمر طرده من كل مناصبه الحكومية بدلاً من إبعاده عن وزارة الداخلية فقط. لكننا لم نكن نرغب في التسامح معه لان تعليماته بشأن عاشوراء كانت راقشة التي قصمت ظهر البعير) والتي نفد معها صبرنا وصبر الكثير من القيادات العسكرية وقيادات الحركات السياسية المشاركة لنا في المسؤولية. وكان إصرارنا على معاقبته يتاكد

١ ــ لواء كربلاء يضم كلاً من مدينة كربلاء والنجف والكوفة وفيها مراقد الإمام الحسين والإمام على ومسلم بسن عقيل عليهم السلام. وقد روى لي حسن وداي متصرف ( محافظ ) اللواء المذكور انسه ذهب بعد انفضاض الاجتماع إلى مكتب حازم جواد بمقره القديم كوزير دولة لشؤون الرئاسة في قصر الرحاب لإخباره برغبته بالسفر إلى لبنان. وعندما قال له حازم: كيف ذلك وشهر محرم على الأبواب ؟ ولا يمكن ترك لواء كربلاء في مثل هذه الأيام، أحساب: ان أيام النضال انتسهت، واشعر بالتعب.

اتصل حازم بطالب فحضر، وتحدثا مع وداي الذي اعترف بما دار في اجتماع متصرفي الألوية مسع وزيسر الداخليسة (السعدي). وقال وداي: بدلا من عودي لكربلاء لتنفيذ التعليمات الجديدة، قررت عدم العودة والاستقالة لعدم قسدري على تنفيذ ما تقرر بحضور السعدي ومدير الأمن العام حيل صبري البياتي ومدير الشرطة العام احمد أمين محمود (وكان ضابط شرطة صغيراً رفع إلى رتبة زعيم) ومدير الداخلية العام علاء الدين البكري (وكان محققاً عدلياً بسيطاً). وهولاء هم الذين قرروا منع بمارسة الطقوس الدينية المعتادة في عاشوراء ومنع العزوات، وقد أبلغونا أن نقوم بإخبار علماء الدين والخطباء أن يقوموا بمدح الدولة كلما صعدوا المنابر الحسينية والقوا خطباً. وبدوري أرى أن هذا مستحيل ولا أسستطيع والخطباء أن يقوموا بمدح الدولة كلما صعدوا المنابر الحسينية والقوا خطباً. وبدوري أرى ان هذا مستحيل ولا أسستطيع وطالب على أن قرار المنع هذا ليس من صلاحية وزارة الداخلية ولا يبت فيه إلا من قبل محلس قيادة الثورة، ثم احسبروا حسن وداي أن ينتظر في بغداد إلى اليوم التالي. ومساء نفس اليوم تم إقصاء السعدي من وزارة الداخلية. وأخسبر وداي تنفر طالب بأنسه يستطيع الآن السغر إلى كربلاء [5].

بشكل خاص عندما نتخيل الهيجان الشعبي الذي لم نكن مهيئين لمواجهتـــه !!.

ان أمر تنظيم الطقوس وممارستها يحتاج إلى هيئة اكبر بكثير من ان يذهب علي صالح السعدي إلى بيت صديقه علاء الدين البكري المعين مديراً عاماً لديوان وزارة الداخلية، فيخرج منه بأمر لا يعرف نتائجه، في حالة تطبيقه، إلا مَنْ عاش في مدن النحف وكربللاء والحلسة والديوانية والناصرية والبصرة والعمارة وسائر مدن وقصبات وسط العراق وجنوبه.

سؤال: هل كان على السعدي متأثراً بموجة اليسار التي اكتسسحت العالم، فسعى منسجماً معها ومع ميوله الخاصة المتطرفة ليقلسل مسن التزامه بطقوس الدولة الرسمية وشكلياتها ؟ وهل كان ذلسك سسبباً لعدم هضمه أو تمثله لشخصية وهندام الموظف الحكومي التي لم يرغب بسها، وفي قضائه أوقاتاً طويلة مع أصدقائه في الأحياء الشعبية حيث كان يجالس أصنافاً ومستويات من الناس مختلفة وأحياناً ارتياد المطاعم الشعبية الليلية ؟ رغم إني، كمتتبع لحياة السعدي، لا أرى ان سلوكه كان مبتذلاً، بل انسه كان قد أنجز أعمالاً مهمة باستمرار بما في ذلسك الجوانب الأساسية من عناصر خطة رمضان ١٩٦٣.

طالب شبيب: ربما ولكن ليس إلى الحد الذي ذهب هو إليه. فقد كان كاسترو يخطب بالجماهير ست ساعات ويجبر مواطنيه على سماعه، كما يقوم بأشياء كثيرة متطرفة أخرى، غير انه لا يذهب إلى خمارات هافانا ليقضي فيها لياليه، بل يركز اهتمامه على قضايا وشوون ده لته.

لذلك أقول اعطني أي مسؤول آخر غير على صالح السعدي تقع السلطة كلها بين يديــه لكنــه يخرج منــها ويحاول قيادتــها من خارجها. فليس هناك أسوأ من سلوك خروتشــيف عندما ضرب بحذائه منصة الأمم المتحدة. وقد أخرجه ذاك من قيادة دولتــه لعــدم لياقتـــه. وصارت تلك الحادثة أمثولة، بل أضحوكة ١١. فلماذا أساساً نحتذي بما هو سلبي وفوضوي من تصرفات القادة المتم دين؟

# سؤال: هل كان ميشيل عفلق يفضل سقوط حكم الحزب في العسراق على ان يستمر على صالح السعدي على رأسه ؟

طالب شبيب: لا أظن ذلك، أو لم يرد ذلك و لم يبحث. وحسب ما أرى فانـــه لم يرد في ذهن عفلق مثل هذا الأمر. حتى ان تغيير أمانة السر من علي إلى حازم لم نُستشر بـــه القيـــــادة

القومية، بل كان تدبيراً حزبياً داخلياً، اتفقنا عليه قبل سنتين من الثورة. وكانت خلفيتــه تستند إلى تجربة فؤاد الركابي الذي كان انشط أمين للسر، لكنــه فقد فعاليتــه عندما عين وزيــراً في حكومة عبد الكريم قاسم الأولى اثر ثورة تموز ١٩٥٨، فأنشغل وقصر في أدائه الحزبي، فقررنــا تجنب تكرار تلك التحربة.

## مراجع:

- [1] هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، مرجع سابق، صفحة ١٠٨.
- [2] محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٨.
  - [3] مقابلة مع عبد الستار الدوري في لندن ٩٨، ٩١.
  - [4] عبد الكريم فرحان، حصاد تورة، مرجع سابق، صفحة ٨٣.
    - [5] مقابلة مع حسن الحاج وداي، دمشق، ١٩٩٥.

#### الخلاف ينتقل داخل الحزب

لم تكن الخلافات بحد ذاتسها امراً خطيراً. إذ غالباً ما يحصل تباين في آراء السياسيين، حستى داخل الحزب أو الهيئة الواحدة. لكن اخطر ظاهرة واجهتنا هي وجود جيشين متقابلين في دولة واحدة، هما قوات الحرس القومي والجيش النظامي وكل طرف يقف بجاهزية مادية واسستعداد نفسى تام، ضد الطرف الآخر.

وفي سياق البحث عن حل يمنع حصول ازمة أو مواجهة، اعتقدنا ان بقاء بعسض أعضاء القيادة القطرية والملحقين به و ن مناصب حكومية هو الذي يقف وراء التحاوزات المعرقلة لاعمال الدولة والتي بدأت منذ اليوم الأول للثورة. فاقترحنا تسمية جميع اعضاء القطرية اعضاء في المحلس الوطني لقيادة الثورة، رغم معارضة عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وعبد الستار عبد اللطيف وصالح مهدي عماش الشديدة، لكن معارضتهم لم تكن لها اهمية أمام رأي الحزب. فدخل المحلس محسن الشيخ راضي وحمدي عبد الجميد وكسريم شنتاف وهاي الفكيكي وسعدون حمادي، مع حق استدعاء من نشاء من قيادة فرع بغداد حسب الحاجمة والاختصاص، واتذكر ان بينهم كان د. فائق البزاز، لكن هذا الاجراء لم يغير واقع الحال.

#### سهولة ادارة الفوضي

أدت الفوضى إلى انشقاق في القوة . . فوجدنا انفسنا أنا وحازم جواد وسط مركز ومحــور يلتف حوله الضباط البعثيون تعبيراً عن استيائهم وفقدان ثقتــهم بعلى صالح الســعدي الــذي سبق وان كانت لهم علاقة طيبة بــه. وقد تسرب فقدان الثقة حتى إلى الضباط المحبين له، الذين رأوا فيه بطلهم.

قام هذا التكتل وصار واقعياً دون رغبتنا ليقف مقابل الكتلة الآخرى التي تكونت منذ اشهر. وانظم إلينا فضلاً عن الضباط، كوادر حزبيون مدنيون، وموظفون كبار في الدولة، تمحـــوروا حولنا بصورة تلقائية ودون اتفاق مسبق، تعبيراً عن ردة فعلهم على التحريض الذي يقوم بـــه على السعدي ضد مؤسسات الدولة والسلطة. وكان ذلك مبرراً كافياً لقيام اتحاد عريض غـــير

معلن، يرفض الممارسات الفوضوية. وعندما فوجئ السعدي بوجود جبهة قويـــة تتصــدى لنــزعاتــه، لا سيما في صفوف الجيش والشرطة، لم يرعو بل استمر يهاجم القادة الحكوميين ويهدد النظام من جذوره.

وأخذت جماعة السعدي تضم إلى صفوفها كل الحزبيين الراغبين في الحصول على مراكز في السلطة. في حين إختار هو مؤسسة الحرس القومي لتكون اداتـــه لتحقيق توزيع السلطة الجديد. وحلت اللقاءات في مقرات الحرس القومي محل الاجتماعات والندوات الحزبية الرسمية.

وقبل هذا التطور، كنا على درجة من الثقة بالنفس تكفي لأن نتجاهل الدعوات الصريحـــة للتكتل والتحريض، ولنستبعد فكرة تشكيل تكتل مضاد آخر. لكن تكرر التجاوزات والفضائح جعلنا محوراً يلتف حوله أكثر الكوادر العقلانية وجميع المتضررين من الممارسات العشوائية.

في ذلك الاجتماع قلنا: ان مصدر جميع الخلافات يعود إلى ازدواجية السلطة. وهو امر يمكن دراست، ووضع الحلول القانونية له. خصوصاً وان السلطة بكاملها بين ايدينا، ولا ينازعنا فيها احد. فسيطرتنا على بحلس قيادة الثورة وهو السلطة التشريعية كاملة، لايقرر مجلس الوزراء شيئاً قبل ان يأخذ رأي قيادة الحزب وهو سلطة البلاد التنفيذية. اما الجيش فمازال لا يأخذ أوامره من غير قياداته الحزبية، حتى لو كانت صادرة من مجلس الثورة أو رئاسة الجمهورية. فالقوات المسلحة (حيش وسلطة واستخبارات) ملتزمة ومنضبطة، ويسيطر ضباط بعثيون على كل مرافقها العامة. فضلاً عن وجود جهاز شعبي شبه عسكري ينضوي بكامله في مؤسسة الحرس القومي وكل المؤسسات التي ذكرناها مطيعة بصورة مطلقة، فيما لو كانت القيادة القطرية متفقة.

وقلنا ان سيطرة الحزب مطلقة ولاتوجد قيادة للحزب غيرنا فلماذا لانقضي على الازدواجية الخطيرة بجعل جيش البلاد واحداً، وبمنع الحرس القومي من القيام بدور الشرطة. وإذا نجحنا في ذلك فستكون لدينا سياسة واحدة ورأي واحد، يصدر عن القيادة الحزبية ويشمسرعه مجلس الثورة، وينفذه مجلس الوزراء ومتصرفو الألوية. وبذلك تنتهي الفوضى والفوضوية التي تشمل الآن مرافق الدولة.

ومنذ البداية تحدث على صالح السعدي قائلاً : قبل الثورة كنا نلتقي هنا في بيـــت طـــالب

شبيب كل امسية تقريباً، نقرر كل شيء ونحل كل المشاكل، ومنذ وصولنا للسلطة أصبحـــت لقاءاتنا الشخصية قليلة وأصبحنا لا نلتقي إلا في احتماعات نصطدم فيها احياناً بسبب تناقض آرائنا الشخصية حول بعض القرارات، وأرى ان نعيد الحياة إلى تلك اللقاءات.

احبتـــه: اننا الآن على رأس دولة مهمة، ولها متطلبات كثيرة وخطيرة. وان المشكلة اكـــبر بكثير، وتوجد خطوط من الخلاف، ويجب علينا القيام بإجراءات متوازنة، تتناسب مع الرغبة في إزالة عوامل التناقض. فالقضية ليست محبة وود شخصي ومزاج وحلسات ولقاءات بل شـــيء آخر أكثر اهمية رغم إقرارنا بأهمية الصداقة والمحبة التي ما زالت تملأ قلبي ولا اعتقد انــها زالـت من قلوب الآخرين.

وقلت : إذا لم نتمكن من القضاء على الإزدواجية، فالامر الوحيد المتبقي هـــو الاحتكـام ديمقراطياً إلى رأي الحزب بدعوة مؤتمره القطري قبل موعده. وطالبت بدعوة المؤتمــر القطــري للإجتماع في مدة اقصاها شهر واحد فوافق الجميع على الاقتراح.

#### تغيير الامين القطري للحزب

وقبل نسهاية الاجتماع إلتفت على صالح السعدي وقال: يا طالب، قبل الثورة كنت انست من المصرين على أن أمين السر يجب ان لايتولى وزارة تنفيذية هامة. وبحكم الواقع يقوم حسازم حواد بمهام وزارتين هما الداخلية ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وكلاهما وزارة مهمة وخطيرة. وهناك تناقض في موقفك عندما يحتفظ حازم بأمانة السر والوزارتين. فأحبت : أنت على حق ويجب ان نختار أميناً قطرياً جديداً للفترة المتبقية، حتى إنعقاد المؤتمر. ولم يكن بينسا عضواً بلا وزارة أو غير متفرغ لأعمال مهمة غير حمدي عبد الجيد، فوافقنا عليه واستدعيناه من سوريا ليشغل منصب الجديد.

وفي الواقع لم يقم حمدي بأي دور ، ولم ينعقد في فترة أمانتـــه للسر التي دامت شهراً واحداً أي إحتماع . أما بيانـــه أمام المؤتمر القطري فلم يتعد نصف صفحة. قال فيه : انـــه لم يســتلم أمانة سر الحزب إلا إسماً، و لم يفعل و لم يعلم شيئاً عن ما كان يجري فعلياً داخل الحزب، لانــــه كان متفرغاً لشؤون الحزب في القطر العربي السوري .

 سؤال: لكن الأغلبية الساحقة من كوادر وقواعد حسزب البعث مالت مع خط علي السعدي، والهمتكم بالتواطؤ مع كبار الضباط والموظفين ضد التوجه اليساري، وقد كنت واحداً من أولئك الشباب المتحمسين، فهل كان ذلك بسبب تركيزكم آنت وحازم والبكر على العلاقات الفوقية، أي على كل ما يتعلق بالدولة وشؤونها الأمنيسة وتحالفاتها. الخ في حين ركز على السعدي ورفاقه على البناء التحتي أو على الشارع والمنظمات الشعبية والحزبية القاعدية والحرس القومي؟ فمن كان منكم أكثر نضجاً، وأكثر وعياً لخطورة ما يجري ويسهيئ أو يُحضر لمستقبل العراق؟

طالب الشبيب: بإمكانك أن تلاحظ إنّ إدارة السلطة السياسية في بلد غين ومهم مشل العراق، وإدارته بصورة فوضوية من قبل سلطة حزبية غير مستقرة وغير خاضعة لبرلان سيؤدي إلى صراع شديد حول مكاسبها. وهذا الأمر برز في أوضح صورة في عبام ١٩٦٣ عندما أضحت أجهزة اللولة العراقية بين يدي مجموعات تقرر ما تشاء بصورة غير منضبطة. ولم وأصبح كل واحد يتمسك بسطوته ومكاسبه وطموحاته التي اعطتها له السلطة. ولم يكن بقدرة اية جهة، ومهما بلغت امكانياتها القيادية والعقلية، بل حتى لو امتلكت عقل نبي عقائدي مقدس، من ايقاف تلك الموجة المتطلعة والمتحدية. فلقد وجدد البسطاء المحرومون المنتمين إلى الحزب والحرس القومي سهولة في ادارة الفوضى والتحلل من المسؤوليات في وقت كانت الدولة تحتاج إلى الانضباط والمسؤولية واحترام القوانين والإعراف والمؤسسات، وإرضاء الشعب وتوسيع قاعدة مشاركته بحيث لايبقى في السلطة أي شيء غير خاضع للقانون.

وعلى نفس المنوال تصور السعدي وهو في اعلى مراكز السلطة، أنه يقود جناحاً معارضاً وقد ساعده على ذلك نشأة الجهاز الجزبي ذاته الذي تربى على عقلية المعارضة، فلهم تتوفر الفرصة الكافية لتوعيته على أسس تناسب الوضع الجديد حيث الجزب يقرود السلطة، أو تدريه على آليات ادارة الدولة. بل كانت ثقافة الجزب وأدبياته بما فيها تلك التي كتبها ميشيل عفلق ممتلئة بذم السلطة والحكم وتناى بالبعثيين عن شؤون السلطة. لكنهم فوجئوا بتربعهم على رأس حكومة العراق المتعدد الاديان والقوميات والمذاهب والسئروات والمتنوع بتياراته السياسية، بل أن الموجة الفوضوية جادلت في كل شيء ماعدا تطوير جهاز الدولة والتخطيط الاقتصادي(١٠).

١ ـــ ليس صحيحاً أن الحرس القومي وجهاز حزب البعث كان وحده مقصراً فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والثقافي والثقافي والاحتماعي، بل ان اية دراسة متأتية ستؤكد إن أياً من حناحي السلطة لم يفكر قبل الوصول إليها ببرنامج للتطبيــــــق. 
→

وأعتقد أن نجد الافضل هو الاعتراف بذلك النقص بدلاً من تعليقه على الآعرين. لاننا نستطيع دائماً أن نجد لكل فشل تبرير ولذلك تفرض سنة الحياة على الفاشلين أن يفسحوا الطريق لغيرهم بأرادتهم أم بغيرها، وتستمر الحياة ويزول الافراد، مهما كانت مشاعرهم ومبرراتهم الولن يُخلَّدُ أحداً إذا لم يترك آثاراً مادية أو معنوية بين الناس، لتستقر مرمزة في التراث وتتناقلها الاجيال.

وعند التحري نجد أن حكومة ٨ شباط، لم تقدم و لم يكن بين يديها أي برنامج مؤقت أو ثابت لتقديمه. و لم تعلن ابسة آلية تطبيقية متميزة، لكي يقال، في حال الاخفاق، إن الظروف كانت أقرى من إمكانية التطبيق. فلم تفعل سسوى تسيير المؤسسات الموروثة من العهد القاسمي، أو ربما قامت أحياناً بردود فعل طارئة ومفروضة. علماً بأن من يسأتي إلى السلطة بلا خطط سياسية وأقتصادية واجتماعية مسبقة، يجب أن يكون قد فَكر بتسليم السلطة إلى برلمان حسر، كسي توضع تلك الخطط تحت سقفه. أما إذا كان الطاقم الحاكم يفكر بشمولية سياسية تتطلب بقائه منفرداً في السلطة فستره طويلة، فمن الخطر أن يأتيها صفر اليدين، فيبدأ بوضع خططه وهو متربع على عرشها، لانسه سيواجه ضغط أحسدات متسارعة تأخذ منسه المبادرة، وتجعل كل أفعاله ردوداً على أفعال الاخرين وهو ماحصل عام ١٩٦٣.

ومايثير العجب أن جميع قادة تلك المرحلة أخبرونا، مباشرة أو عبر قنوات مختلفة، انهم لم يفكروا بغير اسقاط نظام قاسم. ولم تكن لديهم اية فكرة عن شكل البناء السياسي الاقتصادي القادم ولاعن شكل التعاون العربي، أهو وحسدة إندماجية شاملة وفورية كما تحدثت شعاراتهم المرفوعة بوجه قاسم، أم إتحاد فيدرالي عربي كما أراده الشهوعيون، أم تضامن وتنسيق عربي يسبق الوحدة كما أراد عبد الكريم قاسم وكثيرون غيره.

حتى بيان حكومة البكر ١٩٦٣ كتب مثقفون بعثيون لم يعيشوا بالعراق كمنيف الرزاز وعبد الله عبد الدائم، وكسان اقرب إلى الانشاء السياسي المدرسي، ويحتوي شعارات عامة، دون آلية تنفيذية[1] وسيكون مفيداً مقارنة حكومسة ٨ الشباط بحكومة ١٤ عوز ١٩٥٨ ، لان الأولى جاءت رداً على الثانية، ولان كلتا الحكومتين عائتا من ضغسوط متماثلة لاهوادة فيها ومن متآمرين من داخل البلاد وخارجها. فلقد تعهدت حكومة قاسم في بيانها أن تعطي الأولوية للتنمية ورفع مستوى الفقراء وتعزيز الاستقلال. وأرجعت إخفاق الملكية إلى عدم التخطيط والمحسوبية وعبث الاقطاع. فأعلنت إلغاء الامتيازات الاقطاعية وألغت قانون العشائر وحررت الاقتصاد من الاسترليني وتدخلت مالياً لمسلحة الفقراء فبنت المسائن الشعبية والمشافي والمدارس ووفرت المواد الضرورية ووزعت الاراضي على الفلاحين دون المساس قانونياً بحسق الملكية الخاصة والشخصية وساعدت بكرم حركات التحرر العربية وأسست لأول مسرة جيسش التحرير الفسطيني، الملكية الخاصة والشخصية ووضعت ميزانية لشلاك سنوات (٣٩٢ مليون ديناراً) خصصت ٩٤٪ منها للمباني العامة والاسكان الشعبي و ٢٦٪ للنقل العام والمواصلات وحصة كبيرة للصناعة على حساب الزراعة[2]. وبذلك تكون قد برّت بوعودها، وميزت نفسها عن سلفها التي ثارت عليها، ويمكن لكل من عاش تلك المرحلة أن يشهد بأن مشاريع حكومة قاسم كانت وعوداً تتحقق .

أما حكومة شباط فلم تعط الجوانب الفنية والاقتصادية أهمية وإهتماماً. بل جاءت مثقلة بسهموم قوميسة رومانسسية كبرى، فقد دخلت في صراعات جانبية وانسهارت حتى قبل أن تلامس أياً من أحلامها القومية والتنموية. فخسساضت صراعاً ضد الشيوعيين والقاسميين ومع عبد الناصر والناصرية المحلية، ثم إشتد الصراع البعثي- البعثي . وبعد هدنة مؤقتة إشتعلت حرب ضروس ضد الاكراد التي إحتلت الأولوية في الانفاق الحكومي. هذا فضلاً عن نشر القلق بسبب وجدود ميلشيا تجوب الشوارع وتفتش مفارق الطرق على مدار الساعة فيتحول البعثيون بسببها من مناضلين أشداء إلى شرطة مراقبي تموين .. الخ.

 وأعطيك مثالاً: أرادت مديرية الأمن العامة العراقية توظيف عدد من البعثيين برتبة معلون أو موظف أمن . وصدر تعميم حزبي يشجع على التقدم للحصول على تلك الوظيفة . وكانت النتيجة أن أياً من البعثيين لم يتقدم للعمل في أمن الدولة رغم أن الوظائف المعروضة كانت توفر رواتب ومكانة مغرية . وهكذا كان الحزبيون ينظرون إلى جهاز الأمن باعتباره مؤسسة دنيئة ومعادية، رغم أن حزبهم هو قائد الدولة، وذلك صعب عملية الانتقال مسن المعارضة إلى السلطة. وكان على السعدي من هذا النوع من البعثيين، لم تتغير عقليت واستمر بنفس السلطة. وكان على السعدي من هذا النوع من البعثيين، لم تتغير عقليت واستمر بنفس المناسمة وعدد كبير من المتطرفين عدم استلام مناصب حكومية ذات طبيعة إدارية، رغم احتهادهم للاحتفاظ بمكانة سياسية وحزبية قيادية. فكانوا مرتاعين إلى عقلهم المعارض لدولتهم، أما أنا وحازم جواد وعدد من أعضاء بحلس الثورة، يساندنا عدد غير قليل من كوادر الصف الأول الذين تسلموا مناصب حكومية رفيعة وأدر كوا معنى المسؤولية والتضحيات المطلوبة جراء حملها، فقد تولينا مهمة قيادة الحزب قبل الثورة، ونفذنا خطتها والتضحيات المطلوبة عراء حملها، فقد تولينا مهمة قيادة الحزب قبل الثورة، ونفذنا خطتها والقاعدي المباشرة، وتقلدنا مناصب حكومية خطيرة أبعدتنا عن العمل الحزبي التنظيمي والقاعدي المباشر، وينطبق هذا الأمر علي بصورة خاصة لان منصب وزير الخارجية وعضوية والقيادة القومية يجعل أكثر وقتي ينقضي خارج البلاد.

تلك المسؤوليات أبعدتنا وربما أضعفتنا شعبياً وسياسياً بين الأوساط الحزبية البسيطة والشابة التي تصرّفت على أساس تقسيم الحزب إلى حكام ومعارضين. وكنا نرى ونلمس هذه الظلهرة. ونحث على تغيير العقلية التي تؤدي إليها. لكن الأمر يحتاج إلى تعاون بين المكلفيين بمسؤولية الدولة وأولئك المكلفين بإدارة الحزب والمنظمات، وليس التنافس بينهم(١).

البعثيين والمعارضين الاخرين. وبـــهذا تكون سمة السلطة العامة في ٨ شباط هي فقدان الاتجاه. وعلى سبيل المثال فقــــد بلغت الاراضي المزروعة حنطة وشعير ٨٠٢مليون هكتار وتعطي ٢٠٥ مليون طن،في حين تمَّ في ١٩٦٣ زراعة ٣ ملايـين هكتار أعطت ٤٠١ مليون طن. كما إنخفضت قيمة الانتاج الزراعي الاجمالي في عام ١٩٦٣ بالقياس للاعـــوام ١٩٥٣، ١٩٥٥ ١٩٦٠، ١٩٦٦.

ا سألت نفسي وعدداً غير قليل من أعضاء حزب البعث بمن شهدوا تلك المرحلة، وخصوصاً كوادره الوسطية، عن سر شعبية خط السعدي، فحصلت على اجابات متباينة من حيث الشكل ومتفقة من حيث الجوهر. وكانت اجابة محمد رشاد الشيخ راضي مختصرة وحامعة لاغلب تلك الاراء حينما قال: "إن تنظيم الحزب أصبح عملياً بعد ٨ شباط بإدارة محسن الشيخ راضي، وهو أحد رواد الجناح اليساري . وكما تعلم فان من بيده التنظيم يستطيع ابراز اسماء معينة وانسزال اخرى، والتسهيئة لمن يشاء ولاية فكرة خصوصاً بين المنظمات القاعدية. وكانت آراء محسن مخالفة بشدة وانسزال اخرى، والتسهيئة لمن يشاء ولاية فكرة خصوصاً بين المنظمات القاعدي موجوداً بقوة داخسل السلطة ويستطيع ان يقدم خدمات كبيرة لانصاره من خلال قيادته مباشرة لأطرافها، لكنه ايضاً موجود حارج السلطة عبر ويستطيع ان يقدم خدمات كبيرة لانصاره من خلال قيادته مباشرة لأطرافها، لكنه ايضاً موجود حارج السلطة عبر منظمات الشعبية. اضافة إلى ذلك ان شخصية السعدي الواضحة والصريحة بالمات المغدي منظمات المنتع العريض، في حين إتسمت شخصية حازم جواد بالحدة والجدية، فضلا عن تركيزه على إدارة الدولة ومراقبة الرئاسة وكافة الجوانب التنظيمية.

ان ضعف الشعبية بين الحزبين لم يطلني وحدي كوزير للخارجية، بل تأثر بــ كــل مــن إستلم منصباً حكومياً مهماً، وأدرك خطورة وظيفتــ لكننا وبمرارة وجدنا أنفسنا، بعد حــين تحت ضغط لايرحم من رفاقنا، فلم تسلم اية خطوة نخطوها من نقد العقل المعــارض. وذلــك وضعنا في منتصف الطريق بين السلطة وأهيتــها ومتطلباتـها، وبين تنظيم الحزب الذي تماهى كلية في الحرس القومي، معارضاً السلطة بتشجيع من على صالح السعدي الـــذي تقلــد أهــم المناصب الحكومية.

#### إنعقاد المؤتمر القطري

في آخر إجتماع للقطرية قررنا تقليم موعد عقد المؤتمر القطري لمناقشة إختلاف مفاهيمنا حول كيفية ممارسة السلطة. وأعطينا الضوء الأخضر للبدء مباشرة بعقد المؤتمرات القاعدية التمهيدية للفرق والشُعب والفروع لانتخاب قياداتها المحلية ومندوبيها للمؤتمرات الأعلى، ولم نفكر إطلاقاً بأن رفاقنا الذين إختلفنا معهم في الرأي والأسلوب، سيستغلون تلك التحضيرات لاستمالة القاعدة الحزبية ضدنا.

وكان بأمكان أي مراقب أن يلاحظ السرعة العجيبة التي وصلنا بسها إلى حدود التصددم، وإلى سيطرة الشعور بعجز محاولات الاصلاح، وإلى شلل أجهزة الدولة التي يتوقف عليها تلبية حاجات المحتمع. كما وشاعت بين قواعد الحزب وقياداته الوسيطة أنباء الخلافات، وذلك سيؤدي تدريجيا إلى انقسام مندوبي المؤتمر القطري الاعتيادي المزمع عقده في ١٣ أيلول ١٩٦٣ انقساماً عمودياً.

وسط تلك الاجواء الداخلية المتوترة والحرجة، اضطررنا إلى تلبية دعوة وجهها لنا جمال عبد الناصر لزيارة القاهرة من اجل تنقية العلاقات العراقية المصرية. وقد لبيناها ــ عبد السلام عارف وحازم جواد وأنلــ وإستغرقت الزيارة عشرة ايام. وبعد عودتنا بيومين أو ثلاثة، انعقد المؤتمــر القطري الذي جرى اعتماد مندوبيه في غيابنا، وقد سمعنا فور وصولنا شكاوى عــن حـالات تزوير وتجاوزات قد حصلت<sup>(۱)</sup>، وأخبري أخي بـهاء شبيب الذي فاز بعضوية المؤتمر القطـري

وقد ساعد على اندفاع السعدي نحو القاعدة الحزبية، مشاعر الكراهية التي كان يلحظها على وحوه بعض رحال السلطة بسبب اقتراب من بسطاء الناس، فأخذ يجذر افكاره وسلوكه إلى الحد الذي اثار عناوف البعض بإمكانيت فلب السلطة وتغيير نمطها، وفي ذلك تكمن دوافع الحوف التي اصابت اصدقاءه من الضباط منه، فاحذوا يبحثون عن محور آخر يضمن عدم التغيير الجذري للسلطة، خصوصا وان شبح المخاوف التي اثارها فيهم عبد الكريم قاسم وانصاره مازالت ماثلةً.. "[4].

رغم محاولة اسقاطه، بأن ادارة المؤتمرات الفرعية كانت منحازة، واستحدثت شيئاً جديداً سميي المؤتمر العام ... ، كما حرت تنقلات وانتدابات بين الفرق قبيل انعقاد مؤتمراتها وذلـاك نخالف للنظام الداخلي. اضافة إلى عدم اجراء انتخابات بين صفوف العسكريين البعثيين بالرغم من كثرة عددهم واهمية دورهم في انجاح الثورة و حماية السلطة. و لم يكن ذلك قراراً صحيحاً، لا من الناحية المبدئية ولا من الناحية التكتيكية. اذ ليس عدلاً إعطاء العسكريين مناصب قياديــة حساسة في الدولة والجيش دون ان يكون لهم رأي في السياسة.

وكان أوضح مثال على التلاعب هو حرمان عزت مصطفى (وزير الصحة) ومسارع الراوي (وزير دولة ورئيس مكتب المعلمين القطري) وأحمد عبد الستار الجواري (وزير) من حضور المؤتمر، رغم مسئوليتهم عن مكاتب ونقابات قطرية، وهم جميعاً يؤيدون خطنا "أنا وحازم"، في حين دعي للحضور محمد زكي يونس "رئيس مكتب العمال القطري" وصدام التكريتي عن مكتب الفلاحين القطري، دون تقديم أي مبرر منطقي. علماً بأن مكتب المعلمين القطري هو أهم مكاتب الحزب المهنية، ويعرف جميع البعثيين الدورالقيادي والنضالي الذي لعبه المعلمون في حياة ومسيرة الحزب، وفي وقت لم يعمل في مكتب الفلاحين القطري الذي تأسسس بعد الثورة غير صدام التكريتي واربعة فلاحين جاءوا بهم من تكريت لضمان عضوية صدام حسين الموالى لكتلة البكر التكريتية داخل المؤتمر.

والمظهر الآخر المفضوح للتلاعب، كان في احضار نجاد الصافي مندوباً اصيلاً، دون مــبرر أو سبب، وأذكر إن أحد المندوبين وقف وإتــهم المشرفين على الانتخابات الفرعية بســوء الادارة والتزوير. وفي الحقيقة فإن التزوير دُبر ليلاً وفي غياب ممثلي تيار حزبي بكامله، مما أدى إلى فــوز هاني الفكيكي بعضوية القيادة القطرية بدلاً مني بفارق صوت واحد. فقد حصل الفكيكي على عشرين صوتاً، وحصلت أنا ٢٢ صوتاً، وكان الحد الادبي للفوز على ٢٣ صوتاً، أي نصـــف

قيادة حديدة للفرقة ومندوبين لمؤتمر الشعبة الذي يتكون منهم ومن مندوبي بقية الفرق ومن قيادة الشعبة لينتخب قيادة حديدة ومندوبين لمؤتمر الفرع الذي ينعقد بمندوبي الشعب واعضاء قيادة الفرع، لينتخب قيادة فرع حديدة ومندوبين لمؤتمر القطري وهكذا بقية الفروع. أما الذي حرى وسمي مؤتمراً عاماً او "تأسيسيا" فقد انتخب مندوبوه مباشرة مسسن مؤتمرات الفرق القاعدية، ظناً من المشرفين انهم يتحاوزون بذلك القيادات الاعلى ويمنعونها من ححسسز مقاعد مضمونة في المؤتمرات الاعلى. فالكل يعود إلى مؤتمر الفرقة وينتخب، ومن يسقط في انتخاباتها لايبقي له حظ آخر. واعتقد ان فكرة المؤتمر العام حاءت للتدليل على شعبوية ديمقراطية زائدة "باجبار القيادات على النستول للقواعد والخضوع لأسئلة الحزبين الشباب، وربما اراد "خط السعدي" بذلك التدليل على شعبيته الحزبية واسستغلال تلك والخضوع لأسئلة الحزبين الشباب، وربما اراد "خط السعدي" بذلك التدليل على شعبيته الحزبية واستنقل وافقت عليها الشعبية لانتخاب مندوبين موالين له. ولم يكن في ذلك خيانة للنظام الداخلي بل هو لائحة داخلية حديدة وافقت عليها القيادة القورية بغياب حازم وطالب، وأخذتها على مسؤوليتها أمام المؤتمر القطرية، بغياب حازم وطالب، وأخذتها على مسؤوليتها أمام المؤتمر القطرية، بغياب حازم وطالب، وأخذتها على مسؤوليتها أمام المؤتمر القطري ثم القيادة القومية وقدد أقدر

اعضاء المؤتمر البالغ عددهم ٤٥ مندوباً. ولذلك أعيد التصويت على اسمينا أنا وهاني، فحصــــل هاني على ٢٣ صوتاً.

وقد رأيت بنفسي على صالح السعدي يتنقل ويمارس الضغط على اثنين من الاعضاء الذين لم يصوتا لهاني في الجولة الأولى، ثم انتقل ليجلس بجوار خالد مكي الهاشمي (معاون رئيس اركان الجيش) وقد عَلمَ أنه انتخبني في المرة الأولى واجبره على انتخاب الفكيكي بعد ان بدأ بكتابة الحرف الأول من أسمي على ورقته الانتخابية ، فمسك بيد الهاشمي الممسكة بالقلم وبشيء من القوة والميانة الودودة والمزاح، أدارعلي السعدي يد الرجل الممسكة بالقلم قائلاً بصوت مسموع "هاني"! ليتحول حرف الطاء إلى هاء ويكمل بقية الاسم. وبذلك أمن هاني ثلائه اصوات كانت كافية لفوزه. لكنه يعني ايضاً بان المؤتمر بقي رغم التلاعب والتحريض نصفه معنا.

ومن جانبه اعترف المرحوم على السعدي لي بما جرى داخل المؤتمر القطري قبل وفاته عندما التقينا وتذاكرنا بعد سنين، حول تأريخ تفريطنا بسلطة الحزب بسبب خلافات ليست جوهرية. ويستطيع كل من يشك بروايتي ان يستوضح الامر من خالد مكي الهاشمي وهو حي يرزق وبإمكانه وحده ان ينفي أو يؤكد هذه الحادثة. فلقد استغل على السعدي موقعه وهيبته الحزبية وقوة تأثيره، ثم استغل ان صديقه خالد مكي الهاشمي كان متهماً بالتضامن معنا ضده أو ضد محسن وهاني وحمدي، فاحرجه وجعله يرضخ لضغطه عليه. و لم يكن الهاشمي يتوقع ان حرة القلم تلك ستؤدي بمسار الازمة إلى الاسوأ(۱).

<sup>1—</sup> الشخص المقصود الذي اعترض على طريقة إدارة الموتمر هو حسن الحاج وادي العطية، الذي وقف وسط القاعة وقال: "ان الحزب الذي لايعطي لاعضائه الديمقراطية، لايمكنسه إعطائها للشعب، فضحت القاعة. وفي عسام ١٩٩٥ التقيت بالسيد وادي العطية بدمشتي فقال: كنا نناقش مع بدء إنعقاد المؤتمر إحدى النقاط التي لم تعجب رئيس المؤتمسر (هاني الفكيكي) فأحال النقطة فوراً على التصويت وأقفل المناقشة. فطلبت نقطة نظام، فلم يوافق بحجه انتهاء الملذاكرة. فوقفت قائلاً: أتعرفون أين نجلس الان؟ فألتفت الجميع مذهولين. قلت: نحن في مبني المجلس الوطني الذي بناه نوري السعيد ولم يستطع الجلوس فيه، وهذه الثريا الجميلة التي "تتدندل" فوق رؤوسنا، لسنا نحن الذين أتينا بها، بسل هي من خلفات العهدين السعدي والقاسمي. ولازم تعرفون ان سبب سقوط الحكم الملكي هو عدم إعطائه الحرية الكاملة للشعب، ولان مجلس النواب لم يكن يمارس حرية حقيقية وكان حلاوزة نوري يضيقون ذرعاً بالنواب الوطنيين علسى السود. فهاج أكثر المندويين بوجهي مستنكرين تشبيههم بنواب نوري السعيد وطالبني عسن الشيخ راضمي بسحب اسود. فهاج أكثر المندويين بوجهي مستنكرين تشبيههم بنواب نوري السعيد وطالبني عسن الشيخ راضمي بسحب كلامي فقلت لاافعل"[5].

وحول عدم شرعية حضور بعض المندوبين للمؤتمر القطري قال الدكتور تحسين معلة: "ان شيئين غير شرعيين حصله، الأول مخالفة النظام الداخلي في طريقة عقد المؤتمر وفي اختيار ممثليه، استحداث (المؤتمر العام)، وقد اعترضت شخصياً على ذلك، فرد علي حسن العامري (وزير في حكومة البكر وصدام) قائلاً: هذه قضية تعب عليها الجماعة كشيراً، فكيف تعترض عليها؟ والنقطة الثانية هي عدم تقديم القيادة القطرية تقريراً موحداً عن اعمالها كما هي العادة، بل وقف بعض اعضائها وقدموا تقارير شخصية، وكان اثنان من اعضاء القيادة الحاضرين غير منتخبين هما هاي الفكيكي

سؤال: هل صحيح ان ميشيل عفلق ومحمد عمران وصلاح جديسه وامين الحافظ الذين شكلوا وفد الوساطة السوري لحل الازمسة قسد همسوا في آذان طرفي النسزاع الحزبي العراقي، كل على حدة، قبلل انفجار الازمة بأشهر، بأن الامن السوري لديه معلومات بوجود مؤامرة امريكية للاستيلاء على السلطة بالتعاون مع احد الطرفين المختلفين ضد الاخر. مما ادى إلى زرع الشك والقطيعة بينكما، وإلى قطع اية امكانيسة في حل الحلاف؟

طالب شبيب: لم يحصل ذلك إطلاقاً. ولكنني اتذكر ان الاستاذ ميشيل الذي كان يحزور العراق ويقيم فيه فترات طويلة بوصفه الإمين القومي للحزب آنذاك. وكانت صلحي وحازم جواد به وثيقة، وهو يعرف بدقة حقيقة الانقسام، وظروف وتطورات الوضح السياسي العراقي. وكان يطلق على على السعدي وجماعته اسم (العصابة الغبية)، وقالها مرة في داري بحضور عدد كبير من كوادر الحزب، قال: "ان هؤلاء عصابة تنوي الاستيلاء على السلطة، ولكنها عصابة غبية ستفقد السلطة حالاً بعد استلامها، ولو كانت عصابة ذكية لربما قبلنا.

ولا أكتمك فقد انرعجت من المسحة الانتهازية التي تحدث بها ميشيل عفلق امامنا، لكني لم أعترض عليه لقناعتي بأن كلامه لم يكن كله خطئاً. اما القول الذي أورده الفكيكي في كتاب حول إبلاغ القيادة السورية لطرفي النزاع العراقي، كل على حدة، بأن الطرف الآخر يتآمر عليه بمساعدة المحابرات المركزية الامريكية فهو عار عن الصحة. فلقد زارنا من سرويا رفاق عديدون، بينهم من ذكرهم الفكيكي، حضروا معنا اجتماعات حزبية وحكومية كثيرة، شارك في بعضها عبد السلام عارف. ولا أتذكر انه قد ورد في تدخلاتهم اية تحديرات مس

وسعدون حمادي، بل حرى تعيينــهم بعد ٨ شباط ولا يحق لهم حضور المؤتمر أوتوماتيكيا كبـــاقي اعضــاء القيــادة المنتخمة:"[6].

وفي الحقيقة وبعد تحر وحدت: أولاً: إن الحاضرين عن المكاتب القطرية هما فقط د. تحسين معله ويعقسوب الحمسدافي كعضوين منتخبين. امامحمد زكي يونس وصدام التكريتي فلم يحضرا ممثلين لمكاتبهم كما قال طالب وإنما عن طريستي المؤتمرات الفرقية وبالتحديد عن فرقة الكرخ وكان حضورهما شرعياً. اما مسارع الراوي والجواري وعزت مصطفى فقد فشلوا في انتخابات المكاتب القطرية، وحصلوا على حظ آخر في المؤتمرات الفرقية لكنهم فشلوا فسسقط حظهم في الحضور. ثانياً: ان عضوية هافي الفكيكي و سعدون حمادي في القطرية شرعية لأنهما صعدا للقطرية بواسطة بحلسس. قطري عقد بين ١٥ إلى ١٨ شباط في دار جعفر قاسم حمودي ووافق المحلس عليهما بعد ترشيح السسعدي وحسازم واعلان حاجة القطرية لمما، وذلك يعني ان عضوية هما شرعية، لكنه لا يعني ان محسن الشيخ راضي والفكيكسي لم يثقفا ويعملا لصالح خطهما خلال التحضيرات التي سبقت المؤتمر القطري.

أي نوع كان، ولااعتقد إن مثل هذه التحذيرات قد حصلت مع على السعدي. فهذه حادثــــة ليس لها وجود في ذهبي. وحازم جواد حي يرزق ويمكن سؤاله وسيؤكد أو يدحض ذلك.

إن خلافاتنا كانت ظاهرة إلى كل من يريد أن يراها. ولم تكن بحاجـــة إلى مَــن ينكؤهــا ويثيرها. كانت معروفة للحزب القومي الذي إنقسم من خلال نظرتــه إلى طـــرفي النــــزاع العراقي. فمنــهم من رغب في تفادي المشكلة والسير مباشرة نحو وحدة الحزب، ومنــهم مـن تحزب وناصر هذا ضد ذاك.

ومن ناحية أخرى استطيع ان اجزم بعدم صحة ماجاء بكتاب الفكيكي من أن لواء العقيد فهد الشاعر "قد جاء إلى العراق لمساعدة جناح معين في السلطة العراقية ضد آخر. بل أن اللواء المدرع المذكور جاء بمهمة رسمية محددة ومعلنة من قبل الحكومة السورية لمساعدة الجيش العراقي في حركات الشمال. واعتقد ان سلوك القوات العربية السورية الموجودة في العراق خدلال أحداث ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ وموقفها المحايد، ورفضها بحرد التفكير بالتدخل، رغم وجود ميشيل عفلق وامين الحافظ وصلاح جديد وجمودي الشوفي وجبران مجد لايي ضمرن الوفد السوري الذي تعرض إلى إهانات مزعجة وجهت إليه من قبل بعض ضباط الجيش العراقي، وقد أكد الشوفي لنا ذلك. ولهذا فحديث الفكيكي عن وجود مهمة أخرى موكلة إلى اللواء السوري المدرع ليس صحيحاً وعض هراء،

# قرارات التأميم الإشتراكية بين عبد السلام وحسيب

والان وبعد أكثر من ثلاثين عاماً، برهنت الحياة اننا كنا على حسق، واستطيع ان اقسول ليساريي ذلك الزمان وبكل بساطة: أنا كنت يمينياً، بل وأود ان اكون أكثر يمينية إذا كان كبت الحريات وتخريب بنية الدولة والتدخلات غير القانونية، وممارسات الحرس القومي الفوضوية هي يسارية. أما إذا كان الهدف هو العمل على توجيه الدولة باتجاه يساري اشتراكي وحدوي ملتزم ومسؤول فهذا ماحاولنا القيام به فعلاً، بدون ضجيج ودون علم الكتلة الحزبية المخالفة لنا. وأعطيك مثالاً شاهده حي يرزق، فقد استدعيت إلى مكتبي في وزارة الخارجية الدكتور خيرالدين حسيب، وأرجو أن يكون شاهد حق على ماأقول، استدعيته وكلفته أن يعد لنا لائحة قوانين للتأميم. فاستشار كبار موظفيه مستفيداً من التجربة المصرية ومن تجارب عالميسة أخرى، وبدأ فعلاً بإعداد تلك الدراسة.

وكنت ابلغتـــه بضرورة أن يبقى الامر سراً بيننا لأن القوانين ستفقد فعاليتـــها وغايتــــها إذا فقدت عنصر المفاجأة. وقلت له: لاأحد يعرف بالامر غيرانا وحازم جواد وأنت.

أما إطلاق صفة اليسار على جماعة السعدي فهو أمر ليس دقيقاً أو واقعياً. لان تلك الجماعة لم يكن لديها اية فكرة حول التطبيق الاشتراكي. ولم تطرح اية أفكار اشتراكية للتطبيق. ولم تطلب من أحد إعداد دراسة حول الأمر، لا في اجتماعات القيادة القطرية ولا المجلس الوطني أو في أي مكان آخر، رغم قيادتهم للسلطة والحزب الذي يضع الاشتراكية في مقدمة أهدافه. واعتقد انني وحازم جواد كنا سباقين في هذا المجال. وكان خير الدين حسيب موضع ثقتنا، ومن اقدر المتخصصين العراقيين في مجال الاقتصاد السياسي، لكن القوانين الاشتراكية لم تر النور قبل تموز ٤١٩٦٤.

الحدائلولف محمد جمال باروت ما ذهب إليه شبيب في كتابه (حركة القوميين العرب) فقال: "عُسهد بشكل سري إلى فريق من الخبراء الاقتصاديين برئاسة الدكتور خيرالدين حسيب محافظ البنك المركزي العراقي بأعداد مشروع القرارات الاشتراكية". ويرى بأروت ان الأعداد للإجراءات الاشتراكية كان هدفه اقامة تكتل اقتصادي متناغم يضسم اقتصادات الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق لتنفيذ الوحدة الاقتصادية التي اتفقت عليها الدول الثلاث خسلال محادثات الوحدة التي حرت بين شباط ونيسان ١٩٦٣، اذ اعلن وزير التجارة العراقي في اوائل آذار ١٩٦٣ : " ان خطة العراق الاقتصادية ستؤدي خلال زمن قصير إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بين الجمهورية العربيسة المتحدة والعراق"[7].

ويبدو ان الدكتور خير الدين حسيب شرع منذ تلك اللحظة يعد مشروعه، غير ان فشل ميثاق ١٧ نيسان الوحدوي، دفعه إلى انتظار ظروف حديدة مؤاتية، وليس هناك ادلة تؤكد بأن دوافع المشروع (التأميم) كانت اقتصادية بحتة، بسل سياسية لمجاراة الاقتصاد المصري. لان جمال عبد الناصر بعد فشل التجربة الوحدوية المصرية السورية الحذ يتناول مشاريع الوحدة وشعاراتها وتطبيقاتها المعروضة عليه بحدر شديد. ولان الطريقة التي طبقت فيها القوانين الاشتراكية أيام الوحدة على الاقليم الشمالي (سوريا) قد حلبت استياء شعبياً كبيرا، وانحى كثيرون باللائمة على الوحسدة والاعداء الخارجيين، وليس على التصرفات البوليسية للادارة الوحدوية الناصرية والمشاكل الاقتصادية.

ولللك وخوفاً من تكرار التجربة وإلحاق الاذى بفكرة الوحدة اعلن جمال عبد الناصر انسه يتعين على كل بلد عسربي يريد الانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة ان يطبق المبادئ والقوانين الاشتراكية العربية. واعتقسد ان خسير الديسن حسيب، وباعتباره ناصرياً، نشط على هذا الأساس لتقريب النظام الاقتصادي العراقي من المصري، فتمكن من اقنساع عبد السلام عارف وطاهر يحيى باجراءاته كخطوة نحو الوحدة العربية المنشودة والتي تكفل تنمية فعالسة وسسريعة. واعتقد ان كثيرين من منتسبي التيار القومي العربي في العراق وعدداً من ضباط الجيش ذوي الرتب الكبيرة قد سسايروا مؤقتاً قوانين التأميم ليس إيماناً بالاشتراكية ومبدأ المساواة، بل لانها كانت موضة تلك الايام، ويؤدي عدم التظهاه بثايدها ربما إلى إبعاد صاحبه عن السلطة السياسية.

٢- كانت اسواق العراق قبل قرارات التأميم الاشتراكية في تموز ١٩٦٤ المفاجئة التي اصدرتها حكومة عبد السلام عارف وطاهر يجيى التكريق، تعيش حالة من الانتعاش والنهضة الاقتصادية الصناعية والتجارية. فقامت الدولة بتأميم ٣٠ مؤسسة صناعية حاصة وجميع البنوك وشركات التامين. وحتى تأخذ القوانين الاشتراكية صفة اجتماعية، تقرر تمثيل العمال في ادارة عجلة الدولة الاقتصادية. وحل اسم (المؤسسة الاقتصادية) محل اسماء شركات عراقية خاصة كانت قسد

# سؤال: وهل صحيح انك وراء تعيينه محافظاً للبنك المركزي؟

طالب شبيب: نعم كان خير الدين حسيب صديقي ويزورني في مكتبي بعد نجاح ثــــورة ٨

بدأت للتو تلمع في عالم التجارة والصناعة. وعلى سبيل المثال: كان هناك شخص يدعى" كافل حسين " يمتلك معسلاً الانتاج صابون علي ناجح لغسل الملابس، وتطوير أنواع أخرى من المنظفات، وتمكنت ماركتـه"صابون كافل حسين" من اكتساب شهرة عظيمة في كامل الاراضي العراقية، وانذرت بنشوء صناعة صابون محلية قادرة على المنافسة محليساً، وربما سيكون بامكانـها الانتقال إلى الجوار العربي والاسلامي، لكن الدولة انمت المعمل وتوقف الانتاج وانتـهى كافل حسين الذي اغتسل اغلب العراقيين بصابونـه رغم المنافسة الحادة من صابون لوكس ولايف بوي والزنابيلي السوري، ورغم الاستيراد المفتوح لبقية الماركات العالمية. فماذا جنت الحكومة؟ وماذا جني العراق مقابل حسارة تلـك الماركـة الرائحة وتلك البداية الواعدة؟

وعندما ذهب موظفو الاستيلاء المتخصصون لاستلام معمل كافل حسين من صاحبه، وجدوا عدداً من (القدور الكبيرة وبابورات بريمزات معرات)، وقدراً نحاسياً كبياً (صفرية) وحاجات أخرى بسيطة للقطع وللتشغيل لايبلغ ثمنها لو بيعت في المؤاد أكثر من الف دينار عراقي. و لم يكن لدى المؤيمين (الغزاة) اية فكرة أو دراسة عن مصير المعمل أو تلك الإشياء البسيطة المؤيمة. وبعد التأميم حاولت الدولة ان تنشئ بملايين الدنانير مصانع حديثة وبحدية اقتصادياً بديلة لتلك والاداء الصحيح والملائم للمحيط السكائي مع رأس المال المتحرك. فماذا يضرهم لو تركوا كافل حسين وامثاله يطورون مشاغلهم الفتية الناجحة في تلبية حاجات السوق المحلية والاجتهاد في توظيف ارباحهم لتوسسيع دورة رأس المال والانتاج والشراء التدريجي الحسوب للتكنولوجيا لتطوير الانتاج كلما تراكمت الخيرة الحلية . لكن ذلك لم يحصل لان الدولة لم تكن تعرف وظيفتها الاساسية ومبرر وجودها، ولأن ادارة السلطة كانت مغرضة وبعيدة تحاماً عن مبدأ المساولة السياسية والاقتصادية بين المواطنيين. بل ان التاريخ اللاحق للسلطة سحل عليها كل انواع الاضطهاد الطبقي والمائني والعنصري. و لم تكن تلك الإجراءات بالنسبة للحاكم غير عاولة لاستكمال استحواذ الدولة على الطبقي والمال. فلم يهنأ لها بال وهي تنفرج على رحال بسطاء من وسط المجتمع العراقي يحققون ويحرزون النجاح في عالم والمال والاختصاص، ولذلك قضت على كافل حسين الذي ربما سيكون اسماً عظيماً في عالم الاقتصاد العراقي المروقات على غيره وعلى بوارق أمل كانت تلوح في الافق.

وبعد أن أمسكت السلطة بالبلاد وبكامل اقتصادها بقوة، تندرت بخير الدين حسيب وأهانت اجراءاتسه، وصار هـــو وقوانينسه الاشتراكية النكتة رقم واحد في مجالس عبد السلام عارف، في حين اطلق الشعب على طـــاهر يحــيى اســـم (حرامي بغداد)، رغم أن الرحل كان نــزيهاً من الناحية المادية.

وسواء كانت الاجراءات الاشتراكية قد حصلت بإرادة حازم جواد وطالب شبيب وارشادهما، أو من بنسات افكار الدكتور حسيب واللجنة المكلفة أم هي نقل مباشر للتجربة المصرية. فهي لم تنطلق من دراسة عميقة للواقع العراقي، و لم تصب في مصلحت الاقتصادية، بل تدهور معها اقتصاده بشكل سريع، ومنذ اعلانها بدأت الاسواق العراقية تفتقه بصورة دائمة للمواد الاساسية وتعاني من الاختناقات، لأن الذي تحكم بالعمليه ودورة المال هم الموظفون الحكوميون وليس العرض والطلب، و لم يحتفظ حكام العراق بعد تلك التجربة من الاشتراكية بغير ملكية هم الخاصة للدولة ذاتها وملكية الدولة للاقتصاد الوطني بكامله. و لم تنفع فيما بعد محاولات رئيس الوزراء الجديد عبد الرحمن السبزاز عندما غيرها من الاشتراكية العربية إلى الاشتراكية الرشيدة، فظلت نسخة ناقصة أو نسخة مشوهة من أنظمة رأسمالية الدولة الديكتاتورية التي قامت في دول أوربا الشرقية.

شباط، ولم تجر مناقشة أمر تعيينــه حتى ذلك الوقت في اجتماعات القيادة القطرية أو في المجلس الوطني. فاقترحت في القيادة والمجلس تعيينــه بمركز سام هو محافظ البنك المركزي العراقي، وهو من الحطر مناصب الدولة واهم من وظيفة وزير. لان الرجل قدّم لنا مساعدات وافضالاً كثــيرة في زمن عبد الكريم قاسم عندما كان رئيساً لاتحاد الصناعات العراقي اذ عيّن كثيراً من البعثيــين في دائرتــه، فصدر امر بتعيينــه في المنصب الجديد.

أما أديب الجادر فقد عرضت عليه سفارة العراق بلبنان، وكان قبل إعلان النورة مقترحاً وزيراً للنفط، لكنه حسر ذلك المنصب الوزاري قبل ان يتقلده وقبل إعلان الشورة، لأنه عندما فاز برئاسة نقابة المهندسين في زمن عبد الكريم قاسم بمساعدة البعثيين والقوميين، أرسل برقية شكر موقعة باسمه إلى عبد الكريم قاسم، وعندما زار قاسم مقر النقابة القي الجادر كلمة منقولة بواسطة الإذاعة والتلفزيون، وقال في كلمته واصفاً قاسماً بالزعيم الأوحد، وكان على السعدي موجوداً في داري عندما تلفظ الجادر بها، فأشار قائلاً: "هذا لن يكون وزيراً في السعدي موجوداً في داري عندما تلفظ الجادر بها لن يكون في الوزارة"، واستئت أنا أيضاً حكومتنا، وأفعل ما شئت يا طالب الشبيب، لكنه لن يكون في الوزارة"، واستئت أنا أيضاً منه فشطبنا اسمه، ولكن عرضت عليه بعد إسقاط قاسم سفارتنا في لبنان بحكم صلاته هناك وزوجته اللبنانية. وكان الجادر صديقاً عزيزاً وأشركناه بأعمالنا السياسية خلال فترة حكمنا.

#### المراجع:

- [1] كان البيان اقرب إلى الانشاء السياسي المدرسي، واحتوى على شعارات عامة. كتب على الاغلب منيف الرزاز وعبدالله وعبدالدائم. وحاء بم ميشيل عفلق واذيع في ١٥ آذار ١٩٦٣، وورد فيمسه ان ثـورة رمضان جاءت لتنفذ أهداف ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨. لكن ذلك البيان لم يكن برنابجاً واقعياً لافتقاده إلى الآلية التطبيقية. وعَكَسَ ذلك انعدام خبرة أهل الحكم وتطير افكارهم بعيداً عـن الواقـع، فلحسأوا إلى الوعود العريضة. لكن البيان أفصح بأن الاشتراكية لا يمكن تطبيقها قبل إقامة الوحدة العربية.
  - [2] عباس النصراوي، الاقتصاد العراقي، دار الكنوز الادبية، بيروت، ١٩٥٥، ص ٥٧ــــ٥٨ـــ٥٥.
    - [3] عباس النصرواي، الاقتصاد العراقي، نفس المصدر ونفس الصفحات.
      - [4] رشاد الشيخ راضي، مقابلة في دمشق ١٩٩٥.
      - [5] حسن وداي العطية، مقابلة في دمشق ١٩٩٥ .
        - [6] مقابلة مع د. تسحين معله، دمشق، ١٩٩٥.

#### الحرس القومي

حقق الحرس القومي في الايام الأولى للثورة مكاسب كبيرة على حساب مؤسسات الدولة الشرعية، وتمكن بسرعة من ابتلاع جميع منظمات الحزب المحلية وأخذ دورها وحسل محلها تدريجياً، ولا يستثنى من ذلك غير التنظيم المرتبط بالمكتب العسكري للبعث. وقد إنتقل البعثيون إلى مقرات الحرس وتواحدوا فيها. وصار كل بعثي تقريباً حارساً قومياً، رغم ان قانون تأسيسه لم يشترط على كل حارس قومي ان يكون بعثياً (١).

١ ــ تشكلت القيادة العامة لقوات الحرس القومي من العقيد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت رئيساً. وبسبب اصطدامه ببعض أعضاء قيادة الحرس القومي بقيادة الحرس الاقدم منه حزبياً ثم استبداله أو قدّم استقالت ليحل علم مقدم الجو منذر الونداوي.

اما اعضاء القيادة العامة فهم:

نجاد الصافي الذي منح رتبة رئيس. ابوطائب عبد المطلب الهاشي ومنح رتبة رئيس. احمد العزاوي الذي منح رتبة ملازم. صباح المدي الذي منح رتبة ملازم. حازم سعيد الذي منح رتبة ملازم. عطا عى الدين الذي منح رتبة ملازم.

الما مكتب التحقيق فتكون من عمار علوش وناظم كزار وعبد الكريم الشيخلي وصدام التكريتي وغيرهم. تأسس الحرس القومي بقرار رقم ٣٥ في ٢٨ / ٢ / ٢٨ . ونص القرار على أن " الغاية من تشكيله هي أعداد قوة من الشباب القومي العربي، تندرب على إستعمال السلاح لغرض معاونة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن العربي وصيانة الامن الداخلي يموجب تعليمات خاصة تصدرها وزارة الدفاع "، وترتبط برئاسة أركان الجيش. وتفصيل واجبات هي النعاون مع الجيش في صيانة الامن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية وتعقب المحرمسين والمعسادين للجمهوريسة ومكافحة المديسية ومكافحة الحريسة ومكافحة الحريسة وعمانات المغرضة وتوجيه أبناء الشعب إلى مبادئ الثورة فضلاً عن مهمات الدفاع المدي ومكافحة الحريسة وغيرها. ولم تتشكل قوات الحرس يوم ٨ شباط، بل هي إمتداد للجان الانذار التي شكلها حزب البعث عسام ١٩٦٢، لامتخدامها في الطوارئ والمهام الخاصة. وبعد دقائق من إعلان حركة ٨ شباط أعلنت "لجان الإنذار" حرساً قوميساً. ونسزل أفرادها قبل اذاعة البيان الأول للحركة واحتلوا باسلحتهم مراكز الشرطة ومناثر الجوامغ السي استخدمت ونسزل أفرادها قبل اذاعة البيان الأول للحركة واحتلوا باسلحتهم مراكز الشرطة ومناثر الجوامغ السي استخدمت مكبراتها في التوجيه وإصدار الأوامر، وسيطروا على مغارق الطرق التي ستمر منها الحركة، وربطوا على أذرعهم وقطع قماش كتب عليها حسل وضبوا الحركة والمنال عدد من القادة استناداً إلى قائمة وضعت سلفاً وضبطوا الحركة فسوق قطع قماش كتب عليها دور المشاة والأدلاء للدبابات. وتمكن حراس قوميون تساندهم آليات الغوج الآلي الثاني واحياناً الحسور الحيوية، ولعبوا دور المشاة والأدلاء للدبابات. وتمكن حراس قوميون تساندهم آليات الغوج الآلي الثاني واحياناً فلم يبن لعبد الكريم قاسم نصيراً غير ابناء المناطق الملاصقة لوزارة الدفاع وشارع الرشيد وشارع الكفاح والجمهوريسة.

ولم يتحول الحارس القومي رديفاً للبعثي اذ لم تنشغل قيادة الحزب القطرية بمهمات حكومية ليست ضرورية كثيرة ،أثقلت اعضاءها باعباء يومية لأخطر وظائف الدولة خصوصـــاً علــي السعدي وحازم حواد اللذين صار عليهما إدارة الحزب والإشراف على رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية والارشاد ونيابة رئاسة الوزراء وشؤون بحلس الثورة وقيادة البلد سياسياً...الخ.

ولم تمض اسابيع حتى صارت مؤسسة الحرس القومي في بغداد جيشاً يضاهي عدده جميسه القوات العسكرية الموجودة في معسكرات العاصمة. ومن أجل جعله قادراً على الوقوف بوجسه الجيش، إقترح محسن الشيخ راضي برنامجاً لتدريب اعضائه على استخدام الدبابات، وتم ذليك وتخرجت دفعات قتالية كثيرة. لكن غياب الانضباط وغياب الواجبات المحددة بقوانين، فضلاً عن إنتشار مشاعر التفوق الحزبي بين اعضائه على آمريهم، جعل روح الالتزام والربط العسكري مفقودة، واشاع التسيب والتصرفات الكيفية.

ولذلك لم يستطع جهاز الحرس في اعماله، مضاهاة الادارة الحكومية والعسكرية، بل تحسول بسرعة ودون رغبة منّا إلى مجموعات لاتربطها رابطة مركزية مسؤولة واحدة. وتحولت تدريجياً من حماية الامن السياسي والاجتماعي إلى إزعاج الناس بالتدخل المباشر في شؤون سهم وفي شؤون الادارة والتسيير الحكومي الذي سبب كثيراً من الارتباك والاحتكاك مسع السلطات الحكومية. وتعرضوا للهيئات الدبلوماسية واخضعوا سيارات السفراء للتفتيش، كما لو كانت تعود لمواطنين عاديين، واجبروهم على النزول من سياراتهم وتفتيش جيوبهم واجسامهم. وكانت تصل إلى مقري كوزير للخارجية يومياً عشرات الشكاوي. وأسوأ ما في هذه الصفحة هو تبرعهم، دون تكليف رسمي، بمحاصرة ومراقبة بعض السفارات كالسوفييتية. علما ان الاجهزة الامنية المختصة موجودة وتقوم باعمالها.

تضاعف حجم الحرس القومي خلال ايام إلى ارقام لم نكن بحاجة إليها ولايمكن ضبط\_\_ها. وأصبحوا يرون في على صالح السعدي مثلهم الاعلى. في حين كان جهاز الحرس عندما انشـــئ

في حين تلفق من حي الاعظمية أنصار الحركة نحو وزارة اللفاع وتسلم كل منسهم واحبسه المكلف بسه. وقتلسست مجموعة اغتيال خاصة زعيم الجو حلال جعفر الأوقاني. وكان أهم واحباتسهم هو القيام باعمال متفرقة يشعر بسببسها جميع المترددين بأنسهم إزاء حركة واسعة ومدروسة (عسكرية ومدنية). فقد اثار الرحسال المسلحون، عملابسهم المدنية، رعباً بين صفوف خصومهم، أكثر مما أثارتسه المزات الرسمية والعحلات العسكرية. ولم تكن الحركة تحتاج أكثر من اشاعة الارتباك بين صفوف الشيوعيين والعسكريين لتتمكن من أحكام سيطرتها. ويقول ذياب العلكاوي: " ان احمد حسن البكر كان قد وحه في آخر احتماع قبل التنفيذ سؤالاً إلى حازم جواد قائلاً: ترى مَن مِن المشاة سيرافق أبا قيس ( العلكاوي ) وهو يقود الدبابات الثلاثة إلى الاذاعة؟ " فأجاب حازم بثقة: " ليصطحب معسه سسيارتين لسوري فارغتين وشبابنا المنتشرون بدءاً من حامع اليرموك إلى مخفر شرطة المأمون، شبابنا الذين يرتدون بزة الحرس القومي هسم مشاة ابي قيس" [1].

محدود العدد ومحدد المهمات، وسليم القيادة. ثم فتحت ابواب لمن "هب ودب ". فأصبح حارساً قومياً عقائدياً كل من لبس البدلة وحمل السلاح، حتى لو لم تكن لديه مؤهلات أو ادن فكرة عن اهداف مؤسست وصلاحياتها. وكان على السعدي يتردد على مقرات الحسرس القومي لبلياً، واحياناً يجالسهم ويتناول معاهم الشراب، ويعتبر ذلك مظهراً شعبياً. وينسهي الامر بهم في "توالي" الليل إلى مطعم " الحاتي للباحة ". وهناك تدور النقاشات بصوت عال يما في ذلك اسرار الدولة واشخاصها وما لها وما عليها. ويصبح كل شيء في افواه عامة الناس، ويتحول الذين كانوا يأكلون " الباحة " بعد منتصف الليل إلى مصدر للخبر.

كان علينا ان نعترف كقيادة لحزب البعث \_ قطر العراق \_ بأننا لم نضع للحرس القومي خطة مدروسة جيداً، تتعلق بمهماته وبمصيره بعد نجاح الثورة. ومافكرنا به بدقة هو فقط المهمات المستعجلة خلال عملية الامساك بالسلطة، ليكون مفيداً ورديفاً للجيش، ويساعده في الحافظة على الامن. وقد أدت مؤسسة الحرس مهامها تلك بكفاءة مشهودة. لكن بعض رحاله اعجبتهم حالة الثورة والفوضى المرافقة لها، فأرادوا المحافظة على احوائها.

لم تقتصر ممارسات الحرس القومي على بغداد وحدها، بل تجاوزت ها إلى مدن البلاد الاخرى، وكانت تصلنا اخبار ممارسات أفراده الفوضوية المضحكة المبكية بصورة متاخرة، اي بعد خراب البصرة. وقد روى رفاق لنا بعد فقدان السلطة عن ممارسات "قراقوشية" لم نتصور انها يمكن أن تحصل في الواقع. وسأروي نماذج من حكايات كنت شاهداً عليها، ليسس لأساهم في الفضح وإنما لأدافع عن العقلانية التي بسبب فقدانها عانت بلادنا ووصلت إلى حالتها الحاضرة المؤسفة.

#### رؤوساء بلديات رؤوسهم معصوبة

تم تعيين محمود شيت خطّاب وزيراً للشؤون البلدية باقتراح من على صالح السعدي وكان خطاب البه ويعرفه من فترة سابقة. وخطّاب بدوره يعتبر السعدي احد اصدقائه، وكان خطاب قومياً اسلامياً ذا سمعة طيبة وحميدة وعرف كضابط بكفاءت وامانت وصراحت، وقدّم لنا مؤازرة مخلصة في ساعات حالكة خلال عهد عبد الكريم قاسم. وعندما عزم على تعيين رؤساء بلديات جدد في نواحي مختلفة من البلاد، قدّم اسماء المرشحين إلى القيادة القطرية قبل عرضها على بحلس الوزراء، فأقرتها القطرية بعد احراء تعديلات مناسبة ثم عرضها على الحكومة التي وافقت عليها بالاجماع. وبدأت وزارة البلديات في تنفيذها. وقد اعتنينا بأمر التعيينات البلدية الإنها ستكون واحدة من النوافذ التي نظل منها على المجتمع بعد قسوة ممارسات الايام الأولى الاضطرارية للثورة. وفي أحد الايام وبعد إكتمال إجراءات التعيين والتحاقهم بمناصب عملهم الجديدة، جاء شيت خطاب إلى مقر حازم جواد، وكنت موجوداً هناك ايضاً، ومع خطاب ستة اشخاص كأنهم خارجون تواً من غرفة إسعاف وتضميد، يحملون رؤوساً

معصوبة وأيدي وأرجلاً وأقداماً بحبرة. وكان منظرهم أشبه بتظاهرة أثارت استغرابنا. فسألنا الوزير: "من هـــولاء يـا حاج محمـود؟". فقال إنهم رؤساء البلديات الذين وافقتـــم على تعيينهم، قام رحال الحرس القومي بضربهم تأديباً لهم، وطلبوا منهم أن لا يعــودوا مرة أخرى إلى مراكز عملهم، لأن قيادات الحرس المحلية قد إختارت بنفسها رؤساء بلديـات آخرين، وهم الآن يمارسون وظائفهم دون الرجوع إلى وزير البلديات.

# مع العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت(١)

قدم عبد الكريم مصطفى نصرت إستقالت من قيادة الحرس القومي معللا: إنه لا يستطيع ضبط تصرفات أفراده. لأن كل واحد منهم يعتقد أن در جته الحزبية تؤهله لأن يكون أعلم من أصحاب الشأن وذوي الأحتصاص فيما يجب عمله. ويكون ذلك أسوأ إذا كسان مركز الحارس القومي الحزبي أعلى من آمره العسكري. فلم يحترموا الانضباط والتسلسل الاداري ولا الرتب العسكرية. وإنه، أي مصطفى نصرت، لم يعد يطيق تحمل ضغط الأعصاب ولا حجم شكاوى الناس ومؤسسات الدولة والجيش. كما إنه غير قادر على تنفيذ العقوبات أو تامين سلامة تنفيذ الأوامر لعدم وجود الأداة بين يديه.

وقد أخبري نصرت: "إن جولات على السعدي على مقرات الحرس القومي وتصرفات الممهم وتحدثه عن المسؤولين الآخرين وعن السفارات الأجنبية التي تتجسس على العراق!! وغير ذلك من الكلام الذي يشجع الحراس القوميين على تقمص شخصيت وعلى قلة الالتزام، خصوصاً وإن ما يسمعونه صادر من أعلى جهة في الحزب والدولة. وإنه ، أي نصرت، يستقيل لعدم قدرته على أداء مهمته.

وعلى ضوء الاستقالة الآنفة تم تعيين ضابط حزبي قلم، يحترمه البعثيون، هو منذر الونـداوي الذي وعد بضبط الحرس القومي، لكنــه إضطر بحبراً على مسايرتــهم بدلا من كبح جماحهم. فإستمرت ممارساتــهم المثيرة وتبادلهم إطلاق الناريومياً في بغــداد مع قوة الحراسة المرافقة لعبــد فاستمرت مصطفى نصرت الذي أصبح بعد إستقالتــه قائداً للفرقة الرابعة المدرعة، وهي الفرقــــة

١- العقيد الركن المظلي عبد الكريم نصرت أضيف عضواً في المجلس الوطني لقيادة الثورة والمكتب العسكري قبيسل ٨ شباط ٣٣ بأيام بهدف زيادة عدد الضباط من ذوي الرتب الكبيرة، ثم عين أول رئيس للحرس القومي، وقائداً للفرقة الرابعة المدرعة، ثم قائداً حربياً في التنظيم العسكري للبعث بعد ١٨ تشرين الثاني١٩٣٠. قتله نظام صدام حسيين غدراً، ولفق تمثيلية سحيفة عن مقتله وعرضها في تلفزيون بغداد. وتمكن تنظيم يسار البعث من الحصيول على النسخة الخاصة بالتحقيق السري الذي أجرته شرطة الكرخ العسكرية، وجاء التقرير الطبي مخالفاً لنتائج التحقيق السي النسار) أذاعتها سلطة ١٧ / ٣٠ تموز ١٩٦٨ عبر الراديو والتلفزيون، فقامت بطبعها بمطابع حزب البعث السرية (اليسسار) على شكل منشور وتوزيع عشرات الآلاف منه في كافة أنحاء العراق. وعلى أثره قامت حكومة بغداد بتغيير إدارة الشرطة العسكرية ونقل الأطباء الثلاثة الموقعين على نتائج التحقيقات الطبية إلى مناطق نائية.

العسكرية الوحيدة الموجودة في بغداد، بمعنى إنسه يقود قوة النظام وحماته مسن الضباط البعثيين الذين نفذوا ثورته. أما سبب إطلاق النار بين حراس قائد الفرقة ومسلحي الحسرس القومي فمصدره إصرار عبد الكريم نصرت على عدم الامتثال للتفتيش عند الذهاب والعسودة يومياً من وإلى منسزلهِ.

#### دولتان ومرجعيتان

أصبح روتينياً أن يدخل الحارس القومي إلى المحكمة، ويمد يده إلى قفص الاتهام ليخرج من يشاء من المتهمين، ويترك خلفه القاضي مندهشاً، خجلاً وخائفاً. لكن القاضي تجنباً للاحراج يضطر في النهاية إلى الخضوع والتظاهر بالموافقة، فيصادق على الفوضى. ويحصل مثل هذا الامر بصورة أكثر صراحة وإزعاجاً خارج مدينة بغداد، بعيداً عن مركز قوة الدولسة حيث تفقد المحاكم هيبتها ويحل الخوف عمل الأمن والطمأنينة، بصورة تظهر فيها أجهزة الدولة الرسمية هزيلة وعاجزة أمام رأي عام صامت وربما شامت.

وهكذا بدانا نشعر بأن الدولة التي نقودها أخذت تتفكك بفعل الأضرار التي يلحقها بـــها جها عسوب عليها وعلى الحزب الحاكم نفسه. فكانت هناك دولتان ومرجعيتــان، يقــع في الإحراج أمامهما حتى الحكام الفعليون.

### ظواهر لايمكن السكوت عليها

في أحد الايام، بينما كنت عائداً إلى منزلي بعد انتهاء اجتماع المجلس الوطيني لقيادة الثورة، أوقفني على الطريق رجال الحرس القومي، رغم ان سيارتي معروفة لديهم وتحمل نميرة (الخارجية ١)، فسألت أحدهم: لماذا أوقفتم السيارة؟ قال: لدينا إنذار. قلت: ومين أصدره؟ أجاب: القيادة.

وعندما وصلت الدار اتصلت بقيادة الحرس مستفسراً، فأجابي نائب القائد العام نجاد الصافي قائلاً: والله ليس لديهم ما يعملونه فأصدرنا لهم إنذاراً!! فقلت: وهل إزعاج بغداد كلها وإثارة قلق المواطنين وبث حالة من الرعب يجلب لكم الطمأنينة والأمن؟ إنكم تجعلون المواطنين يعتقد ان الحزب والدولة مرتبكان وخائفان من عدو يترصدهما. وأضفت: ان عدم وجود أعمال لدى الحرس القومي لا يبرر ما تفعلون، فلماذا لا يذهبون إلى تكناتهم أو تسرحون من ليسس لكم حاجة بسهم، وتكفّونا وتكفّوا عن الناس شرهم ؟

وكل ذلك كان يمكن معالجتــه بشيء من الحوار وببذل جهود استثنائية، دون الحاجــة إلى استخدام السلاح. لكن شيئا اخطر وأكثر صبيانية وفوضوية يحصل كل يوم وهو إقدام أفــــراد الحرس، دون أسباب موجبة ودون خطة محسوبة، على مضايقة وتفتيش ضباط الجيش وقادتـــه،

وهم قوة مدحجة بالسلاح واقوى وأكثر تنظيماً من الحرس القومي. ومن غير المكن وليسس معقولاً ان يوافق الضباط على خضوعهم للتفتيش اربسع مسرات باليوم عند ذهابسهم وعودتهم، يمن فيهم الضباط البعثيون الذين يمسكون اهم المراكسز والوحدات العسكرية والامنية.

ولذلك وكإنذار أولي أمطروا مكاتب وزير الدفاع صالح مهدي عماش، ورئيسس أركسان الجيش طاهر يحيى التكريتي ومعاونسه خالد مكي الهاشمي، ومدير الاستخبارات محيي محمسود، وقيادة المكتب العسكري للبعث بشكواهم وتظلمهم. وكان ذا مغزى ان الضباط لم يلحظسوا خلال محنتهم مع الحرس أي تعاطف من قبل علي صالح السعدي أو جماعته ولا من قبسل قيادة فرع بغداد للحزب، بما يخفف عنهم ويشعرهم بوجود رغبة في تسوية الامر.

وعلى ضوء ماعرضت ولأسباب أخرى كثيرة، تحركنا مرات عديدة بهدف ايقاف تدهور الوضع وكان بين تلك التحركات، عقد اجتماع للقيادة القطرية في مكتب حازم جواد (بعدد فترة قصيرة من الثورة)، ولم يكن علي السعدي موجوداً، وبعد التداول حضر السعدي فابلغه عازم جواد بقرار تنحيته عن وزارة الداخلية. فقال السعدي: ارفض ذلك وانا خارج من هذه الجلسة. فاحابه حازم احرج واعتبر نفسك مفصولاً من الحزب منذ هذه اللحظة. وياليتها حصلت ...

لكن السعدي استدار فحاة وحلس هادئاً كالتلميذ في كرسيه، قـــائلاً: ولكــن أرجــو ان تسمحوا لي باختيار الوزارة البديلة. فاختار وزارة الارشاد. وفي الواقع لم نكن نعير هذه الوزارة أهمية كبيرة، بل اعتبرناها خاضعة في أي وقت لتوجيهنا، مادمنا في السلطة، فهي تنطق باســـم الحكومة ولن تتحول مركزاً للاستقطاب.

انتهت الجلسة بخروج علي من الداخلية إلى الارشاد. في حين نقل مسارع الراوي من الارشاد إلى وزير دولة بلا وزارة وبلا مكتب. ولم يكن قرار القطرية حاسماً كفاية لكي يفهم الحراس القوميون انهم أخضعوا وعوقب رمز تسيبهم وفوضويتهم. كمسا ان التجربة العملية اثبتت ان وزارة الارشاد هي اهم مما تصورنا، خصوصاً إذا ما انتقلت من يدي مسارع الراوي وهو بعثي غير قيادي إلى يدي شخصية مثيرة مثل على السعدي الذي جعلها مركسزاً للرامة ومركزاً ومقراً للتأثير على الرأي العام البعثي وغير البعثي.

ولابد لي هنا من التأكيد بان أحداً منا لم يفكر في تعيين هاني الفكيكي وزيراً للداخلية بـدلاً من السعدي. وان عبد الستار عبد اللطيف لم يكن في موقع يسمح له بعرض وزارة الداخليـــة على الفكيكي أو حجبــها عنــه. فلم يحضر هاني اجتماعها عندما قررت تنحيــة الســعدي وتعيين حازم في محله. فالقرار اتخذه المكتب السياسي الذي يتكون مني (طالب شبيب) وحــازم جواد وعلى السعدي ومحسن الشيخ راضي وكريم شنتاف وحميد خلخال، بغياب حمدي عبــد

الجيد، ولم يكن الفكيكي حاضراً في ذلك الاجتماع، رغم استدعائنا عضوين من قيادة فرع بغداد لأسباب تتعلق بالاختصاص والاستشارة، وكان أحدهم كما أتذكر د. فائق البراز (يعيش بأمريكا حالياً)، وأذكر انه تحدث قائلاً: إذا خرج علي من الداخلية فلا يجب ان يحل محله غير حازم جواد. واعتذر حازم في البداية، ولكن لم يكن هناك بداً من قبولها. لأنه لم يكسن بيننا من هو مرشح لها، ولم اكن أنا شخصياً أستطيع الجمع بين الخارجية والداخلية. ولم يفاتح أي شخص آخر بمن فيهم الفكيكي، لا بأمر إخراج علي السعدي، ولا بتوزيع الحقائب الوزارية. وليس صحيحاً ما جاء بكتاب "أوكار الهزيمة " بأننا أنا وحازم جواد وعبد الستار عبد اللطيف عرضنا على الفكيكي وزارة الداخلية، ولم يقف أحد ضد تسلمه الداخلية أو غيرها. وارى ان ما كتبه لا يعبر إلا عن بواطن حلمه في ان يكون وزيراً، ولو كنا نعرف ذلك لأعطيناه وزارة الا.

#### مواجهة بين الجيش والحرس القومي

في تلك الفترة وبينما كانت الأمور تتفاعل، دخلت مكتب رئيس الجمهورية عبد السلام عارف في القصر الجمهوري لقضاء حاجات تتعلق بوزارتي، فوجدت عبد السلام يتحاور مسع وزير الدفاع في موضوع التجاوزات اليومية على مؤسسات الدولة والجيش. وكنت في عجلة فاستأذنتهما على ان أعود مرة أخرى. لكنهما أصرًا على ان استمع إليهما. فتحدث صلح مهدى عماش قائلاً:

أنا لست عضواً في القيادة القطرية، وأريدك ان تستمع ليصل ما أقول إلى أعضائها. وأضاف: انه يشعر بوجود تذمر بين قادة الجيش بسبب إهانات الحرس القومي لهم وإيقاف سپاراتهم العسكرية على الحواجز، وتفتيش ركابها من الضباط ومعاملتهم بطريقة غير لائقة ، وغالباً ما تأتي الشكوى من ضباط بعثيين، شاركوا في الشورة. وتستطيعون الآن الاستفسار من وكيل وزير الداخلية ومدير الشرطة العام عن عدد الإصابات اليومية بين أفراد الحرس القومي بسبب سوء استخدام رشاشات بور سعيد المصرية الصنع، وهي ليست حسنة التأمين " وتثور " وتقتل الأفراد عندما يتمازحون أو يهدد بعضهم بعضاً لهواً ومزاحاً. وأحياناً

١ --- بعد التدهور السريع الذي أصاب علاقة على السعدي بالعسكريين ، بعثيين وغير بعثيين، عقد احتماع ضم الفكيكي والبكر وطالب وحردان وطاهر يجيى التكريتي وعبد الستار عبد اللطيف، واجمع الحاضرون علم ضرورة المحراج على السعدي من الحكم وتحديره بأن الجيش مستعد لفرض ذلك الامر. وبعد مداولات وتهديدات من البكر بالاستقالة تقرر تغيير وزارة السعدي من الداخلية للارشاد.

<sup>.</sup> ويقول الفكيكي انـــه في مساء ذلك اليوم وقبيل احتماع المكتب السياسي لاقرار ماتم الاتفاق عليه، اتصل بـــه طالب شبيب وعبد الستار عبد اللطيف وحاولا اقناعه باستلام وزارة الداخلية خلفاً للسعدي. ورفـــــض الفكيكـــي ذلـــك الاقتراح، واقترح بالمقابل تعيين حازم حواد وزيراً للداخلية لانـــه الوحيد المعادل للسعدي في قيادة الحزب والدولة[2].

تنطلق عند سقوطها من ايديهم ارضاً. وحسب علمي ان هناك ست حوادث قتل أو مروت تحصل يومياً للأسباب المذكورة. كما ويرتاد عدد كبير من افراد الحرس القومي الملاهي والحانات البغدادية الليلية، فيفرضون على اصحابها ما يشاؤون، وعلى الفنانين والفنانات من طلبات الاغاني إلى طلبات "المضاجعة". وستحدون كلما تعمقتم في البحث ما يصم الآذان ويزكم الانوف، واضاف: ان كل ذلك مقبول ويمكن معالجت، ولكن الخطر الحقيقي سيكون في حالة دفع الامور إلى الاصطدام المسلح بين الجيش والحرس، ولن اسمح بذلك، بوصفي وزيراً للدفاع، وارجو ايقاف تلك الاستفزازات وإيقاف التشجيع الذي يلقاه الحرس القومي من على صالح السعدي... انتهى كلام عماش.

اطرقت وفكرت ملياً بما قاله عماش ، وحاولت أن أجد أسباباً لما يحصل. وكنت قبل ذلك قد قدَّرت بأن بعض الفوضى ربما تعود إلى شعور عدم الرضى لدى بعض اعضاء القيادة القطرية من مؤيدي على السعدي الذي بات لايحترم احداً ويتغيب عن حضور اجتماعات بحلس الوزراء، بسبب عدم مشاركتهم في ادارة السلطة، فقررنا الحاقهم بعضوية المحلس الوطيي لضمان مساهمتهم في مناقشة وإقرار الاعمال الحكومية. لكن ذلك لم يخفف مسن الفوضى السائدة.

وحينها تذكرت وادركت بأن العقيد الركن عبد الكريم نصرت وهو أول قائد عام للحرس القومي، لم يقدم إستقالت لعدم كفاءت وإنما لعدم تمكن من ضبط الفوضى. وان منذر الونداوي رغم شجاعت المعروفة، لم يكن أقوى ولا أشجع ولا أرجل من كريم نصرت، بل وجد نفسه غير قادر على السباحة ضد التيار، فسبح معه. وشكل التوافى السباحة المسائد التيار، فسبح معه. وشكل التوافى السلطة (١٠).

نقلت تحذير صالح مهدي عماش والقيادة العسكرية البعثية إلى القيادة القطرية للحزب، فتذمر على السعدي وجماعت تذمراً سيتطور إلى خلاف شديد بيننا، بدلاً مسن استغلالها فرصة للمصارحة وإعادة التفكير والتقويم والعودة بالأمور إلى نصابها.

١ — من اكبر أخطاء القيادة العامة للحرس القومي هو استمراره بتأدية نفس المهمات التي قام بها في الايام الأولى لحركة ٨ شباط[3]. وبذلك أخلوا تدريجيا دور الشرطي ومراقب التموين والمختلير ورؤساء البلديات. في حين كالمعتبون قبل السلطة يحلمون بأفكار أكثر خطورة كالوحدة وتحرير الاراضي المحتلة ومكافحة التبعية الاقتصادية والثقافية والثورة على الاساليب القديمة والبحث عن مكان بين الحضارات المعاصرة. لكن تدخلهم بشؤون الدولية وضعيها في خطر وأظهرها راكعة خاضعة وخائفة واخذت تكتسب احترامها الضروري من خوف المحتمع من الحرس القومي. اما الشعب فشعر بخوف لم يحس به من قبل بسبب وجود دولة أخرى غير نظامية وغير ملتزمة بحدود قانونية تتحكم بعلاقته بالشؤون العامة، مما صادر من المحتمع حياته المدنية وخلق عزلة وحدراً بين المؤسسة والمواطنين اللين يميلون إلى الحياة العلنية الآمنة ويفضلون التعامل مع القوانين الرسمية.

#### لجنة تحقيق برئاسة احمد العزاوي

وعلى ضوء التطورات الخطيرة وبعد حادث رؤساء البلديات شكلنا لجنة تحقيق حزبية على مستو عال برئاسة المرحوم احمد العزاوي(١) وقامت بجولة على كافة ألويسة وأقضيسة العراق، وأعدت تقريراً ضخماً حول نوع الممارسات والتجاوزات على المواطنين وضد أجهزة الدولة.

وبعد إتمام عملها حصل اجتماع في وزارة الداخلية حضره حازم جواد ومحسن الشيخ راضي وأحمد العزاوي وأنا. وعندما سألنا عن النتائج أجاب العزاوي ضاحكاً: لو عرفتم ما فيه لحمدتم الله على ما تعلمون. قلنا: نريد نسخة من هذا التقرير، قال: لا نستطيع إعطائه الآن، لأنسالم نستكمل صياغته النهائية، ولم نتوصل بعد إلى توصيات واقتراحات محددة، وأضاف مازحاً: "قد لا نسلمه لكم لأننا نعرف موقفكم من الحرس القومي، وبالتأكيد ستستخدمونه لمزيد من الدعوة إلى وقفه والتضييق عليه".

وفي الحقيقة لم نكن قد فكرنا حتى اللحظة الأخيرة في حل الحرس القومي لأننا ايضاً نظرنا إليه كاحتياط مسلح يحمي الحزب، بشرط أن لا يوضع في مواجهة القوات المسلحة التي يسيطر على وحداتها الرئيسية ضباط بعثيون سيطرة تامة.

أردنا للحرس القومي أن يكون عوناً لحفظ الامن الداخلي، لأن جهاز الشرطة فاسلد ولا يعتمد عليه، ولم نرغب في أن نرج الجيش في مهمات الأمن الداخلي التي ستشوه سمعته وتبعده عن وظيفته الاساسية وهي الدفاع عن ارض الوطن ضد اي عدوان خارجي محتمل، وتأدية دوره الموعود في مهمات التحرير القومي.

لكن النتائج لم تأت مطابقة للآمال، لذلك فكرنا بحل تبقى معه قيادات الحسرس القومي وقواته الرئيسية موزعة على مراكز اساسية على رأس عدد محدود من الحسراس المرموقين والمؤتمنين، في حين يذهب البقية منهم إلى أسرهم واعمالهم مع الاحتفاظ بالملابس والسلاح في بيوتهم أوفي اماكن امينة يتفق عليها. ويرافق ذلك تنقية الجسهاز من العناصر الضارة والانتهازية، مع تشكيل جهاز خاص كفوء للانذار السريع بامكانه الإشراف على نظام

١ — احمد العزاوي: عضو قيادة فرع بغداد وعضو القيادة العامة للحرس القومي وعضو القيادتين القطرية والقومي للبعث، ومسؤول مكتبه العسكري منذ عام ١٩٧١ اثر الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس السوري حافظ الأسد. وقد تم اغتياله بعد محاولات عديدة فاشلة من قبل جهاز المخابرات العراقية وعملائه في عام ١٩٧٥ . وكان شخصية حزبية مرموقة وخطيرة وشهد وقائع البعث العربي الاشتراكي وتنبأ بخطر الدكتاتورية منذ ١٩٧٦] وتنبأ بمستقبل مظلم للعراق تحت سلطة (البكر \_ صدام) لللك استعجل رفاقه واطراف المعارضة للقيام بعمل حاد، فساهم في تأسيس التحمع الوطني العراقي الذي ضم الحزب الشيوعي (ق. م) والبعث (اليسار) وحركة القوميين العسرب والحركة الكردية واطراف معارضة اخرى. ومنذ استشهاده لم تستطع المعارضة انشاء تجمع بنفس الفعالية والرسوخ رغم اتساع وقعة المعارضين وأعدادهم.

مدروس للتعبئة. ومن اجل تحقيق ذلك اقترحنا، مباشرةً قبيل انعقاد المؤتمر القطري الاستثنائي لحزب البعث، اخراج منذر الونداوي من قيادة الحرس القومي وتسليمها إلى ضابط غير سياسي هو المقدم عبد الستار رشيد لكي يقوده استناداً إلى قواعد عسكرية فنية، فيخضع للأوامر الرسمية القانونية. وجاء الاقتراح بعد مداولات بين حازم حواد والبكر وعماش وجميل صبري ومحمد المهداوي وعبد الستار عبد اللطيف و آخرين، لكنه فشل لان منذر رفضه بشدة (۱۰).

اما فكرة حل الحرس القومي فلم تدرس ولم تطرح بيننا، ولم تدر في خلد احد من البعثيبين بإستثناء عبد السلام عارف وأولئك الذين التحقوا بالثورة قبيل وبعد اعلانها. وطرح عارف فكرة حل الحرس على هامش انعقاد المؤتمر الاستثنائي في ١١ تشرين الثاني ١٩٦٣، إلا إنسا (حازم وطالب) أبلغناه بصراحة ان حلّه غير ممكن، ولكن ضبطه بصورة معقولة سيعيد الامور إلى وضعها الطبيعي، وأفضل ما نقوم به الان هو تشكيل قيادة كفوءة جديدة لهمة تحيرم القوانين وتتدبر امر منع افراده من الخروج على الواجبات المقررة، وبذلك يتحول إلى احتياطي مفيد ومكمل للجيش والشرطة والامن.

وعند انعقاد المؤتمر الاستئنائي لم يطرح احد في المؤتمر اية ملاحظة حول مستقبل الحسرس القومي، ولو كنا نرغب بحله لأذعناه مباشرة خصوصاً بعد أن أعلنت وحداته التعرد علينا. وعلى اية حال فلم نحصل على الفرصة لتنفيذ مافكرنا به من اجل تأهيل الحرس بسبب قيام عبد السلام عارف بانقلابه العسكري في ١٨ تشرين الثاني ٦٣ واعلانه حله وانتهاء حكم حزب البعث.

ان ما يؤكد صحة ماذهبت إليه من اننا لم نضمر العداوة للحرس القومي، ولم نرغب بغير الاصلاح هو ان أياً من قادة الحرس الحاضرين في المؤتمر القطري الاستثنائي، السلي التسهى بتسفير علي السعدي واركانه، لم يوقف أو يعتقل او يجرد من مهنته ورتبته الحزبية. وكان يحضر المؤتمر كل من نجاد الصافي نائب القائد العام للحرس القومي واحمد العزاوي عضد قيادته العامة فضلاً عن الونداوي وغيرهم، وقد خرجوا مسن المؤتمر سلمين وعداوا إلى

وواضح تأثير خط السعدي والمتحالفين معه من السوريين على اعمال المؤتمر القومي السادس الذي استخدم مصطلحات الاشتراكية الديمقراطية والعلمية وتسليم السلطة للعمال والفلاحين. فضلاً عن الموافقة على قيام وحدة ثنائية عراقية سورية ، يبقى فيها الباب مفتوحاً أمام مصر. وضرورة اقامة علاقات وطيدة مع الدول الاشتراكية. كما نجمح السعدي في ابعاد طالب شبيب وحازم حواد من عضوية القيادة القومية.

مقراتهم ليقودوا التمرد والثورة علينا. فلم تكن لدينا خطة ضدهم، بل كان هدفنا اسستعادة هيبة الدولة والقانون بحيث يأخذ الحرس مكانه فيها، وليس ليكون بديلاً عن كل شيء بما في ذلك الدولة والحزب، ولا أن يصبح جهازاً عسكرياً محضاً موازياً للجيش النظامي، لان اي بله لايحتمل وجود جيشين. ومن الطبيعي ان تكون التجاوزات ضد القانون غير مقبولة حتى في أكثر البلدان تخلفاً وفوضويةً.

# سؤال: هل تعتقد ان القارئ سيكتفي، إذا تحدثنا عن الحرس القومسي دون بحث الاتسهامات الموجهة إلى بعض لجسان التحقيسق في بغسداد وخارجها؟

طالب شبيب: في الاسبوع الأول للثورة، قرر المحلس الوطني لقيادة الثورة تشكيل لجنة عليا من مسؤولين في الحزب، لديهم معرفة تنظيمية وسياسية بتركيبة الحزب الشيوعي واساليب العمل السري المعتمدة. وذلك بعد تكاثر عدد المعتقلين الشيوعيين ولعدم وجود لجان متخصصة تكفي للنظر في قضاياهم. وايضاً بسبب عدم الثقة بالاجهزة التقليدية الموروثة من عهد عبد الكريم قاسم. وكان بين المكلفين بهذه اللجنة اعضاء من قيادة فرع بغداد وشعبها كنجاد الصافي وابو طالب الهاشي ومدحت إبراهيم جمعة واحمد العزاوي وبسهاء شبيب وعمار علوش ثم التحق بهم ناظم كزار وصدام التكريتي وعبد الكريم الشيخلي (قبل تعيينه معاوناً للملحق العسكري في بيروت).

واستطاعت هذه اللجنة في فترة قصيرة كشف الحجم الحقيقي للتنظيم العسكري للحـــزب الشيوعي، ولو كنّا عرفنا مدى سعتــه وامتداده قبل الثورة، لفكرنا ألف مرة قبل الاقدام عليها. إذ بلغ عدد منتسبيه بين القادة والضباط ونواب الضباط وضباط الصف ما يتحاوز الألفــين(١).

١٩٦١ وصل اعضاء الحزب الشيوعي في الجيش إلى ٥٠٠ ضابط، وثلاثة آلاف من الجنود وضباط الصف من اصل خمسة الاف ضابط( مجموع ضباط الجيش العراقي) و مائة وعشرة الاف عسكري، وهو مجموع افراد الجيسش من اصل خمسة الاف ضابط وآلاف من الجنسود العراقي[5]. وبلغ عدد الضباط الذين يدفعون تبرعاً شهرياً للحزب الشيوعي حوالي ١٢٠٠ ضابط وآلاف من الجنسود والمتعاطفين[6]. ويلي الشيوعيين من حيث عدد المنتسبين من افراد القوات المسلحة تنظيم الحوان المسلمين ثم البعثيسين والقاسميين[7]. وبسبب قوة الحزب الشيوعي ومعاملة قاسم القاسية للشيوعيين ، فكر عدد من قادتهم العسكريين باستلام السلطة وكان أولهم الرئيس المتقاعد فاتح الجباري ، تلاه في المطالبة بعد فترة (عام ١٩٥٩) عزعل السعدي وخليل إبراهيم. ثم الخطة التي قدمها قائد القوة الجوية حلال الاوقائي للاطاحة بقاسم، والستي تضمنت الاستعانة بوحدات موجودة في بغداد للاستيلاء على وزارة الدفاع وتسفير قاسم إلى احدى الدول الاشتراكية. لكسن المكتب السياسي عزيز الشيخ. وكان هؤلاء جميعاً يضاف لهم بسهاء الدين نوري وثابت حبيب العاني يقفون ضد مبدأ استلام السلطة، ويستثنى منسهم فقط سلام عادل الذي كان مع فكرة استلام السلطة،

مقارنة بتنظيمات القوميين بمن فيهم منتسبو حزب البعث والتي لا يزيد أعضاؤهـــا عــن ٠٠٠ عــماري.

أما التنظيم الشيوعي المدنى، فقد تمكنت لجنة التحقيق الخاصة من كشفه بسرعة، ونجحست بإعتقال قيادة الحزب وسكرتيره العام وداهمت كل مراكزه وأوكاره السرية ومخابئ أسلحتسسه خلال أيام. وتمكنت من تجنيد عدد من قيادي الصف الثاني المتعاونين مع لجسان التحقيسة، في المطاردات إذ سمح لهؤلاء الخروج والعودة إلى المعتقلات لجمع معلومات عن كوادر الحزب الذين مازالوا أحراراً. وكانت تلك النجاحات سبباً في إطلاق سراح الكثير من المعتقلين عشسوائياً أو المعترفين وغير المفيدين للتحقيق.

#### وزير الدفاع عماش يأمر بقتل شيوعيين متعاونين

لعب عدد من الشيوعيين المتعاونين مع لجان التحقيق دور العميل المزدوج لحزبهم ولهيئات التحقيق. فيخبرون سكان الأوكار قبل مداهمتها بقليل ليتمكنوا من الفرار. لكن نجاح الحسس القومي في إلقاء القبض على بعض الهاربين من أوكارهم ، كشف ازدواجية وتواطهو أولئك الأدلاء، فعملوا بسرعة على سد الثغرة ومعاقبة المسؤولين عنسها.

وأرى ان اجهزة صدام حسين قد استفادت كثيراً من تراكم الخبرة، فتعلمت كيف يمكسن حكم شعب غصباً عنه بواسطة ايجاد جهاز خاص منظم ، يفهم آلية المعارضة ، ويعيش افراده داخل المجتمع ، يخدم الدولة وهو منفصل عنها بنفس الوقت. وبذلك يمكن الاحاطة بالخصم وتقليص مدى حركته وتدميره.

استغل صالح مهدي عماش (وزير الدفاع) فرصة غيابنا، أنا والسعدي، في القاهرة للتحضير لمحادثات الوحدة، فذهب إلى "قصر النهاية" ومعتقل "ابو غريب" ومعتقلات التحقيق الاخرى وطلب تسليمه حوالي عشرين شيوعياً معتقلاً بينهم ١٨ من المتعاونين المزدوجي الولاء وأمسر بإعدامهم، وبعد تنفيذ الإعدام ذهب إلى مجلس قيادة الثورة وحصل على قرار للمصادقة علسسى قتلهم، رغم معارضة حازم حواد ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وحميد حلحال وآحرين،

وهذه الجماعة بالإضافة إلى مجموعة خط آب ١٩٦٤، حطمت معنويات الشيوعيين والحقت بــها هزيمة أكبر من الهزيمة المادية التي لحقت بــهم عام ١٩٦٣.

لان غيابنا رجع كفة العسكريين داخل مجلس قيادة الثورة(١)، ولم تكن ازدواجية ولاء بعــــض المغدورين سبباً كافياً لقتل جميع المتعاونين، بل كان لبعضهم دور هام في إلحاق اكـــبر الضــرر بتنظيمات الحزب الشيوعي العسكرية.

وعلى اثر بحزرة عماش المذكورة تقرر عدم تسليم المعتقلين إلى أي شخص مهما كانت صفت أو مركزه، خصوصاً أن عدد من أعضاء اللجنة الخاصة قدموا استقالاتهم وأبلغوني قراراتهم (وبينهم أخي بهاء شبيب)، فقدمت لهم الدعم والتأييد وطلبت منهم عدم الاشتراك بأي نشاط، قبل إيقاف الأعمال الكيفية الحقود. وأخبرنا أعضاء اللجنة التحقيقية الرئيسية أن القتل في هيئات التحقيق أصبح نهجاً وثأراً من الماضي، أكثر منه عملاً أمنيا يستهدف حماية الحاضر، وبان استمرار هذا النهج سيؤدي إلى قطع الأمل بالعفو والمصالحة.

منذ تلك الحادثة قررت القيادة القطرية ربط هيئة التحقيق كلها بمكتب حديد سمي بالمكتب الخاص ورئيسه عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث هو عمس الشيخ راضي، وتم بوجود المكتب الجديد قطع صلة هيئات التحقيق بوزارة الداخلية ووزيرها حازم حواد وبمديسر الأمسن العام جميل صبري البياتي. و بصراحة لا يمكن توجيه اية تسهمة لمحسن الشيخ راضي الذي تسلم مكتبه بعد حوالي شهرين من الثورة، أي بعد تدمير البنية الأساسية للحزب الشيوعي.

أما قبل و جود المكتب الخاص فكانت هناك لجان مكلفة من القيادة القطرية ومجلس قيـــادة

ا \_ يتكون بحلس قيادة الثورة من المدنيين : على صالح السعدي، حازم حواد، طالب شبيب، محسن الشيخ راضي، حدي عبد الحيد، كريم شنتاف، حميد خلخال، هاني الفكيكي، سعدون حمادي، ويصوت معهم من العسكريين عندما يتعلق الامر بالإعدامات كل من منذر الونداوي، عبد الكريم مصطفى نصرت، انور عبد القادر الحديثي، وأحياناً حساله مكي الهاشي، أما اعضاؤه العسكريون فهم: عبد السلام عارف، احمد حسن البكر، صالح مهدي عماش، عبد السستار عبد اللطيف، طاهر يميى التكريق، ذياب العلكاوي، خالد مكي الهاشمي، كريم نصرت، عبد الغني السراوي، حسردان التكريق، منذر الونداوي وانور عبد القادر.

أما الشيوعيون الذين تعاونوا مع لجان التحقيق أو عملوا خطاً مائلاً بين الطرفين قمن بينهم: عباس خضير الخفاجي، عبد الرواق (مرشح لجنة مركزية في فترة سابقة وأصبح وكيلاً مندساً على الحزب الشيوعي منذ ١٩٤٧)، حسين طه (عضو لجنة مركزية في مرحلة سابقة ايضاً واستدعي لمعاونة لجان التحقيق)، وسمي العامل (الذي تعمل مع بسهجت العطية مدير التحقيقات الجنائية الملكية، ولم يحاسب عبد الكريم قاسم)، وهاشم حسين (مسؤول الموصل).

و يعتقد الفكيكي إن عملية القتل تمت بسبب تسرب دعاية حول إمكانية أن يبدأ البعثيون والشيوعيون حواراً للتفساهم خصوصاً مع قادة الحزب الشيوعي للعتقلين، فحرى تدبير المحزرة للذكورة لقطع الحوار[8] وكان أحد أهم أبطال بحزرة عماش ضد الشيوعيين المتعاونين عبد الكريم الشيخلي الذي كوفئ، بدلاً من معاقبت، بتعيينه معاونها للملحسق العسكري ببيروت.

الثورة، ومزودة بتعليمات خاصة لا تتضمن اية موافقات بالقتل. فلم نعط اية جهة، بعد اليـــو الأول للثورة، صلاحيات بالقتل. وإن جميع الأحكام التي صادق عليها المحلس الوطــــي لقيـــاد الثورة قد جاءت بعد التنفيذ، أي بعد أن صارت أمراً واقعاً مفروضاً.

لم تكن اللجان المذكورة وحدها مسؤولة عن التصفية الجسدية للخصوم السياسيين، إنمـ حصلت أعمال فردية كثيرة خصوصاً في الأيام الأولى. و لم نكن نعرف بـها، وساهم فيـــــ طلاّب ثأر أو أشخاص ينتمون لحركات قومية وناصرية (١) وكان أسوأها المجزرة الــــــ نفذهــ عماشُ ضد الضباط في معسكر الرشيد، وأعمال قتل قيادة الحزب الشيوعي التي لم نكن بحاجــ اليها.

ويجدر بنا الاعتراف بأن الخمسة ايام الأولى قد مرت بلا تخطيط وبلا قرار قيسادي واضيو ونافذ، فحصل خلالها حل اعمال التعذيب والقتل. وكانت عشوائية قبلناها من احل شل الجهاز العسكري الشيوعي.

ا -- أصبح قصر النهاية مقراً للمكتب الجديد "المكتب الخاص" الذي تتبعه جميع هيئات التحقيق وفي مقدمتها مقر محكمة الشعب (سابقاً) ومركز تحقيق المأمون والنادي الأولمي ونادي النههة وكان تعيين محسن الشيخ راضي محاول لتفادي الاعمال الكيفية في تلك المراكز. لان الشيخ راضي كان اعلى مرتبة حزبية من صالح مهدي عماش واحمد حسن البكر وطاهر يحيي ورشيد مصلح التكريتي الذين اعتادوا تغذية مراكز التحقيق التي مارست القتل ورميسي الجشيث في مكانات عنلفة لاسيما نسهر دحلة. وهذه الحقيقة هي عكس ماتصوره الشيوعيون بأن رئيس المكتب الخاص بصبيسه مسؤولاً عن كل المحازر. ورغم أن الشيخ راضي لم يكن متعاطفاً مع الشيوعيين، لكنسه كان واحداً من القادة المدنييين المدنية الاحتكلك المحتب الخاص بداية الاحتكلك والاحتلاف بين قيادة البعث المدنية من جهة وبين عبد السلام عارف وعماش والبكر وعبد الغني الراوي وغيرهم مسين حهة اخرى.

#### مراجع:

- [1] تعلَّيل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم (السقوط) ص٣٤٤ رسالة ارسلها ذيــــاب العلكاوي إلى خليل إبراهيم.
  - [2] هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة ، مرجع سابق، ص ٣١٢.
    - [3] احمد العزاوي، لقاء بدمشق عام ١٩٧١.
  - [4] راجع كتاب هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، مصدر سابق.
  - [5] ثابت حبيب العاني، رسالة العراق، مصدر سابق، ص ٢٠.
    - [6] باقر إبراهيم، مقابلة بدمشق عام ١٩٩٤ .
    - [7] ثابت حبيب العاني، مرجع سابق، ص ٢٠.
  - [8] هاني الفكيكي, أوكار الهزيمة، مصدر سابق ص٧٦ و ص٥٥٠٠.
- [9] نشرة الطليعة، لسان حال حركة القوميين العرب ، صادرة في ١٣ شباط ١٩٦٣ ، مأخوذة من جمسال باروت، حركة القوميين العرب ، مصدر سابق، ص١٨٠٠.

# شيوعيون وبعثيون حوار المفاهيم إلى حوار الدم

سؤال: كان الشيوعيون بنصف سلطة وحكم البعثيون مرتين، فــهل حان الوقت لحساب الفوائد والأضرار التي لحقت بــالمجتمع العراقــي جراء احترابــهما ؟ وهل من دروس مستفادة وجذرية ؟

طالب شبيب: ليس من اليسير الإحابة على هذا السؤال. فما حصل في الماضي تحكم الله على من الجابة على هذا السؤال. فما حصل في الماضي تحكم المسه عوامل متشابكة كثيرة داخلية وخارجية، كالإيديولوجيات والمناهج الوافدة من الحسارج والمفاهيم والظروف المحلية الراسبة والإلحاح في أد لجة المفاهيم القومية البسيطة أصلاً وتحميل مضامين معقدة ومتطرفة أو غير واقعية، أضرت بمسيرة الشعب العراقي ورجحت كفة الصراع والتصادم على كفة الوفاق والتكامل، وتركت آثاراً خطيرةً على كلا الحزبين في نشأتهما وتطورهما وحاضرهما، وربما ستؤثر على مستقبلهما.

اتسمت العلاقة بين الحزبين على طول الخط بالمنافسة الحادة بسبب تبنيهما شعارات واهدافاً متقاربة وتستهدف نفس الميدان، فكلاهما رأى في الاشتراكية ومعسكرها وحركات التحرر الوطني العالمية عوناً ونصيراً، وكلاهما طالب بالعدالة الاجتماعية وبإعطاء الحريات وتطبيق المنهقراطية البرلمانية وضمان حرية التعبير والتجمع وحقوق الإنسان . . الخ لكنهما تنكرا لكل ذلك بمجرد إمساكهما بالسلطة.

لكن التنافس بينهما اتخذ أسوأ أشكاله بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ عندما حاول الحسزب الشيوعي استثمار الواقع الجديد والمد الثوري الذي اكتسح العالم واستفاد من تعاطف حكومة عبد الكريم قاسم، للهيمنة الكاملة على الشارع العراقي والوقوف ضد شعار الوحدة العربية ومناهضة نظام جمال عبد الناصر واضطهاد الأحزاب التي لا تسير بركابه، فألغى وهو ما زال حارج السلطة كل مقومات الديمقراطية التي ظل يدعو إليها منذ ما قبل ثورة ١٤ تموز بفترة طويلة. والأسوأ من هذا كله كان عدم تخلي الحزب الشيوعي عن ممارساته السلطوية وعدن طريقته في فهم الأمور حتى بعد ان تخلى عبد الكريم قاسم عن دعمه له ووقوفه ضد تجاوزاته، بل انسه هب في ١٤ رمضان ١٩٦٣ حاملاً السلاح بوجه حزب البعث دفاعاً عن ديكتاتورية قاسم رغم أنه كان حينذاك حزباً مضطهَداً، تكتظ المعتقلات بمئات من أنصاره،

ورغم ذلك فقد جاءت البيانات التي أصدرها الحزب الشيوعي صباح ١٤ رمضــــان غايـــة في السوء والتحريض على القتل والإبادة. ولو شاء لثورة رمضان ان تفشل لحاض العراق في حمـــام دم تصبح معه قصص وحوادث الموصل وكركوك أحداثاً بسيطة (١٠).

وقد لاحظت القيادة القطرية للبعث خطر تفاقم الصراع بين الحزبين على وحدة المحتمد، فطلبت إلى في عام ١٩٦١ إجراء اتصال مع الحزب الشيوعي لمعرفة إمكانية التعاون بيننا أو على الأقل التفاهم لكي لا نتحارب خلال سعي كل منا لاستلام السلطة، فأوصلت تلك الرغبة إلى نوري عبد الرزاق حسين وهو صديق العمر وطلبت ان التقي بد لكن هذا اللقاء، مع الأسف، لم يتم (٢).

ا ... غير معروف بالضبط عدد البيانات التي أصدرها الشيوعيون حلال الأيام الأولى من ١٤ رمضان، ولكن ما يعتقد انسه البيان الأول تضمن الدعوة إلى حمل السلاح وصدر بعد حوالي ساعة ونصف من إعلان الحركة على شكل نداء حاء فيه "قامت عصابة حقيرة من الضباط الرجعيين والمتآمرين بمحاولة يائسة للاستيلاء على السلطة استعداداً لاعدادة بلدنا إلى قبضة الإمبريالية والرجعية. وبعد ان سيطروا على محطة البث الإذاعي وانكبوا على إنجاز غرضهم الحسيس، فانسهم يحاولون الآن تنفيذ بحزرة بحق أبناء حيشنا الشجاع. يا جماهير شعبنا المناظل الفخور ! إلى الشوارع! طهروا بلدنا من الخونة! إلى السلاح دفاعاً عن استقلال شعبنا ومكتسبات. شكلوا لجان دفاع عن كل ثكنة عسكرية وكلله مؤسسة وكل حي وكل قرية. سيلحق الشعب بقيادة قواه الديمقراطية الخزي والهزيمة بسهذه المؤامرة الجبانة كما فعلم عوامرة الكيلاني والشواف و آخرين، اننا نطالب الحكومة بالسلاح! إلى الأمام! إلى الشسوارع! استحقوا المؤامسرة المئترة الماترة.

وصدر بيان آخر حاء فيه " الخونة والمتآمرين محصورين في أبو غريب، ان بعض الزمر تحاول توسيع عملياتها في بعض أنحاء الكرخ. الجماهير لمهاجمة الجيوب الرجعية أنحاء المعاد وسائم المحتفها دون رحمة وعدم الانتظار. ان استقلالنا الوطني أمام خطر مؤكد اسحقوا المتآمرين. استولوا على السلاح مسن مراكز الشرطة ومن أي مكان وجد فيه وهاجموا للمتآمرين عملاء الاستعمار. ان الخونة يحاولون من الجو قصف معسكر الرشيد ووزارة الدفاع وسائر المعسكرات التي تسيطر عليها جماهير الجنود والضباط المخلصين. ان الزعيم عبد الكريم الرشيد والمعدي والمهداوي وسائر الضباط المدافعين عن استقلالنا الوطني يمسكون الآن بقوة قيادة الجيش. ان دحر وسحق قاسم والعبدي والمهداوي وسائر الضباط المدافعين عن استقلالنا الوطني يمسكون الآن بقوة قيادة الجيش. ان دحر وسحق المتآمرين هي المهمة العاجلة من احل صيانة الاستقلال ومن احل المنتقراطية. مارسوا حقوقكم الديمقراطية كاملة. ان تقليص حقوق الشعب الديمقراطية هي التي أعطت للخونة بحال التآمر. إلى السلاح إلى المحوم في كل أنحاء بغداد والعراق لسحق حيوب عملاء الاستعمار والمتآمرين ٨ شباط ٦٣ الحزب الشيوعي العراقي[2]

ولا يخفى ما في البيان الثاني من ندم على عدم المبادرة لاستلام السلطة، ومن العتاب والغمز لعبد الكريم قاسم بسبب منعه السلاح عن جماهير الشيوعيين ولعدم تصديقه تحديراتسهم كما يتضمن دعوة خفية للاستيلاء هذه المرة على السلطة كما يتضمن دعوة خفية للاستيلاء هذه المرة على السلطة كاملة. لكن الجماهير التي خرجت إلى الشارع لم تمتلك خطة معينة فخاضت مواجهات متفرقة في انحاء بغداد ومعسكر سعد والوشاش وابو غريب. وقد أشار بيان للقيادة المركزية للحزب الشيوعي المنشقة إلى مثل ذلك حينما قسال "لقسد عصرنا معركة ٨ شباط منذ العام ١٩٥٩ " ويقصد التخلف عن القفز إلى السلطة التي كانت بين أيديهم تقريباً.

 وعلى عكس ما رغبنا استمرت سمة التصادم غالبة وكانت مبادرات العداوة تأبي باستمرار من طرف الحزب الشيوعي الذي لم يتوقف إطلاقاً عن تحريض قاسم ضدنا والإشارة إلى كتيسة الدبابات الرابعة محذراً بأنسها ستقوم بمحاولة انقلابية ضد النظام (۱). وتكرر التحريض عندما دعونا للإضراب الطلابي الكبير قبيل ثورة ٨ شباط. فقد قاومه الشيوعيون رغم عدالة مطالبه ومقاصده ونجاحه في اغلب مدارس ومعاهد وجامعة بغداد. واحيراً توجوا مواقفهم العدائيسة باصطدامهم الخطير بنا يوم ٨ شباط وما تلاه من أحداث مؤسفة من قبلنا حطمت أوهام الوفاق والتفاهم.

ولم يكن ما حصل من تطورات سيئة بين الحزبين سوى انعكاس عملي عسن الاختلاف النظري بين المنحى القومي والانمي وبين منظومي مفاهيمهما. فلم يستطع الحزب الشيوعي العراقي تقدير أهمية الحركة القومية الجديدة وتأثيرها المتصاعد بل لم يستوعب ان ذلك المله القومي الذي بدأ يجتاح المنطقة في الخمسينات والستينات لم يكن "تقليعة" عسابرة أو موجه طارئة. في حين ظن ان التبعية للمعسكر الاشتراكي ستحقق الانتصارات في الجسالين الوطيني والقومي والانمي، إذ فسر الشعار السوفيتي القائل ان "سمة العصر هي الصراع بسين المعسكر الاشتراكي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيسة . . "على انس محلياً قبل حسم الصراع العالمي الكوني وبالتالي فالا أهيسة للصراعسات

أبناء الذوات والمتفوقين ككوادر للعمل في إدارة الدولة، لكن الحركة الوطنية المعارضة تمكنت من تحويل طلابه الله بورة للمعارضة والتمرد . وبين طلابها طالب شبيب وعامر عبد الله ونوري عبد الرزاق وباقر إبراهيسم الموسوي وموفق مصطفى العمري وهشام صفوت وغيرهم. وكانت القيادة القومية قد وجهت طالب شبيب للاتفاق مع الحويب الشيوعي على هدنة تقوم على قاعدة "لا تلاقي ولا تصادم". ويدّعي الشيوعيون انهم حاولوا طيلة عهد قاسم الاتفاق مع البعثيين. وبتكليف شخصي اتصل د. عبد الحسين شعبان بنوري عبد الرزاق وسأله حول حقيقة اتصال الشبيب بمه عالم عالم الما الشبيب التصل في عام ١٩٦٠ وأبلغني تحيات طالب واستفساره عسين... ولأن طسالب كان صديقاً وزميل دراسة، اعتبرت الأمر مجرد تحية من صديق" وذلك يعني أن الرسالة لم تصل إلى الحسزب الشيوعي العراقي كما يجب بل انها لم تصل، وربما كانت الظروف الاستثنائية هي السبب الذي حال دون ذلك اللقاء. وكسان نوري عبد الرزاق قد كتب في عام ١٩٦٠ موضوعاً في حريدة الشبيبة تحت عنوان "ينبغي استعادة التيار القومي"، وكان أشبه بدءة القاعاة.

١ ــ لم تصل إلى عبد الكرم قاسم تحذيرات عن الكتيبة الرابعة وعن انقلاب بعثي محتمل من الشيوعيين فقط بل فعلسها آخرون أيضاً ، فإذا عدنا إلى محاضر محادثات الوحدة لرياض طه سنقراً فيها ان علي السعدي الحبر عبد النساصر بان جماعة اكرم الحوراني في سوريا علموا بطريقة أو أخرى خطط البعث لاستلام السلطة في بغداد، فاخبروا قاسم بواسطة "شريف الراس" وكان ناطقاً بإسم الحوراني ويعمل في الصحافة العلنية فنشر فيها يقول "أن هناك مؤامرة في العسراق". واضاف السعدي ان هذا يعني انسهم تآمروا ضدنا وذكروا الأسماء "ووصل الخسبر إلى بغداد ولسو لم . . . . الله يحمينا!!"[4]. اما الشيوعيون فلم يعتبروا أنفسهم وشاة بل مدافعون عن أنفسهم فقد قال عضو لجنتسهم المركزية حامد ايوب: "لم نكن بحرد وشاة كما قد تتصورون ولكن كنا ندافع عن أنفسنا فقد تنبأنا لما سيحصل لنا وللمحتمع إذا ما بحد خصومنا، وقد تحقق ما تنبأنا بهد فعلاً بعد سقوط حكومة قاسم التي لم تستمع حيداً إلى تحذيراتنا".

والاهتمامات القومية والإقليمية، حتى بالنسبة لسكان الأقاليم التي تعاني مباشرة مـــن مشـــاكل خاصة، إذا لم تنخرط في سياق النضال السوفيتي ضد أمريكا.

وكان ذلك تقييداً وإهمالاً مفضوحاً للمشكلات القومية الواقعية الضاغطة التي لن يتسنى لاية أمة ان تمتلك قدرة المساهمة بأي جهد عالمي قبل حلها. وبالمقابل أراد الشيوعيون فرض مفهوم غير واقعي لفكرة الأممية بدلاً من توظيفها بشكل عملي ومفيد يمكن من خلاله لعب دور أمميي إيجابي في سياق تحقيق الأماني القومية والوطنية، من خلال التصدي للاستعمار ومنعه من التدخل في شؤون بلداننا وإقامة تضامن فعال بين الكتل الإقليمية كمجموعة الدول العربية أو الإسلامية أو العالمائية. لذا فان ما طرحناه على الشيوعيين لم يكن أمراً غريباً ، فقد حصل ان تحقق ذلك في بلدان أوربا الغربية التي لم تستطع ان تنطلق المياً لتحقيق أهداف ومصالح ذات بعد دولي إلا بعد ان اخدت قضايا أميها القومية مدياتها كاملة وبعد نضوج تجاربها الديمقراطية الداخلية بعد ان اخدت قضايا أميها القومية مدياتها كاملة وبعد نضوج تجاربها الديمقراطي واسع تمهيداً للتعاون الإقليمي بين أمم القارة الأوربية لتوحيد النظم ومعالجة الوسائل المشتركة بصورة يتوقع ان تؤدي تدريجياً إلى اضمحلال الكيانات الصغيرة ضمن كيان أوربي ديمقراطي واسع ومتقارب احتماعياً. فكيف الامر إذن مع أمة عربية واحدة بلغة وتاريخ وارض وديانة وثقافة وميول وأحلام مشتركة.

فإذا عدنا لموضوعنا ، سنجد الحزب الشيوعي في الوقت الذي أهمل فيه كل هذه الجوانـــب أراد بمختلف الوسائل منع القوى الأخرى من تبني أفكار مختلفة عــــن أفكـــاره، ممـــا أدى إلى اصطدامه بالقوميين والبعثيين وكان الاصطدام برأيي حتمياً (١)، لأننا لم نختلف بالفكرة فقط بــــل

ا \_ في تلك المرحلة كان كلا الطرفين (الشيوعي والبعثي) يعيش حالة من الازدهار والعنفوان مدفوعاً بقناعة مطلقـــة بالهدافة وباعتقاد راسخ بأن حياة ومستقبل الأمة أو المجتمع متوقفة على نجاحه. فالفشل غير ممكن والنصر حتمي بسإرادة من التاريخ!! تلك الإرادة الضرورية التي ستصل حتماً إلى غاياتــها الكن دور الحزب سيدفع الأمور بسرعة اكـــبر بكثير. وكان كل طرف يعتقد حازماً انــه يعرف خطة "التاريخ" ومن هذه المعرفة يستمد حقه الشــرعي (الرسسالي، رسالة التاريخ أو الرسالة الحالدة) في تصفية وإزاحة العوائق التي تقف في طريقة الذي أصبح طريق الأمة الوحيد، الأمــر الذي جعل العقل ينسزوي جانباً والتفاهم غير ممكن والتصادم حتمياً، وتطلب حولة طويلة ومفزعة من الالام والدمــاء والاحباطات لكي يصل كل منــهما إلى قناعة أخرى. وكمقدمة للدم المسال تحاور الجانبان عبر صحافتــهما الســرية فكتب الشيوعيون محذرين ومتــهمين، فيما ختمت صحيفة البعث الماخلية (الاشتراكي) ذلك الحوار بمقــال بعنــوان "تقطع اليد التي تمتد إلى الشيوعية". ويذكر زكي خيري في مذكراتــه[5] ان حزب البعث ابلغ كامل الجـــادرجي رده النــهائي، ونقله الجادرجي إلى عامر عبد الله وقال فيه اننا "عازمون على هدم مقر قاسم على رأسه وان نصيحتـــهم الوحيدة للشيوعيين هي ان يتخلوا عن الدفاع عن قاسم نــهائياً ويلتزموا الحيادا!" . . . ومن يعرف الوضـــع حيــدا الوحيدة للشيوعيين هي ان يتخلوا عن الدفاع عن قاسم نــهائياً ويلتزموا الحيادا!" . . . ومن يعرف الوضـــع حيــدا حيـنداك يعرف جيداً انــه كان طلباً مستحيلاً.

تبني كل منا عقيدة ثابتة هي مقاومة أي تغيير لا يكون هو طرفاً أساســــياً فيـــه، خاصــةً وان الشيوعيين كانوا سيقاومون أي تغيير ليس شيوعياً.

وكان البعثيون يعرفون ذلك ويهيئون أنفسهم لرد فعل عنيف إذا ما حصل التعرض الشيوعي المحتم والأكيد، رغم ان البعث لم يكن يعتبر الشيوعية فكرة عدوة له و لم ير الاصطدام بها أمرا مرغوبا اومفيداً للامة والوطن. لكنه وفي كل مرة حاول فيها طرح شعارات الخاصة على الجماهير، وحد نفسه في مواجهة الشيوعيين الذين لم يعطوا للسلام السياسي والاجتماعي ايسة فرصة بل صعدوا التحريض ضدنا من خلال مجريات المحكمة العسكرية الخاصة وأحداث الموصل وكركوك عام ٩٥٩، التي كانت أمثلة صريحة على منهج الهيمنة المطلقة وعلى رغبة التصادم مع القوى التي تنوي الدخول بشعارات أخرى إلى الساحة السياسية العراقية . وكان الاجمدر ان يعير الشيوعيون انتباها لما سيعكسه سلوكهم من أخطار على مستقبل العلاقات والتعاون بين القوى الوطنية. وشملت رغبة الهيمنة عندهم ليس فقط ساحة عمل الأحزاب القومية العربية بسل تعدتها إلى الحزب القومي الكردي الرئيسي (البارق) والحزب الوطني الديمقراطي ومضايق تعدها الكبار امثال كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل وهديب الحاج حمود (1).

نشاط الحزب الشيوعي أكثر ويلجأ إليه شباب الوطني الديمقراطي، فينفرد الشيوعيون والبعثيبون والقوميسون العسرب وحزب العربي الاشتراكي بالمعارضة السياسية، وتحل الايديولجيات الشمولية محل المطلبية البرلمانية التي أفسسدها نظام نوري السعيد وتدخلات السفارة البريطانية. وهكذا تنازعت إرادات متماثلة كل منسها يهدف إلى الانفراد بالسلطة ليناء نموذجه السياسي، فوقع العراق ضحية تلك الخلافات.

1 — هاجمت حريدة اتحاد الشعب بصورة منتظمة، مباشرة وغير مباشرة سياسة كامل الجادرجي ووصفت الديمقراطية البرلمانية التي يطالب بها بديمقراطية الصالونات. وردّت صحيفة الأهالي وهاجمت محكمة الشعب والأحكام الصادرة بحق البرهنيين والقرميين بمن فيهم المساهمون بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم فحصلت بينهما محادلة سياسية شسقت صفوف التيار الوطني الحلي فذهب الشباب نحو الحزب الشيوعي والكهول إلى الحياد أو إلى الوطني الديمقراطي السلاي المختلف زعماؤه مع الشيوعيين حول بعض الأسس النظرية والطريقة الفورية العنيفة في معالجة القضايا والعلاقيات السياسية. وكان غريباً ان الشيوعيين الذين وقعوا باستمرار ضحايا العنف السياسي غير القيانون، لم يرفضوا ذليك الأسلوب في معاملة خصومهم السياسيين كلما أتبحت لهم الفرصة. وقد أدى تضييقهم على الوطنيين الديمقراطيسين في بالأسلوب في معاملة خصومهم السياسيين كلما أتبحت لهم الفرصة. وقد أدى تضييقهم على الوطنيين الديمقراطيسين في الفترة الانتقالية. وهو يماثل قراراهم وقرار حزب الاستقلال عام ١٩٥٤ عندما حل نوري السعيد البرلمان وحكم البلاد بصيغة استثنائية ليست دستورية . . . بما دفع عبد الكريم قاسم في ٢١/٥/٥ و الى انتقاد المعارسات الحزبية في خطب بهين. وكان حزبا الاستقلال والبعث قد سبقا الوطني الديمقراطي الانسحاب من حبسهة "الاتحساد الوطسي" لنفس الكريم.

وقد اخبرني يونس الطائي قائلاً: عندما حصلت المظاهرة الكبرى بعيد العمال العالمي عام ١٩٥٩، جاء بعض أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي إلى عبد الكريم قاسم، وكنت حاضراً، فاشتكوا إليه ضرب الشيوعيين لهم، وكان يرافقهم الأستاذ محمد حديد (وزير المالية)، وأحهش بعضهم بالبكاء، فما كان من الزعيم عبد الكرم إلا ان أخرج منديله وشاركهم البكاء بعد ان حلس مثل حلستهم ثم قال لهم " أنا مظلوم مثلكم واحتاج للبكاء، ولكن يجب ان ننتظر[6]. كان الشيوعيون أول من ادخل مفاهيم نظرية تتسم بالحدة، وتتعلق بجعل اضطهاد الخصوم السياسيين بمختلف الوسائل أمراً مقبولاً، فعرَّضوا منافسيهم للملاحقات ومنعوهم من وسائل السياسيين بمختلف الوسائل أمراً مقبولاً، فعرَّضوا المحاكم والهيئات الحكومية التنفيذية على التعبير وعابوا عليهم انتماءاتهم السياسية وحرضوا المحاكمة العسكرية الحاصة، لكن عبد الكريم الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من المحكمة العسكرية الحاصة، لكن عبد الكريم قاسم اعتاد الاحتفاظ بتلك الأحكام وعدم تنفيذها. كما قاموا بتشجيع أعمال مرفوضة مسن الأساس كفكرة سحل الخصوم في الشوارع، رغم ما فيها من ترويع وإرهاب نفسي وكبيت يقتل في الإنسان اية رغبة في العمل والإبداع الذي لا يحصل إلا في أجواء التنافس الحر. وذلك ما أدى إلى وضع حزبهم في موضع انعزالي أبعده عن فئات اجتماعية ذات تأثير كبير في الدولة ومؤسساتها واشعروا فئات كثيرة بخطرهم على مستقبلها(۱).

١ ـــ ابعد الشيوعيون أنفسهم تدريجياً عن مراكز التأثير داخل السلطة العراقية حينما وضعوا قيوداً فكرية وسلوكية على اعضائهم وهيئاتهم تمنعهم من استثمار وكسب موظفين حكوميين من الفئة العليسا المؤتسرة، باعتبسارهم رجعيسين وبرجوازيين، فحرموا أنفسهم من إمكانية بحاراة الشخصيات الهامة من الناحية التكتيكية على الأقل ودفعوا بنشـــــاطهم العراق دولة صناعية. وقد نجحوا في الوصول إلى أعماق الريف العراقي، وأكثر من ذلك فقد "حرجروا" عدداً كبيراً مسن الضباط والجنود (الذين انضم أكثرهم للحزب الشيوعي بعد ١٤ تموز ١٩٥٨ ) إلى مواقع التفكير المدني لأبناء الأحيــــاء الفقيرة التي هي في واقع الحال غير داخلة في ميزان القوة الذي يحدد اتجاهات الدولة ومتغيراتـــها. وكان لذلك نتـــــالتج أهمها: انشغال الشيوعيون بمشكلات صغيرة وبمطالب فقراء الأحياء التفصيلية، دون محاولة امتلاك وسيلة تحقيسق تلسك المطالب، في الوقت الذي كان عليهم استناداً لجذرية أهدافهم الأساسية ان يتحهوا مباشرةً إلى السلطة لامتلاكها فــــهم ليسوا بالضرورة الفقراء والكادحين بل هم الطليعة التي تناضل من احل رفع شأن الفقراء والصعود بـــهم إلى الأعلمـــى. الدور التاريخي لكل طبقة احتماعية مما رسخ في ذهن الشيوعيين العراقيين بأن المرحلة تلك هي للبرحوازية، وان دورهـــم ربما لم يحن بعد فاشتغلوا لغيرهم كعنصر ثانوي و لم يدركوا ان السلطة هي السلطة !! يسعى اليها كل من يجد في نفســـه القدرة على الحصول عليها بغض النظر عن اية نظرية يصدرون. وقد تنبسه الشيوعيون إلى خطئهم بعد "خراب البصرة" فقدّم عامر عبد الله عام ١٩٦٥ رسالة للحزب يقترح فيها تجميع ضباطه وحنوده وأصدقائهم للقيام بانقلاب عسكري فوري. ولذلك لم يكن الشيوعيون منافسين حديين في هذا المحال بالنسبة للبعث الذي وضع السلطة وادواتــها هدفاً لــه وعمل بجد للإقتراب منسها ثم الإمساك بسها. في حين اكتفى الشيوعيون بالشارع وبرعواً بشكل عجيب في تنظيم عم السيطرة عليه. ونتيجة لوضوح البعث في تحديد وسائله وحاجتــه لسلطة الدولة، تمكن من أن يكون أكــــثر وضوحــــأ الكبير وسط شعارات احتفالية عامة مليئة بالتسهديد والوعيد دون التفكير بالية تحقيقها، بل نجد انسهم قسد مساندوا حكومة وموسسات ليس لهم فيها صديق سوى عبد الكريم قاسم وبضعة ضباط وعدد اقل من المســـؤولين المدنيـــين في حين كان غالبية موظفيها وكل أمنــها وشرطتــها وادارييها وقادة فرقها أعداءً حقيقيين لهــــم، فظــهروا بــالضبط وكأنسهم لا يعرفون ما بريدون، بل ان عزيز محمد اقترح عام ١٩٦٠ حل التنظيم العسكري الشيوعي بسهدف طمأنة عبد الكريم قاسم لكي يستعيد ثقتم بسهم ويقتنع ان الحزب الشيوعي لا يضمر نوايا انقلابية ضده[7].

والاخطر من كل ما تقدم ان الشيوعيين قاموا بتقديم انفسهم للمؤسسات والهيئات العراقية العريقة كالحوزة الإسمسلامية

#### طلبنا من التحقيق نتائج سريعة فحصلنا عليها!

في هذا السياق أود ان أذكر أيضاً بأن أمر الشيوعيين ومستقبل علاقتنا بهم كان قد بحث في اجتماع ضم القيادة القطرية والمكتب العسكري للبعث قبل ثورة رمضان. وكسان صالح مهدي عماش عضو المكتب العسكري يقود حملة التهويل من خطر الشيوعيين على اية محاولة سيقوم بها حزب البعث للوصول إلى السلطة، ويرى ان ٢٠ ألف شيوعي مسلح سيتصدون لنا بشوارع بغداد، ويجب اخذ ذلك بالحسبان عند التفكير بأي عمل ثوري.

ومن الطبيعي فإن موقفنا نحن المدنيين لم يصل إلى نفس الدرجة من الخشية، بل توقع بعضا عدم خروج الشيوعيين إلى الشوارع دفاعاً عن قاسم بعد ان وجه إليهم ضربات قاسية ومريرة وقام بمنع صحافتهم من التوزيع. فأعتبرنا دوافعه التهويلية تعود إلى الصفة العدائية التي اتسم بها جميع العسكريين القوميين ضد الشيوعية والشيوعيين.

وقد كنا نحن المدنيين في قيادة حزب البعث قيادة قطر العراق- بحكم عملنا في نفس ميدان عمل الشيوعيين اقل حدةً وعداءً واقل تهويلاً لما يمكن ان ينجم عن وجود تنظيمات شهوعية واسعة من أخطار على مشروعنا للوصول إلى السلطة. ورغم ذلك فقد بحثنا الأمر في القيادة القطرية وبيننا كأعضاء لمكتبها السياسي وقدّرنا الآمر على الشكل التسالي : أولاً ان هناك أسباباً كثيرة للتصادم مع الشيوعيين وقد أصبحت لها جذور وتاريخ واقعسي مشير، وهناك

والعشرة أو التنظيم الأسري واصحاب الاملاك ومراكز أخرى كثيرة، على انسهم أعداء أشداء للتقسساليد، ووعسدوا الجميع بثورة تمزق كياناتسهم. وبسداحة أحلوا على طمأنينة العقائد الدينية التي استسلم منذ منات السنين لهسا جيسع المتاجين إليها في محتمعات الأرض وعاشوا معها في سلام كوني، عقيدة أخرى عقلية مسيحة بنسست مسن المفساهيم والمموعات والموافقات والغوامض والمعميات، لأن المدف هنا ليس الحقيقة الخالدة المتصورة، بل انتصار الجماعة المعينة، وليس العقل والمنطق معيار الحقيقة بل ادعاء العقل بعد حلبسه داخل منظومة المفاهيم المرتبة بدكاء وعمق، لكنسه ليس بالضرورة منسزه عن الخطأ.

في حين قدّم البعثيون أنفسهم، كما الشيوعيين، انهم ممثلين لكل فنات المجتمع العراقي وطوائفه، لكنهم وحدويسون وغير معادين للدين ويشيدون بالتقاليد وغير خاضعين مثل الشيوعيين لاستراتيجية دولة كبرى.وكان خضوع الحسرب الشيوعي في مجال استلام السلطة لحاجات وتكتيكات الدولة السوفيتية قد أدى إلى تعطيل حزبهم القوي القادر علمي قلب السلطة. ويعتقد البعض أن اتفاقاً سوفيتياً بريطانياً قد أخرَّ حظوظهم في الاستيلاء عليها[8]. وهذه التبعية أبعسدت عن الحزب الشيوعي أكثر السياسيين الفعالين الذين يفكرون بطريقة عملية، فلم يجدوا حدوى في الالتحاق أو البقاء في حزب لا يريد ان يقطف الثمرة بعد انضاحها.

ويذكر ان الحزب الشيوعي وضع في تموز ١٩٥٩ تقريراً يعترف فيه بالتجاوزات وبوجوب الوقوف ضدها، بما فيها السيق لا تصدر عن الحزب، ووجه نقداً للمحكمة الفوضوية التي شكلها الشيوعيون في الموصل، فهم ليسوا دولة ١١ وكان هذا التقرير انتصاراً للتيار الذي وقف ضد استلام السلطة. وحينذاك كان سلام عادل يقود الرأي المؤيد لإستلامها ولكسسن نجاح التيار المضاد شجع فكرة : "ان دور الشيوعيين نم يحن بعد" وتسمية تلك المرحلة بمرحلة المرجوازية الوطنيسة أو اللبقراطية الوطنية.

أشخاص سجنوا وعذبوا في هيئات التحقيق التابعة لمحكمة الشعب ولوزارة الدفاع. إضافــــة إلى بقايا وذيول احداث الموصل وكركوك والمشاعر الثأرية لعوائل الشهداء وغيرها(١).

ثانياً: وحود شيوعيين في سحون قاسم وستكون حياتهم في خطر منذ اللحظات الأولى لاستلامنا السلطة اذ سيحاول البعض قتلهم. واستناداً لذلك وضعنا في اذهاننا تكليف الحكومة القادمة بالاتصال فوراً مع احدى الدول الاشتراكية في اوربا الشرقية لبحث امكانية قبول اقامة عدد من الشيوعيين ربما يصل إلى المائة فيها، وبضمنهم القياديون الراغبون في ترك العراق حماية لانفسهم، والمحكومون أو الذين ارتبطت اسماؤهم بأحداث دموية وجرمية و لم يعسترض احد في القيادة على هذه الفكرة (٢).

لكن النــزاع الدموي الذي رافق انطلاق ثورة ١٤ رمضان قضى عليها بــــل وتراكمــت أسباب أخرى عند الطرفين للتصادم. ومن جانبنا علمنا من التحقيقات الأولى التي تمت يومــي ٨

٢ ــ وعبر عن ذلك ميشيل عفلق قائلاً "ان الحزب الشيوعي، نتيجة لمواقفه قد حكم على نفسه بأن لا يكون في عسداد الهيئات السياسية المعترف بها، أنا أعرف بان حزب البعث العربي الاشتراكي تناول منذ سنتين أو أكثر في اجتماعات قيادته العليا أمر حماية الشيوعيين من غضب الشعب، إذ ما إن سقط حكم قاسم حتى تقسرر ان يحال المحرمسون منهم إلى القضاء ولو لم يتخذ الحزب المسيطر الآن تدابير منسجمة مع مبادئه وعقيدته لكان مصير الشيوعيين مفحعاً للغاية "[11].

١ ـــ لم يتقدم أي شخص لحد الآن بشهادة أو دليل على ان عبد الكريم قاسم أو أياً من قادة حكومتـــه قد وافـــــق أو اطلع على تعديب حسدي وسكت عنــه. لكن ذلك لم يمنع ممارستــه من قبل اعضاء لجان التحقيق في مناطق مختلفـــة وقد اعترف ثابت حبيب العاني (مسؤول في التنظيم العسكري الشيوعي حينذاك) بحصول تعذيب كيفي قائلاً "وقعـــت بعض العناصر في تنظيماتنا العسكرية في حطأ آخر هو مساهمتــها في تعذيب بعض المعتقلين بعد حركة الشواف، رغــم المشكلة رسمياً من قبل عبد الكريم قاسم برئاسة العقيد هاشم عبد الجبار وكان شيوعياً، وآخرين. وقد ســــاهم عضـــو اللحنة العسكرية للحزب عطشان ضيئول الازيرحاوي في التبرع بحضور التحقيق والقيام بتعذيب المعتقلين ولدى اطلاعي على الامر قمت بمحاسبتـــه وابعاده عن اللجنة العسكرية وأرسل إلى الخارج"[9]. وإذا عدنا إلى الذاكـــرة ســـنجد ان بعض افراد المقاومة الشعبية ولفترة قصيرة من عام ١٩٥٩ اعطوا لانفسهم في بعض المناطق حـــــق التفتيـــش واحيانـــأ الاحتجاز المؤقت الذي لا يتجاوز ٢٤ ساعة. واخبرني الأستاذ يونس الطائي انـــه يعرف بأن "عطشان ضيئول لعــــب دوراً ليس في لجنة التحقيق الخاصة فقط، بل وفي محاكمات الدملماحة الميدانية ايضاً. كما ان الضابط مثني الراوي عدب الأستاذ عبد الستار الدوري" وقال الطائي ايضاً " اخبرت عبد الكريم قاسم عن تعرض الدكتور راحي التكريتي للتعديب من قبل لجنة هاشم عبد الجبار، فأندهش واوقف اعمال تلك اللجنة فوراً. "[10] . . ويذكر ان قاسم بعد ان وصلت شكاوى عديدة أمر باعتقال كل المشتبسه بهم بالقيام باعمال قتل أو تعذيب في الموصل وكركوك وغيرهما واحسالهم إلى عاكم عرفية حكمت على عدد كبير منسهم بالإعدام، لكن الزعيم كعادته لم ينفذها، فنفذت الما حكومسة ٨ شباط باغلبيتهم دون تدقيق، هذا ولم تكن لجنة التحقيق الخاصة مشكلة من عسكريين فقط العقيد هاشم عبد الجبسار والعقيد حسين خضر الدوري والعقيد حسن عبود، بل كان فيها اعضاء مدنيون بينسهم المرحوم المحامي عبد السمستار ناجي والمقدم الحقوقي نوري الوُّنَّة (توفي في سجن نقرة السلمان) والحاكم شهاب أحمد الشبيب.

و ٩ شباط بوجود فرق اغتيال شكلها الحزب الشيوعي هدفها قتل قادة وكوادر حزب البعث ويرأسها حسن عوينة.

و لم يتسن لي الاطلاع على نتائج التحقيقات للتأكد فيما إذا كانت مجرد اختراعات لتبرير الامعان في سياسة تصفية واضطهاد الشيوعيين ام انسه حقيقة. غير ان مجرد تداوله بيننا يعكس مدى عمق المخاوف التي اوحدتسها مسيرة العلاقة بيننا وبينهم منذ ١٩٥٨ حتى ١٩٦٣ (١).

وفي ٨ شباط ٦٣ وفي ظل الفوضى والخلافات حول الاسلوب والدوافع ، لم نكن قدادرين على التقرغ لمراقبة الوضع أو لاقامة الدليل على التصرفات الثأرية والعدائية الصادرة مدن بدين صفوفنا أو من حلفائنا القوميين، خصوصاً العسكريين الذين تحصنوا وراء حجج اهمها مبدادرة الحزب الشيوعي للمواجهة صباح ١٤ رمضان وإرادته الاكيدة ضدنا . وقد جَدرَّت تلك المبادرة والحجج إلى اشتباكات واعمال عدائية كثيرة لم يكن لها اية ضرورة واعطت مبرراً لكل الراغبين بالتأجيج وضرب الحركة الشيوعية.

لذا وبعد مرور كل تلك العقود ارى ان على الشيوعيين ان يعيدوا تقييم تلك المرحلة مسن تاريخ العراق السياسي بصورة أكثر حدية وعقلانية للوصول إلى فهم عميق لا يكون هدفه القاء اللوم فقط وإنما اخذ العبرة والاستفادة منها في معالجة المرحلة القاسية التي يمر بسها وطننا في الحاضر. وليست صراحتي هنا سوى محاولة للتقييم الشجاع ، رغم شعوري ان بعضه مؤلم بسبب ما رافقه من اساءات وآلام ودماء.

اما إذا تناولنا رد الفعل البعثي فسنجده ليس اقل قسوة ودموية عن ما كـــان يقـــوم بــــــه الشيوعيون، بل كان في احيان كثيرة اشد وأكثر دموية. واعتقد ان جميع القادة الأحيــــاء مـــن

وكانت خطتهم بمجملها سلبية لانسها تقوم على انتظار مبادرة الخصم ليضرب أولاً، فيقومون بالتصدي له. وكسان المغروض إما ان يبادروا أو يخففوا من أسباب العدارة مع الآخرين.

<sup>1 —</sup> الشيء المؤكد ان لجنة للطوارئ وليس للاغتيالات كانت قد تشكلت برئاسة حسن عوينة، اما مساسمي بفسرق الاغتيال فليس هناك دليل على وجودها، وقد وجهنا سؤالاً إلى أعضاء في قيادة الحزب الشيوعي بينه عبد السرزاق الصافي ولبيد عباوي وحامد ايوب وكان حوابهم النفي المطلق. وسألت عامر عبد الله بواسطة دجميل منير العاني[12] فنفي وجود مثل تلك الفرق. الما الفرق المحتب السياسي الذي كان موجوداً في العراق وظل على رأس عمله قبل وبعد ٨ شباط الأستاذ باقر إبراهيم الموسوي فلم ينفي وجود مثل تلك الفرق فقط بل ونفي وجود ايه نيه لتأميسها[13]. وقد اثبتت الاحداث التي تلت ٨ شباط عدم وجودها، اذ لم تحصل اية محاولة ناجحة أو فاشلة لاغتيال أي من ماحز في العراق فضلاً عن ان الحزب الشيوعي لم يقر و لم يلحأ في أي من مراحل تاريخه السياسي إلى نسهج الاغتيال. لكن الشيوعيين ومنذ محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم طرحوا على انفسهم سؤالاً مثيراً هو: ماذا لو بمح حصوم عبد الكريم قاسم في اغتياله أو في انقلاب عسكري مفاحئ ؟ وإحابة على هذا السؤال وضعوا خطة طوارئ في عام ١٩٦٠ تضمنت شقين، الأول: وضع ترتيبات للتنظيم العسكري داخل القوات المسلحة والثاني: البدء فوراً بتوفير الاسلحة وتشكيل فرق مدنية صدامية صغيرة أطلق على منسوبيها "خط حسين" أو "لجان الطوارئ".

البعثيين والشيوعيين الذين اشتركوا في الصراع السياسي بين ١٩٥٨ و ١٩٦٣ يشـــعرون الآن بالندم من بعض ردود افعالهم في مجالات الصراع الداخلي بين الاحزاب والحركات الوطنية السي توالت بسبب خلافات ثانوية والتي تتعلق بطريقة العمل وليس الجوهر(١).

## الشوط الثاني من حكم "البعث" في العراق

اما الفترة الثانية من حكم "البعث" قيادة (البكر - صدام) فلا يمكن ارجاع قسوتها ضد الاحزاب الوطنية والقومية والاسلامية المعارضة إلى افعال سابقة أرتكبت ضد انصار الحكومية الحاضرة التي انتهجت منذ العام ١٩٦٨ وحتى الآن نهجاً ثابتاً يؤكد وجود سياسة تصفية ارهابية معدة سلفاً ليس فقط ضد الشيوعيين بل وضد وجود كل فكر وتنظيم في المجتمع العراقي. فلا شيء يُسمح به إذا لم يكن تحت مظلة أو من تدبير السلطة التي ربطست بين الانتماء للوطن والولاء لها ولحزبها. وكما نعلم فان احداً لم ينج من الارهاب الدموي حسى البعثيون انفسهم. اما صدام حسين فقد خطط شخصياً ونفذ نظرية حكم الحسرب الواحد، الحزب الخاضع لهيمنة فردية مطلقة ووسيلته لتحقيق خططه هي الارهاب المطلق والظلم المطلق وحنق الرأي الآخر تماماً.

ورغم ابي اشك في صحة نسب المذكرات التي قيل ان حردان التكريتي قد كتبها أو املاها على احد اقاربه لانه حسب علمي لم يكن يهتم بالكتابة أو بتلوين التاريخ، وسواء فعل ام لم يفعل فأن الواقع العملي الذي تحقق فيما بعد على ما جاء في تلك المذكرات. بل ذهب النظام

الرحدوية التي حملوها في رؤوسهم وثاووا من احل تحقيقها، فحصدوا المرارة وتورطوا باعمال لم يكونوا ليتورطوا بها الوحدوية التي حملوها في رؤوسهم وثاووا من احل تحقيقها، فحصدوا المرارة وتورطوا باعمال لم يكونوا ليتورطوا بها لو لا خحلهم من حلفائهم العسكريين الكبار. ولو حلس بعثيو وشيوعيو تلك المرحلة لشكوا لبعضهم قلصة الخسيرة، ولوجدوا ان عداوتهم لم تكن حقيقية بل ان فهما مغلوطاً دفع كل طرف إلى التصادم والبحث عن حلفاء من خدارج نسيجه، فغوجئوا بعد حين بأن رحالاً ليسوا على شاكلتهم ولا يشاطرونهم مبادئهم يعششون في صفوفهم، وحصل ذلك أكثر مع البعث لمغربات السلطة وملاحقها الكثيرة. كما لعبت الايديولوجيا غير الواقعية عند الشيوعيين الموي و كان الموي الم عدم تمكن الشيوعيين من استثمار الظلم الذي تعرضوا والعواطف والآمال غير العملية عند البعثيين، دوراً خطيراً ادى إلى عدم تمكن الشيوعيين من استثمار الظلم الذي تعرضوا له في ٣٦ ، وعدم استفادة البعثيين من نصرهم الدموي. وكان اسوا ما في هذه الصفحة أن الشيوعيين تصرفوا صباح لم العدد المائل من الشباب العراقي النبيل الواعد يتسلبق في صراع داخلي عبثي للدخول إلى السحون بحثاً عن حرية مفقودة العدد المائل من الشباب العراقي النبيل الواعد يتسلبق في صراع داخلي عبثي للدخول إلى السحون بحثاً عن حرية مفقودة العدد المائل من الشباب العراقي النبيل الواعد يتسلبق في صراع داخلي عبثي للدخول إلى السحون بحثاً عن حرية مفقودة العولة التي زعمت عند استلامهم لسلطتها تمثيل الشعب بكامله غصباً عنه ال الفراد المجتمع بل كانت تعني تجديد العقل الجماعي المقيد لحرية الافراد. واحياناً اعتبروا حرية الاحتيار الفردية نوع من الترف البرجوازي الموقل للمسيرة "التاريخية" المادرة لتحقيق "المصالح الثورية" والوحسدة . . . .

إلى ابعد من ذلك شراسة وتآمراً على الشعب العراقي والامة العربية وضد الاخوة الاكراد (١٠). وإذا كان لتلك المذكرات من فضل فانها قد حذرت منذ وقت مبكر بما قامت السلطة بتنفيذه بعد سنوات على شكل حرائم يندى لها الجبين بما في ذلك تشجيع امراض احتماعية وتفريقية كثيرة فضلاً عن التآمر على كل محاولات التضامن العربي واحباط التقارب السوري العراقي الذي سعى إليه أكثر من مرة الرئيس السوري حافظ الأسد لتدعيم الموقيف العربي، رغم تجاربه المرة مع نظام بغداد الذي انتحل وشوه اسم ومفهوم البعث العربي.

سؤال: تحدثت عن ردود فعل سلطة ١٩٦٣ ضد الشيوعيين، فاذ كان الامر كذلك فلماذا إذا لم تتخذوا قراراً بوقف اعمال الاعتقال العشوائي والتعذيب والإعدام، بعد انصرام الايام الأولى ؟ ومن كان في تقدير كم وراء استمرار دوران عجلة القسوة طوال الاشهر التسعة التالية ؟ ومن يتحمل مسؤولية القتل بلا محاكمة، كمقتل العقيد عبد الجيد جليل والعقيد حسين خضر الدوري والزعيسم الركن داوود الجنابي والمقدم إبراهيم كاظم الموسوي وآخرين ؟ وهل يعدو بعسض الجنابي والمقدم إبراهيم كاظم الموسوي وآخرين ؟ وهل يعدو بعسض ذلك الاندفاع القاسي إلى ايمانكم الشديد بدوركم في تحقيق اهداف وآمال الامة العربية التاريخية كالوحدة ؟ ام عائد إلى متوسط اعملركم الصغيرة نسبياً وخيرتكم المتواضعة في ادارة الدولة ؟

طالب الشبيب : هناك نقطة أولى يجب التوقف عندها وربطها بمجرى الاحداث. . . فعند اندلاع ٨ شباط، واجهنا مقاومة شديدة، وانكشف لنا وجود تنظيم شيوعي واسع داخل الجيش وخارجه، يمتلك الاسلحة وجميع أسباب المقاومة الدموية، فكان هم الحزب الأول هبو تامين السلطة والقضاء على اية مقاومة مسلحة بكل الوسائل المكنة، لذلك كانت اجهزة التحقيق بجازة في اعمالها من اجل تحقيق ما اردنا الوصول اليه: وهو النتائج السريعة وقد حصلنا عليسها فعلاً.

١ — قال حردان التكريق [14] "كنا عصابة من اللصوص والقتلة تسير خلف ميليشيات صدام للإعدام! فقد كنا نفوج عن المعتقلين السياسيين لتقتلهم "مليشيا الفداء" التي يشرف عليها صدام شخصياً" وكانت خطة احمد حسن البكر تدور حول إضعاف عبد الناصر والدور المصري والتآمر على سوريا لاسقاط نظامها السياسي . وفي الداخل ضرب وتدميم الحرزتين الاسلاميتين الشيعية والسنية، والتركيز على شخصية السيد عسن الحكيم وعاربتها بكل الوسائل المتاحية واحتلاق الصراعات الموقوتة مع ايران للايحاء بارتباطها بالمسلمين الشيعة في العراق تمهيداً لاضعاف وضرب المرجعية في النحق رغم ما يجره ذلك على العراق من خسارة لمركزه القيادي المهم. والانتصار على الحركة الكردية. والقضاء على القيادة البارزانية كمقدمة لتدمير بقية الكيانات الكردية. وتصفية الحركة الشيوعية العراقية. ويتحدث حردان عن صرف مبالغ طائلة شهرياً في لبنان لشراء الصحف، وفي سوريا للتآمر، وفي الاردن لبناء قاعدة انطلاق، والقساهرة لاضعاف دورها، واليمن كمنطقة نفوذ.

وما جرى في مقرات الحرس القومي فيما بعد من فضائع في بغداد تحت سمعنا وبصرنا، أو في انحاء مختلفة من العراق بعيداً عن رقابة قيادة الحزب التي فقدت تدريجياً السيطرة على مؤسسة الحرس القومي، قد ادى إلى استقالة العقيد الركن المظلي عبد الكريم نصرت محتجاً، غير ان دعماً متعدد الاشكال قدمه بعض كبار العسكريين أدى إلى استمرار الفوضى والنهج الفوضى و شكل غطاء لاعمال تصفية الشيوعيين الجاريه حين ذاك بكل قسوة ممكنة .

ورغم عدم تخويل اية جهة أو أي شخص بحق الإعدام والقتل بعد انصـــرام اليــوم الأول ، حيث انسهت فرق الانذار مهماتها في الساعات الأولى كقتل جلال الاوقاتي ومحاولات قتل فاشلة ضد سعيد مطر والمهداوي وماحد امين وعبد الكريم قاسم وغيرهم ،الا ان استمرار هـــذا النهج بعد ذلك يُعدُّ مخالفة . اما الإعدامات التي كانت تصدر بقرار بحلس قيادة الثورة فقــــد اوقفت نــهائيا و لم نوافق بعد مرور الاسابيع الأولى على اقتراحات الإعدام مـــن ايـــة حهـــة بادارة رجال معوجين امثال عمار علوش وناظم كزاز وعبد الكريم الشيخلي وصدام التكريسستي وسعدون شاكر وخالد طبرة وأسماء أخرى معروفة ، وبدأ الارهاب يمارس بطرق أخــــرى دون علم وتوجيه القياده القطرية . وحقيقة فانا لا ادري لحد الان هل كان على صــالح السـعدي بدأت تتفاقم ، وتحطم وحدة الموقف داخل قيادة الحزب ، وتجعلها غيرقادرة علمي ردع تلمك العناصر الدموية التي اعتادت ان تحصل على دعم واسناد بعض الضباط وأهمهم من حيث المركز حسن البكر وهؤلاء وغيرهم جهزوا مراكز التعذيب الرئيسية في بغداد بالمسال والسلاح دون علمنا وكنا نسمع بين حين واخر ولكن دون ان يقدم احد وثائق وادلة رسمية وكسسان صالح بإعدام بحموعة جديدة من الشيوعيين، و لم يسلم منــه حتى النادمون والمعترفون والمتعاونون مــع اجهزة التحقيق، ويقوم بعد ذلك باحراج بحلس الثورة للمصادقة على اعماله. وقسد شكلت تصرفاتـــه تلك بداية خلافاتنا أنا وحازم معه ووقف على السعدي وجماعتـــه معنا.

ومن حانبي ومنذ البداية لم اساهم بالقتل أو التعذيب وصرحت بضرورة التمييز بين الفكـــر والممارسة أي اننا لسنا ضد الحزب الشيوعي الذي ناضل ضد الاستعمار و لم نكن نريــد منــع الفكرة الشيوعية بل ضد أولئك الذين يمنعون غيرهم من ممارسة حقوقهم، فقد صوتُ باسـتمرار وبلا تردد ضد قرارات الإعدام وكان ذلك موقفاً مبدئياً ألزمتُ نفسي بــه رغـــم اني كنــت

الداعي بالاسراع في تنفيذ أول إعدام رسمي باشرت السلطة الجديدة للقادة الاربعة قاسم والمهداوي وطه وكنعان احتراماً لهم وتقليلاً من اعمال الاذلال ضدهم، محصوصاً وان قرار إعدامهم كان قد تقرر سلفاً قبل وصولهم للاذاعة.وربما يعود موقفي من عقوبة الإعدام إلى تجربتي الطويلة في اوربا التي كانت حينذاك تضج نقاشاً حول الغائها. وان كثيرين لم يتفهم موقفي من هذه العقوبة بانه موقفاً ضميرياً خاصاً فلهبوا في تفسيره مذاهب شي حتى ان علي السعدي قال لي مرة "انت وقفت ضد إعدام أي شيوعي بمن فيهم من قاموا باعمال دموية، فهل المنسك تأثير عليك؟" ، وإنا اشهد ان علي السعدي وجميع اعضاء القطرية (وكلهم مدنيون) وقفوا باخلاص ضد اصدار قرارات الإعدام وتميزنا أنا وحازم جواد بموقف حازم ضد التعذيب وضد الفوضوية وطالبنا بالحد من حرية الحرس القومي في التحقيق والملاحقة وتجاوز القيانون وبعودة الحياة العامة الاجتماعية والحكومية إلى سابق عهدها. اما الجناح اليساري الذي يتقول واختباً بداخله اشخاص محرمون لا ينتمون لأي من اتجاهي الحزب، اشخاص كثيرون غريبو واختباً بداخله اشخاص محرمون لا ينتمون لأي من اتجاهي الحزب، اشخاص كشيرون غريبو الاطوار، ساعدتهم الخلافات وتعدد مراكز النفوذ على نشر الفساد والجربمة، فشكلوا ما يشبه الاجهزة السرية التي كانت تعمل لمصلحة وزير الدفاع والحساكم العسكري العام وغيرهم، و لم نشعر يوماً انهم كانوا ملتزمين بقراراتنا.

اما حوادث الإعدام الفوضوية وبشكل خاص بجزرة معسكر الرشيد ضد ضباط لم تكن سمعتهم سيئة فقد تمت بامر من صالح مهدي عماش وبحضور السعدي، اذ جيء بهؤلاء في الليلة الثانية للثورة وجرى ضربهم واهانتهم وادانتهم باعمال مختلفة ثم قتلهم. ولم نكسن حينداك في حالة اجتماع لنقرر أو نصادق على تلك الأحكام التي نفذت ولكننا عندما سمعنا بملحصل لم نعلق ولم نعترض واكتفيت شخصياً بعدم التصويت، وأسدل الستار على هذه القضية بعد ان اصدرنا في اليوم التالي أحكاماً رسمية بإعدام أولئك القتلى وغيرهم وبررنا قرارنا استناداً إلى مسؤولياتهم في حوانب من القمع خلال عهد عبد الكريم قاسم، فصادقنا على ما اقسدم عليه عماش و سكت عنه السعدي واذيع القرار على لسان رشيد مصلح التكريسيق وكسان حاكماً عسكرياً عاماً.

ولم يكن بالوسع تحاهل ذلك فشعرنا اننا محاطون وان الامور بدأت تفلت من ايدينا وربما تنقلب علينا اذ لم تكن القضية بحرد قتل اشخاص<sup>(۱)</sup>.

### صراع مكشوف ضد الاتحاد السوفيتي

اما احتمال وقوف قوة خارجية وراء ارتكاب الجرائم واعمال القتل، وهدفها جر حــــزب البعث إلى صراع مكشوف ضد الاتحاد السوفيتي فهو ما لا استطيع الجزم بـــه. ومـــا اعلمــه بالتاكيد هو ان بعضهم كان متطوعاً في الإشراف على تنفيذ القتل خصوصاً في الليلـــة الثانيــة والثالثة والرابعة بعد اعلان الثورة. وهؤلاء لم يكونوا بحاجة إلى تحريض، وحسب علمي انـــهم قاموا باعمالهم دون العودة لاحد ودون علم القيادة وارتكبوا ما ارتكبوه لأسباب ودوافع كثـيرة وغتلفة.

ولا اكشف سراً إذا قلت ان عبد السلام عارف كان واحداً منهم، اراد الحاق الاذى باكبر عدد ممكن من الشيوعيين ولكن بإسم حزب البعث. وعلى سبيل المثال: كانت محاكم عبد الكريم قاسم قد حكمت على ٣٧ شيوعياً بالإعدام بسبب تورطهم باعمال قتل في الموصل وكركوك، لكن قاسم يضع كعادته تلك الأحكام في الدرج ولا ينفذها، على قاعدة "عفا الله عما سلف" التي اشتهر بها ليس مع الشيوعيين فقط بل ومع كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالموت بمن فيهم الذين حاولوا اغتياله ورجال العهد الملكي. لكن عبد السلام وبعد استلامنا السلطة نبش الامر وجاء بملفهم إلى مجلس الثورة وطلب الاذن بتنفيذ الحكم بسهم قائلاً: هذه الأحكام لم تصدر عنكم.

وللمرة الأولى وقفنا جميعاً موقفاً موحداً على السعدي وحازم وانا وبقية قيادة البعث ورفضنا ذلك تماماً واوضحنا ان تنفيذها ليس ضرورياً لنا الآن وان سمعة الحيزب ومكانته وكافية الظروف السياسية الداخلية والعربية والدولية لا تسمح بذلك. وامام هذا الواقع الخطير حيرت مراجعة المشاكل الناجمة عن التحقيق في اجتماع مشترك بين مجلس الثورة والقيادة القطرية، اعلنا فيه عن استنكارنا لاعمال الإعدام (القتل) وذكرنا عماش بوجبات القتل التي ساقها في غيابنا(۲)، وادت تلك المصارحة إلى الاصطدام بعبد السلام عارف الذي ردد "انكم البعثيه ون تريه وادت تلك المصارحة إلى الاصطدام بعبد السلام عارف الذي ردد "انكم البعثيه ون تريه وادت تلك المصارحة إلى الاصطدام بعبد السلام عارف الذي ردد "انكم البعثيه والتحديق المتحديدة والمساورة المتحديدة التحديدة المساورة المتحديدة ال

الاتفاق مع الشيوعيين"، وتحدث بعدم الرضا عن حوار قال انسه جرى بين بعثيين وشسيوعيين داخل قصر النسهاية (١)، واعلن بصراحة رغبتسه في ان يستمر نسهج تصفية وإعدام الشيوعيين بنفس الوتيرة وهدد بان أي توان سيؤدي إلى استقالته من رئاسة الجمهورية.

كان عبد السلام عارف حاقداً ويطلب ثأراً شخصياً واعتقد انه اخذ شتائم الشيوعيين له في عهد قاسم على محمل شخصي و لم يستوعب الصفة السياسية للامر، في حين كان عماش في تعامله دموياً معهم. وفي المقابل كانت لدينا، كقيادة للحزب، أسباباً كثيرة في عدم الاستسلام لإرادة عارف وعماش ويحيى ورشيد مصلح واحياناً البكر وغيرهم ومن تلك الأسباب:

أولاً: لم نكن راغبين في بقاء حالة الصدام مع الشيوعيين لان ما قمنا بــه لم يكن ثورة ضد الشيوعية، وإنما اردناه انقلاباً ضد الديكتاتورية.

ثانياً: لم يكن لدينا قرار بان نبني حكم الحزب الواحد ولذلك لم نتخذ قراراً بحل الحسرب الشيوعي رغم قسوة ردة فعلنا عليه. ولهذا اردنا ايقاف الإعدامات وقررنا ذلك رسمياً وكنا مقتنعين بان الحياة السياسية العراقية ستصبح يوماً ما برلمانية، يتنافس الجميع فيها وبذلك نكون قد عدنا إلى الرغبة في اسقاط الاستعمار وتسليم السلطة للشعب التي رافقت النواة الأولى لحركة الضباط الاحرار، تلك المؤسسة التي احتمع فيها الضباط من جميع الاتجاهات السياسية (٢).

ثالثاً : من الجانب القومي، كنا محرجين مع رفاقنا في سوريا الذين طالبوا بايقاف حمام الـــدم

١ ـــ ويقصد بهذا ما أشيع حول حوارتم بين سلام عادل ورفاقه المعتقلين من جهة وعلى صالح السعدي وحازم جواد ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي من جهة احرى. وقد أكد زكي خيري في "مذكسرات سياسيي عراقي عضرم" ان هيئة التحقيق الخاصة وقيادة حزب البعث رفضت التفاوض مع حسين احمد الرضي (سلام عسادل) بعد اعتقاله عام ١٩٦٣، في حين يؤكد هاني الفكيكي في "اوكار الهزيمة" ان التفاوض قد حصل على شكل حوار داخسل المعتقل. ويرى شبيب انه لم يكن حواراً بمعنى الكلمة بل كان تحقيقاً.

٢ — كان للحزبين عدد كبير من الضباط داخل مؤسسة الضباط الاحرار التي تأسست بداياتها على ارض فلسسطين خلال حرب ١٩٤٨ وقادها منذ البداية المقدم الركن عبد الكريم قاسم وضمت رفعت الحاج سسري وطساهر يحييى والمهداوي ووصفي طاهر وشفيق الدراجي وطه الشيخ احمد وعبد الوهاب الأمين وخليل إبراهيم حسين ومحي الديسسن عبد الحميد ومحسن الرفيعي وعبد الكريم الجدة وغيرهم. وساهم ضباط شيوعيون وبعثيون في هذه الحركة قبل ثورة ١٤ عمور ١٤٥٨ .

من البعثيين : طاهر يجيى واحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش ومنذر الونداوي ومحمد على سعيد ومحمسد علسي السباهي وخالد مكي الهاشمي وعبد الستار عبد اللطيف وعبد الكريم مصطفى نصرت وحردان التكريتي وحسن مصطفى النقيب وعلاء الدين الجنابي وغيرهم.

ومن الشيوعيين: حسن عبود وعبد الرضا عبيد وحلال جعفر الاوقاتي وسعيد مطر وطه سلطان وسمسلمان الحصسان الحصسان وما حد امين وحسين خضر الدوري وحليل إبراهيم وخزعل على السعدي وعلى شريف وعبد الرزاق غصيبة وإبراهيسم كاظم الموسوي وداود الجنابي وغضبان السعد وكاظم عبد الكريم وعباس الدجيلي وهاشم عبد الجبار ومسهدي حميسد وجبار حضير وفاتح الجباري واحسان البياتي ومصطفى عبد الله ورشاد سعيد وعبد الرزاق الزبيدي وغيرهم.

وحقن الدماء. وكانوا بدورهم محرجين أمام الدولة السوفيتية باعتبارها المصدر الأول لتســــليح حيشهم المرابط في حبــهة المواجهة مع اسرائيل.

رابعاً: إذا كان لدينا في البداية عذراً اقنعنا انفسنا بـــه وقلنا للآخرين ان ما فعلنـــاه كـــان دفاعاً عن النفس، فلم يعد لدينا في الواقع أي مبرر في ملاحقة الشيوعيين. ولهذا ايدنا الموقــــف القومى لحزب البعث وحاولنا ان نجعل منـــه سياسة، ففشلنا في حالات ونجحنا في احرى.

ومن احل ايجاد حل شامل لأزمة لجان التحقيق وايقاف التجاوزات شكلنا لجنة عليا للتحقيق في ممارسات الحرس القومي في عموم البلاد برئاسة المرحوم احمد العزاوي، لكن هذه اللجنة السي نجحت في جمع معلومات كثيرة عن بغداد والالوية لم تطلعنا على تقريرها النسهائي وقد بيَّنسا أسباب ذلك في مكان آخر من هذه الذاكرة.

ولذلك واحابة على سؤالك يجب التنبيه إلى موقفين اثرا وعَمَّقا نسهج التصادم بيننا، الأول: هو "الشرعية الثورية" التي اعطاها كل منّا لنفسه، واندفاعة الايمان التي احسسنا بسها. الثاني نسهج العداوة المزروعة في اعماق بعض الضباط والسياسيين، وربما المغرضين، للحركة الشيوعية. ففي الحالة الأولى استمددنا موقفنا من الشرعية الثورية وشرعية الدفاع عن النفس، اذكان أول من قتل صبيحة ٨ شباط هم ضباط الدبابات البعثيون الثلاثة قرب بوابة وزارة الدفلع على ايدي شيوعيين ووحدت جعتهم مقطعة وموذرة من السحل والطعن فجمعت جمعاً وكان ذلك امراً مؤلماً. وإذا ما ربطنا الامر ببيان الحزب الشيوعي الذي اعطى لاعضائه ومناصريه حق قتل البعثيين والثوار، فسيكون البعث قد وحد نفسه في موقف الدفاع عن النفس المشروع (١٠) فضلاً عن المشروعية التي يعطيها الثوار لانفسهم في ارتكاب التجاوزات المؤقتة اثناء وقدوع

١ — يتفق مع هذا الرأي قادة وكوادر شيوعيون. فقد وصف عامر عبد الله وبسهاء الدين نوري المقاومة المسلحة السي ابداها الشيوعيون صباح ٨ شباط بانسها مغامرة لم تؤد إلا إلى مجزرة لا لزوم لها، كما قال: لا يمكن تبرئة الشسيوعيون من مسؤولية ادخال وسائل العنف لحل الخلافات السياسية[15]. ويقول بسهاء الدين نوري: "أصبحنا مؤيدين لحكسم قاسم ومجدنا السياسة التي رسمناها خلال الفترة الأولى للثورة، في وقت كان قاسم قد غير سياستسه حدرياً من نسسهة قي التعاون معنا إلى نسهج محاربتنا بشتى الاساليب"[16]. وقد أكد مثل هذا الموقف صالح دكلسة في نسدوة سياسسية في المعاون معنا إلى نسلوة المعادم. وثسابت متفرقة على امكانية تلافي ذلك التصادم. وثسابت حبيب العاني الذي قال: ان مجزرة الدملماحة من قبل رفاقنا في الموصل كانت جريمة ارتكبت لالزوم لها[18].

ويصر الشيوعيون انسهم ابرياء من بحزرة كركوك باعتبار ان ما حصل هناك لم يكن مسألة حزبية بل معركة بين اكساد وتركمان. وقد شهد قائد الفرقة الثانية المستقرة في كركوك على ذلك، ويقولون انسهم حققوا في تلسك الجررة و لم يساهموا فيها[19].

ويعتمد شيوعيون آخرون (القيادة المركزية) على تحليل مختلف يؤكد على ان البعثيين وبسبب معرفتــهم الجيدة بقــــوة الحزب الشيوعي الكبيرة والتي كانت ستشكل خطراً كبيراً عليهم إذا ما تُركت لنفسها، كانوا قد اتخذوا قراراً بالتصفيــة الشاملة بغض النظر عن الموقف الذي سيتبناه الحزب الشيوعي صباح ٨ شباط / ١٤ رمضان، مع ملاحظة أن أول مــن قُتِلَ صبيحة ٨ شباط كان زعيم الجو حلال جعفر الأوقابي.

الثورة، وكانت هذه من البديهيات وجزء من المنطق الثوري السائد بين جميع ثوار العالم. وإذا ما قرأت ادبيات الحركة الشيوعية انذاك ستجدها تؤكد على مشروعية مبدأ ازالة معرقلي "المسيرة الثورية". وتؤكد على ذلك ايضاً كل احزاب العالم الثالث ذات التوجه الراديكالي، ولم يتخلف عنسه الحزبان العراقيان الشيوعي والبعثي. ولذلك اعطى الشيوعيون لانفسهم حق المبادأة بقتل ثوارنا صبيحة ٨ شباط، وحق رفع شعارات القتل والابادة حتى قبل ان تصل دباباتنا إلى عيسط وزارة الدفاع. فتحاوب معهم البعثيون عملاً بنفس القاعدة خصوصاً وانسهم يحملون السلاح ثائرين وحاملين رؤوسهم على اكفهم، بل وادركوا ان فشلهم في ما أقدموا عليه يعني المسوت الاكيد بل والموت الشنيع وكان هذا الشعور دافعاً آخر وراء تشددهم وقسوتهم يضاف إلى الخليج وكانت تلك الاحلام مستقرة في ضمير البعثيين تدفعهم وتشجع روح القتال فيهم ضدا الخليج وكانت تلك الاحلام مستقرة في ضمير البعثيين تدفعهم وتشجع روح القتال فيهم ضدا القومية والوحدة العربية والقضية الفلسطينية الفلسطينية القدسة بل اعتقدنا ان خصومنا هسم اعداء القومية والوحدة العربية والقضية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية والوحدة العربية والقضية الفلسطينية المسلم ا

وفي آذار ١٩٥٢ قالت نشرة للحزب الشيوعي ان حرب ١٩٤٨ "كانت حرباً رجعية استعمارية بالنسبة للبلدان العربية، وذات طبيعة تحررية بالنسبة للشعب الاسرائيلي"[21].

ا \_ تورط الشيوعيون في موقفهم من القضية الفلسطينية وقرار التقسيم مما شجع تكوين صورة غير مقبولة عنسهم للدى القوميين والمعتين، وسوّع الاصطدام بهم. ورغم مواقفهم النضالية الكثيرة ضد الحركة الصهيونية لكن ارتباطهم بالموقف السوفيتي ادى إلى اغفال اهمية الشأن القومي في سياق الاحلام والمشاريع الانمية. وانكشف ذلك بوضوع في تأييدهم التقسيم، فاستفزوا مشاعر الشباب العربي المثقف الناشيء. وكان تحسن أوضاع العراقيين المادي والاجتماعي في النصف الثاني من هذا القرن قد زاد وضجع اهتمامهم بشؤون عربية وعالمية تقع خارج حدود بلادهم وبشكل حساص القضية الفلسطينية التي اضفوا عليها (البعثيون والقوميون خصوصاً) مشاعر ملتهية اساسها الخوف من فقدان احسزاء عربية أخرى تلحق بالاسكندرونة وعربستان وفلسطين. ولذلك لا بديل عن دولة قومية واحدة قادرة على الدفاع عسن كيان الامة. وفي المقابل كتب يوسف إسماعيل البستاني وزكى خيري (شيوعيان) في عام ١٩٤٨ مقالات ودراسات حروا فيها على عزيز شريف، فقال خيري: "أن اسرائيل ليست حكومة فقط، بسل شعب وارض، وقسد تكون حكومتها رجعية شأنها شأن الحكومات العربية التي تحاربها، والحقيقة انها اقل رجعية من هذه. لكن هنا لا يعنى ان دولة اسرائيل دولة اسرائيل دولة اسرائيل دولة اسرائيل دولة اسرائيل دولة اسرائيل دولة وجعية كدولة اسبانيا الفرانكية مثلاً. ففي دولة اسرائيل أحزاب ونقابات . ." وقال "لو ان قرار هيئة الامم المتحدة التي المحادة التي الخدات العيام الداعاد السوفيتي" [20].

وفي الحقيقة لا يمكن الاستدلال على صحة الموقف السابق لزكي خيري استناداً إلى ما وصلت إليه القضية الفلسطينية حالياً، بحيث يأتي من يقول لو ممعنا كلام زكي خيري أو بورقية مثلاً لكنا قد حصلنا على حقوق أكثر مما نطالب بسه الآن أا وحقيقة الامر غير ذلك تماماً لان ما حصل كان نتيجة لميزان القوة ولم يكن قدراً حاتماً، ولا استناداً إلى شرعية أو حق معين. فإسرائيل ومن وراتها يهود العالم عرفوا هذه الحقيقة فعملوا واجتسهدوا وتكتلوا ورفعوا شعارات ابعسد "من الفرات إلى النيل"، وقاتلوا بل واصطنعوا الحروب واقاموا الاحلاف مع الدول الاقسوى مسستندين إلى قساعدة "من الفرات إلى النيل"، ومستندين الى قساعدة التخادم"، ومستخدمين مختلف الوسائل بلا حدود أو رحمة ليجعلوا ميزان القوة يميل لمصلحتهم. فحققوا ما حققسوه

واذا اضفنا إلى ما تقدم من دوافع حماسية فان متوسط اعمارنا التي لم تتجاوز العشرينات، وانعدام الخبرة الادارية والحكومية السابقة، سوى ما خاضه فؤاد الركابي في وزارة عبد الكريم قاسم الأولى وكانت فترة قصيرة، سيكون سهلاً عليك ان تتفهم مدى التسرع والنزق وقلسة الصبر وقلة التأمل والتفكير في القرارات المتخذة وفي عدم السماح للوقت الكافي ان يمر لانضاج الامور، وإلى الاستعجال في كل الاعمال سواء على صعيد التعامل مع الخصوم الوطنيين أو في مفاوضات الوحدة أو التفاوض السلمي مع الاكراد.

كل شيء اتسم بطابع الانفعال الشديد والاستعجال الذي يؤدي في احيان كثيرة إلى الانجرار وراء الرعاع والابتعاد عن العقل والاتزان وإلى التعصب الحزبي والادلجة للقسوة على انسها حزم وشجاعة.

# سؤال: هل سمعت حينذاك عن حوار دار مع قيادة الحزب الشيوعي المعتقلة من قبل حازم جواد أو على صالح السعدي؟ وكيسف مسات اعضاؤها داخل السجن؟

طالب شبيب: يقيناً ان حازم جواد لم يجر أي حوار مع سلام عادل. و لم يكن حازم جسواد يملك متسعاً من الوقت ليقوم بذلك لانسه انشغل بمهام كبيرة. اما الذين انشغلوا بمسائل التحقيق فهم اعضاء القيادة المتفرغين الذين كانوا بدون مهمات حكومية مباشرة كمحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وقيادة الحرس القومي وهيئة التحقيق الخاصة، وعلى حد علمي لم يلتق أي عضو قيادة بعثى به غير من ذكرتهم.

اما عبد الكريم نصرت فلم يلتق بالسجناء فقد كان آمراً عسكرياً وليس محققاً. كما لم يكن منذر الونداوي في الايام الأولى على صلة بالحرس القومي أو بالتحقيق وبالتالي فليس له اية صلة

استناداً إلى قوتهم وضّعفنا، ولو تكتل العرب حتى اللحظة الاخيرة لكانت حظوظهم افضل، لكن دعهوات الهزيهة كانت قد بدأت عندنا منذ ١٩٤٨ وحتى هذه اللحظة عندما سالمت منظمة التحرير اسرائيل شكلياً في وقت ما زالست فيه القدس واراض فلسطينية وعربية عزيزة تحت الاحتلال، ويذكر ان زكى خيري اعترف بخطأ افكاره بعد ، ه عاماً في مذكراته ، و لم يكن الموقف عند الشيوعيين من اغتصاب فلسطين موحداً، فقبل الاغتصاب تحدث محمد حسين الشبيي عن مؤامرات كان يدبرها الاستعمار والصهيونية ضد الاماني العربية في فلسطين[22]. كما كتب فهد رسالة من السحن لمالك سيف يأمره باتخاذ موقف مبدئي من التقسيم وعدم الاعتراف بقومية يهودية وعدم مسايرة موقف الاتحاد السوفيتي المحكوم بظروف دولية وعلية مائرة بالموقف الاتحاد السوفيتي الحكوم بظروف دولية وحلية، ويأمره بالوقوف ضد المشاريع الاستعمارية والصهيونية[23]. لكن قيادة الحزب خسارج السحن خذلت فهد. وكان موقف سلام عادل مماثلاً لموقف فهد. وفي موقف الشيوعيين ما زال هناك أمر غير مفهوم هو كيف استطاع الشيوعيون المطالبة بحق تقرير المصير للأكراد، ولكنهم رفضوا بطرق مختلفة حسق تقريسر المصير الشعب الفلسطيني!

بالجرائم التي ارتكبت. واظن ان منذر كانت لديه الرغبة في ضبط الحرس القومي لانه كسان بعثياً قبل دخول الكلية الجوية وتربى بمدرسة الحزب السياسية، فضلاً عن عامل السن والنضسج فكانت سنسه قريبة من سن اعضاء القيادة. لكن الظروف تشابكت ودفعت شسباب الحسرس القومي بعيداً عن امكانية الضبط فتغلبوا على إرادة منذر وجرجروه إلى حيث مواقعهم.

و لم اعد اتذكر ماكنت قد سمعته في احد اجتماعات القيادة عن حديث دار بين هاني وعسن من جهة وقيادة الحزب الشيوعي من جهة اخرى. وبالتأكيد ان حواراً ما قد تم بينا وبين المعتقلين، اذ لايمكن ان يكون كل شيء قد دار في فراغ. ولا اتذكر الآن بعد أكثر مسن ثلاثين عاماً مانقل إلينا ، واسمح لي ان اقول لك : ما قيمة الحوار الذي دار، إذا كان الامر قد انتهى بموت هؤلاء "خطأ وجهلا" .. فقد أبلغنا صباح احد الايام ان قادة الحزب الشيوعي قد ماتوا!! فغطينا نحن، مع الاسف، ذلك بقرارات رسمية. اذ قال تقرير الطبيب الشرعي وهسو بعثي اسمه "....علوش" بانهم ماتوا بالسكتة القلبية، لانهم ظلوا حتى الصباح معلقين وارجلهم مرتفعة قليلاً عن الارض، وذلك يؤدي بعد فترة من الزمن إلى السكتة القلبية.

وكنت قبل السفر للقاهرة، أي بعد الثورة بايام، قد زرت "قصر النهاية" (وهو اسم اطلقه عبد الكريم قاسم على هذا القصر الملكي الذي تحول إلى موقع عسكري -معتقل- وقد تمسك الناس بعد ذلك بهذا الاسم)، فرأيت حسن عوينة بحالة يرثى لها. وامرت بالكف عن التحقيق معه ومعالجته حتى عودتنا من السفر كي تتاح فرصة محاورته حول ما قيل عن ترؤسه لفرق الاغتيال التي زُعِمَ انها تستهدف قيادة حزب البعث.

جلست امامه وكان بعض اعضاء قيادة الحرس وفرع بغداد ما زالوا يحققون معه. قلت لسه: لماذا لا تعترف؟ اجاب: أنا عقائدي ومقتنع بمبادئي، ولا يمكن ان أخون رفاقي ومبادئي. قلت: ان هؤلاء سيلحقون بك الاذى وربما تقتل. فقام من مجلسه وكان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وسحب لباسه الداخلي وأراني ظهره وقفاه المزقين وقال: ماذا سيفعلون أكثر من ذلك فانا أصبحت لا اشعر بقسوة التعذيب مهما كان نوعه (۱).

١ — اعتقد ان الطبيب الشرعي كان "صادق حميد علوش"، سكن بغداد وهو من من ابناء مدينة الحلة. درس الطب في بريطانيا ومارس المهنة في بغداد عام ١٩٦٣، وأصبح بين ١٩٧٥ - ١٩٧٩ رئيساً لدائرة مدينة الطب ورئيس الجمعيسة الطبية ورئيس نقابة الإطباء في العراق. ومن ١٩٨٦ حتى ١٩٩٠ وزيراً للصحة. وبعد ١٩٩٠ عُزِل وعسين مستشاراً علمياً، ويعمل الآن في فرع بغداد للحزب الحاكم. وعرف عنه التزلف للاقوياء والاساءة للآخرين. ويعتقد زمسلاؤه انسه تسبب في مقتل خلفه وزير الصحة السابق الدكتور رياض الحاج حسين، بالكتابة عنه إلى مكتب صدام حسين الذي قتله بطريقة بشعة. كان تقريره الطبي عن موت القيادة الشيوعية يمكن ان يكون صحيحاً من الناحيسة النظريسة، فالوفاة لا تحصل عادةً بسبب "التعليق"، ولكن التعليق يجلب الخوف والقلق وربما اليأس من النجاة، والخوف مع الارهاق

يؤدي إلى صدمة، والصدمة مع الخوف يؤديان إلى الوفاة. لكن التعليق بذاتـــه لا يسبب الوفاة حتماً. وان اســـــتعراضاً لبعض مصائر اعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي سيؤكد ان ليس جميعهم قتلوا بطريق الخطــــا، ومن امثلة ذلك:

أولاً : روى خالد طبرة للأستاذ صفاء الفلكي (سفير في أكثر من بلد، وبعثي مساهم بكل المراحل السابقة) قائلاً لــــه: حفرنا أنا وسعدون شاكر (وزير داخلية ومدير أمن عام بعد ناظم) قبراً لمحمد صالح العبلي وحننا بـــه وانـــــــزلناه إلى القبر (الحفرة) وبعد مَدَّه بداخله، طالبــه سعدون شاكر بالاعتراف أو الموت ؟ فرد العبلي بشجاعة واتــهمنا بخيانــــة الوطن. فأطلق عليه سعدون شاكر فمات فوراً دون ان يعترف أو يتنازل، وحصل الأمر مع مهدي حميد.

ثانياً : المحامي حمزة سلمان الجبوري عضو لجنة مركزية جيء بسه مع الضابط الشيوعي مهدي حميد من نقرة السسلمان إلى بغداد (مركز تحقيق المأمون) وطالبوه أمام حشد من المعتقلين بالإعتراف ثم طلبوا إليه ان يَعُد من الواحد إلى العشــرة وقبل ان تنتـــهي أطلق عليه فمات. ثم جيء يمتي الشيخ بعده مباشرةً فرفض الاعتراف فقتل بنفس الطريقة.

ثالثاً: قتل عضو المكتب السياسي جمال الحيدري والصحفي عبد الجبار وهيي بعد اعتقالهما مع العبلي في دار فساضل الخطيب والد الدكتور عطا الخطيب والدكتور عطية الخطيب، فوراً بعد رفضهما الاعتراف، وقتل معهما ابسن جمسال الحيدري ونرجس الصفار الصبي فاضل الحيدري، وعمره ١٤ سنة، وكان يقوم بنقل البريد احياناً.

رابعاً: مقتل توفيق منبر العاني بدار هاشم عبد القادر المملوكة لعزيز شريف، مقابل السفارة المصرية والمجاور لدار عسز الدين الراوي (اخو عبد الهادي الراوي). وتحت العملية بعد ان ابلغ أحد عناصر الامن بوجوده فنزل عليسه الحرس القومي من سطح الدار، وعلى عكس ما اشيع من انه قاتلهم فقيّل، لم يكن الرجل يحمل سلاحاً بل بادروه بسالرمي بصليات كثيرة فتناثرت دماؤه في كل مكان. ويُذكر ان نوري السعيد كان قد سحب حنسيته العراقية مسع كامل القزانجي (من قادة الوطني الديمقراطي) وآخرين عام ١٩٥٤ وسفّره إلى خارج البلاد. وكان توفيق منبر حسائزاً على حائزة جوليو كوري للسلام[24].

خامساً: أعتقل متى الشيخ مع الدكتور محمد الجلبي في دار الأخير، ونقلا إلى مركز المأمون، فقتل متى الشيخ مع عضسو اللحنة المركزية الآخر حمزة سلمان الجبوري، ومهدي حميد، في حين نقل الجلبي إلى قصر النسهاية، ووضع في السرداب مع سلام عادل والآخرين، ثم نقل مع عضو اللجنة المركزية نافع يونس إلى بناية محكمة الشعب، وقتلا هنساك في تمسوز ١٩٦٣، أي بعد أشهر من تقرير د. علوش.

وفي هذا الشأن قال د. تحسين معلة : "بعد اعتقال قيادة الحزب الشيوعي باربعة ايام طلب مني حمدي عبد المحيد الحضور إلى "قصر النسهاية" لعيادة بعض المرضى. ذهبت إلى هناك وبدأت من السرداب فرأيت سلام عادل نائماً وسط القاعد طاوياً نفسه على الارض مشدود العينين ومنمي. وعبد الرحيم شريف العاني بنفس الحالة وكذلك حسن عوينة وعبد القادر إسماعيل البستاني وحمدي ايوب العاني و آخرين لم اتعرف عليهم وكانوا بحالة مزرية ينامون مباشرة على ارضيد السرداب الرطبة. حاولت تضميد حراحهم وانتقلت اردهات أخرى وكبت لهم الادوية المطلوبة وكنت اعودهم يوميساً لمدة اسبوع. وتعاملت معهم كما يتعامل طبيب مع ردهة اعتيادية للمرضى حتى جيء في أحد الايام بسهاشم حسواد (وزير خارجية قاسم) واعطوه وجبة عشاء "خبز وقمر" فسألت : هل تشكو من شيء ؟ فاجاب مذهولا "شنو يعيني؟" فقال له أحد الحراس القوميين : هذا د. عمين معلة. فوقف مرتجفاً : نعم نعم !! قلت : أنا طبيب واستطيع أن اعدمكم، سألت عبد القادر البستاني : لماذا وصلت الامور إلى هذا الحد ؟ فأشار إلى سلام عادل قائلاً أنه هو السبب. وعندما وصلت إلى سلام عادل سائت هادا الحراسي في ثانوية النحف. و لم أكلم عبد الرحيم شريف لانسه عديل اسي المرصوم حسن عوينة تألاً لانسه ابن صفي الدراسي في ثانوية النحف. و لم أكلم عبد الرحيم شريف لانسه عديل اسي المرصوم عبود معلة، محملت عديل اسي المن ذلك ولا ادري إذا كانوا سيليون هذا. وفي نفس اليوم حصلت حادثة مزعجة ضد ولحوم ؟ قلت أنا طبيب سأصف لك ذلك ولا ادري إذا كانوا سيليون هذا. وفي نفس اليوم حصلت حادثة مزعجة ضد

وأخيراً فأنا أشك بوجود أشرطة مسجلة لأي حوار يُزعَم انه دار بين القيادتين البعثية الحاكمة والشيوعية السجينة، لأنه لم يجر أساساً أي تحقيق منتظم، وليس صحيحاً ما قاله الفكيكي عن وجود تسجيلات محفوظة في القصر الجمهوري، ولم اسمع بذلك إطلاقاً ولا اعتقد ان له نصيباً من الصحة.

المعتقلين فصممت ان لا اعود إلى قصر النسهاية. وبعدها علمت ان د. اديب الفكيكي ود. سعدون التكريتي وطبيسب ثالث ربما هو صادق علوش كُلُّغوا بزيارة المعتقلين"[25].

ويرى الشيوعيون ان ادعاء مقتل جورج تللو على يد رحيم شريف هو مجرد دعاية وحرب نفسية، ويقولون عن شريف انـــه تميز بعلو ودمائة حلقه وبعدم تدخله بشؤون الآخرين، وان تللو لم يكن ضعيفاً أو متخاذلاً حتى يتطوع شــــريف لقتله، بل كان صلباً وصعد على كرسي وحث المترددين على الصمود وهتف بحياة حزب فرماه أحد المحققين بطليق ناري. اما اقرباء رحيم شريف العاني فيقولون ان طبعه يمنعه من القتل. وانه لم يكن يستطيع الجلوس لان المحققين كسروا ظهره فقد رفسه احدهم على صدره بقوة بينما كان نائماً على الارض واستمر على ذلك الحال حتى وفاتـــــه واعتقد ان حادثة مقتل تللو هي التي دفعت د. معلة إلى عدم الذهاب إلى قصر النسهاية مرة اخرى. وكـــانت قيـادة الحزب الشيوعي والكادر الملحق بسها تتكون حينذاك من : سلام عادل (عمار) سكرتير أول ومشرف على التنظيم العسكري (قتل). هادي هاشم الاعظمي (حسن) عضو السكرتارية اعتقل واعترف، ويدعى البعض أنـــه كان علـــــي صلة بأجهزة الأمن منذ فترة سابقة، في حين سمعت شخصياً عام ١٩٧١ من أحمد العزاوي أن هـــادي هاشـــم حــاء منهاراً وبدافع ذاتي، وهو أمر يحصل كثيراً في العمل السري. محمد صالح العبلي -نعمان- عضو السكرتارية مسؤول العلاقات بمنظمات الحزب (قتل). جمال الحيدري -جبار- عضو السكرتارية مسؤول الفلاحين (قتل). حورج تلو عضو مكتب سياسي (على) مسؤول التنظيم العسكري وكان قبلها مسؤول الخارج (قتل). عزيز محمد (مخلص) عضو مكتب سياسي مسؤول كردستان كان في شمال العراق. سلام الناصري (غيث) عضو مكتب سياسي مسؤول بغداد، كان في موسكو. باقر إبراهيم الموسوي (مجيد) مرشح مكتب سياسي بقى على رأس منظمة الفرات الاوسط السيتي لجسأت إلى الريف وضمنت السلامة. وقتل جميع اعضاء المكتب العسكري ما عدا ثابت حبيب العاني (كان في الخارج) وبينـــهم جورج تللو ونافع يونس وسلطان ملا على وعبد الستار مهدي محمد رضا وغيرهم. ونجا عزيز شريف وآرا خاجسادور لوجودهما في الخارج. ونجا صالح الرازقي وزكي خيري لوجودهما مع باقر إبراهيم في ريف الفرات الاوسط. وكان في الخارج ايضاً كل من حسين سلطان وعزيز الحاج ود. نــزيهة الدليمي وعامر عبد الله وبسهاء الدين نــوري ونــاصر زنــزانة واحدة مع زوجتــه (سافرة جميل حافظ) اخت زكي نجيب حافظ نقيب المحامين وعضو قيادة حزب العـــري الاشتراكي وهي أديبة نالت جائزة على روايتــها "دمي واطفال''. وصالح دكلة (سعيد) عضو لجنة مركزية مســــؤول الجنوب اعتقل وهرَّبت، زو حتمه انعام العبايجي، بعد أن تمكن عزيز الشيخ المعترف والمنقول من قصـــر النــــهاية إلى النادي الأولمي عند إذاعة أسماء المنقولين ليصعدوا إلى الناقلة من مسك يده والضغط عليها، فأدرك دكلة فكرتــــه وصعد معه، وعندما وصلوا النادي، قُرأت الأسماء ولم يكن بضمنها، فأرادوا إرساله إلى القيادة العامة للحسرس القومسي، واحتاروا معه ثم ابقوه ليأتي دوره في التحقيق، فحاء إليه سعدون غيدان وكان عضواً في اللحنة التحقيقية وحذره مسسن مصيره، فرتبت زوحتــه أمر تــهريبــه بعد طلب نقله إلى المستشفى. عبد الرحيم شريف عضو لجنة مركزية مســؤول لجنتي الثقافة والاقتصاد (مات إثر التعذيب). شريف الشيخ عضو لجنة مركزية. عمر الشيخ عضو لجنة مركزيـــة كــــان مرشح مكتب سياسي في كردستان. وهكذا لو دققنا أكثر لوجدنا أن كل واحد منهم قد قتل بطريقة مختلفة، مما يوكد قطعاً علف تقرير د. صادق علوش،

#### حظ العراق سيء !!

سؤال: ما الذي يميزك انت وعلى وحازم ومحسن وحمدي وحميد والونداوي وكريم نصوت واحمد العزاوي عن حسين الرضي (سلام عادل) وابو العيس والعبلي وعزيز وعامر وحمدي أيوب وتوفيق منير وباقر إبراهيم وعوينة . . الخ؟ انتم بعثيون وهم شيوعيون الأسباب تتعلق ربما بالمصادفة، بينما الضرورة تؤكد أنكم أبناء بلاد عريقة واحدة وأبناء تراث واحد وأهداف وطنية عامة مشيركة . . . فمسا عساكم فعلتم ؟ أهو حظ الانتساب أم الايديولوجيا، أم ماذا ؟

طالب شبيب: كنا جميعاً مناضلين ولكن في خندقين متجابهين وفي حالة تصادم. كان هو فعلاً حظ الانتساب. نعم ففي الحرب الاهلية الامريكية تقاتل زملاء الكلية الواحدة وهمي أكاديمية ويست بوينت العسكرية فاقتتلوا رغم ارتباط بعضهم بتزاوج ونسب متقارب عندما صاروا في خندقين مختلفين. كما ان كازانتاكس كتب رواية "الاخوة الاعداء" كصورة فنية لحالة واقعية تحققت في الحرب الاهلية اليونانية التي كانت ايضاً مؤسفة.

انــه حظ مؤسف وملعون، حظ العراق سيء الوالآن وبعد مرور سنوات طويلــــة، لــو افترضنا ان موقف الشيوعيين العراقيين كان مشابيهاً علي سبيل المشال لموقف الشيوعيين السوريين الذين اعتبروا نظام البعث في سوريا قومياً تقدمياً رغم اختلافـــهم معــه في شـــؤون وتفاصيل كثيرة، الا انسهم اختاروا التوافق في الشؤون الاستراتيجية الداخلية والخارجية، ولم قناتهم وتأخد موافقتهم، وان ما لا يوافقون عليه يجب ان لا يحصل بل وتقع لعنتهم على مَنْ يخالفهم . وكان بعضنا يأسف لعدم سلوك الحزب الشيوعي مثـــــل الحـــزب الديمقراطـــي الكردستاني الذي بعث زعيمه الملا مصطفى البارزاني برقية تأييد لقيادة حركـــة ١٤ رمضــان وضمّنها شرط الحل العادل للقضية الكردستانية. وكان على السعدي قد احرى اتصــــالات سرية مع المرحوم صالح اليوسفي الذي كان ميالاً للسلام وحقن الدماء بين العرب والاكـــــراد. فعرض البعث ايقاف العمليات الحربية من قبل الجيش فور استلام السلطة، ووعد الملا مصطفـــى بوقف العمليات الحربية من قبل البيشمركة وقد ابرٌ بوعده. وهذا يعني ان الشيوعيين كانوا قــــــد ذهبوا في تشددهم ضدنا ابعد من البارتي رغم ان الاخير حزب يمثل قومية اخرى. واعتقد انـــــه لو لم تتكون في الاذهان بعض المفاهيم المتعصبة، لجرت الامور بحرى آخر وربما اســــتطعنا لـــو حصل ذلك ان نصنع حبهة داخلية قوية بامكانها منع الطارئين مشل صدام حسين ومجموعتـــه من التسلل، فيما بعد، في غفلة الصراعات بين القوى الوطنية إلى حكــــم العـــراق العزيز وتحويله إلى خراب وتقسيمه بصورة مشوهة إلى طائفية وشوفينية وجهوية . . . الخ(١٠).

ومن ناحية أحرى فلو كانت عقلية البعث في العراق أكثر مرونة وتساعاً سياسياً وفكرياً، ولو توجه في حل المشكلات إلى الحوار وليس الحراب، ولو استفاد من طريقة رفاقه السوريين لاستطاع اقامة توازن ممتاز يحفظ للبعث قوته ويحافظ على وجود الشيوعيين معه في نفس الحندق. فقد استطاع السوريون ادامة ذلك أكثر من ربع قرن رغم حجم الضغوط والتآمر الكبير الذي تعرضوا له والذي لا يقاس بما تعرض له العراق حينذاك، فلم تكن سلطة البعث في بغداد عام ١٩٦٣ تواجه أي تحد دولي أو اية معارضة داخلية جدية، ولكنها خلقت لنفسها مشاكل كثيرة داخلية وخارجية كان يمكن تجاوزها وتجنب المصير السيء للعلاقات بين الحزبين والتي انتقلت من الحوار السياسي في الصالونات واروقة المدارس والجامعات إلى ساحات الإعدام وحوار الدم.

١ ـــ الواقع ان حوار الصالونات الذي بدأ سلمياً هو الذي اسس لحوار الدم. لانسه لم يكن حواراً للتفاهم بل مبسارزة بين ايديولو حيات تتقابل فيها مفاهيم بجردة لا تتصل بمتغيرات الواقع. فكان ذلك الحوار صراعاً بين أحزاب تبنى انساقاً من المفاهيم الشاملة المختلفة، وليس بين اشخاص احرار بمثلون حاجاتهم الاجتماعية والإنسان ية المحددة والواضحة. وكانت الساحة العراقية تكتظ بمفاهيم سياسية صادرة عن النظام الانمي السوفيتي الراغب في توحيد الكرة الارضية تحت شعاراته. وكانت تقابلها مفاهيم قومية لم تستكمل نضحها بعد، وبعضها مستورد من مفكرين غربيسين الطالين وفرنسيين وألمان. فكان احتراباً محلياً بمقولات اجنبية لا تتغير مضامينها ابداً، لارتباطها بنسق ايديولوجي شامل يربط المكانية تغيرها بتغير كامل منظومة المفاهيم المكونة للايديولوجيا الواردة!!

وحفاظاً على استمرار توتر وتماسك الجماعة المنظمة (الحزب) يُشترط على المنتظِم الالتزام الضروري بمفاهيم "ثوريسة" تُضخم الجزئيات وترفعها إلى مستوى القضايا المصيرية المقدسة التي تودي إلى اصابة العقل بنشوة السكر، وتجعل مسرارة التصادم قدراً حامًا ! وتضع الديموقراطية في وعاء ديكتاتورية الدولة أو البروليتاريا أو الطليعة الانقلابية. فقرر البعثيسون العراقيون ضمناً بان الانقلاب العسكري وسيلة ثورية لابد منسها، فلحق بسهم الشسيوعيون قسائلين إن "الانقسلاب العسكري هو انتفاضة شعبية وطبقية في ظروف بلادنا، أو انسه الانتفاضة التي تلعب فيها القسوات المسلحة السدور الحاسم"[26].

#### مراجع:

- [1] حنا بطاطو، حزء ٣، مرجع سابق، صفحة ٢٩٢. حصل بطاطو على النص المذكور من الاستاذ حسسين جميل في ١٣ آذار ١٩٦٣ وعثر عليه في بيت احد الشيوعيين. كما اخبر احد اعضاء منطقة بغداد للحزب الشيوعي انه كان مكلفاً بتوزيعه في منطقة الرصافة.
- [2] سمير عبد الكريم. اضواء على الحركة الشيوعية في العراق، دار المرصاد، بيروت، الجزء الشالث صفحة [2] سمير عبد الكريم. اضواء على الحركة الشيوعية في العراق، دار المرصاد، بيروت، الجزء الشالث صفحة
  - [3] د. عبد الحسين شعبان رسالة شخصية، ومقابلة في لندن، ١٩٩٨.
  - [4] رياض طه، محاضر محادثات الوحدة، المحضر الثالث، مطابع دار الكفاح العربي، صفحة ٢٨
    - [5] زكى خيري مذكرات سياسي عراقي مخضرم، القسم الأول، ١٩٩٤، صفحة ٢٤
      - [6] يونس الطائي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٥.
      - [7] بسهاء الدين نوري مذكرات ١٩٩٥ ط ٢ ص ٢١٣.
  - [8] على الشوك حريدة الحياة الندنية ١٩٩٢/٣/١ عن كتاب نجم محمود (إبراهيم علاوي) المقايضة.
    - [9] ثابت حبيب العاني رسالة العراق، العدد ٨، ١٩٩٥.
      - [10] يونس الطائي، مقابلة، ١٩٩٥.
      - [11] سمير عبد الكريم، ج ٣، ص ٩٥.
  - [12] لقاءات متفرقة مع قادة شيوعيين بينــهم عبد الرزاق الصافي ولبيد عباوي وجميل منير وحامد أيوب.
    - [[13 باقر إبراهيم الموسوي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٤.
- [14] حردان التكريتي، مذكرات سياسي عراقي، دراسة احمد رائف (اسم مستعار)، بــــيروت، دار الزهـــراء للاعلام العربي
- [15] تعميم شيوعي صادر عام ٦٧ بعنوان "محاولة للتقييم . . ." حنا بطاطو العراق، شــــيوعيون وبعثيــون، مصدر سابق، ص ٣٠٦.
  - [16] بسهاء الدين نوري، مذكرات، م س، صفحة ٢٠٧.
  - 1]٧] صالح دكلة، ندوة هولندا لايدن في ٢٧/١٠/٥٩٥١
  - [18] ثابت حبيب العانى، رسالة العراق، العدد ١٩٩٥.
    - [19] حامد ايوب، مقابلة، دمشق، ١٩٩٧.
    - [20] عزيز الحاج، ذاكرة النحيل، مصدر سابق، ص ٨٨.
      - [21] عزيز الحاج، ذاكرة النحيل، ص ٩٨.
  - [22] حسين محمد الشبيي، كتابات الرفيق حسين محمد الشبيب، من وثائق الحزب الشيوعي العراقي.
- [23] د. عبد اللطيف الراوي، عصبة مكافحة الصهيونية في العراق ٤٥ -- ١٩٤٦، دار وهران في الجزائر ودار الجليل، دمشق ١٩٨٦ صفحة ٢١.
  - [24] حميل منير، مقابلة، هولندا، ١٩٩٦.
  - [25] تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
  - [26] الحزب الشيوعي العراقي، بيان صادر عام ١٩٦٦.

# منف الوحدة إخفاق الوعي وإخفاق التجربة نرفض الممكن ونطلب غيره

تميزنا نحن القوميين برفض المأمول والمحتمل في سبيل المستحيل، فسعينا إلى أهداف اكبر ممسا تستطيع قدرتنا ووعينا على إنجازه واستيعاب. ولما كانت الوحدة العربية معيارنا للموقف الوطني والقومي، ولصدق النضال ضد أهداف الاستعمار وضد أعداء الأمة العربية، فقد أدركنا أن طرقنا مع عبد الكريم قاسم مختلفة ومع الشيوعيين مقطوعة. فلم يرغبوا بأكثر من تضامن عربي واتحاد فدرالي، بينما نحن وبقية القوميين أردنا وحدة اندماجية فورية شاملة. واستناداً لهله التباين اتضحت حيوط الاختلاف، فأخذ كل طرف يكتل حوله الأنصار والأصدقاء داخل العراق وخارجه. وللأسف ان كلا الطرفين كان على خطأ وصواب في الوقت نفسه. فلو سعينا لفدرالية لأمكن تحقيقها بسهولة، وكان عبد الناصر سيوافق عليها(۱).

١ \_ لم يكن قاسم والشيوعيون وحدهم اللين يقولون بمنسهج تدرج الوحدة وبالاتحاد الفدرالي أو البدء بتضامن عربي فعال وعملي مدعوم باتفاقات عسكرية وثقافية واقتصادية، او بوحدة يسبقها التسهيئة الداخلية وحل المشكلات المعيقة لكل قطر بما في ذلك بناء المؤسسات الحكومية والشعبية الملائمة، بل ان ناصر نفسه وصل إلى هذا الرأي حسمي قبسل سقوط قاسم، وقد ابلغ بــه قيادة البعث بعد أيام من حركة ٨ شباط في معرض تقييمه لانتكاسة الوحـــــدة المصريــة السورية قائلاً: "الوحدة الاندماجية سابقة لأوانسها، وهذا ما عبرت عنه في كلامي بضــرورة مراعساة العوامل الإقليمية "[1]. كما أيدت حركة القوميين العرب وحدة الهلال الخصيب وأيدت إمكانية قيام وحدات إقليمية بأي شكل كان، كوحدة شمال أفريقيا ووادي النيل والجزيرة، وأطلقوا عليها اسم (المرحلية) بــــدلاً مــن الاندماجيــة الفوريــة الشاملة[2]. وهو موقف يتطابق مع موقف الحزب الشيوعي العراقي الذي عــــبر عنـــــه عـــامر عبـــد الله في ١٩٥٩ بمحاضرتــه الشهيرة (الطريق إلى وحدة الأمة العربية) بقاعة الخلد. ووقف الحزب الوطني الديمقراطي وكتلة عبد الهــلدي الراوي وجابر حسن حداد وكتلة الحزب الإسلامي العراقي العسكرية والحركة الكردية، ضد الاندمساج الفوري[3]. ومحمد حديد وعبد اللطيف الشواف وعبد الوهاب الشواف ومحمد مهدي كبة ومحمد صديق شنشل وهديب الحسساج حمود ومحمد مهدي الجواهري وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري وعبد الجبار الجومرد وناحى طالب وعبد الرحمسسن الشاملة. وعلى سبيل المثال فقد كشفت الوثائق البريطانية ان عبد الرحمن البزاز أكد في يوم ٢٦ آب ١٩٥٨ للسمسفير البريطاني (المستر فالي) بضرورة الغدرالية وبأنسه يرى ضرورة بقاء العراق كياناً منفصلاً يمكنسه الدخول بنسوع مسن

وفي الحقيقة لم يكن إخفاق الوعي واخفاق التجربة السالفة هي المرة الأولى التي فشلنا فيها في استيعاب المرحلة وحاجاتها وإمكانياتها. فلقد خسرنا في مسسرات سابقة المسسروع الوحدوي لسوريا الكبرى، الذي كانت تدعمه فرنسا. ولو لم نعرقله، او لو كنا قد دفعنه إلى الأمام، لربما أمكن تحقيق وحدة سوريا الحالية ولبنان والأردن وأجزاء من فلسطين، والمساعدة على الوقوف بوجه الصهيونية التي أغرقت فلسطين بالهجرة اليهودية تمهيداً لاستحداث وبنساء دولة إسرائيل عليها.

أما المشروع الثاني الذي أهملناه في الخمسينات فقد كان مشروع الهلال الخصيب - سوريا والعراق فلسطين ولبنان والأردن والكويت . وشاركت في رفضه جميع الأحزاب والجمعيات (التقدمية) العربية، مما عكس سذاحة وغرارة وغضاضة الوعي العربي. فليتنا قبلنا بمشروع الهلال الخصيب. نعم ليته تحقق، لأنه يعني توحيد خمسة أجزاء عربية في دولة واحدة. فأي حله عربي كان سيتحقق ؟ أي حلم عربي ؟ .

رفضنا مشروعين صدر الأول عن فرنسا والثاني عن بريطانيا، وكل منهما كان قادراً على تحقيق تلك المشاريع، وطرحنا مقابلهما مشاريع شاملة أردناها فورية، ولم نفكر بآلية تحقيقها، فأفشلنا دون قصد مشاريع وحدوية ممكنة ودفعناها إلى المستحيل، في حين كان يجب التوقف عندها ودراستها لنعرف ما إذا كنا سنكسب منها شيئاً(١).

الفدرالية لتأسيس اتحاد عربي يشمل الجميع[4]. في حين رأى الجادرجي بأنّ ليس من مصلحة العراق الانضمام للعربيسة المتحدة، وبدلاً من ذلك يمكنه إقامة تعاون وثيق معها في السياسة الخارجية، بل انسة أوضح للسفير البريطاني (المستر قالي) بأنسه ضد حكم الحزب الواحد، ولايرغب " ان يُحكم العراق بنفس الطريقة التي تُحكم فيها مصر "[5]. ورأى العميد عبد الهادي الراوي ضرورة التريث ودراسة الوحدة وعرضها على علماء الدين في كل من العراق ومصر، ولا يجب ان تقوم الوحدة قبل موافقتهم عليها. ولم يكن ذلك، كما هو واضح، عملاً اندماجياً فورياً[6]. ولكل ما تسقدم أرى ان على الباحثين الموضوعيين ان يفتشوا عن سبب آخر، غير الموقف من الوحدة العربية، أدى إلى قسوة الصراع بين قاسم وحلفائه من جهة وأولئك الذين مثلوا التيار القومي من جهة أخرى.

ا ... في وقت سابق على حديث شبيب بعشرين عاماً انعقد المؤتمر القومي الثاني عشر لحزب البعث العربي الاشستراكي المعشق ١٩٧٥ ، وكنت عضواً أصيلاً فيه. في ذلك المؤتمر تحدث حافظ الأسد مطولاً حول المشاريع الوحدوية السيق رفضناها. وكان حديثه على سبيل إلفات النظر لأهمية الوحدة بين العرب، فسمعنا لاول مرة من قائد بعثي تاريخي مسا يكسر الموقف المعتاد من تلك المشاريع. فقد تأسف الأسد لعدم تحقق مشروع الهلال الخصيب رغم انكليزيت. واعتبر أن تحققه كان من الممكن ان يكون خطوة يمكن أخلها والعمل على توطيدها ثم التضامن من اجل توسيعها. خطوة في طريق الوحدة المأمولة، بل تحدث الأسد من موقع الأمين العام للحزب عن فهم جديد، اكثر عقلانية عندما قسال: " ان تعبيد طريق او مد سكة حديد او توحيد مناهج دراسية بين قطرين عربين كالاردن وسوريا سيكون خطوة وإنحازاً وحدوياً ندعمها ونسعى إليها". حينها فوجئنا، وتبرم بعضنا، فقط لإعتيادنا على شحب تلك المشاريع والمسسميات دون تدقيق ويمجرد ذكرها أمامنا واعتقد ان البعثيين والشيوعيين وغيرهم قد تورطوا في رفض مشاريع وحدوية سياسية

أما المشاكل الناصرية السورية ذات التاريخ المرير، والعالقة في أذهان الطرفيين الناصري والبعثي، فقد كان من المكن تجاوزها بمجرد إعلان أي تقدم وحدوي واقعي جديد، حتى لو كان أقل بكثير من وحدة اندماجية شاملة. وكان من الممكن إقناع المتحمسين بأننا هذه المرة أشد حماسة وأقوى إرادة، لكننا متعقلون وحريصون على عدم الفشل.

لكننا لم نعرض أياً من الأفكار التي تواجهنا، او حتى أفكارنا الخاصة، للدراسة والتمحيص أو لحسابات الربح والخسارة. و لم نعط اعتباراً لأهمية تأجيل المعارك التي لانملك وسائل حوضها، فحسرنا معاركنا وربح أعداؤنا اكثرها ضدنا. وكانت أذهاننا تضج بشعارات ومشاريع كبرى دون التفكير بآليات تحقيقها. ورغم ذلك عقدنا العزم واندفعنا ، فاصطدمنا برجل مثل عبد الكريم قاسم الذي كان وطنياً، ولا يخرج في أفكاره عن نطاق تصوراتنا، فقضينا على بعضنا وحرجنا جميعاً خاسرين.

#### مع عبد الناصر

قبل ثورة الثامن من آذار في سوريا، عند لقائنا الودي الأول مع جمال عبد النساصر في ٢٢ شباط ١٩٦٣ ، لم يكن في ذهننا ولا في ذهن عبد الناصر أي مشروع عملي للوحدة مع مصر. ولم تتجاوز أفكارنا حدود علاقات الصداقة والتحالف الطيب مع أقطار عربية معادية للاستعمار كمصر واليمن والجزائر وبقية الحركات التقدمية العربية.

أوضحنا ذلك لمضيفنا على أساس ان ظروف العراق تتطلب التعددية السياسية والحزبية وأشياء وترتيبات وجهوداً كثيرة ووقتاً طويلاً، نستطيع خلاله تطوير التفاهم وتقوية العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة والحركات التقدمية العربية كاتحاد الشغل المغربي وجبهة التحرير الوطني الحزائرية والاتحاد القومي المصري ( الاتحاد الاشتراكي)، لإقامة جبهة وطنية وقومية عزيضة، تتعاون فيها الحركات والحكومات معاً لتحقيق وحدة الهدف والتضامن العربي تحسهيداً لإقامة وحدة عربية متينة ومدروسة لا رجعة فيها، وحينذاك كنا قد أدركنا بسمرعة قياسية

كثيرة متغيرة. وغرة را اكثر بعد دخول عبد الناصر بوسائل إعلامه في معركة أدت إلى تخويف قادة الدول العربية مسن وحدة قد تؤدي إلى هيمنة جزء بذات على بقية الأجزاء. وكانت النتيجة ان أياً من المشاريع لم يتحقق سوى مشروع التجزئة القائم. وجاء رفض مشاريع الهلال الخصيب وسوريا الكبرى والاتحاد الغدرالي للمغرب العربي واتحاد المحميات العربية وحسارة اقتراح عراقي برعاية إنكليزية عام ١٩٥٤ لإنشاء وحدة سورية أردنية عراقية. ولم نرفض لعدم الجدوى بل لحسابات سياسية وأيديولوجية. والاتحاد الوحيد الذي نجا من محاولات العرقة الكثيرة هو (اتحاد الإمارات العربية). ووحدت باستمرار أسباباً لتأخير الوحدة، ومقابل ذلك فقد أضافت مفاهيم اجتماعية ملازمة تضع شروطاً على قيام الوحدة.

الفارق الكبير بين الشعارات التي كنا نرفعها وبين تنفيذها عملياً على ارض الواقع(١).

كان الوفد العراقي إلى مصر برئاسة نائب رئيس الوزراء وأمين سر الحسنرب علمي صمالح السعدي ووزير الدفاع صالح مهدي عماش وأنا بصفتي وزيراً للخارجية وعضو القيادتين القطرية والقومية، يرافقنا وفد شعبي يضم رجالاً يمثلون الخارطة السياسية العراقية بكاملها ، من سياسيين

١ - تردد قاسم وأجل مشروع الوحدة الاندماجية، فاستحق الثورة عليه وإعدامه. لكن خصومه لم يتمكنوا من طرح او تنفيذ أي شيء مخالف لمواقفه وأفكاره. فبعد أسبوعين من إعدامه إستقر الزمام بيد قادة الحركة الذين بدأوا بالتحدث من عاصمة الوحدة (القاهرة) عن ضرورة التريث اعتباراً لظروف العراق المختلفة. وفلسفوا للتريث اكثر مما فعل قاسم، وسرعان ما اختصموا ونظروا للعداوات العربية - العربية، حيث تحدث على صالح السعدي لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن وحدة اتحادية ليست عاطفية[7]، وطالب بإنشاء (الدول العربية المتحدة) وهو لعمري أدن من الاتحاد الفسدرالي او على الأقل مماثل له. ويذكر ان البعث في مؤتمره القومي الخامس المنعقد بحمص ١٩٦٢ أشار للوحدة الاندماجية الفورية الشاملة بأنها (الاتجاه العاطفي السطحي اللاواعي)، ورفع وفد البعث - القطر السوري - إلى محادثات الوحدة شعار وحدة إتحادية (فدرالية)[8] كما وقع جميع الأطراف على ميثاق نيسان للترضية والافتراق وليس للتنفيذ[9] وطرحــــت حركة القوميين العرب في ١٧ آذار ١٩٦٣ برنابحاً يطالب بوحدة اتحادية (ليست اندماجية). وانتسهت دعاوى عبسد حركة القوميين العرب في ١٧ آذار ١٩٦٣ برنابحاً يطالب بوحدة اتحادية (ليست اندماجية). وانتسهت دعاوى عبسد وكان كل منسهما حاكماً مطلقاً في بلاده، لا يعيقه عن الاندماج الفوري غير نفسه أا، فكان ابعد من كل أسلافه القاصميين والبعثيين عن الوحدة. فهم تدرعوا بظروف العراق وتكوينه الداعلي الخاص، أمسا ههو فانسمه رفسض القاصميين والبعثيين عن الوحدة. فهم تدرعوا بظروف العراق وتكوينه الداعلي الخاص، أمسا ههو فانسمه رفسض النصميين والبعثيين عن الوحدة. فهم تدرعوا بظروف العراق وتكوينه الداعلي الخاص، أمسا ههو فانسمه رفسض للتوعيدة المدوية على كرسيه الذي قال عنه "ما زال لم يدفا تحيي المناصة الفردية وحوفاً على كرسيه الذي قال عنه "ما زال لم يدفا تحيي المراوف العراق عن الإنداء المورية على المناطبة الفراء المورية المناطبة المورية المورية المورية المعرومة على السهرون الموروف العراق وتكوية الداخلي الحاص، أمسا ههو فانسمه وسوفان الموروف العراق عن الوحدة الموروف العراق الموروف ال

نستنتج من هذا ان الوحدة قد استخدمت كأداة في خدمة الاستحواذ على مناصب وكراسي لاتعادلها أهمية وقدسية. وفي هذا السياق حدثني صفاء الفلكي قائلاً: " بعد ١٩٦٨ سألت عبد الكريم الشيخلي وكان حارجاً تواً من مقابلسة صدام حسين: إلى من سنظل نحكم بصورة استثنائية وبقرارات مجلس الثورة ؟ لماذا لانقيم وحدة عربية تستند إلى شرعية دستورية ؟ فأحاب : ان الرأي عندنا هو أننا يجب ان نبقى بلا وحدة لفترة لكي نرتاح (ونسبربش) ونبسي أوضاعنا (وحلي) شعبنا (ينشنش) . . " واضاف الفلكي ان : " صدام حسين كرر نفس الرأي بعد عشر سينوات في مؤلسر السفراء العراقيين ١٩٧٩ قائلاً: إذا كنا مسيطرين فأهلاً بالوحدة. كما أشار إلى المفاوضات مع سوريا قائلاً : ان البلسد الأكبر والذي فيه إمكانيات وثروات اكثر يجب ان يسيطر، وبغداد هي عاصمة الوحدة "[11].

ورغم ميل التحليل لمصلحة عبد الكريم قاسم، فإن انفراده بالسلطة كأن قد مكن الناصريين والبعثيين من حشره في زاوية العداء للقومية والوحدة، في حين نجحوا هم في وضع أنفسهم كمحور لنشاط مريدي الوحدة، ساعدهم في ذلك إعلام ناصر المسيطر وتأثير مثقفي البعث والتيار القومي في سوريا ولبنان. بينما توهم قاسم بأن شعبيت الكبيرة هي كفيلة بحمايته من ابتزاز الشعارات الاندماجية الفورية الشاملة. ولم يستطع رؤية قدرتها على كسب الأنصار في كل يسوم يمر إلا متأخراً. وفي الحقيقة أن عبد الكريم قاسم كان ابعد ما يكون عن فكرة القوميين عنه، فلم يتحسس حطرهم بل قام بتعيينهم في اخطر واعلى المناصب الحكومية، بينما ترك لخصومهم الشيوعيين، رغم امتلاكهم الكادر الفسي قام بتعيينهم في اخطر واعلى المناصب الحكومية، بينما ترك لخصومهم الشيوعيين، رغم امتلاكهم الكادر الفسي المناسب، الشارع يقيمون فيه المهرجانات وينظمون النقابات والجمعيات. لكن القوميين كانوا قد طرحوا عليه وحسدة رومانسية عجزوا هم عن تحقيقها على مدى أكثر من ٣٥ عاماً من حكمهم المطلق. بل انهم حملوا قاسم مسوولية عدم عقيق كل أحلام العرب في الوحدة، وبعد قتله أثقلوا كاهل الوحدة بشروط إضافية إمعاناً في الشيزوفرينيا السياسية عدم تحقيق كل أحلام العرب في الوحدة، وبعد قتله أثقلوا كاهل الوحدة بشروط إضافية إمعاناً في الشيزوفرينيا السياسية التي سادت تلك المرحلة. ووصل بعضهم إلى تقسيم العراق الواحد إلى جهات والجهات إلى قبائل والقبائل إلى بيسوت ، وبعد من تلك المرحدة، وبعد من المراق الواحد إلى جهات والجهات إلى قبائل والقبائل إلى بيسوت ،

وأكاديميين ومهنيين ونقابيين مشهورين كمحمد صديق شنشل وحلال الطالباني وخير الديــــن حسيب وأديب الجادر وفؤاد عارف وبعض ممثلي المنظمات الشعبية من بعثيين وغـــير بعثيــين. وكان هدف الوفد تقديم التــهنئة بذكرى الوحدة وتقديم الشكر لعبد الناصر على موقفه المؤيد للثورة. ولكي نتحاوز الفتور والضباب الذي حصل بيننا بسبب اختلاف التحليل الذي رافــــق انــهيار الوحدة.

استقبلنا في القاهرة استقبال الأبطال. لكننا فاحأناهم بالخطاب الذي ألقاء على صالح السعدي أمام جماهير مصر والذي لم يراع بسه المناسبة الاحتفالية، فجاء خطاباً تحليلياً تفاوضياً بين أطراف في حالة حوار ونقاش وليس خطاب تهنئة وتعارف(١).

جاء خطاباً حزبياً عقائدياً، فارغاً من المجبة والمحاملة، كتب عبد الكريم زهور (عضو قيادة قومية سوري) بلغة حافة ليست سياسية. واستطيع القول انه كان قد احتوى على الهيكل العظمي للرؤية البعثية دون شحم او لحم لتجميل الصورة. ولا اعتقد ان أي إنسان في الدنيا يعجب في الهيكل العظمي لأية امرأة او رجل مهما بلغ جماله ورشاقت، ولذلك لا يمكن لهيكل خطاب ان يكون شكلاً صالحاً لتقديمه إلى الرأي العام مباشرة وعلى شاشة التلفزيون. وكسان طبيعياً وبحكم المناسبة ان يلامس الخطاب مشاكل التجربة المصرية السورية وما تبعها من خلافات، ويستشرف مستقبل العلاقات بين البعث والناصرية.

ا ساستقبلت الجماهير العربية الفريق العراقي الحاكم الجديد معتقدة أن وضعه من القوة سيجعله قادراً على تحقيق كل شيء، وعلى دخول سباق الوحدة التكتيكي الذي صبغ العلاقات السورية الناصرية. في حين جاء شبان البعث العراقيين مثقلين بتحد ضار، يلاحقهم شبح نظام شعبي تغلبوا عليه تواً، وتتحداهم ذيول الحزب الشيوعي بتنظيمه القوي المنتشر في كل مكان. فقد كان نصرهم بحللاً بدماء غزيرة تثير عند المواطن العراقي الرغبة في المقارنة، فضلاً عن ضغط المواطن العربي الذي نظر إلى العراق على انسه (بروسيا العرب). إضافة إلى تحد المراقية المتعددة حزبياً وقومياً وبمشاعر عباة للتمييز الطائفي. وكل ذلك يدعو للمقارنة ويضع في وجه القيادة البعثية الجديدة تحدياً لايستسهان بسه. و لم يكن عباة للتمييز الطائفي. وكل ذلك يدعو للمقارنة ويضع في وجه القيادة البعثية الجديدة تحدياً لايستسهان العراقيسي عبا المعارف المواقسين عبار على المعارف المواقسين وحتى اكثر المسؤولين العرب استشعار ذلك الضغط الذي يجعل المفاوض العراقيسي بل كان تعلقهم بسها سبباً في عدم انتظارهم وصول وقد مصري إلى بغداد مهنئاً قبل ان يطير وقدهم إلى القاهرة، كما السياسيين العراقيين حينداك بمن فيهم الشيوعيين والبعثيين والناصريين حملوا استعداداً تاماً لملء فراغهم بالنظريات الثورية السياسيين العراقيين حينداك بمن فيهم الشيوعيين والبعثين والناصريين حملوا استعداداً تاماً لملء فراغهم بالنظريات الثورية الرائحة، والتي لم تتح لهم قسوة النضال وشدة الصراع الماحلي من التفرغ لما ومناقشتسها والتآكد مسن حديتسها. المادحول في وحدة.

الخطاب من الدبلوماسية، ولم يرد فيه ذكر رئيس الجمهورية عبد السلام عارف. علماً بأني قسد صرحت قبل التوجه إلى القاهرة للوكالات بأن الحكومة العراقية الجديدة ستقيم علاقاتها مسع الجمهورية العربية المتحدة على إيمان حازم بالمصير المشترك للشعب العربي، وقلت بأننا سسنقيم علاقاتنا على اشد ما يمكن من القوة، وان العراق سيتعاون مع الحكومسات العربيسة القوميسة المتحررة بغية تحقيق وحدة عربية

#### هذا أمين: انسه رجل مخابرات جيد

كون المصريون انطباعاً عن قلة حبرتنا بشؤون العلاقات بين الدول وبالدبلوماسية السياسية. وربما زادت عفويتنا من انجذاب عبد الناصر إلينا. وكنا خلال تلك الزيارة نجتمع ليلاً ونهماراً بعبد الناصر، الذي تفرغ إلينا كلياً، ووجه إلينا أسئلة واستفهامات وناقشنا وأسدى النصيح، وقال انه يشعر باطمئنان لوجودنا على رأس السلطة في بغداد. وانه مقتنع بأن حزب البعث الذي قاد العراق ضد نظام عبد الكريم قاسم، وخطط ونفذ الثورة، قادر على الحكم. واضلف: " بادرتم وحئتم للقاهرة وستجدون مني كل دعم وتأييد. ولكنه حذرنا، وكأنه كان يرى ما سيحصل من صراع بين البعث والقوميين قائلاً: سيتآمر عليكم كثيرون، وسيقال لكم كثيراً عن علاقتنا برجال يتآمرون عليكم فلا تصدقوا. وطالبنا ان نحاسب ه شخصياً عن كل كلمسة تقال في هذا الشأن.

وعند توديعه قدم الينا أمين هويدي قائلاً: هذا أمين، رجل انا أثق به، وهو رجل مخابرات حيد. اطلب تعيينه سفيراً لديكم، قلت: يا سيادة الرئيس سيكون سفيركم لدينها وسفيرنا لديكم وليعتبر نفسه منذ الآن مقبولاً. ولكن الأصول تقتضي ان أرسل برقية إلى رئيس الجمهورية لإخطاره وسأفعل ذلك فوراً عند وصولي للسفارة. وان شهاء الله سيصحبنا الأخ هويدي على الطائرة عائداً معنا إلى العراق سفيراً معتمداً . . . وعلى الرحب والسعة. وأصبح أمين هويدي هو السفير الوحيد الذي يتمتع من قبلنا بتلفون سري خاص يتصل بواسطته مناشرة برئيس الجمهورية والوزراء ووزارة الخارجية متى شاء، ونتصل به نحن أيضاً، ومنحناه مناشرة برئيس الجمهورية والوزراء ووزارة الخارجية متى شاء، ونتصل به نحن أيضاً، ومنحناه دلك الامتياز لنحافظ على سرعة الاتصال والتشاور والتنسيق الفوري مع القيادة المصرية، وكان ذلك دليلاً على استعدادنا للتعاون وثقتنا غير المحدودة بعد الناصر وسياسته.

انتهت الزيارة وصَّفَتُ القلوب، وقد وجهنا في نهايتها الدعوة لعبد النهاصر لزيارة بغداد. فقال ان قلبه يتوق لمثل هذه الزيارة التي ستكون الأولى في حياته، ووعد بتلبيتها في أسرع وقت ممكن. و لم تتحقق رغبته تلك أبداً.

وليس صحيحاً ما أشيع فيما بعد عن ارتباك الزيارة التي دامت أربعة أيام بسبب تصرف ات

نسبت إلى على صالح السعدي<sup>(۱)</sup>. فقد مرت بسلام، بل كانت ناجحة بما حملت من مضامين بناء الثقة بين قيادة العراق الحديدة ومصر، لأن ما دار بيننا من نقاشات شكل المقدمة التمهيدية لمفاوضات الوحدة التالية. وأنا واثق من ان عبد الناصر احتفظ بثقته بنا حتى نهاية عهدنا بالسلطة.

#### في الأزهر الشريف

تعلال الزيارة أصر عبد الجحيد فريد ان نذهب برفقة عبد الناصر إلى الصلاة في الجامع الأزهو وبعد إلحاح وإصرار شديدين قررنا الذهاب. وكان على السعدي أكثرنا ممانعة، فقال لهمم: ان الجمعة يوم للراحة بعد عناء المفاوضات وبرنامج الزيارات. لكنه وافق واستقل مسع ناصر سيارة مكشوفة، واستقلينا انا والمشير عبد الحكيم عامر سيارة مكشوفة أخرى، وكان المشير عامر في منتهى اللطف والمحبة. وعندما شاهدنا آلاف المصريين يتجمعون ويحيون موكبنا في الشوارع ومن البالكونات وشناشيل البيوت، قال المشير عامر مازحاً ومشيراً إليهم: "(هسلول) هؤلاء أكلوا السد العالي، يخرب بيتهما!".

كانت الجماهير تحتشد بسرعة، اكثر من مليون شخص يصفقون ويتعاطفون معه ومعنا، مع "ثورة العراق". شيء عظيم لا يمكن وصفه او تفسيره إلا بأن ناصر نفسه يتعاطف معنا بصدق. وكنا جميعاً نرد التحية والفرحة بادية علينا.

دخلنا حامع الأزهر فوقفنا في الصف الأول مع جمال، كان المشير عامر على يمينه وعماش وعلى السعدي وانا على يساره. سألني السعدي هامساً: يا أبو مازن كيف نصلي؟ قلت له كما يصلي الرئيس ... "تكتفنا" جميعاً كما يفعل اغلب السنيين في صلاتهم. فعكست الأيدي، لكنني لم اكن اعلم إنني قد عكستها بصورة مخالفة للمذهبين الشيعي والسني. وعندما عدت إلى بغداد وجدت والدي وكان حالساً كعادة العراقيين على كرسي بباب الذار، فقال لي: لقد

١ -- كان السعدي يقضي اغلب أوقات الزيارة عملابس غير رسية، ويستغل أوقات الفراغ في زيارة أصدقائه ومعارف من الطلبة العراقيين والعرب في القاهرة. فقد قام بزيارتهم في اقسامهم اللاخلية وشققهم المفروشة، وحرسرج معهم وحضر مناقشاتهم الحامية. ورداً على بعضهم استشهد اكثر من مرة ععلومات وآراء قالها ناصر في قاعة المفاوضات المغلقة، مثل رأيه بأن العالم سيقف كله ضد الوحدة العربية عا فيه الاتحاد السوفيتي الذي سوف يتآمر بدوره ضدها إذا ما أعلنت. وكان إشاعة مثل هذا الرأي حتى لو كان صحيحاً عرجاً للحكومة المصرية. وباستثناء ذلك لم يتصرف السعدي - كما أشيع - أية تصرفات غير لائقة. وكل ما فعله هو انسه لم يلتزم بالأجواء الرسمية الثقيلة بل تصرف على سجية ابن المحلة البغدادي. لكن أجهزة الإعلام المصرية كمادتها كانت حارجة عندما حصل خلاف بينه وبين عبد الناص.

فقدت بصلاتك شيئين، دينك وأرضك. فقلت له: ماذا حدث في الدين؟ قال: لقد صليت انست صلاة لم يصل مثلها محمد (ص) وآل بيت (ع) ( ويقصد عكس الأيدي "التكتف") وبذلك لم تكن صلاتك مقبولة. كما انك عكست يديك خطأ، فلم تكن صلاتك على مذهب "العامة". قلت: إذا كانت صلاتي خاطئة فقد اتبعت على السعدي وعبد الناصر. لكن جريدة الأهرام نشرت صورة الصلاة وابرزتنا نحن الأربعة على صفحتها الأولى، وكنت الوحيد الذي عكس يديه بصورة خاطئة. ولم اكن متعملاً بل جاهلاً للأمر، فأديت صلاة تصورتها على المذهب السين، ولم اكن اعرف أية يد يجب أن أضعها فوق الأخرى. ولم نكن جمال عبد الناصر والسعدي وأنا نمتلك أية نوعة طائفية. أما الأرض فقد خسرتها، لأن سعدون حمادي وزير الدراعة اصدر خلال سفرنا أمراً بمصادرتها هي وغيرها من الأراضي المهملة، فلم يُبقِ اهتمام الدراسة ثم السياسة لنا وقتاً كي نتفرغ لها.

#### میثاق ۱۷ نیسان

في ٧ نيسان ١٩٦٣ انعقدت في القاهرة ولمدة عشرة أيام مفاوضات الوحدة الرسمية بين الوفود الثلاثة المصرية والسورية والعراقية والتي أعطاها عبد الناصر عناية خاصة وحضر جميسع جلساتها، وكان المتحدث الوحيد في الوفد المصري، ولم يتدخل أي منهم إلا بتكليف او الختصاص، عدا المشير عامر. وكنت برغبة من السعدي المتحدث الرئيسي بإسم الوفد العراقي من أجل أن نتحدث بلغة واحدة إلا إذا تطلبت الضرورة وأراد أحدهم التدخل. وتشكل وفدنا من السعدي واحمد حسن البكر وأنا، ويرافقنا سفير العراق في القاهرة عبد الرحمن البزاز. أمسا الوفد السوري فحميع أعضائه يتكلمون وكل يعبر عن رأيه.

### سؤال: ماهي أهم الصعوبات التي واجهتكم في مفاوضات نيسان؟

طالب الشبيب: اغلبها صعوبات تنظيمية حول عناوين ومسائل كثيرة تتعلق بمستقبل دولمة الوحدة، وشكل التنظيم السياسي والحكومي النهائي الذي سيسود أقاليمها. وشكل الممارسة الديمقراطية القادمة. ولولا رغبة المصرين بعودة سوريا إليهم أولاً، او على الأقل إعطاء دور اكبر لأنصارهم فيها، لأمكن قيام حوار وتفاهم عملي حول كل المسائل المطروحة. كانت تلك عقبة كأداء وقفت وراء كل الخلافات الجزئية والتكتيكات والمناقشات التي لم ننجح خلالها في استبعاد كأداء وفف المصرية من قيام وحدة ثلاثية يهيمن فيها صوتان بعثيان هما سوريا والعراق، مقابل المخاوف المصري واحد هو مصر. ولذلك كانت خلفية الصعوبات كلها تدور حول معرفة او

تحديد القائد الفعلي لدولة الوحدة، وهي نفسها شكلت خلفية المناقشات النظرية والتنظيمية التي لم تطرح إلا قليلاً(١).

وكنا كبعثيين عراقيين وسوريين غير راغبين في استعادة النقاش حول أحداث ما قبل الانفصال لأنها ستؤدي إلى عتاب ومرارة وستكون حامية ومثيرة للحساسية، لكن عبد الناصر نفسه أصر على بحثها عندما طرح فكرة تحالف العمال والفلاحين بديلاً عسن فكرتنا ومشروعنا في إقامة تحالف يضم الأحزاب القومية على شكل حبهة تقوم في كل قطر عربي، بذلك كان يريد قبل كل شيء، معرفة شكل التحالف الذي سيقوم في سورية وموقع أنصاره فيه، مكرراً: " العراق للبعث... أما سورية فهي أمر آخر !!" . كان الرجل يريد دوراً مسهماً بها يكون بمثابة ثمن رد اعتبار عن حربمة الانفصال، وبصورة ربما تساعده على تجنب المساومة المتوقعة (اثنان بعثيان مقابل ناصري واحد). ولذلك طور فكرته وطسرح شعار ( مصر

وذلك ينفي ادعاء ناصر وعارف وغيرهما بأن خلافهما مع قاسم يدور حول ديكتاتوريه. بل هما أقاما ديكتاتوريسة مودلة وتوقفا في مفاوضات الوحدة عند الحصص اكثر من الأفكار والشعارات التي قسموا المواطنين العرب بسببها. وليس صحيحاً أتسهام قاسم بالتخلف عن الوحدة لأنسه لم تكن هناك وحدة ليلتحق بها، بل أختُصرَتُ الوحسدة المصرية السورية إلى حكم المباحث المصرية لسوريا. ولم يقيموا الوحدة بعد مقتل قاسم باربعة عقود من حكمهم، ولم يكن قاسم على قيد الحياة ليعيقهم.

١ \_ (كم ستأخذ، وكم ستترك لي؟) هذا يختصر الأجواء العملية التي خيمت على المفاوضات، وأطفـــات الحمــاس العظيم لدى بعض السوريين والعراقيين المساهمين في المفاوضات. وبالمقابل شح الاهتمام بشؤون أساسية كالمتغيرات معالجة المشكلات الناجمة عن وحود تأثيرات وتيارات فكرية مختلفة في كل قطر عربي، وفيما إذا كان لتلك التيارات تاريخ وظروف ونشأة خاصة. وأدى العبور على تلك الأمور إلى عدم التعمق وإلى احتمال قيام وخدة باهتــة تناســب شكل الأنظمة السياسية القائمة، بحيث يستطيع الحكام إسقاطها بقرار سياسي متى شاعوا، وقد حصل ذلك بالفعل. ولنا الآن ان ندرك مدى الصدمة لدى بعض المفاوضين بمن طالبوا بوحدة اندماجية تُسَلَّم مفاتيحها لقائد واحد، ثم فدراليــــة اثبت بحرى المفاوضات ان عبد الناصر لم يدرك حتى ذلك الوقت ان الفردية سواء كانت ناصرية أو قاسمية أو عارفية هي أس التجزئة. وان نجاح الوحدة لا يتحقق قبل حرية تنقل الأفراد والرأسمال والتبادل التجاري الحر بين الأقطار العربيسة، تلك الحرية المتلازمة بالضرورة مع حرية الرأي وللمتقد، مع إسقاط حق الدولة في التدخل غير القانوي بشأن الاقتصـــاد والملكية. ولم يكن عبد الناصر وحده مقصراً في فهم ذلك، بل شاركه في القصور كل القوى الثورية العربية. كمـــــــا لم يكن قاسم وحده فردياً بل كان ناصر كذلك، فقد ادلج للدكتاتورية وللخلاقات العربية – العربية، في حين ركز قاســـم على معاداة الاستعمار والاعمار الداخلي ومساعدة حركات التحرر العربية دون التدخل بشؤونسها وأفكارها، بسل لم محادثات نيسان الوحدوية، وَسَخَرَ من التعددية أَلَحَّ على ضرورة إلغاء التعددية وحل الأحزاب في تنظيم حكومي واحد. قال ناصر : " انا اعتبر فصل السلطات خدعة كبرى لأنـــه في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها فصل السلطات"واضــــاف" الكلام ده طلع في فرنسا أيام مونتسكيو عن فصل السلطات، كلام نظري"[12].

وسوريا أولاً، ثم العراق) ونشط إعلامه في طرحها بصورة مكثفة بينما كــــانت المفاوضــات مستمرة، وطرحها مؤيدوه في كافة أنحاء الوطن العربي.

وفي المقابل وجهنا النقد كبعثيين إلى الاتحاد القومي (الاشتراكي) باعتباره التنظيم الوحيد في مصر وإلى المنظمات الشعبية والمهنية المصرية بسبب خضوعها للتنظيم الوحيد الحساكم ممشلاً بشخص خالد حكيم، وبصورة تُقرع العمل النقابي من مضمونه وهدفه، ولم نستحسن هيمنة الدولة المصرية الكاملة على الاقتصاد بشكل يجعل التأميم مجرد إجراء لفائدة هيمنة الدولة وتقويتها على حساب الشعب والدستور والقانون، في حين حددنا الأنفسنا علناً مبدأ التعددية الحزبية القومية وسعينا لجمع الأحزاب والحركات القومية في حبسهة موحدة. ورغهم انسها تعددية ناقصة تستثني الشيوعيين والأحزاب القطرية والليبرالية، إلا انسها متقدمة على مبدأ ناصر ذو التنظيم الواحد الذي يهيمن عليه رجل واحد. وطرحنا مقابل الشعار الناصري (وحدة مصر وسوريا أولاً) شعار الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، وحدة تلتقي إلى أقصى حد مع الجزائر واليمن والحركات الشعبية القومية العربية.

وبعد تعثر شعار (مصر وسوريا أولاً . . .) طرح المصريون قيام وحدة عراقية ســورية أولاً، ثم التوحيد بين الدولة الجديدة الموحدة ومصر، لتجاوز معضلة (صوتان مقابل واحد) لكن الوفد العراقي رفض باستقامة ونية صادقة، جعل قضية الوحدة بحالاً للمناورة السياسية.

وتدريجياً اكتشفنا شدة ارتباط ناصر بسوريا، واستعداده للصراع من احلها، فقد نظر إليسها حتى وهي تحت حكم البعث بصورة مختلفة عن نظرت للعراق. يكن لها وللشعب السوري حبا خاصاً، وتتراءى أمام عينيه المظاهرات التي توجها البعثيون السوريون بشعارهم (من الخليج الهادر إلى المحيط الثائر . . . رايات عبد الناصر"، قالها الشاعر السوري سليمان العيسى. كلمات ظلت ترن في أذنه، يتذكرها ويحن إليها. واعتقد انه احب دمشق بقدر حب للقاهرة وربما اكثر. كان يسهر معنا ويتألق (بلا مشروب فهو لا يشرب بل يدخن كثيراً) وهو يحكي أيامه مسوريا ويطلب ان نحول دون المواجهة بين مصر وقيادة البعث (المعثراً مؤكداً انه يعاني من ضغط سوريا ويطلب ان نحول دون المواجهة بين مصر وقيادة البعث (المعثراً) مؤكداً انه يعاني من ضغط

١ ــ يقصد بقيادة البعث، ميشيل عفلق واكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار. وكان يرى انسهم وراء تبرم وغضب شباب البعث منسه. وقد تركت استقالتهم من حكومة الوحدة أثراً سلبياً بالغاً في نفسه. فقد كانوا قادة في الدولـــة لكنـــهم برروا الاستقالة بالسماح لهم بالمشاركة السياسية. كان الحوراني نائباً لرئيس الجمهورية العربية المتحدة لكنـــه شكا عدم الاعتصاص. وشكا عفلق بمرارة عزلتــه عن صنع القرار، وكذلك قنوت والبيطار وكلاهما وزيراً، أما عبـــد شكا عدم الاعتصاص. وشكا عفلق بمرارة عزلتــه عن صنع القرار، وكذلك قنوت والبيطار وكلاهما وزيراً، أما عبـــد

رفاقه في مجلس قيادة الثورة المصري الذين يطالبونه بالتريث. ووجه كلامه لي في إحدى الجلسات قائلاً يا طالب صدّق أن عدداً غير قليل من أعضاء القيادة المصرية يعسارضون قيام الوحدة. ويعتبرون الدخول في تجربة جديدة مع البعث سيؤدي إلى انهيار الوضع المصري الذي لا يتحمل هزة من نوع فشل تجربة وحدوية أخرى، ان هذا لا يمكن تحمله في حالة تكرره. وهمس انهم يتصورون أن أمن واستقرار وسلامة مصر ستكون مضمونة طالما ظلت وحدها !!

#### ناصر والعراق

#### سؤال: كيف نظر عبد الناصر للعراق؟

طالب شبيب: عرف ان القوميين لن يقووا على منافسة البعثيين في العراق. ولذلك ظل يكرر ان العراق للبعث، كما ان اعترافه السريع بثورتنا أعطاها بعدا قومياً صريحاً كان له صدى كبيرا ومفيداً. لكن حزب البعث (قيادة قطر العراق) لم يشعر بحاجت في الذاخل إلى تزكية من جمال عبد الناصر. وان قيادت للبلاد وللحركة القومية هو تحصيل حاصل، ويعكس الميزان العسكري والسياسي داخل أجهزة الدولة ومرافقها، فلم يكن الحركيون والناصريون منافسين لنا. وقد تمكن البعث حتى قبل ثورت من فرض نفسه قوة حاسمة وان يجمع حول نفسه تجمعاً قومياً أعطاه سمات الرجولة والقوة وذلك فخر له(۱).

الناصر فلم يفعل اكثر من تسليم سوريا لعبد الحميد السراج الذي حكمها باسلوب لم تعتد عليه ، فـــاضر بـالوحدة و بسمعة جمال عبد الناصر عربيا .

وعلى هامش محادثات الوحدة ١٩٦٣ علق ناصر على استقالتهم قائلا: "لقد كانت استقالة وزراء البعست غلطة كبرى، ولدي الشجاعة ان أقول لكم إنني اعتبر التسرع في قبولها من جانبي غلطة كبرى"[13] ويذكسر ان استقالات البعثيين من وزارة الوحدة أدت في العراق إلى مشاكل بين البعثيين والناصريين وإلى انسحاب حركة القوميين العرب من الجبهة القومية "التجمع القومي". وفي رأينا ان الخطأ يتحمله عبد الناصر في رفضه التعددية، وميشيل عفلق في حلسه تنظيم حزب البعث في سوريا.

ا \_ استلم البعث السلطة، فطالب الناصريون والحركيون بجبهة قومية فعالة تضم البعث والاستقلال وحركة القوميين العرب والعربي الاشتراكي والرابطة القومية وشخصيات ناصرية مستقلة. لكنهم غضوا الطرف عن انفراد تنظيم واحد بحماهير مصر كلها، وعندما تأخر قيام الجبهة القومية تداعى القوميون إلى حوار شارك فيه سلام احمد، باسل الكبيسي، العقيد جميل السعودي، احمد الحبوبي، عيد الحسن زلزلة، خير الدين حسيب، اديب الجادر وعبد الهادي الراوي والعميد عبد المنعم في الشيخ وعمد مهدي كبة وغيرهم. وقبل أن يتبلور بينهم أي شيء، بادرت حركة القوميين العرب بوضع خطة انقلابية تبدأ بالسيطرة على الإذاعة والبريد والمرسلات ثم تتطور إلى المنساطق الأخرى والمعسكرات[14]، وكان الراوي او المصرف سيكون رئيساً للحمهورية وتوزير سلام احمد والشاوي وحسيب والجادر والكبيسي وفؤاد الركابي واياد سعيد ثابت ورياض الياور وطالب السهيل وعبد الاله النصراوي. (ويرى عبسه الإله النصرواي في لقاء خاص: "ان اسم طالب السهيل لم يطرح اطلاقاً، وما لم تستحد أمور حديدة فسيبيقي عبسه

السلام عارف رئيساً، والشيخ محمد مهدي كب رئيساً للوزراء، وعبد الهادي الراوي وزيراً للدفاع". لكسن وشاية وصلت إلى السعدي قبل ٤٨ ساعة من التنفيذ، فعقد المحلس الوطني لقيادة الثورة اجتماعاً استثنائياً في دار عبد السلام عارف بالاعظمية في ١٩٦٣/٥/٢٣ ، وتم اعتقال جميع المشاركين في ببوتهم ووحداتهم ودوائرهم، وتشكلت عكمة ثورة، وصرح على السعدي ان المؤامرة ليست ناصرية بل حركية، وبرر فرض الإقامة الجبرية على محمد صديست شنشل وعبد الرزاق شبيب بورود اسميهما في الاعترافات، وكشف خطة الانقلاب بخطيها المدني والعسكري. وعقب فشل (موامرة الراوي) ضيقت السلطة على القوميين. وطلب على السعدي في مفاوضات إقامة الجبهة القومية بسين وطلب على السعدي وفائق السامرائي) استبعاد حركة القوميين العرب بسبب تورطها في مؤامرة ٢٠ أيار. وكسان خسط حازم وطالب يؤيدهما البكر وعارف وشكري صالح زكي وصديق شنشل يدعو إلى قيام جبهة قومية، في حين شكك تيسار وطالب يؤيدهما البكر وعارف وشكري صالح زكي وصديق شنشل يدعو إلى قيام جبهة قومية، في حين شكك تيسار ولللك دعا لتطهير الجيش منسهم، فلم يلتي استجابة. لكن الصراع المقومي البعثي ظل يتصاعد وبسببسه تحولت مفاوضات الجبهة إلى بحرد تكتيك يهدف كل طرف فيه إلى الظهور بمظهر المتمسك باتفاقات نيسان في القاهرة [5]. ولللك دعا لتطهير الجيش بعدم صدق القوميين معهم، وافقوا على ميثاق نيسان، لكنسهم في نفس الوقت تسسابقوا مع وكانوا سبكسبونسه في العراق وسوريا وسعوا لتصفية القوات المسلحة من غير الموالين لهم. فكسبوا الرهان في سوريا، وكانوا سبكسبونسه في العراق لولا انقسامهم المبكر، وإصرار كل طرف ان يذهب بالصراع الحزبي الداخلسسي حسى نخصر الطرفان.

وكان البعث قبل حركة ٨ شباط قد نجع في إقامة نوع من الجبسهة القومية بسهدف إسقاط قاسم والتوحيد مع مصسو ومعاقبة الشيوعيين. وكان عمل الجبسهة الوحيد هو إصدار البيانات وترصين ورفع معنويات الجبسهة المعادية لنظلام قاسم، وبعد الانفصال في ٢٨ أيلول ١٩٦١ انسحبت حركة القوميين العرب بسبب توقيع الحوراني والبيطار وثيقة الانفصال، رغم ان قيادة قطر العراق لحزب البعث أصدرت بياناً عنوانه: (لترتفع عالياً راية الجمهورية العربية المتحدة ولتقبر مؤامرة الانفصاليين)[16]، وبعد إسقاط قاسم تعثر تجديد نشاط الجبسهة بسبب عدم ثقة عبد الناصر بالتنظيمات الخلوية المتماسكة وميله للحركات الشعبوية، وتدحله لترجيح كفة هذا على ذاك.

1 - تشكل المكتب العسكري قبل الثورة من : على السعدي، حازم جواد، طالب شبيب، احمد حسن البكر، صلط مهدي عماش، عبد الستار عبد اللطيف، خالد مكي الهاشمي، حردان التكريق ومندر الونداوي. ثم أضيف إليه مع بداية عام ١٩٦٣ عبد الكريم نصرت وذياب العلكاوي لتعزيزه برتب عالية. وعند قيام الحركة أعلِنَ المكتب مجلساً لقيادة الثورة بعد إضافة بقية أعضاء المكتب السياسي للبعث : عسن الشيخ راضي وحميد خلخال وكريم شنتاف وحمدي عبد الثورة بعد إضافة بقية أعضاء المكتب السياسي فلبعث : عسن الشيخ راضي وحميد خلخال وكريم شنتاف وحمدي عبد المجيد كما أضيف له هاني الفكيكي وسعدون حمادي بعد إلحاقهما بعضوية القيادة بواسطة بحلس قطري، ومن القوميين ضموا إليه عبد السلام عارف وعبد الغني الراوي. واعتبر أنور عبد القادر الحديثي عضواً فيه بسبب وظيفته مسكريتراً للمجلس.

أما الوزارة فضمت : البكر رئيساً والسعدي نائباً للرئيس ووزيراً للداخلية وعماش للدفاع وشبيب للخارجيـــة وعبـــد اللطيف للمواصلات وعزت مصطفى للصحة والدولعي للعدل وشيت خطاب للبلديات وبابا علي للزراعة والوتـــــاري للنفط والجواري للتربية وصالح كبة للمالية، وعبد الكريم العلي للتخطيط وناجي طالب للصناعة وقؤاد عارف للدولـــــة وأعطيناهم مكاناً بيننا كحزء من السلطة التي بقينا نقودها بإرادتنا الحرة. كما كنا قسد فعلنا خلال تخطيط وتنفيذ الثورة بصورة مستقلة عن التدخلات الدولية و لم نتلق مساعدات مسن خارج الحزب القومي(١).

### صعوبات أخرى

مثلما حوصر عبد الكريم قاسم بمطالب غير قابلة التحقيق، واجهتنا وواجهت عبد النساصر موجة عظيمة من المزايدات في كل مكان في الوطن العربي، وكان الضغط يستسهدف عسد الناصر اكثر من غيره، فأثقلت الساحة العربية بشعارات وأفكار يسارية متطرفة سببت لنا ولسه الحذلان، وجعلت المشاريع الوحدوية، حتى في حلها الأدنى تفشل وتنسحب، وكانت مفاحاة للمواطن العربي اكتشافه عدم قدرة عبد الناصر على توحيد الأمة العربية تحت قيادة واحدة، كما كان يحلم او كما كانت تضغط عليه وتصوره له عواطفه الملتهبة وقد اكتشسفنا ونحسن في السلطة هذا أيضاً. لكننا قدرنا بأنه حلم جميل يجب المحافظة عليه وعلى ديمومته حتى تائي الفرصة المناسبة.

لكن قوى عديدة تدخل باستمرار ميدان الصراع، هدفها إعاقة مشاريع الوحدة، بل ان قوى عالمية كبيرة ستحضر إلى المنطقة لتعرقل وتتآمر إذا ماشعرت بجدية الخطط الوحدوية. وكان كلا المعسكرين يرفض قيام قوة او معسكر ثالث يملك الطاقة والبشر(٢). وان مجرد تفكير سوريا

وفي ١٣ أيار ٢٣ حرى تعديل وزاري فأخذ السعدي الإرشاد وحازم الداخلية بالإضافة لوزارت، (شـــوون رئاســة الجمهورية) وذهبت وزارة الدولة لشؤون الوحدة إلى مسارع الراوي، والمالية لمحمد العبسي بعد خروج كبة. 
١ ــ قال جمال عبد الناصر خلال حوار مع على صالح السعدي وشبيب بحضور الوفود الثلاثة: "دفعنا لحزب البعث من احل القضية القومية في العراق." ولا ندري لماذا سكت البعثيون العراقيون ؟ وهل ما قاله ناصر كــان حقيقــة ؟ أم انسهم سكنوا مجاملة ؟ وحول هذا الأمر ورد في الوثائق البريطانية انــه : " لا يوحد لحد الآن أية إشارة لأية صلة بــين الحركة والجمهورية العربية المتحدة، وشعورنا ان الانقلاب ربما جاء كمفاجئة للمصريين. وما عدا عارف الذي كلن في السابق مؤيداً بشدة لناصر والذي قد يكون عنصراً رئيسياً فإن الحكومة تحتوي على أغلبية قومية والبعض منـــهم فقــط السابق مؤيداً بشدة لناصر والذي قد يكون عنصراً رئيسياً فإن الحكومة تحتوي على أغلبية قومية والبعض منــهم فقــط

مؤيدون لناصر.".

المثال أدلة كثيرة على التآمر الدولي ضد مشاريع الوحدة العربية وبأشكال مختلفة وفي كل المحالات. وعلى سسبيل المثال: أرسل ايزنسهاور (رئيس الولايات المتحدة) إلى رئيس وزراء بريطانيا ماكميلان في ١٩٥٨ تسوز ١٩٥٨ رسالة تضمنت دعوة لرصد حكومة ١٤ تموز، وتشجيع النوعة "القطرية" ضد "القومية" وتقول الرسالة: يجب أن نقوم بعمل شيء ضد سلوك المتطرفين المعادين لإسرائيل .. و"يجب تأكيد الوطنية اكثر التي تحاول الشسيوعية السوفينية تدميرها". وكان مفاحناً أن الوثائق السرية البريطانية حول عام ١٩٦٣ أظهرت أن الإنكليز والأمريكيين كانوا يسهتمون جداً بضرورة عدم اقتراب النظام الجديد من مصر، وأن تستمر روح العداء للشيوعية. إذا كنا نفهم سبب اهتماسهم بتشجيع الفتنة بين الحكومة الجديدة والشيوعيين بأنسه يعود لرغبتهم بالحد من التفلغل السوفيتي في منطقة خطسيرة فأن مصلحتهم في التجزئة والتشتت بين أقطار الوطن العربي الواحد هو سبب رغبتهم بأبعاد العراق عن مصر. بـل

الاقتراب من العراق عام ١٩٧٨ تسبب في مقتل نصف أعضاء القيادة والوزارة العراقية الحاكمة بسهدف الإجهاض. وأنا أفسر أحداث عربية كثيرة بأنسها استسهدفت من طرف خفي إعاقمة مشاريع وحدوية عربية عتملة، بما في ذلك ٣٠/١٧ تموز ١٩٦٨، الذي لم يكن انقلاباً علي مشاريع وحدوية عربية عمد عارف بل على جمال عبد الناصر، لأن الأخير كان حينداك مصاباً في الأعماق بسبب هزيمة قواتبه ونظامه في حرب حزيران ١٩٦٧ فكانت الفرصة سانحة لدحسر أحلامه القومية العربية نسهائياً، بالإتيان ببديل قومي خفيف، يهوش ولايفعل. فحاء بنظام البكر سحدام، الذي استسهدف نظامي سوريا ومصر، وكانت النتيجة تخلخل الوضيع المصري نسبياً، ومشاغلة سوريا بسهدايا على شكل متفجرات ومؤامرات واعاقة ... الخ، أما السبب الآخر لانقلابات ١٧ تموز ١٩٦٨ فكان محاولة ضبط الشعب العراقي المندفع لشعارات التحسرر والوحدة وفلسطين، بحكومة قاسية وشديدة، قادرة على المناورة ورفع شعارات موازية ومزايدة والوحدة وفلسطين، بحكومة قاسية وشديدة، قادرة على المناورة ورفع شعارات موازية ومزايدة عكومة ائتلاف وطني تضم الأكراد والبعث (اليسار) والحركة والشيوعيين (١٠).

وأنا، طالب حسين الشبيب، أعلم علم اليقين أن الاتصالات السرية الخاصة التي حصلت حول العراق قبل ١٧ تموز ١٩٦٨ كان هدفها جلب الضد النوعي القومي فوقع الاختيار على كتلة البكر عماش صدام بهدف معاكسة عبدالناصر ونظام البعث في سوريا . تلك الكتلة التي أعطت عبر قنوات مختلفة ضمانات بأن تبقى بعيدة عن كتلة المواجهة العربية الممثلة بمصر وسوريا والمقاومة على طول الخط. بل وستعمد إلى عرقلة جهود الحركة القومية وامتصاص وحموليا والمقاومة على طول الخط. بل وستعمد إلى عرقلة جهود الحركة القومية وامتصاص وخمها بإدخالها في مناظرات ومواقف خلافية لا نهاية لها . وفعلا رفع انقلاب ١٧ تمسور ٦٨

ان اتحاداً عراقياً مصرياً كان سيعني إعلان حرب ضد المشاريع الغربية والصهيونية، ويهدد أن تلتحق بــــه أو تتعاون معـــه أقطار عربية أخرى.

ا سني عام ١٩٦٦ ارادت نفس القوى التي ائتلفت عام ١٩٥٧ في جبهة الاتحاد الوطني والممرت ثورة ١٤ محسوز ان تقيم تحالفاً وطنياً فأقامت مفاوضات مكنفة بين ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب البعث العربي الاشتراكي (اليسار) والحزب الشيوعي العراقي والحركة الإشتراكية العربية (جناح عبد الأله النصرووي) (واطراف ناصرية بصورة حانبية) . . . ودامت المفاوضات حوالي سنتين أنضجت اتفاقهم على برنامج مشترك تم طبعه وتوزيع على قواعد الأحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة والاختصاصين، ليحري العمل به بعد تلقي الردود والملاحظات. وكان المحور الرئيسي هو كيفية إنقاذ العراق بإقامة نظام ديمقراطي تسبقه حكومة ائتلاف وطني تتفق على برنامج مرحلي مهد للاستقرار الدستوري. و لم يتضمن البرنامج المستخلص من المفاوضات المستفيضة بحث وسائل التغير فقصط بسل وضعت خطة عمل للحكومة الائتلافية المنشودة بما في ذلك علاقات العراق العربية والدولية. وكانت الحركات المساهمة في المفاوضات قد باشرت بنشاطات ومظاهرات مشتركة هدفها التعبئة تمهيداً لإسقاط النظام. وخلال ذلك لاحظ البعث اليسار والشيوعيون تحركات مشبوهة بين كتلة البكر – صدام وبعض الوسطاء الدوليين المشبوهين فحذروا المحتمع عبر صحافتهما السرية وأشاروا للموامرة القادمة (الأطراف والأسماء). وفحاة حصل الانقلاب ليقطع الطريق على على عبر صحافتهما السرية وأشاروا للموامرة القادمة (الأطراف والأسماء). وفحاة حصل الانقلاب ليقطع الطريق على الجبهدة ويخوض حرباً ضروساً ضد الشعب العراقي.

شعاراً وحيداً بوجهين مغريين، الأول: انسه جاء رداً على نكسة ٥ حزيران، وكان ذلك مبرراً عريضاً ليتجهوا من البداية ضد القيادتين المصرية والسورية. والثاني: ملاحقة الجماهير العراقية وتدمير قواها المنظمة، تمهيداً للقيام بأعمال خيانية كبرى دون رادع. وكانت تلسك الأعمسال تسهدف إلى تمرير وتغطية أسوأ خطوة يمكن للعراق (كشعب) المساهمة بسها، وهي ممارسسة التحريض للمنظمات الفلسطينية ضد نظام الملك حسين ووعدهم علناً بواسسطة الإذاعة والتلفزيون بالبث المباشر، وعبر وفود ومراسلات بأن الجيش العراقي سيهاجم أية قوة تصطدم بسهم في الأردن، لكنهم وقفوا يتفرجون على معركة غير متكافئة بسين القوات الأردنية والمقاومة الفلسطينية.

كما اتبع النظام العراقي (البكر-صدام) سياسة انشقاقية ضد مجاولات القمم العربية للتضامن وتوحيد الجهود، والوقوف ضد حبسهة الرفض العربية دون أية مسبررات. وبالمقسابل شسجع الأفكار والمناظرات المشوشة للذهن. وتخريب العقل العربي بدفعه إلى بناء أحلام المحبطين وبالسير نحو تطرف كلامي فارغ. وكل تلك كانت الأثمان التي خطط الأمريكان قبضها مقسابل دفسع شركائهم — النايف والداوود والحاتي ولطفي العبيدي – لتقليم السلطة على طبق للبكر وصدام وعماش، وحردان الذي انسحب ولم يواصل معهم.

### دقة المحاضر

# سؤال : قيل ان محاضر محادثات الوحدة التي نشرت لم تكن دقيقة فماذا ترى؟

طالب الشبيب: لاشك ان أموراً كثيرة تغيرت فيها. ومن الصعب استعراض كل مــــاحرى، لان ذلك يحتاج إلى دراسة ووقت. وسأعطى أمثلة توضح هذا الأمر.

قلت : يا سيادة الرئيس لدي بعض التحفظات على النص المطبوع. قال مثلاً. قلت : قـرأت في المحاضر وقائع احتماعكم بنا في داركم بمنشية البكري، فوحدت انــها لم تنقل بدقة مــا دار

فيه. أحاب ناصر: نعم لقد تعطلت أجهزة التسجيل في قصر القبة فحلسنا انا والمشير عبسد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين نتذكر ونمثل أدواركسم وادوارنسا، واستعدنا الذاكرة.

كان عبد الناصر يتحدث منفتحاً ومرحاً ولم يوارب رغم صراحتي معه. وفعلاً لم تكن هناك فروق كثيرة او جوهرية بين اكثر مضامين الجلسات وما نشر عنها. لكن ما جلب انتهها وشكي ليس مضمون ما نشر وانما اللغة التي لم تعكس الروحية التي تحدثنا بها، بل لم تكهن نفس اللغة.

وهناك أخطاء وتدخلات متعمدة جرى تغييرها او إدخالها داخل المحاضر. ورغم قلتمسها وتناثرها، لكن بعضها لم يَخْلُ من أهمية، مثلاً: في إحدى حلسات المحادثات وكان الحديمست يدور حول الإعلام والصحافة، قال المرحوم على صالح السعدي: نحن لانشتري ولا نرغمب ان نشتري أية صحف في لبنان او غير لبنان. فرد عبد الناصر: لا نحن نشتري صحف.

هذه المحادثة قلبت في المحاضر التي نشرت رأساً على عقب، فأصبح السعدي هو القائل: نحن نشتري الصحف!! وعبد الناصر هو الرافض لهذا المبدأ. وكل منا يعرف ان ذلك ليس حقيقة، وان التغيير مقصود ومتعمد. وربما لم يكن لائقاً نشر قول عبد الناصر حول شراء الصحف. ولكن خطأ كبير نفيه عنه والحاقه بغيره. وهناك أمور أخرى كثيرة متفاوتة الأهمية واكثرها جانبية، تعرضت للتحوير والتغيير، ولم نكن نرغب في إثارتها.

### بين المطرقة والسندان

في آخر لقاء رسمي مع المصريين ذهبنا للقاهرة، عبد السلام عارف وحسازم حسواد وأنسا، وجاءت الزيارة بعد تخلي مصر عن ميثاق ١٧ نيسان، أي بعد قناعتهم بأن الوحدة مع البعث غير ممكنة، وبعد رفض مصر ان تضع نفسها بين العراق (المطرقة) وسوريا (السندان).

فكانت زيارة تطييب خواطر وحس نبض وتهدئة. وهكذا فعل المصريون من جانبهم فأبعدوها عن أحواء المفاوضات الرسمية الجافة، وتحولت جلساتها إلى أمسيات تطررح فيها أشياء مختلفة وبلا حدود او ترتيب.

دعانا عبد الناصر إلى زيارة الإسكندرية برفقته، وقال نذهب بالقطار، فكانت رحلة رائعة لنا ولعبد السلام الذي يزور مصر لأول مرة بعد تعيينه رئيساً للجمهورية العراقية. وفي طريق عودته زار سوريا أيضاً.

كان معنا في القطار إضافة إلى الرئيسين، كل من المشير عبد الحكيم عامر وعبـــد اللطيـــف البغدادي وعلي صبري وحسين الشافعي وزكريا محيي الدين. وكنا نــــترك المحـــال للرئيســـين

يتحدثان وحدهما، كما هي عادة الرؤساء. ولكن جواً غير حيوي كان يسود بينهما، في حين ساد بيننا (أعضاء الوفدين) أجواء جميلة من المرح والنكتة، كأخوان لم يطرأ على علاقتهما ما طرأ. وكانت قبل ذلك قد مرت مياه سوداء كثيرة تحت الجسور، خصوصاً ما حدث في سوريا من مؤامرة جاسم علوان وإعدام عدد من الناصريين (١١). وبعد ان شتم عبد الناصر في خطابه على صالح السعدي واتهمه بالرجل المريض. ورغم ذلك أردنا نسيان كل شيء. وعدنها إلى أيام رمضان الأولى، ونطقت بذلك عيوننا وقلوبنا وكلماتنا، فتبادلنا النكات وشعرنا بالارتياح، ونشر المشير عبد الحكيم عامر حواً من المرح عندما تلقى تعليقاتنا بعد ان أمر لنا بالبطارخ، ولم نكن نعرف ما هي البطارخ، الله يرحم المشير وزكريا والآخرين.

اما عبد الناصر فكان يجتهد ويتحجج ليختصر حلست مع عبد السلام ويأتي إلى طاولتنا، يجالسنا ويشاركنا المرح والنكتة، يأنس إلينا اكثر من عبد السلام، وقد فعل مثل ذلك في القاهرة أيضاً فقد كان يستغل كل فرصة ليترك مجلسه معه ويدعونا لجالست، يقترب منا متسائلاً: لماذا تضحكون ؟ ويكون السؤال مدخلاً له، كي يدخل أجواءنا وأحاديثنا المنفتحة.

١ ــ بدأت مشاكل عبد الناصر مع البعث في صوريا بعد أيام من ثورة الثامن من آذار، بسبب ما سمى بأزمة افتتاحيات صحيفة البعث السورية التي دافعت عن مفهوم الحزب الجديد للوحدة العربية، ووجهت نقداً شديداً للقوى الناصرية في سوريا التي كانت تشكك بوحدوية البعث وتعرَّض بــه.

اعتبرت مصر تلك المقالات هجوماً عليها وخرقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة لوقف الحملات الإعلاميسة. وكانت أهم تلك الافتتاحيات هي (ملكيون اكثر من الملك) كتبت في ٢٣ آذار ووصفت الناصريين (السوريين) الذيبن استمروا برفع شعار (وحدة مصر وسوريا أولاً) حتى بعد ان اقر عبد الناصر مبدأ الوحدة الثلاثية، بأنسهم نساصريون اكثر من ناصر، واعتبرتسهم بمثلون انفصالية جديدة وامتداداً سيئاً للانفصالية القديمة. وقرنتسهم بمكتلة اكرم الحسوراني التي عاكست شعار الناصريين (وحدة مصر وسوريا أولاً) بشعار ( وحدة العراق وسوريا بمعزل عن مصر) ، واكسدت جريدة البعث ان الطرفين يريدان قتل وحدة ثلاثية ستكون إذا قامت امين وارسخ وافضسل مسن الوحدة الثنائيسة القديمة ال

وفي ٢٣/٣/٣١ رد عمد حسنين هيكل في الأهرام بمقال بعنوان "أي اعترض"، بثه راديو صوت العرب فوراً اكثر مسن مرة، هاجم فيه ميشيل عفلق والبيطار واتسهمهما انسهما يستسهدفان مصر.

وأحدثت المقالات والردود عليها قلاقل ومظاهرات بدمشق وحلب. قابلها امين الحافظ وزير الداخلية ببإجراءات قاسية، ونسب المظاهرات إلى (الانتهازيين والمغرضين) ، وفعلاً فقد أدارً امين الحافظ الأحداث بقسوة وسوء، وأسس للقطيعة والديكتاتورية التي لم تعرف سوريا مثلها حتى ذلك الحين، فلقبه السوريون بسببها ( ابو عبدو الجحسش)، وادي ذلك إلى تدهور تدريجي في العلاقات المصرية السورية، وصل قمته بعد أحداث ١٨ محوز ومحاولة العقيد حاسم علوان الانقلابية، واصبح ميثاق ١٧ نيسان بحكم الميت. واقتنع البعثيون بضرورة توحيد العراق وسسوريا أولاً. واتخسف المؤتمر القومي السادس لحزب البعث الذي انعقد بين ٥-٢٣ تشرين أول ٦٣ قراراً بإعدام المشاركين في مؤامسرة ١٨ محوز، وقرر إقامة وحدة ثنائية سورية عراقية في مدة أقصاها شهرين تحت اسم (الجمهورية العربية الديمقراطية الشسعبية) على ان يلحق بها عبد الناصر متى يشاء (أ).

ان ضيق ناصر بعارف سبب ضيق أفق عبد السلام نفسه، في حين كان ناصر على علمه وثقافته يحب الحديث الطيب اللماح والنكتة والمرح، سريع البديهة، ويستغني عن الحديث الجامد او المفاهيم السخيفة المفرقة التي يلهج بها عبد السلام عارف كمصطلح الشعوبية عندما يذكر خصومه ومصطلح العصاة عند يذكر الأكراد، وغيرها من العبارات المكررة والمملة.

وكنا نرتاح لناصر و لم نشك بصدقه معنا، و لم نتجسس على أحاديثه مع عارف و لم نحاول التأكد من عدم مناورت علينا من خلف ظهورنا، لأننا كبعثيين عراقيين كنا متيقنين أنه التأكد من عدم مناورت علينا من خلف ليس إلا فراغ في فراغ، كل همه ان يثبت لجمال انه يشاركنا الرأي في ان عبد السلام عارف ليس إلا فراغ في فراغ، كل همه ان يثبت لجمال انه ليس بعثياً حتى اضطر عبد الناصر ان يقول لنا مرة : ماذا ابقيتم لهذا الرحل ؟ مشيراً بيده لعارف.

# هذا الكرسي جلس عليه فرعون

في تلك الزيارة طلب عبد الناصر اللقاء بنا انا وحازم على انفراد، فانتظرنا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وكنا قد خرجنا من داره مع عبد السلام الذي أوصلنا إلى مقر إقامت، وانتظرناه قليلاً ليخلد إلى النوم، لنعود مرة أخرى إلى المعمورة ونستأنف جلستنا دون عارف، وهناك قال لنا عبد الناصر: انتم رجال وطنيون، أتى بكم ثقة مطلقة، وأنا على استعداد ان أسلمكم حكم مصر. لكن هذا الكرسي المصري عمره آلاف السنين، جلس عليه فرعون، فأستفيدوا من ذلك، استفيدوا من ثباته وقوته، واعتبروا استقراري عليه ضمانة وصيائة وحصن لكم. اما كراسيكم انتم فهي مزعزعة، تسهدها الانقلابات والمؤامرات الداخلية والحارجية. والشيء الثاني الذي اطلبه منكم ان تكونوا جسوراً بيننا وبين سوريا، فنحن لا لانريد ان نحارب سوريا، وبغض النظر عن ما يقوله أخونا امين الحافظ او غيره، نحن نريدكم جسوراً إليها عبر العراق، فأعملوا ما شئتم ولكن ابقوا على شيء واحد قائم همو التضامن الثوري بين مصر والعراق وسوريا. (انتهى كلام ناص).

فكرت حينها بأن العراق عريق أيضاً، وعنده سبعة آلاف سنة من التاريخ. لكنني أدركست واقعية كلامه. لأن العراق كان فعلياً بلداً مهزوزاً وبلا زعامة او مرجعية سياسية متفق عليها، ويعيش انقلابات وصراعات واغتيالات وتلعب بمصائره أيد خفية طويلة، وكذلك حال سوريا رغم تاريخها العريق، فقد كانت غير مستقرة ولم تحس بالاستقرار إلا بعد ان قاد حافظ الأسسد تحديث دولتها واقام أشكالاً مستقرة من التمثيل البرلماني والمحلى واصبح التوظيف فيها لايستند إلى الصفة الحزبية بل الكفاءة.

### وحدة الفاطميين والعباسيين والأمويين

كان عبد الناصر، وكما تأكد لنا خلال لقاءاتنا الكثيرة التي تلت زيارتنا الأولى في شهراً من الحدر والواقعية والتخوف من المادرات الوحدوية المستعجلة. ومن احل تشجيعه قلت له على مائدة غداء يا سيادة الرئيس : المبادرات الوحدة أملاً تاريخياً لو تحقق بيننا فستقوم لأول مرة منذ الحلافة العباسية، وحدة تضمواصم الفاطميين والعباسيين والامويين. أحاب : نعم ولكن هل تدرك ان الاستعمار لا يسمح بذلك، حتى الاتحاد السوفيتي سيزعجه الأمر، هذا حلم سيتآمرون علينا بشدة لمحرد اعلانه وسيحاولون اسقاطكم او إسقاط الوضع في سوريا. واضاف : مرت علينا في مصر تجربة طويلة في التعامل مع القوى الاحنبية وتعلمنا كيفية صدها. اما انتم فمازلتم حديثي عسمه بالحكم وتحتاجون إلى خبرة وتمرس. واعاد علي ما كان قد كرره سابقاً : يا طالب انت خرجت يسوم على مستحد وانت في السلطة من الصعوبات والعوائق والمؤامرات ما يشيب له الرأس.

وبسبب الحذر الشديد طرح ناصر افكاراً بديلة عن الشعارات الاندماجية الشاملة. بما اصطدم احياناً، خصوصاً في اللقاءات الأولى، بحماسنا وعواطفنا التي اتجهت بشدة بعد قيام ثورة لم آذار في سوريا إلى الوحدة بين الأقطار الثلاثة. لكنمه قال لنا : يا اخوان سيكون امراً عظيماً إذا وحدنا سوريا ومصر والعراق بأي شكل من أشكال الوحدة، حتى لو كانت وحدة هدف لتشكل القاعدة والأساس الذي ننطلق منه إلى وحدة الأداة وسيكون ذلك نصراً عظيماً. واضاف : صدقوا من تجربتي بأن كل دول العالم، بما فيها السوفييت، ستقف ضدنا وسيحاولون تفكيك الرباط بيننا. فليس من مصلحة أحد ان نتوحد. والوحدة بذات السورين : لا يا سيادة سهلاً الما في السورين : لا يا سيادة سهلاً الما في السورين : لا يا سيادة

ا \_\_ توهم عبد الناصر وبقية المفاوضين، ان الخطر على الوحدة يأتي من الخارج فقط، و لم يدركوا ان شكل النظام الاقتصادي السياسي السائد في الأقطار العربية بقيادة (الحاكم - الدولة) الذي يدير الدولة بطريقة لويس الرابع عشر الذي قال انا الدولة، يقف حائلاً دون تحققها، فقد استر شدوا بفهم سطحي لفلسفة الحق الهيجيليسة السيق رأت في ان الدولة المركزية هي الحق متحسداً على الأرض وان نابليون يمثل روح الحق على صهوة حصان. ورغم اعتراف الدسلتير العربية بحق الشعب في الاختيار، وان للدولة شخصية قائمة بفض النظر عن الأفراد الممارسين لسلطتها، فان ذلك مازال نصاً دستورياً، وان بقاءه بالآلية تطبيقية يعني غياب أهم عامل للتقدم والوحدة. ان خوف الحاكم مسن انحسار سلطته يجعله يناور بل ويخوض الحروب ويثير المشاكل والحساسيات ويُزور كل شيء من احل ان تبقى قضية الوحدة عرد أغنية جميلة لكنها ليست واقعية. ولذلك لابد من إلفات النظر لأهمية الوحدة في تحرير الشعب العربي تدريجياً عن طريق تحرير السوق العربية وقتحها على بعضها والموافقة على انتقال السلع والعاملين بحرية بين أقطار الوطسن العربي الوحدة وذلك على غرار ما يحصل في الغرب على أساس الابتعاد عن الشمولية وتحرير الاقتصاد داخل كل بلد واعتمله سلطة تنفيذية متغيرة بحسب نجاح او فشل برنامجها، ولابأس من إجراء ذلك بطريقة تتناسب مع شكل الإدارة السياسية في كل بلد عربي وبحسب ظروفه.

الرئيس لن نكتفي بوحدة الهدف، نحن نريد وحدة العواصم الثلاث ليكون لها اثر العاصفة ووقع صاعق وطيب على كل مواطن يسكن الأرض العربية، بحيث يصبح ما شاهدناه خلال العملوان الثلاثي ١٩٥٦ على مصر من تضامن المشاعر العربية أمراً بسيطاً. واضفت: اننا نرغب بقيام وحدة عربية تضم لأول مرة في التاريخ الحديث العراق وسوريا ومصر تحت قيادة عربية وطنيسة مؤمنة ومخلصة، فقبلني وقال الله يوفقكم في هذا المسعى.

من جانبي لم أنس تلك المشاعر الملته، وبقيت متأثراً بصدقها كلما تذكرت ذلك المشهد. ومثلما بكيت بشدة عند سماعي خبر وفاة عبد الناصر وعلي صالح السعدي. سمعت بخبر ناصر عند اجتماعي مع اللجنة السياسية الأولى للأمم المتحدة، وكان بجانبي وعلى نفس الخط كل سفراء الدول التي تبدأ بحرف (آ) كإيران وإسرائيل وايرلندا، فمال على السفير الايرلندي قائلاً : احمل إليك خبراً سيئاً، أرجو ان لا تذيعه الآن (جمال عبد الناصر مات!) ومباشرة انفجرت ببكاء لفت نظر ممثلى الدول المجاورة لمقاعدنا.

ان ما دفع المواطن المصري للبكاء عند سماعه بنباً وفاتسه، دفعني ان ابكي داخل احتمساع رسمي بسهيئة الأمم. فلم يكن يربطني بسه شأن شخصي او حزبي أومصلحة مادية عدا المحبسة أولاً والألفة ثانياً والالتقاء حول الهدف القومي الكبير ثالثاً. واعتقد ان هذا يكفيسه ويكفيسني. وعندما نفيت إلى مصر وتحددت إقامتي في القاهرة بالذات، شعرت بسه يحنو عليَّ ويحفسظ لي نفس درجة المحبة والعطف، وكانت تصلني مبادرتسه الودية ومشاعره عن طريق المقربين منه.

أما على السعدي فبكيتــه بشدة وألم، لانــه كان أخاً وصديقاً ورفيق نضال، برغـــم مـــا حصل بيننا من خلاف سياسي وحزبي. وفي الحالتين (ناصر وعلي) كان حــــي لهمـــا عميقــــاً وعاطفتي صادقة.

وبشكل عام، فمن يعرف عبد الناصر من خلال مواقفه الخطابية والتحشدات الجماهيرية التي تقام له في المناسبات، لايعرفه على حقيقت. وقد كنت ضيفه اكثر من مرة فوجدت. مسن الدماثة والخلق الرفيع والبسيط في آن واحد، يغمرك بشخصيت الجذابة ويداري عواطفك بعاطفة صادقة. وبحضوره كنا ندخن نوعاً واحداً هو سكائر "كنت"، ولم يستطيع أحدنا إشعال السيكارة بنفسه لان ناصر يسارع في إيقادها له. ولم تسقط السيكارة من فمه لحظة واحدة. ورعما يكون ذلك أحد أسباب وفاته رحمه الله.

 ورغم كل حرصه فقد كان يريد منّا أن نسير بحسب وجهة نظره وتوجهه، وهو أمر صعب على البعث، فلقد كان انتماؤنا القومي واسعاً جداً وإيماننا بدستور الحزب ايماناً قاطعاً، وبين أفكا عبد الناصر والدستور فروق جوهرية، فقد كان ناصر فردياً، بينما دستور الحزب يدعو لنظام برلماني، أو على الأقل شكل من أشكال ديمقراطية النخبة، فلم يكن بقادر على ضمنا، بل كنا نحلم أن نكسب إلى جانب وجهة نظرنا، ورغم الاختلاف حول شكل السلطة مستقبلاً، فلم تكن له تدخلات فجة بشؤوننا كما حصل من قبل بعض أعوانه فيما بعد.

لقد شعرنا انسه كان صادقاً في نصحه لنا وللحزب في العراق، ومسن جانبسه إعتبرنا مباشرين وعفويين وأذكياء فتحدث بصراحة مبتعداً عن المناورات السياسية. فلم أسمع منه رأياً إلا وثبتت صحته. نصحنا بعدم التورط بحرب داخلية مع الاكراد وبأن نحافظ على وحدتنا، وضرب مثلاً بنفسه قال: أنا لم أعدم أي عضو من أعضاء بحلس قيادة الثورة رغم اختلافي مسع بعضهم. وأضاف ملتمساً: أرجو أن لايسيل اللم بينكم، أنتم كبعثيين، وبينكسم كأعضاء في مجلس قيادة الثورة.

فعلنا ذلك والتزمنا بنصيحت عندما فضلنا الخروج إلى بيروت في ١٣ تشرين الثاني ١٩٦٣ رغم ان السلطة كانت بين أيدينا. ولم نكن مضطرين للخروج، وكان بأمكاننا البقاء على رأس السلطة بشرط أن ندير مواجهة دموية شاملة ضد مؤسسة الحرس القومي، ولم يكن لدينا أدنى شك بأن النصر سيكون حليفنا، لأن الجيش تحت قيادة ضباط بعثيين، توسلوا إلينا بتغطية قرار سياسي لحسم الوضع في بغداد عسكرياً. لكننا لم نفعل حتى لاتسيل دماء رفاق الجزب والسلاح والقضية الواحدة. خصوصاً وأن الأزمة أبعدت عن الحرس القومي كل الطارئين والانتهازيين ولم يبق بداخله إلا المقتنعون، ولم نكن حينذاك نملك الفرصة لاقناعهم بخطأ التصعيد والمواجهة التي يديرونها.

### لقاءات عربية: مع المغاربة : الجزائر

واستناداً إلى فكرتنا الرئيسية في إقامة وحدة ثلاثية متينة تبدأ بتضامن عربي واتفاقات متنوعة أو التمهيد بتوحيد المناهج والاقتصاد وغيرها أي بناء أسس التقارب مع العربية المتحدة بصورة تجعلنا قريبين من الحركات العربية التقدمية، فقد سعينا إلى لقاء القيادة الجزائرية وفعلنا ذلك اكثر من مرة خلال التسعة أشهر. وتركزت حواراتنا معهم على الشأن العربي والوحدة العربية.

قالوا لنا بفصاحة عربية: انتم أيها البعثيون إذا أردتم الوحدة العربية فنحن معكم واذا كنتـــم لاتقرونــها فنحن معكم أيضاً". وكان مفاوضوهم الرئيسيون أحمد بن بيلا وهواري بومديـــن ومحمد حميستي وعبد العزيز بوتفليقة. التقينا معهم والتقت آراؤنا وتوافقت باســـتمرار. لكننــا لاحظنا بعد فترة ان تصرفات أحمد بن بيلا تتماثل مع تصرفات المرحوم على صالح الســـعدي.

كلاهما يتصرف منفرداً، ويتخذ القرارات السياسية الخطيرة دون مشاورة الآخرين ودون عرضها على اجتماع رسمي.

وفي أحد الأيام دعانا المرحوم بومدين إلى داره، وكانت متراضعة حداً. جلسنا إليه وكسان الرحل حذراً. قال بصراحة: نحن غير قادرين على فهمكم ولافهم عبد الناصر، لأنكم تتحدثون كثيراً ولاتطرحون شيئاً مفهوماً. فإذا كان لديكم مشروع وحدوي جدي، أرجو أن تخبرونسا بسه وسندرسه بصورة جدية. أما إذا بقي مشروعكم يعتمد على بجرد الشعارات الدعائية كما هو الحال الآن بين سوريا ومصر والعراق، فنحن لسنا بحاجة إليه. وأرجو أن يكسون الحسوار العراقي الجزائري واضحاً ودقيقاً وصريحاً لنستفيد، لأننا لانرغب في حسارة الوقست والآ.... (انتسهى كلام بومدين) . وكان هذا كلاماً يخالف ما اعتدنا على سماعه من القيادة الجزائرية في اجتماعاتنا الرسمية معها.

### المهدي بن بركة

التقينا مع قيادة واحدة من ابرز الحركات الشعبية العربية (الاتحاد المغربي للشغل) ورئيسه المهدي بن بركة، وكان صديقاً شخصياً ونضالياً، وقد قدمت له شيكاً بمبلغ عشرة الاف دينار يحمل توقيعي كوزير للخارجية، سلمه له عدنان القصاب. وهذا أقصى ما كان ممكناً تقديمه حينذاك. ويوجد الوصل في أرشيف وزارة الخارجية العراقية. واتذكر اننا لم ندفع من الخارجية لأية جهة أخرى عربية أو غير عربية بعثية أو غيرها، بسبب قرار القيادة وضعف ميزانية الدولة، ولكن بن بركة شيء آخر فقد كانت له مكانة كبيرة في قلوب البعثيين . كنا نؤيه مسعاه لتوحيد الحركات العربية وتقريب وجهات نظرها مستخدماً تأثيره وقوة شخصية النفاذة والفعالة.

وبعد انقلاب عبد السلام عارف ضد البعث استنكر المهدي بن بركة احتجازنا (الإقامة الجبرية في القاهرة) واستنكر تصرفات عارف مع البعث. كان بن بركة صديقاً لكل العرب العرب الاستقلاليين والوحدويين، ومتحمساً مخلصاً في نواياه. ومن جانبنا كنا أمينين على القضية القومية وصادقين في رغبتنا بالتحالف مع القوى التقدمية العربية.

واتذكر انه دعانا هو وزوجته إلى داره في القاهرة. وكان حازم وعماش مدعوين معمى أيضاً وذلك قبل أسبوع واحد من سفره إلى باريس، هناك حيث قتل اغتيالاً وغدراً. لبينا الدعوة فقدمت لنا زوجته أكلة رائعة وطيبة (الكُسكُسي)، غير اننا تبادلنا الابتسامات عند سماعنك لأول مرة بأسمها. وكان لسان حالنا يقول: ما هذه الورطة في تسمية هذه الأكلة الطيبة بهذا الاسم!!

أفجعنا حادث قتله، حين سمعت لم ادرٌ هل أُعزي أم أتقبل التعازي ؟ فأعتبرنا رحيله كارثـــة

وحسارة للعراق والمغرب والأمة العربية. واعتقد ان أوفقير وزير دفاع المغرب كان وراء قتله، كما ان الملك الحسن الثاني ليست له صلة او مشاركة في اغتياله، فهو بريء. وكنت في وقست معين تشككت في موقف الملك عندما تملكني استغراب في ان يكون أوفقير قد اقدم على قتله منفرداً. لكن وبعد ان علمت بمحاولة اغتيال الملك الحسن والانقلاب عليه واتهام المعارضة بقتله، أصبحت أميل لرواية الملك في كتابه (ذاكرة ملك). وادركست ان في هله الوطن المشؤوم كل شيء ممكن أا وان الااحد يستطيع ان يعتمد على حليفه. وان ما من شيء غيير ممكن. ورغم ان عدداً كبيراً من الرجال العرب الذين يبتعدون بأنفسهم عن مثل هذه الممارسات الشريرة، لكن عجلة الشر لم تتوقف، فلم يكن أوفقير وحده شاذاً وجاحداً، بل قسدم صدام حسين نموذجاً مزعجاً للجحود والاخلاق السيئة (۱).

ا \_ ويُذكر أن قيادة الحزب رغم الملاحقة، تمكنت من بناء علاقاتها العامة داخل العراق وخارجه، ومن أمثلة ذلك، وبعد قيام ثورة اليمن بقيادة العقيد عبدالله السلال، جاء وزير خارجيها السيد محسن العيني لزيارة العراق، وكان المعثيون القياديون في حنوب الحزيرة العربية يعرفونه، ويعرفه جيداً طالب الشبيب. وبعد اجتماعه بعبد الكريم قاسم وهاشم حواد وزير خارجية العراق، تحقق بين قيادة قطر العراق للبعث وبينه لقاء خاص في دار الأستاذ الراهيم حسيب المفتى، والد مازن المفتى، من أعضاء الحزب في منطقة الوزيرية ببغداد، وكان قد جلب الأستاذ العيني من مقسر إقامته الرسمي في فندق بغداد المهندس عدنان القصاب، وعند وصوله كان في انتظاره على صالح السعدي وحاز حواد وطالب شبيب، وبعد تناول الغداء في دار آل المفتى قام محسن العيني بشرح ظروف وتطورات تسورة البحسن والقسوى المتعاونة في تنفيذها، وبالمقابل قام ممثلو قيادة الحزب بإخباره بأهية أن يستعد العرب لاستقبال التغيير القومي القسادم في العراق، وأبلغوه أن الحزب يهيئ نفسه للقيام بحركة ولأنه كان سيغادر من بغداد إلى بيروت فقد حمّلوه رسالة إلى القومية للحزب.

#### مراجع:

- [1] رياض طه، محاضر محادثات الوحدة، بيروت، مطابع دار الكفاح العربي.
- [2] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مصدر سابق، صفحة ٩١.
- [3] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مصدر سابق، صفحة ٢٦٦.
- [4] حول ما ورد من اسماء يتماثل موقفها مع موقف عبد الكريم قاسم. يمكن مراجعة : وثائق ثورة ١٤ تمــوز ١٤ ممـوز ١٩٥٨ في ملفات الحكومة البريطانية، تعريب الدكتور مؤيد ابراهيم الونـــداوي صفحـــة ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٨٩ تحت عنوان مقابلات بين محمد مهدي كبة وموظفين بريطانيين في ٢٨ تمــوز ١٩٥٨، وكذلـــك مقابلات محمد صديق شنشل والبزاز وغيرهم بعد هذا التاريخ.
  - [5] د. مؤيد الونداوي، الوثائق البريطانية، المصدر السابق صفحة ٣٠٢ .
    - [6] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، م.س. صفحة ٢٦٦ .
  - [7] يونس بحري، ثورة رمصان المبارك، دار الاندلس بيروت ١٩٦٣ صفحة ١١٨٠.
    - [8] رياض طه المصدر السابق.
    - [9] الدكتور تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
    - [10] راجع: حصاد ثورة، عبد الكريم فرحان، مرجع سابق.
    - [11] مقابلة مع صفاء الفلكي، Wassenar هولندا، ١٩٩٧.
  - [12] أمين هويدي، مع عبد الناصر، دار المستقبل، القاهرة، ط٢، ١٩٨٥، صفحة ٥١ ــ ٥٠.
    - [[13 رياض طه، عاضر محادثات الوحدة، مصدر سابق، ص ١٤.
    - [14] صالح حسين الجبوري، ثورة ١٤ رمضان ١٩٦٣ في العراق، مصدر سابق، صفحة ٥١.
- [15] رسالة من أحمد الحبوبي ومقابلة مع د. تحسين معلة قال فيها زرت الشبيب فوجدت عنده محسن الشيخ راضي فدار الحديث حول مشروع الوحدة اثر رسالة كان عفلق وجهها لعبد الناصر بعد ثورة آذار ٣٣ بيومين يدعوه فيها للحوار. فقال محسن: لن يفيد الوحدة مع ناصر. فذكرته ببرقية عفلق. رد: ومسن هو ميشيل عفلق. قلت: الأمين العام. قال: نغيره او نفصله.
  - [16] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مصدر سابق، صفحة ١٥٨.
- [17] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مصدر سابق، صفحة ١٢٦ (عن نضال البعث حــــزء ٢، ص ١٤٨) وهاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، مرجع سابق، ص ٢٨٨–٢٩٠.

# المسألة الكويتية عام ١٩٦٣

### سؤال : هل نتحدث عن المسألة الكويتية في عام ١٩٦٣ ؟

طالب حسين الشبيب: لعل من الأمور المحيرة معرفة مشاعر العراقيين الحقيقية دون تدخيل الأيديولوجيا او العقيدة او المذهب، ودون تسليط حزبي. فلا تبدو أصول مشاعرهم واضحة، منهم من يعتقد ان الكويت جزء من العراق وان التقسيم البريطاني العثماني الذي توافقيت عليه مشيخة الكويت وبريطانيا كان تهشيماً للعراق وتقسيماً للجهد العربي، ومضيعة للموارد والعلاقات المشتركة، بل ان معظم العراقيين يتصورون ان الكويتيين يحنون للبصرة ويسعون إليها وإلى البقاء فيها اكثر من رغبتهم في البقاء بمدينة الكويت ذاتها. ولا يعسترف العراقيون بأنهم يختلفون لمحة وعادات وتقاليد عن الكويتيين، وقد تسببت تلك المشاعر والتصورات، بغض النظر عن صحتها او عدمها، بفوائد وأضرار في نفس الوقت (۱).

١ \_ مع شيء من البحث والتنقيب يتضح ان ما يسمى بالهوى الكويتي لدى العراقيين هو قضية صنعتها الحكومات العراقية المتعاقبة في أذهان المواطنين، فلم يفكر العراقيون بــها قبل حكوماتــهم، بل ان مجموع الأدب العراقــــي نـــثراً وشعراً وسياسة لم يضع قضية الكويت ضمن مشكلات، وأهدافه، ولم يتذكرهما المواطنسون إلا عندما تثيرهما حكوماتسهم. حاول ذلك الملك الشاب غازي مدفوعاً من ياسين الهاشمي وبعض الحاشية، ووضع د. فاضل الجمسالي (رئيس وزراء ووزير الخارجية) مشروعاً للضم الجزئي للكويت، حُمَلُهُ الأمير عبد الإله معه إلى ألمانيا مؤيداً من ياسمين الهاشمي وعبد القادر الكيلاني ونوري السعيد[1]. وذكر الجمالي ان خلافاً حاداً وقع بين حسون فومستر دالاس وزيسر خارجية امريكا ونوري السعيد حول مطالبة الأخير بضم الكويت في اجتماع استنبول لحلف بغداد في شــباط ١٩٥٨ . وتحدث وزير خارجية عراقي آخر هو توفيق السويدي مع سفير بريطانيا السير بيترسون مذكراً بأن "الاتفاق العثمـــــاني البريطاني لسنة ١٩١٣ اعترف بالكويت قضاءً مستقلاً استقلالاً ذاتياً ضمن ولاية البصرة. وبعد ان انتقلت السيادة على ولاية البصرة من الدولة العثمانية إلى المملكة العراقية الجديدة فلابد ان تشمل تلك السيادة الكويست كمسا في اتفساق ١٩١٣، وإن العراق لم يعترف بأي تغيير في مركز الكويت ... "[2] ، وتضمنست مذكسرة كتبسها السويدي في ٥/٦/٥ دعوة السفير البريطان للموافقة على التدخل واستخدام الجيش العراقي مبرراً ذلسك بقولسه "ان الخطسر الشيوعي اصبح يهدد الحكومة العراقية من سوريا والكويت . . . "[3]، كما أشار السفير البريطان في بغداد بمذكراتــــه ان الاردن قدّم اقتراحاً لعبد الكريم قاسم، رغم مشاعر العداوة والثار، لتشكيل اتحاد فيدرالي بـــين الاردن والكويـت والعراق. ثم حاء إعلان عبد الكريم قاسم، وبعده صدام حسين، وكانوا جميعاً مع الضم بالقوة، حتى عبد السلام علوف الذي فشل في ابتلاع شيك بمليون دينار كويتي كتب الكويتيون باسمه لتعويض عوائل شهداء ١٤ رمضان، كان قبل اعترافه بها قد طلب من عبد الكريم قاسم الزحف على الكويت او تدبير انقلاب عسكري فيها، وقال: "سماكون أول جندي يدخل ارض الكويت"[4] أما الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف فرغم عدم تذكره الكويت خلال سنوات

وتجاوزاً لما تم في محاولة صدام حسين ضم الكويت واعتبارها المحافظة التاسعة عشرة للعسراق. علينا ان اردنا ان نفهم موقف حكومة البعث عام ١٩٦٣ من الكويت، ان نسترجع الذاكـــــرة التاريخية القومية لحزب البعث العربي الاشتراكى.

اولاً: لم تكن هناك أية صلة قريبة او بعيدة بين القيادتين القومية والقطرية للبعث والمجلسس الوطني لقيادة الثورة باعتبارها الأداة التشريعية لسلطة الحزب في العراق وبين الحكومة الكويتيسة قبل مطالبة عبد الكريم قاسم بسها او بعدها.

ثانياً: حاء إعلان عبد الكريم قاسم قراره بضم الكويت مفاجئاً للحكومتين العراقية والكويتية وبقية الأطراف المهتمة في الموضوع. وعلى سبيل المثال، علمت من حال مطالعة الملفات عندما كنت وزيراً للخارجية وكنت راغباً بالإطلاع على تفاصيل الملف العراقي الكويتي، ان هاشم حواد وزير خارجية قاسم كان قد بعث ببرقية تهنئة إلى وزير خارجية الكويتي، ان هاشم جواد وزير خارجية قاسم كان قد بعث ببرقية تاينما كان يستقبل احد الكويت بمناسبة إعلان استقلالها، لكنه فوجئ، في اليوم التالي، بينما كان يستقبل احداد الضيوف الأجانب في فندق بغداد، بسماع الخبر من أحد موظفي الوزارة بقرار ضمها وتعيين عبد الله السالم قائممقاماً لقضاء الكويت براتب ٧٥ ديناراً (١٠). وكما هو معلوم ليسس مقبولاً

حكمه، فقد ظهر على شاشة تلفزيون بغداد بعد احتياح صدام حسين لدولة الكويت قائلاً : ان صدام هـــو "الرئيــس العظيم الذي أنجز ما كنا نحلم بـــه وتقصّر في الوصول إليه".

وفي مقابل ذلك وخلال ثلثي قرن من الاستقلال الوطني صدرت للحركات الوطنية الشعبية العراقية منات آلاف البيانات والخرائد والمؤلفات، وكتب باحثون ومحققون آلاف الكتب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب والنشرات والجرائد والمؤلفات، وكتب باحثون ومحققون آلاف الكتب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب والشعر، لم تتضمن كلها أية إشارة مطالبة بالكويت بل على العكس حدر بعض المعارضين العراقيسين الكويت مسن الحدوة الإسلامية، والأستاذ حلال الطالباني الذي تنبأ عدراً في محاضرة القاها قبل الغزو في معهد الشؤون الدولية بلندن الدعوة الإسلامية، والأستاذ حلال الطالباني الذي تنبأ عدراً في محاضرة القاها قبل الغزو في معهد الشؤون الدولية بلندن حاء فيها "ان التقارب بين العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن يبدو في الظاهر موجهاً ضد إسرائيل، لكنسه في الحقيقة من احل تحقيق طموحات الرئيس العراقي على الصعيد العربي الشامل، بما في ذلك احتلال الكويت والسسيطرة على الخلويت إلى ان نضالهم تركز أساساً علسى مساعي طرد على الخويت إلى ان نضالهم تركز أساساً علسى مساعي طرد الاستعمار من بلادهم وإلى شعورهم بعدم الخوف على الكويت لأنها ارض عربية وسكانها وحكامسها عرب، الاستعمار من بلادهم وإلى شعورهم بعدم الخوف على الكويت لأنها الرض عربية وسكانها وحكامسها عرب، وتعيش ميسورة ومرفهة، وهي في كل الأحوال ليست فلسطين السليبة او الاسكندرونة وعربستان.

ا ــ نص هذكرة حكومة عبد الكريم قاسم بخصوص الكويت عام ١٩٦١ . . " لاشك بأن الكويت حــزء مـن العراق فهذه حقيقة أكدها التاريخ ولن يفلح الاستعمار في طمسها او تشويهها. فقد كانت الكويت تتبع البصرة مــن زمن طويل و حاصة أثناء الحكم العثماني وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وكانت الدول الكبرى ومنها بريطانيــا تعترف بسيادة الدولة العثمانية على الكويت، فقد كان حاكم الكويت يعين بفرمان بمنحه لقب قائممقام، ويعتبر بذلك معتلاً لوالي البصرة في الكويت. وهكذا كان حكام الكويت يستمدون سلطاتهم الإدارية من السلطات التركيــة في البصرة، ويؤكدون ولاءهم للوالي التركي حتى سنة ١٩١٤. وكان الاستعمار البريطاني في سبيل غايسات عسكرية البصرة، ويؤكدون ولاءهم للوالي التركي حتى سنة ١٩١٤. وكان الاستعمار البريطاني في سبيل غايسات عسكرية واقتصادية يحاول بشتى الطرق التغلغل في بلاد العرب منذ القرن الرابع عشر، وذلك بالسيطرة على أجزاء من الســواحل العربية على طريق الهند، بالعمل على تركيز أقدامه فيها ولا سيما الخليج العربي، وكانت الكويت حـــزءاً مــن تلــك العربية على طريق الهند، بالعمل على تركيز أقدامه فيها ولا سيما الخليج العربي، وكانت الكويت حـــزءاً مــن تلــك

التعامل مع قضايا الحدود او ضم الأراضي والدول بسرية وغفلة عن الشعب والمحتمع الدولي بــل بالحوار والإقناع وإلا أصبحت احتلالاً باستخدام القوة الغاشمة.

ثالثاً: حئنا للسلطة ١٩٦٣ بخلفية موقف سياسي معارض لمطلب عبد الكريم قاسم ضم الكويت، انطلاقاً من مشاعر جياشة أخرى هي إننا طلاب وحدة عربية شاملة وكبرى. فلم نكن نعباً بالحدود بين الأقطار العربية ولا بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الإقليمية، بل نراهم جميعاً مفروضة على العرب بالقوة والحرب، بما في ذلك ما حصل لفلسطين والاسكندرونة وغيرها. وكانت هذه المشاعر مسيطرة وطابعة لفكرنا وعقلنا. وجعلتنا اكثر ميلاً إلى ترجيم منطق الأمر الواقع.

وآنداك كنت عضواً في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حيث حرى بحسث

السواحل. لذلك عملت الحكومة البريطانية لمدُّ سيطرتــها على الكويت تدريجيًّا وفصلها عن العراق. وكان من جملـــة المساعي البريطانية لفصل الكويت عن العراق ان عَقَدَ المقيم البريطاني في الخليج يوم ٢٣ كانون الثاني يناير ١٨٩٩ اتفاقاً سرياً مع الشيخ مبارك الْزَمَ فيه الشيخ نفسه وأولاده من بعده بالتزامات باطلة لأنها تضمنت تنازلاً عسن حقوق لا يملكها هو نفسه، كحق إستقدام ممثلين او التصرف باراضي الكويت دون موافقة سابقة من بريطانيا. ورغم هذا الاتفاق ظل حاكم الكويت على ولائه للسلطان العثماني على ارتباطه بوالي البصرة. وحاول البريطانيون تارة أحـــــرى ســـنة ١٩١٣ فصل الكويت عن العراق وتقوية نفوذها فيها بعقد اتفاق بينهم وبين السلطات العثمانية على أساس تمتسم الكويت بشيء من الحكم الذاتي تحت السيادة العثمانية. ولكن المحاولة فشلت و لم يتم الاتفاق. وإذا كـــان الاســـتعمار البريطاني قد فشل في ذلك فقد عمد إلى القوة وأتاحت له الحرب احتلال العراق وعزل الكويت عنـــه. وبعـــد تحريـــر العراق بثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ من نفوذ الاستعمار والسيطرة الأجنبية الخذ يعمل مع الشعوب العربية والشعوب الحبـــــة للجرية من احل تصفية الاستعمار في كل مكان وخاصة البلاد العربية وبعد ان نما الوعي العربي، لحـــــــــــــــــــا الاستعمار إلى أسلوب حديد فابتدع شكلاً حديداً من الاستعمار تحت ستار الاستقلال، وهو يرمى إلى استمرار نفوذ بريطانيا وابقـــاء الكويت منفصلاً عن العراق. وهكذا عقدت بريطانيا في ١٩ حزيران ١٩٦١ مع شيخ الكويت اتفاقاً استعمارياً ينسهي اتفاق ١٨٩٩ الباطل، ويتضمن استمراراً للحماية البريطانية للكويت إذ يتعهد فيه الإنكليز بتقديم أية مساعدة يطلب ها شيخ الكويت وينص على التشاور. يضاف إلى ذلك ان إنهاء الاتفاق يقتضي إبلاغاً مسبقاً لثلاث سنين على الأقل. وحكومة الجمهورية العراقية تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام لتعلن ان الكويت حزء لايتجزأ من العراق وتؤكد عزمها متمسكة بوحدة الشعب في العراق والكويت وبالحافظة عليها".

ود الحكومة الكويتية: "أوردت بعض وكالات الأنباء كما أذاعت محطة الإذاعة من بغداد ليلة أمس تقارير عن المؤتمسر الصحفي الذي عقده عبد الكريم قاسم في ١٩٦١/٦/٥ والذي طالب فيه بدولة الكويت. فإذا صحت التقارير فيسان حكومة الكويت تعلن ان الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة معترف بها دولياً. وان حكومة الكويست ومن وراءها شعب الكويت بأسره مصممة على الدفاع عن استقلال الكويت وحمايت. وان حكومة الكويت إذ تعلن ذلك لوائقة تماماً بان جميع الدول الصديقة المحبة للسلام، ولاسيما الدول العربية الشقيقة، ستساندها في المحافظة على استقلالها".

الموضوع وأصدرنا قراراً أعُلِنَ رسمياً ونشر في الصحافة العربية وتضمن المبدأ التالي: ان السدول العربية كلها أجزاء في وطن عربي واحد، ويجب ان لا يكون هناك قرار بضم حسزء إلى حسزء بالقوة وبصورة تعسفية. وان قرار التوحيد يجب ان يتم بموافقة كل الأجزاء التي تقرر الوحدة او التوحيد التعاون وان تستند الموافقة إلى استفتاء الإرادة الشعبية الحرة بين الأطراف الداخليسة فيها، فنحن ضد قرارات الضم. وهذا ما سار عليه حزب البعث عند استلامه السلطة في العراق، واصبح موقفنا الرسمي المعلن عام ١٩٦٣. كما ان حركات أخرى حليفة أخذت الموقف ذاتسه مثل حركة القوميين العرب التي استنكرت مطالبة قاسم بالكويت، ونفت ان يكون لهكذا عمل أية صلة بالوحدة العربية المنشودة.

وكانت هناك قيود وشروط فكرية وحزبية، سياسية ودولية كثيرة تحكمت في توجيه موقفنا من المسألة الكويتية، ولعب موقف عبد الناصر أهمية كبرى في توجيه موقفنا بسبب احترامنا وتقديرنا لآرائه. فبعد أسبوعين من ثورة رمضان أثار ناصر معنا في القاهرة موضوع الكويست قائلاً: ان وفداً كويتياً زاره وكان يترأسه على ما أتذكر الشيخ صباح الاحمد (نائب رئيسس وزراء ووزير خارجية حالياً)، وعبَّر عبد الناصر عن تعاطفه مع الوفد الكويتي في رغبت ان تكون الكويت دولة مستقلة، تحظى بتعاون كافة الدول العربية الأخرى. ومال علي مرة أخرى قائلاً: "الشيخ صباح شاب سنه مقاربة لسنك ولديه تطلعات قومية لا تقل عن تطلعاتاك". واعتقد ان عبد الناصر تحدث بتلك الطريقة الودودة والمبسطة لانسب أدرك أهمية تقريب الموضوع لنا، رغم تعقيده وخطورته، لكي لا نرتكب خطأ يؤدي إلى متاعب ونتائج غيير المعيدة. وربما لم يسمى الشيخ صباح ابنه ناصراً مصادفة بل تعاطفاً مع التيار القومي العسري

شرحنا لجمال ولمثلي القيادة القومية السوريين الذين كانوا موجودين معنا في القاهرة بأن مسألة الكويت فيها شيء من الحساسية وأمرها يتطلب الروية وعدم التسرع. ورجونهم ان يصبروا علينا، ورجونا ناصرا ان يكون واسطة مع الأخوان الكويتين لطمأنة مخاوفهم، وقام الرجل بذلك بأمانة. لكنه نصحنا بعدم التسرع في اتخاذ موقف حتى ينجلي الأمر وتتضع بذلك طبيعة العلاقات الكويتية مع العراق ومع العربية المتحدة. وان ينصرف جهدنا الأكبر نحو تأمين الثورة في العراق وحمايتها من المداحلات التي قد تنجم عن قضايا خطيرة كالقضية الكردية والكويتية، وكان مخلصاً بنصيحته (١).

١ - يروي وزير الدفاع العراقي الفريق صالح مهدي عماش، ان عبد الناصر ابلغ الوفد العراقـــي لمباحثـــات الوحـــدة "بأنـــه مؤمن بأحقية العراق في المطالبة بمينائه الطبيعي في الكويت ولكنــه ضد استخدام القوة لاستعادتـــها حتى يغوّت على البريطانيين الانفراد بدور الحماية من خلال استثمار الأزمة التي تشأت بعد مطالبة العراق بـــالكويت وتـــــهديده استعادتـــها بالقوة". وعبر عن الموقف المصري هذا أيضاً عبد القادر حاتم بقوله في ١٩٦١/٦/٢٨ "ان الشعب العراقـــي

ومن ناحيتي لم اكن حتى تلك اللحظة قد احتمعت بأي كويتي، عدا نجل أميرها الشيخ سعد العبد الله الذي اصبح فيما بعد وزيراً للدفاع والداخلية ثم ولياً للعهد، فقد كان عضواً في رابطة الطلاب العرب بلندن عندما كنت أمينها العام، وكانت ميوله قومية ويساهم بنشاط في كل ما يجتمع عليه الطلبة العرب، ورغم عدم انتمائه إلى حركة بعينه المقدد قددًم تبرعها ومساعدات كثيرة.

بعد العودة من القاهرة فوحثنا بوصول برقية من الكويت عبّرت عن رغبة الشيخ صباح الاحمد الجابر بزيارة العراق للتهنئة بنجاح الثورة. ولم نكن حتى ذلك الحين قد اخذنا وقتك كافياً لترتيب اوراقنا واولوياتنا خصوصاً فيما يتعلق بقضية الكويت. ولكن الخُلق العربي وبغض النظر عن مشكلة الاعتراف او عدمه، يحتم استقباله والترحيب به في بغداد.

ولم استقبله في المطار رغم رغبتي بذلك ، بل اوفدنا وزير التحارة الاستاذ شكري صالح زكي لاستقباله . وحل ضيفاً في القصر الابيض وهو السكن الوحيد الصالح للضيافة المناسبة في بغداد حينداك . وادرك الوزير الضيف مغزى عدم خروجي لاستقباله . وحقيقة الامر ان الدبلوماسيين نصحوني قائلين : ان استقبال وزير الخارجية لوزير خارجية دولة أخرى يعتبر بمثابة اعتراف رسمي بها .

### مناقشات لجس النبض

جرت مع الشيخ صباح الاحمد اجتماعات متعددة دون تأليف وقد عراقي لادارت ها. فكانت اجتماعات غير رسمية حضرها من الجانب العراقي انا وحازم جواد وعلي السعدي وعماش، وكنت المتحدث الرئيسي، وإنصافاً كان السعدي يترك لي شخصياً المحال عندما يتعلق الامر بالشؤون الدولية، بما في ذلك محادثات الوحدة. ومن الجانب الكويتي حضر فضلاً عن الشيخ صباح الاحمد، الصديق المرحوم عادل الجراح مدير مكتب وزير الخارجية الكويسي. ولم تكن لدى العراق اجهزة تسجيل محاضر الجلسات، ولا تسجل غير رؤوس المواضيع ومختصراً

لديه من أسباب الدعوة إلى الوحدة بينسه وبين شعب الكويت بصورة أبقى من الوثائق العثمانية، ولكن مصر ترفسض الضم وإن كانت على استعداد لتأييد منطق الوحدة الشاملة"، ويقترب عبد الناصر بذلك من موقف القيسادة القوميسة لحزب البعث عندما ميز بين مفهومي الضم والوحدة ، وبأن العلاقات بين الشعوب العربية لا تحكمسها معاهدات او اتفاقيات قديمة او حديثة، ولهذا السبب واحه ناصر إصرار السعدي وشبيب وبقية الوفد بقوله "قد سمعت وقرأت الكشير من وثائقكم لكي أقول لكم في منتسهى الوضوح ان ما تطلبونه فات أوانه بحكم الحقائق العربية والدوليسة ، ان من وثائقكم لكي أقول لكم في منتسهى الوضوح ان ما تطلبونه فات أوانه بحكم الحقائق العربية والدوليسة ، ان الإنكليز لم يعودوا وحدهم في السيطرة على بترول الخليج وإنما هذه السيطرة انتقلت إلى يد الأمريكان. فأن أراد أحد ان يحتل دولة في الخليج على غير رضا أهلها فيحب ان يعرف سلفاً انه سيواحه الولايات المتحدة. ان الاتحاد السسوفيني نفسه يسلم للغرب بأهمية بترول الخليج بالنسبة لمم وبالتالي يجب ان نعرف ان هذه المعركة فوق طاقتنا."[7].

لأقوال الجانبين. ويلعب موظف التسجيل دوراً مهماً في ذلك. وقد انعقدت جميع الاجتماعات في القصر الابيض، مقر إقامة الوفد الكويتي. وجرت مباحثات مطولة مرة بحضورنا نحن الاربعة واخرى ثلاثة واحياناً يحضر اثنان منا فقط. وكان منطلقنا فيها هو ان الكويست لا تحتاج ان تكون دولة لأن هناك علاقات خاصة سبقت المصالح السياسية تربط بينها وبين العسراق<sup>(1)</sup>. ويمكن ترجمة هذه العلاقات عبر فدرالية بين البلدين فلِمَ الحاجة إلى سفارات وسفراء كويتيسين، خصوصاً وانها لا تمتلك الكفاءات الكافية. فكانت تستعير اشخاصاً من جنسسيات عربية أخرى لتوظيفهم في سفاراتها، فلِمَ لا يستلم الكويتيون مثلاً سفارات العراق ويكون صباح الاحمد وزير خارجية العراق والكويت بنفس الوقت (كما قال السعدي).

وفي الحقيقة لم تكن الكويت حتى ذلك الوقت قد استكملت تأسيس جهاز حكومي بسالمعني

١ ـ تلهف قلوب الكريتين للعراق خصوصاً البصرة وبدرجة اقل الناصرية والعمارة والنجف و كربسلاء، ويؤمنون بأنسهم جزء من الوطن العربي الكبير، ويأملون ان يكونوا طرفاً في وحدة عربية شاملة، ولكن ليس إلى حد اللوبان في كيان ديكتاتوري، يفقدون معه رفاهيتهم ومكاسبهم الاقتصادية داخل وخارج الكويت. ومنذ الثلاثينات قسامت كالكتلة الوطنية الكويتية على شكل منظمة سرية، ترى في العراق قاعدة للقرميين العرب، ونشطت تحت غطاء "لجنسة اكتوبر" لنصرة فلسطين في ١٩٣٦ . وادى نمو الوعي السياسي الكويتي العربي والدولي إلى قيام مبادرات اقتصادية وثقافية ايجابية ومتزنة شجعت بعض ابنائها على المطالبة بالسماح لكل العرب بدخولها، وفتحت الابواب الاكسر مسن الاثمائة ألف فلسطين للإقامة والعمل، قوفروا عيشاً كربماً لعائلاتهم المقيمة في سوريا ولبنان ومصر فضلاً عن فلسطين المختلف ولمناك دائماً كويتيون يتعاطفون مع العراق ويأملون التعايش معه. لكن الاجتياح وقبله اجبارهم على دعه المحمود العسكري العراق في الحرب الإيرانية وإلا ستتحول الكويت نفسها إلى منطقة حيوية للحرب ال ، أثر في موقف الكويتيين خصوصاً المثقفين والمسيسين، فوقف ضد الاجتياح حتى ممثلو حركة القوميين العرب الذيسن طالبوا منسلة الموقييات بوحدة العراق والكويت[8]. بل اجتمعت الكويت كلها في موقف موحد سليي من الاجتياح، وفعل ذلك الموشون المرتبطون بحزب الرئيس صدام حسين الذي اعتقل مسؤول منظمتهم فيصل الصانع وغيبه، ورد وسساطة أحد قادة البعث التونسيين لاطلاق سراحه. واضطر علاء الدين حسين، ولم يكن شخصاً مهماً، عنسد تشمكيل وزارة أحد قادة البعث التونسيين لاطلاق سراحه. واضطر علاء الدين حسين، ولم يكن شخصاً مهماً، عنسد تشمكيل وزارة كويتين.

أحب الكويتيون الذين انحدر شيوحهم من منطقة الزين القريبة من البصرة، قضاء أوقات طويلة في العراق، يساتون إلى البصرة في كل المواسم وفي عطل نسهاية الاسبوع (خميس وجمعة) . وخلافاً لبقية العراقيين يعامل البصريون الكويتيسين معاملة طيبة، وكانوا قد حموا املاكهم خلال الأزمة مع قاسم الذي لم يكن سلاباً ولم يشجع على النسسهب. وبعسه انتسهاء الأزمة عرضوا على حماة املاكهم الجنسية الكويتية فوافق بعضهم ورفض آخرون. ويذكر انسهم اقساموا في البصرة مزارع وفللاً فخمة لاسيما في حبل سنام وأبو الخصيب والزبير وقصر حمدان، وبعض اهالي هذه المناطق "نحدادة" البصرة مزارات سفر عراقية وكويتية وسعودية. ويذهب الكويتيون للبصرة حاملين الذهب وهدايا أحسسرى، آملسين مبادلتها بصناعات بصرية علية مشتقة من النحيل كالحصران و "سغر الخوص" والخريط والرطب المطبسوخ والتمسر البرحي فضلاً عن لحم الضأن العراقي المميز، والقيمر والرز العنير والكمك العراقي، ويستوي في ذلك شيوخ الكويست وعوائلها الأحرى العريقة كال النقيب وآل السلمان.

الصحيح. فكان مدراء المكاتب الحكومية اكثرهم سوريون وعراقيون وفلسطينيون بمـن فيـهم بعض مدراء مكاتب الوزراء والسفراء.

كان رد الكويتيين هو: هل تستكثرون علينا ونحن جيرانكم ان نكون دولة ولها سفارات. ولم تكن المناقشات المطولة تصل إلى نتيجة، ورحل الوفد دون ان يحصل على شيء، لكننا كنا نعلم ان موقفنا اصبح ضعيفاً. إذ بالإضافة لما اوردناه من قيود مفروضة على موقفنا، فان عاملاً لا يقل خطورة قد استجد وهو فقدان الفيتو السوفيتي الذي كان يشهر سنوياً بوجه الطلب الكويتي إلى مجلس الامن للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومعروف ان كل دولة حتى تصبح عضواً في الهيئة العامة الدولية عليها ان تستصدر من مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبولها عضواً. وكان الاتحاد السوفيتي صديقاً لعبد الكريم قاسم ويحبط سنوياً المساعي الكويتية. أما الآن فلسنا واثقين من ان السوفيت سيواصلون استخدام الفيتو خلال الجلسة القريبة القادمة خصوصاً بعد ان دخلنا في صدراع اعلامي مكشوف مع الدولة السوفيتية.

اما الدول العربية فلم يكن بامكانها ان تلعب دوراً، حتى في حالة توفر الرغبة لديها لمساعدتنا(۱). وحينها كان العضو العربي الوحيد في بحلس الأمن هو مندوب المغرب "الطيبي بن هيمة" (وقد توفي رحمة الله عليه) فقد اعتادت الجمعية العامة ان تعين عضواً عربياً غير دائه في مجلس الأمن باستمرار وفي كل دورة. والطيب بن هيمة هذا كان صديقاً للعراق والعراقيين، كما كان قرينه وزميله الأستاذ عدنان الباجمي مندوب العراق إلى الهيئة الدولية، لا يقل عنه براعة في الأداء والعلم والحماس للمطالب العراقية.

وعلى أية حال فبعد زيارة وفد الخارجية الكويتي للعراق بيوم واحد ، تم استدعائي للقصـــر الجمهوري بصورة عاجلة . وحالما وصلت ، وجدت "محمد سعيد النقيب" وهو عراقي من نقباء البصرة لكنـــه يحمل جنسية كويتية (وارجو ان تضع اسمه بين قوسين لان دوره كما أرى كــان

١ -- الحكومات العربية كانت مقيدة إلى قرار حامعة الدول العربية الذي اتخذ في عشرين مموز ١٩٢١ ونص على: اولاً :

أ - تتعهد الحكومة الكويتية بطلب سحب القوات البريطانية من الأراضي الكويتية بأسرع وقت ممكن.

ب - تتعهد الحكومة العراقية بعدم اللجوء إلى القوة لضم الكويت إلى العراق.

ج - تؤيد الجامعة العربية أية رغبة تبديها الكويت في الوحدة أو الاتحاد مع أية دولة عضو في الجامعة العربية. فانداً •

<sup>1 -</sup> ترحب (الجامعة) بدولة الكويت عضواً في حامعة الدول العربية.

ب - تؤيد الدول العربية طلب دولة الكويت بتقلتم مساعدات فعالة لدعم استقلال الكويت والدفاع عن استقلالها، ويخول الأمين العام صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن.

الاخطر والاهم فيما جرى بين العراق والكويت حينذاك، ولم اكن على معرفة بــه رغم رابطة الصداقة المتينة التي جمعت بيننا فيما بعد معه ومع اخوانــه وانجالــه). ووجــدت في القصـر الجمهوري كلاً من عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وعلى صالح السعدي وحازم جــواد وصالح مهدي عماش وحردان التكريتي، وفوجئت بقرار مسبق هو ان أسافر مع عماش وحردان فوراً في وفد رسمي لرد زيارة الشيخ صباح الاحمد، ولما يمر على انتــهائها سوى يوم واحد.

رفضت بشدة متعللاً بكل ما استطعت شرحه من مبررات دبلوماسية وسياسية. وقلت انسها خِفّة غير مقبولة، وطالبت بدراسة القضية واتمامها بجدية وبعيداً عن اللفلفة، لكن المجموعة بكاملها كانت متفقة ومتحمسة لرأيها. و لم يكن امامي سوى الالتزام والتنفيذ, رغم معرفتي بأن رد زيارة وزير خارجية العراق سيعني اعترافاً رسمياً.

استقلينا الطائرة أنا وعماش وحردان ومحمد سعيد النقيب، وكان الأحيران يرتبطان اصللاً بعلاقة حميمة وصداقة خاصة. وقد ترأس صالح عماش الوفد بعكس ما متعارف عليه دولياً في ان تسبق وزارة الحارجية وزارة الدفاع، لكنني عند تشكيل الوزارة اخرت اسمي ليأتي الثالث بعلم السعدي وعماش تقديراً لفارق السن بيني وبين وزير الدفاع رغم انه لم يكن عضواً في قيادة الحزب الحاكم.

ونحن في الطائرة راقبت حماس حردان التكريتي للسفرة واهدافها، حتى انـــه قــــاد الطـــائرة بنفسه نصف المسافة (١٠). فانـــزويت وتأملت متسائلاً في حيرة عن سبب التجاذب المتسرع الذي

ا \_ ومن سخرية القدر ان احمد حسن البكر وصدام حسين سيختاران مدينة الكويت، بعد نمانية أعوام مكاناً لإغتيال المرحوم حردان التكريق بعد ان اصدرا اوامرهما إلى بجموعة مختصة من المخابرات العراقية العاملة في الكويت بينسهم حمودي العزاوي (قتلته السلطة فيما بعد) وطارق ابو الخيل وهاشم الرفاعي، وتواطؤ السغير مدحت ابراهيم جمعة الذي ساهم بالأمر، دون ان يعلم أنه سيصل إلى القتل وكان سعدون شاكر موجوداً في الكويت ويعتقد انه شارك بسها. ومن المؤسف ان الحكومة الكويتية سكتت حينذاك عن الجريمة، رغم ان حردان كان أول راع للاعتراف الرسمي العراقي بدولة الكويت، وبدلاً من التحقيق الجاد سمحت لوزير الخارجية العراقي عبد الكريم الشيخلي بزيارة الكويست بعد ساعات من الحادث ليصطحب معه عند عودته بعض منفذي الجريمة، وعاد القسم الباقي من فريق الاغتيال مسع بعد ساعات من الحادث ليصطحب معه عند عودته بعض منفذي الجريمة، وعاد القسم الباقي من فريق الاغتيال مسع جثمان حردان التكريق بصفة مرافقين. ويذكر ان سيارة المخابرات التي أقلت قاتلي حردان وقمت الرماية منسها أصيبت باطلاقات من مرافقيه أو من الشرطة الكويتية، وللتغطية وحوفاً من تحول الإصابة إلى دليل إدانة ضدهم، أرسلوا السيارة فوراً إلى كراج (عادل الحديث في الشويخ) وصاحبه "ابو عادل" حمودي الكلكجي فتم إصلاحها وإحفاء آثار الاصابة فد.اً.

وربما كانت دولة الكويت بموقفها ذاك تحاول دفع الشر ، وتجنب الشرور بتفادي الاصطدام وتحويل عدوانية الحكومـــــة العراقية إلى اتجاهات أخرى، بل اندفعت مع بعض مطالبــها التي لم تنتــه حتى بعد إحراق الكويت. أما حردان فرغــم بعض المثالب التي توخذ عليه، إلا أنــه شهم، لا يغدر، وعندما يلتزم ينفذ التزامه، وعُرف بالشجاعة، وذهب ضحيــــة لصفاتـــه.

أبدتــه القيادة العراقية. واذا كنت افهم اهداف حردان وعماش وعبد السلام عارف وغــيرهم، فلم اكن قادر على تفهم مجاراة على السعدي وحازم حواد لأنــهما لم يكونا من الذين يســهل ابتزازهم.

وصلنا الكويت ففوحثنا باستقبال غير متوقع، كان استقبالاً حافلاً وترحاباً يفسوق المتوقع بكثير. ومنذ اللحظة الأولى أدركت ان هدفهم إخراج الزيارة بصورة احتفالية توحي باعتراف عراقي بدولة الكويت واستثمار ذلك في المحافل العربية والدولية .ورغم عدم استقبالنا لوزير خارجيتهم بصورة رسمية ، استقبلونا هم رسميا وعزفوا نشيدهم الخساص والنشيد الوطني العراقي ورفعوا العلمين العراقي والكويتي . و لم يبق في الكويت رجل قادر علسى الحركمة الاوضع المعقال على رأسه وخرج يشاهدنا او يتفرج علينا ولا أبالغ إذا قلت اننا رأينا حينلك في مشهد منقطع النظير كل رجل في الكويت.

اجرينا مباحثات تقليدية مطولة ادركت خلالها ان لديهم خطة يسيرون عليها، ولم يكن لدينا ما يقابلها. ولاحظت انهم لم يحاولوا الوصول إلى نتائج فورية ومحددة في هذه الجولة، فركزوا على الشكليات والمفاهيم، وعلى استغلال الزيارة إعلامياً لتدخل عنصراً من عناصر الأمر الواقع الذي يجري الإعداد له بحرص شديد تمهيداً لتوقيع وثيقة الاعتراف في جولة قادم...ة، بعد ان يكونوا قد هيأوا شروط تأسيس دولتهم، وتوثيقها في الهيئات العربية والدولية ثم توضع أمامنا على طاولة المفاوضات فلا نجد مفراً من الموافقة والاعتراف غير المنقوص بكيان قائم فعلاً. وبذلك يكون مشروعهم قد تم إخراجه وإنجازه ببراعة وذكاء اشهد لهم بها.

وبعد أيام علمت ان دولة الكويت جددت طلبها إلى الأمم المتحدة لقبولها عضواً فيها. وان الاتحاد السوفيتي لم يستخدم الفيتو ضده، وذلك يعني انه لم يبق لنا نصير في مجلس الأمن غير الطيبي بن هيمة وهو لا يتمتع بحق الفيتو، وسنتحمّل المغرب اكثر من قدرته ليعترض على قبول دولة عضو في الجامعة العربية في عضوية الهيئة اللولية. لكننا رغم ذلك خضنا في الجلسس بنيويورك (وكنت حينها وزيراً للخارجية وموجوداً هناك) معركة خاسرة ضد دخول الكويت للمنظمة اللولية. اما أسباب العناد والممانعة التي ابديناها فتعود إلى اننا وضعنا نصب أعيننا هدفاً بسيطاً آخر هو: إذا لم يكن بالإمكان منع الكويت ان تكون عضواً في الأمم المتحدة فعلى الأقل يجب علينا ان نخرج من الأمر بشيء ما. واعتقد ان اغلب اعضاء القيادة القطرية والمجلس الوطني لقيادة الثورة قد فكروا حينذاك بنفس الطريقة للحصول على مكاسب معينة وامتيازات من الكويت للعراق. بل ان عبد السلام رئيس الجمهورية كان قد سبق الجميع، وسبق مجيء وفد التسهنئة الكويتي إلى بغداد بتبادله برقية مع أمير الكويت، وكانت أول إشسارة على قسرب

الاعتراف العراقي(١).

وفي الحقيقة فان استمرار المطالبة في الكويت من قبلنا كان سيبدو محاولة غير حادة وعابئة، وستصطدم بقرار الجامعة العربية التي يهيمن عليها عبد الناصر الذي سبق ان دفع بقواته دفاعاً عن استقلال الكويت. وذلك سيضعنا أمام تساؤل صعب: هل سنقاتل الجيش العربي والمصري من اجل ضم الكويت ؟

وكانت تلك بين أمور أخرى تبدو مستحيلات غير واقعية في وجه أي تفكير آخسر غسير التصديق على الاعتراف الدولي والعربي بدولة الكويت. ولكني رغم كل الواقعية التي عسمالجت بسها الأمر، بقيت انظر إلى زيارتنا للكويت وملابساتها والاستعجال فيها، على إنسها خطأ تكتيكي لم يكن له ما يبرره، واعترف اني أجبرت عليها. كما سأجبر فيما بعد على مرافقة عبد السلام عارف لزيارة القاهرة قبل انعقاد المؤتمر القطري للحزب مما أتاح فرصة ملائمة لمن يريسد ان يتلاعب بنتائجه وينفذ أغراضه.

# اجتماعات بحمدون الخاصة تسبق الإتفاق الرسمي

احتمعنا خلال زيارتنا للكويت برئيس الوزراء المرحوم صباح السالم الصباح الذي اصبـــح فيما بعد أميراً لها. وكنت في كل حولة من المحادثات اخرج بنتيجة باننا أمام الاعتراف العـــربي والدولي وخسارة الفيتو السوفيتي غير قادرين على فعل شيء اكثر من التفاوض علـــى ترســيم الحدود ودراسة وضع آبار البترول الحدودية، وهذه غير ممكنة أيضاً إلا بين دولتين متكـــافتتين، كلتاهما عضو في الأمم المتحدة.

واستناداً إلى هذا الاحساس والواقع أشار علي على صالح السعدي قائلاً "في قضية الكويست لا يوجد مَنْ يدعمنا، وانت يا طالب إفعل ما تراه مناسباً واحصل للعراق على اكثر ما تستطيع من حقوق بالمفاوضات ولنحتكم بعدها للتاريخ"، وكان يقصد ان نحصل على امتيازات ماليسة وإقتصادية ووعد بعلاقات مميزة مع الكويت، خصوصاً وانسه كان علينا كسلطة جديسدة ان نقدم للشعب العراقي بعض المكتسبات المادية المباشرة، ولهذا سافرت في حزيسران ١٩٦٣ إلى بيروت لمدة عشرة ايام في زيارة غير رسمية (شخصية)، ومن جانبسه سافر الشيخ صباح السلام بيروت لمدة عشرة ايام في زيارة غير رسمية (شخصية)،

١ ـــ وتشير الوثائق البريطانية[9] إلى ان اللواء مبارك اخبر موظفاً في السفارة البريطانية بالكويت، بأنه استقبل رسللة صداقة من آمر موقع البصرة العسكري في يوم ٩ شباط ١٩٦٣ . وكانت مدينة الكويت قد شهدت في نفس ذلك اليوم مظاهرة كبيرة شارك فيها الطلبة، وكانت بقيادة الشيخ عبد الله الجابر وزير المعارف، ورُفِعَتْ فيها اعسلام الكويت والعراق والجزائر والجمهورية العربية المتحدة، وأطلقت شعارات تحيي القومية العربية وعبد السلام محمد عارف والرئيس جمال عبد الناصر وأمير الكويت.

الصباح (رئيس وزراء الكويت) أيضاً ليقيم بقصره قرب "عاليه"، بين بحمدون وعاليه، ولم ازره بقصره لكننا إتفقنا ان نلتقي كل امسية في مطعم متواضع سيء الخدمات ومقفر من الزبـــائن، وفضلناه لكي لا نلفت النظر إلى لقاءاتنا غير العلنية، ولكي نبدوا سائحين من الطبقة الوسطى.

فعلنا ذلك لنعطي لانفسنا فرصة حوار بعيد عن الاضواء والتوترات، وهناك اتفقنا على قرض تقدمه الكويت بثلاثين مليون دينار كويتي ، وبنسبة ارباح رمزية ١٪ تبدأ بالاستحقاق بعد عشر سنوات، مع مليويي دينار تُقدَم كتبرع من الحكومة الكويتية إلى عوائل شهداء ثورة ١٤ رمضان ١٩٦٣ وكان لدينا صندوق لفائدة عوائل الشهداء يرأسه حردان التكريتي وزير دفاع الجمهورية العراقية بعد ١٧ تموز ١٩٦٨ (١٠).

وحرَّرَتُ الكويت شيكين بالمبلغين ووثقتهما من وزارة المالية الكويتية بإسم عبد السلام محمد عارف وليس بإسم طالب شبيب وسلما إلى الحكومة العراقية، وأعطي الأول لخير الدين

١ \_ قال د. عبد الحسين القطيفي ممثل عبد الكريم قاسم في مفاوضات الكويت التي انعقدت بصورة غـر رسميــة في سويسرا والقاهرة، وكان حينذاك سفيراً للعراق لدى الجامعة العربية، انـــه تلقى عرضاً كويتياً بواسطة الدكتور محمـــــد حسين الزيات يتضمن استعداد الحكومة الكويتية لدفع منحة سنوية قدرها خمسين مليون دينار كويتي مقسابل موافقسة العراق على انضمام الكويت إلى الجامعة العربية والاعتراف باستقلالها. وأضاف : "ابرقت في الحال إلى وزارة الخارجيــة بعرض الكويت وتعهدها بالمبلغ الذي ستدفعه سنوياً . . . وكان رد وزارة الخارجية العراقية على نسان الزعبـــم عبـــــد الكريم ما يلي: ان اراضي العراق لا تباع بالفلوس . . . انتهي [10]. ويقصد الزعيم قاسم بأراضي العراق "الكويت". ويذكر ان الكويتيين اعتادوا استخدام اشخاص غير رسميين او عقد لقاءات غير رسمية في المفاوضات مع بغداد، وكــــــان آخرها لقاءات شبيب وصباح السالم في لبنان واعطاء دور لمحمد سعيد النقيب، وقبلها فاوضوا الديبلوماسي العراقسي القاسمي السفير قاسم حسن، وكذلك مع معاون وزير الخارجية في عهد قاسم الأستاذ الدكتور القطيفي بواسطة السميد موسى علاوي وهو عراقي مقيم في الكويت استثمر قرابت، بوزير الاسكان العراقي حسن رفعت، وحينها عسرض الكويت وسيادتـــه على إراضيه. ثانياً : يباشر في مباحثات لتقرير اتحاد فدرالي بين البلدين، على ان تبقى العقود النفطية الخارجية بيد الكويت. ثالثاً : ميزانية الكويت تبقى مستقلة. رابعاً : تساهم الكويت بنسبة معينة من ميزانيــــة الاتحــــاد الفيدرالي العامة واقامة مشاريع مشتركة بين دولتي الاتحاد وخاصةً في الوية البصرة والناصرية والعمارة. خامساً : يبقسي نظام الكويت حسب نظام العائلة الحاكمة في اختيار الحاكم، وشكل الممارسة الحكومية. واستناداً لهذه النقـــاط اتفـــق قاسم مع مندوبيه على مواصلة المفاوضات ما عدا النقطة الأولى[11]. ويبدو انسه كان سيوافق على الاعتراف بعضويسة الكويت في الجامعة العربية مقابل الاتحاد الفيدرالي ليكسب توحيد الجيش والسياسة الخارجية، لكنـــه كان متخوفاً مــن العربية لدى الجانبين، وعبَّر قاسم حسن والقطيفي عن رغبة عبد الكريم قاسم ببقاء الوحدة، وكل ما عداها يقبل النقاش بسهولة. وفي المقابل اعترف المفاوضون الكويتيون له بأن الكويت كانت قائممقامية عثمانية تابعــــة لولايــــة البصـــرة، وفصلتها بريطانيا. لكن ليست الكويت وحدها فصلت بل المحمرة وعربستان والاحساء والقطيف ونجد وقطر، وكلها كانت مناطق ادارية تابعة للبصرة، ولذلك ليس يمكن الاعتماد على التقسيم العثماني كأســـاس لأدعــاء الملكيــة. لأن العتمانيين انفسهم كانوا محتلين احانب.

حسيب لإدخاله الخزينة العراقية، اما شيك المليوي دينار فقد اخفاه عبد السلام في أحـــد ادراج مكتبــه في القصر الجمهوري، وفوراً بعد زوال سلطة البعث إثر حركة ١٨ تشـــرين الثــاني ١٩٦٣ حرى تمرير إشاعة مقصودة ومدبّرة تلمح إلى ان البعثيين استولوا على الشيك وصرفــوه لمصلحة حزبــهم.

لكن وزراء ناصريين بينهم عبد الكريم فرحان وصبحي عبد الحميد إضافة إلى خير الديسن حسيب محافظ البنك المركزي العراقي، استطاعوا بعد حرد وتفتيش العثور على الشيك الضائع مخفياً في أحد ادراج مكتب الرئيس عبد السلام عارف فأخذوه وادرجوه بإعتباره حسزءاً من الاتفاقية العراقية الكويتية. ولو لم تتم تلك العملية لتمكن عبد السلام من التصرف بالشيك بصورة شخصية لعدم الإشارة له في الاتفاقية وملاحقها.

والحقيقة فقد علمت وانا في نيويورك ان اجتماعاً رسمياً عُقِدَ بين وفد عراقي برئاسة رئيسس الوزراء العراقي احمد حسن البكر، وكويتي برئاسة الشيخ صباح السالم ولي العهد ورئيس بمجلس الوزراء الكويتي، وبحثوا الأمر استناداً إلى ما توصلنا اليه في ذلك المطعم بعاليه. ووقعـــا اتفاقــاً عراقياً كويتياً يقر فيه العراقيون لاول مرة بوجود دولة اسمها الكويت.

اما انا فلم احضر ولم اوقع ولم أر ولم استلم أي شيء الرغم انجمازي لأهمم حوانسب المفاوضات. وكان موقفي المعلن داخل اجتماعات القيادة الحزبية والحكومية هو اننا يجمس ان نصل إلى حل للمسألة الكويتية بل صرحت بعد الثورة مباشرة بأن حكومتنا ستتمكن قريباً من الوصول إلى قرار يعود بالفائدة على الشعبين الذين يشكلان جزء من الأمة العربيسة والوطن العربي.

اما الادعاء بأن الكويت جزء من العراق او أي بلد آخر فهو امر يعود إلى شعبي البلدين، وكنت ارى الحل واضحاً بشرط التروي، في حين كان البكر وحردان وعماش وعبد السلام عارف متعجلين (١). وذلك جعلني أتساءل مع نفسي بل واتجاوز حد الاستغراب إلى الارتياب، وكانت صورة محمد سعيد النقيب لا تفارق مخيلتي كلما فكرت في موضوع الكويت، فما هي دوافعه واسباب حماست ٩ وكيف يحضر معنا وهو شخصية ليست رسمية في الكويت او

١ ـــ لم يكن عماش وحردان وعبد الستار عبد اللطيف أعضاء في القيادة القطرية للحزب، و لم يكن عبد السلام عارف بعثياً، وهؤلاء اشتركوا بطريقة واحرى في مفاوضات ومداخلات القضية الكويتية. اما اعضاء القيادة القطرية للبعسيث اللدين اشتركوا في تقرير مصير المفاوضات فكانوا على صالح السعدي وحازم حواد وطالب شبيب، واضيف لهم فيمسا بعد احمد حسن البكر بعد ان فاز بعضوية القيادة في المؤتمر القطري الذي انعقد في أيلول ١٩٦٣.

ولم اكن اعلم، لو لم تكن الظروف قد دفعت بي إلى نيويورك، هل كنت سأوقع معهم نص الاتفاقية (١)، خاصة بعد ارتيابي بتصرفات جماعتنا المستعجلة ؟ ولكني رغم كل ذلك لا املك ولحد هذه اللحظة أي دليل على وجود رشوة. كما أستطيع التأكيد، وإنا مرتاح الضمير، بأن اعضاء قيادة حزب البعث القطرية منزهون من أي اتفاق خارج الأطر الرسمية وعن التورط بأية رشوة. والشيء الوحيد الذي أستطيع تأكيده هو انهم استعجلوا في إضفاء شرعية محلية على قرار دولي صادر من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

١ ـــ نص الاتفاقية : احتمع الوفد الكويتي الرسمي الذي يزور الجمهورية العراقية بالوفد العراقي بتاريخ ١٩٦٣/١٠/٤ . وتالف الوفد العراقي: ١) اللواء احمد حسن البكر رئيس الوزراء. ٢) الدكتور محمود محمد صبحي الحجسمي وزيسر التجارة. ٣) الفريق الركن صالح مهدي عماش وزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة. ٤) السيد محمد كبارة وكيسل وزارة الخارجية. وكان الوفد الكويتي من: ١) سمو الشيخ صباح السالم ولي العهد ورئيس بحلس الوزراء. ٢) ســعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة. ٣) السيد خليفة حسالد الغنيسم وزيسر التجارة. ٤) السفير عبد الرحمن سالم العتيقي وكيل وزارة الخارجية. وحرت المباحثات بين الوفدين في حو مفعم بالود الاعوي والتمسك برابطة العروبة والشعور بأواصر الجوار وتحسين المصالح المشتركة. وتأكيداً من الوفدين المحتمعين عسن رغبتـــهما الراسخة في توطيد العلاقات لما فيه خير البلدين بوحي من الاهداف العربية العليا. وإيماناً بالحاجة لاصــــــلاح ماران على العِلاقات العراقية – الكويتية نتيجة العهد القاسمي تجاه الكويت قبل إشراق ثورة الرابع عشر مسن رمضان المباركة ويقيناً بما يمليه الواحب القومي من فتح صفحة حديدة من العلاقات بين الدولتين العربيتين تتفق وما بينسهما من روابط وعلاقات ينحسر عنـــها كل ظل لتلك الجفوة التي اصطنعها العهد السابق في العراق. وانطلاقــــــــأ مـــن ايمــــان الحكومتين بذاتية الأمة العربية وحتمية وحدتسها. وبعد ان اطلع الجانب العراقي على بيان حكومة الكويت الذي ألغسي بمجلس الأمة الكويتي بتاريخ ٩ إبريل ١٩٦٣ والذي تضمن رغبة الكويت في العمل على إنـــهاء الاتفاقية المعقودة مــــع بريطانيا في الوقت المناسب. اتفق الوفدان على ما يلي : اولاً : تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولــــــة الكويــــت وسيادتـــها التامة بحدودها المبينة بكتاب وئيس وزراء العراق بتاريخ ١٩٣٢/٧/٢١ والذي وافق عليه حاكم الكويـــت بكتابـــه المؤرخ ١٩٣٢/٨/١ . ثانياً : تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأحوية بين البلدين الشقيقين يحدوهــــا في ذلك الواحب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى وحدة عربية شاملة. ثالثاً: تعمل الحكومتان على إقامة تعــــاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين وعلى تبادل المعلومات الفنية بينهما. وتحقيقاً لذلك يتم فوراً تبــــادل التمثيـــل الديبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء، واشهاداً على ذلك وقع كل من رئيسي الوفدين على هذا المحضر. اللواء احمد حسن البكر رئيس الوفد العراقى صباح سالم الصباح رئيس الوفد الكويتي

ملاحظة: تقصد الاتفاقية "بكتاب رئيس الوزراء" رسالة نوري السعيد إلى السير فرانس همفريسز المنسدوب السامي البريطاني في ١٩٣٢/٧/٢١ ، واقرّ فيها بأن حدود الكويت تمتد من تقاطع وادي العوجة مع الباطن إلى جهة الشسرة بامتداد الباطن جنوبي آبار سفوان وجبل سنام وأم قصر إلى نقطة التقاء خور الزبير بخور عبد الله، وتعود حسزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكة وعوهة وقارورة وام المرادم للكويت . . ويُذكر ان الاتفاقية لم تُصدَّقُ من قبل بحلس قبادة الثورة، ليس لعدم موافقت عليها، بل لان العراق بكامله دخل بعدها في دوامة من الخلافات تسببت بفراغ سياسي لم ينتسه إلا بعد سقوط حكم حزب البعث في ١٨ تشرين الثاني عام ١٩٦٣.

وفي الحقيقة لم تكن لدينا خيارات أخرى، فضلاً عن نظرتنا إلى قضية الكويست باعتبارها اصغر بما لا يقاس من اهتماماتنا القومية العظيمة التي تلف الوطن بكامله، فكنا نتصور أنفسسنا قريبين من توحيد العراق وسوريا ومصر.

# سؤال : قيل أن البعثيين قبضوا ثمناً معيناً وتداول ذلك كثيرون، فـــهل من سبيل للتأكد من عدم حصول ذلك ؟

طالب شبيب: في عام ١٩٦٧ التقيت الشيخ صباح الاحمد بلندن، وكنت سفيراً لجامع الدول العربية فيها، وكنا نستقل سيارة واحدة وكان معي مصحف صغير. قلت له: نحين الآن لوحدنا وأريد لضميري ان يرتاح، أرجو ان تقسم على هذا المصحف وتجيب على سؤالي، هيل احذ أحد من قادة البعث رشوة بقضية اعترافنا بالكويت عام ١٩٦٣؟

أجاب : اقسم لم ادفع لأحد منهم ولا مليم.

وكلامي هذا موثق بالاحياء، فلا اتحدث عن اموات، والشيخ صباح الاحمد هو أخ وصديــق ورجل صادق، حي يرزق قال لي لم يأخذ أحد رشوة.

هذا الأديم كتاب لا كفاء له رث الصحائف باق منه عنوان

ربما كان يجب ان نحصل على شروط افضل وأشياء كثيرة، لكن وضعنا كان مسهتزاً وانسا شخصياً كنت في اسوأ حالات الغضب والانسزعاج من هزيمتي في انتخابات المؤتمر القطسري لحزب البعث التي جرت للتو والتي لم تكن نسزيهة من حيث الإعداد لها. ولذلك جاءت سفرة نيويورك اشبسه بمتنفس، فلم احضر جلسة التوقيع على الاتفاقية مع الكويتيين، كما لم اعسرف كيف جرى التصرف بالمبالغ.

وارجو ان تعرف ان جمال عبد الناصر يعرض قواتــه للدفاع عن استقلال الكويت، والاتحاد السوفيتي يتخلى عن الفيتو ويرى ان الكويت قد اصبحت حائزة على مقومات دولة. والجامعــة العربية قبلتــها كدولة كاملة العضوية فيها. والقيادة القومية لحزب البعث قررت رفض منطــق ضم الحزء إلى الحزء بالقوة. فمن اين لنا ان نأتي بغطاء شرعي عقائدي او عــربي او دولي لمنــع دولة قائمة من إعلان استقلالها؟

ولذلك ارى ان نطرح جانباً تلك الاتهامات التي غالباً ما تكال بدون ميزان. فلقد قاتلنا حينذاك بلا اسلحة، وكنا سنُعرِّ ض العراق إلى كارثة لو فعلنا شيئاً آخر. وليس أدل على ذلك ما حل بالعراق عندما اقدم مُمَثَلاً بشخص الرئيس صدام حسين على ضم الكويت بالقوة

الغاشمة، فضلاً عن ما الحقه من أضرار في حسد الأمة العربية وبقضية الوحدة وما تسبب بـــــه من إحباط في أذهان الجماهير العربية(١).

طالب شبيب: لم يدخل الأمريكان لعبة السياسة الدولية بقوة قبل الحرب العالمية الثانية، فهم الدولة الكبرى الوحيدة التي لم تتضرر كثيراً في الحرب. ربما في بيرل هاربر فقط وهي جزيرة بعيدة عندها في هاواي، وفي مناطق محدودة وغير هامة أخرى. فخرجوا من الحرب اقوياء بينما خرج غيرهم منهكاً. وذلك شجعهم على إعداد انفسهم للتدخل الذي اعدوا له طويسلاً في غرف مغلقة، وكان العراق إحدى المناطق التي توجهوا إليها، مستغلين في البدء بعض الثغرات، اهمها الصراع الخفي بين الوصي عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد. فتمسك نوري السعيد ببريطانيا، في حين اندفع عبد الإله باتجاه امريكا. ولا اشك ان كليهما كان مخلصاً في بحثه عسن حلفاء لجعل العراق قوياً، وتدعيم مكانته وتعزيز موقفه العربي والاقليمي، ولذلك فكلاهما بالإضافة للملك غازي بن فيصل الأول وأبيه طالبوا بالكويت بهدف اكتساب القوة والمسال

٩ - بعد انقطاع حوالي عشرين عاماً قضتها الجماهير العربية تداوي حراح الحروب الإسرائيلية وإحباط كامب ديفيد وغيرها، حاءت الغزوة الكويتية في ٢ آب ١٩٩٠ التقضي على مؤشرات وارهاصات نسهوض عربي حديد، بعضه اسلامي وآخر علماني. وادت الغزوة إلى تقسيم القوى إلى قسسمين، الأول: يسرى ان احتماع القسوى الغربية، واكتسابها مواقع حديدة في البلاد العربية لم تكن تحصل لولا غزوة صدام للكويت. والثاني: يتصور ان الغسزو هو بداية تاريخ حديد لنسهضة عربية تتحدى المتدخلين الغربين، واصحاب هذا الرأي احتفلوا بالنصر الآتي، ليستسلموا بعد اشهر إلى احباط وهزيمة نفسية اخر حتسهم من الميدان الفعلي والإنجابي، فذهب نتيحتها قسم من شباب العسرب إلى المنافي ليضعوا انفسهم خارج الميدان المحقيقي للمواجهة. و لم تكن تلك هي الفعلة الأولى المسيرة للاحباط العربي التي يرتكبها النظام العراقي، فقبل ثلاثين عاماً وعدت الحكومة العراقية الفلسطينيين بدخول عمّان من احلهم. وقبل عشر سنين عندما غزت ايران بعد سقوط الشاه، اعلنت ان تاريخاً عربياً حديداً من الانتصارات قد بداً. وفي كلل الحلات تمكنت من استمالة اعداد هائلة من الشباب العربي ليكتشفوا بعد ثماني سنوات الواناً لم يعهدوها مسن الخيبة والحسارة، بما في ذلك توليد ازمة حديدة هي "احتلال الكويت"[12]. وربما يقف وراء اندفاع بعض المثقفين والسياسيين عربياً حاهزاً يقدمه صدام حسين او غيره حتى لو كان ضد الإصدقاء او الإشقاء. ان اسواً ما في هذه الصورة هو موافقة الحبطين العرب على ان ينام الكويتي السعيد والغاوي ليلتسه ليستيقظ في اليوم التالي قيرى ان رئيسه اصبح صدام وليس حبابر وديناره ليس كويتياً وان عليه قبل السفر مراجعة المخابرات والحصول على موافقة سبعاوي او علي حسن الحيد.

وحاولوا الاستفادة من الولايات المتحدة التي لم تخـف رغبتـها في الحلـول محـل النفـوذ البريطاني<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا السياق، قرأت كل وثائق الخارجية البريطانية المنشورة، وكذلك الملفات الكئــــــيرة الموجودة في الخارجية العراقية عندما كنت وزيراً لها. وبضمير مرتاح استطيع ان اقرر ان نـــوري السعيد كان وطنياً وكذلك فيصل الأول.

١ ــ استدرج الأمريكيون العراقيين اكثر من مرة لغزو الكويت او لخلق أزمة تسمح بمدخلهم السافر. و لم ينجحوا عملياً الا مع الحكومة العراقية القائمة مستغلين خصال الجهل والاستهمار والفردية المميزة لقراراتها. فقد نشرت مجلة البلاد مباشرة بعد غزو الكويت ١٩٩٠ خبراً قالت انسه ورد في وثيقة سرية محفوظة في مكتبة الكونكرس الامريكي \_ والعهدة على المجلة وعلى الأستاذ على الشوك الذي تقلت عن مقالتسه المنشورة في حريسدة الحيساة اللندنية في المواجعة : "أن واشنطن رتبت لقاءً سرياً بين نوري السعيد وجون فوستر دالاس وزير خارجيسة الولايات المتحدة من اجل البت نسهائياً بشأن موضوع الكويت، وحددت الولايات المتحدة موعد اللقاء بــ ٢٤ تموز الولايات المتحدة من اجل البت نسهائياً بشأن موضوع الكويت، وحددت الولايات المتحدة موعد اللقاء بــ ٢٤ تموز الولايات المتحدة من اجل البين الوثيقية : لان الوري السعيد اتصل بواشنطن في أواسط حزيران ١٩٥٨ أي قبل الثورة بشهر واحد طالباً منها المعونة، فقسال لسه المسؤولون الأمريكان: "ضُمَّوا الكويت إليكم فلديها الموارد المالية . . . . ".

ومما يؤكد ذلك أن نوري السعيد وَجَّهَ في أواخر أيامه إلى السفير البريطاني قائلاً: "لقد تجاوزت السبعين من عمـــري وثابرت طول هذه المدة على سياسة واحدة لم انحرف عنــها، وهي الصداقة المتينة معكم لاعتقادي أن مصلحة بلـــدي تستوجب صداقتكم (....) غير أني أحد أنكم تعاملون خصومكم أفضل بكثير مما تعاملون اصدقاءكم."[13].

ويوحد اكثر من مؤشر يؤكد التشجيع الامريكي لإثارة الأزمة بين العراق والكويت، فقد ساهم بعض المتعاطفين مــــع النفوذ الامريكي داخل أروقة الدولة العراقية بتشجيع الملك الشاب "غازي" على مهاجمة أمير الكويت مباشرة والإنكليز بصورة غير مباشرة من إذاعة نصبــها في القصر الملكي بلغة تتحدث عن التنوير وتنتقد الرجعية والأساليب القديمة، وهو نفس النقد الذي اعتادت الادارة الامريكية على توجيهه للاساليب الاستعمارية الانكليزية.

وفي ١٣ تموز ١٩٩٠ تحدث انتوني كورد سمان (خبير في مجلس الشيوخ الامريكي) في الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج في اكستر عن سيناريو هجوم عراقي على الكويت، فقال: "إذا قررت الولايات المتحدة مواجهة العراق بسبب الكويت فانها تحتاج إلى أسبوعين على الأقل، وان القدرة العسكرية الامريكية في المنطقة لمواجهة هجوم العراق تفتقر إلى مقومات تجميع قوات رئيسية" لكنه اعتبر "ان تحقيق نجاح امريكي يظل غير مضمون في حالة مواجهة عسكرية كاملة مع العراق. ولذا سيظل امل الولايات المتحدة في ان تنسحب القوات المهاجمة من الكويت نتيجه لمفاوضات سياسية، وكذلك بالضغط على بغداد عبر وقف صادرات النفط العراقيي"، واوضح كوردسمان "ان تقويمات وتقديرات مبنية على أساس مقابلات اجراها في المنطقة وفي واشنطن ولنسدن . . . انتسهى" ومسن الواضح ان كوردسمان بالميناريو الذي كتبه يريد ان يحث صدام حسين على غزو الكويت، بل ورسم له سيناريو ما بعد هجومه المختمل على الكويت. وبدلاً من السيناريو الحقيقي المبيّت يقدم له سيناريو الخديعة وطعم المغفلين الذي ابتلعه صدام حسين فأدخل العراق في جحيم لا نهاية قرية له.

وقبل ثلاثة أيام من غزوة صدام حسين لدولة الكويت أدلى وكيل وزير الخارجية الامريكي جون كيلي بشهادة أمام الكونكرس، وحينما سأله أحدهم: ماذا سيكون رد فعل امريكا إذا غزت القوات العراقية الكويت ؟ أجاب: اننسا لا يمكن ان نجيب على افتراضات. وعندما ألحّوا عليه، قال: ليس لدينا معاهدة دفاع مشترك مع الكويت ! [14]].

#### مراجع:

- [1] راجع: حسن العلوي، اسوار الطين، مرجع سابق.
- [2] عزيز الحاج، ذاكرة النخيل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٢، صفحة ١٨.
  - [3] حسان عاكف حمو دي الثقافة الجديدة العدد ٢٧٤ ص ١١.
- [4] حسن العلوي، اسوار الطين، م س. وابراهيم علاوي، المقايضة. وخليل ابراهيم حسين، ثورة الشـــواف (موسوعة ١٤ تموز)، مصدر سابق، جزء ١ صفحة ١٥٧.
  - [5] جلال الطالباني، محاضرة القاها في ٢ أيار ١٩٩٠ بمعهد الشؤون الدولية بلندن.
    - [6] سعد البزاز، حرب تلد احرى ، الاهلية للنشر، عمان ١٩٩٢.
      - [7] حسن العلوي، اسوار الطيين، م س.
    - [8] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مصدر سابق، ص ١٣٠.
  - [9] خليل ابراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، السقوط ص ٢٩٨.
  - [10] خليل ابراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، السقوط ص ٢٧٨٠٢٦٤.
    - [11] خليل ابراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، السقوط ص ٢٨٥.
      - [12] سعد البزاز، حرب تلد اخرى، مصدر سابق.
- [13] على الشوك، حريدة الحياة، ١٩٩٢/٣/١ في سياق نقد لكتاب المقايضة لللاستاذ ابراهيم علوي (نجم محمود).
  - [14] خبر اذاعته، اذاعة صوت امريكا الناطقة بالعربية وإذاعات عربية كثيرة بنفس فترة الحدث.

# القضية الكردية ١٩٦٣

### سؤال: نريد معرفة موقفكم الحقيقي من الكرد والقضية الكردية؟

طالب الشبيب: من الصعوبة فهم أو تفهم موقف التيار القومي، والبعث بشكل حاص من هذه القضية. فقد كان مفهومنا العام للأكراد: ألهم قومية نازحة إلى الأرض العربية، جاءت لتحل ضيفاً على العرب في بلادهم. ولم تكن الحقيقة كذلك، ولم يكن الأكراد كالمرار أو الأتراك أو غيرهم من الجماعات التي اضطرت نتيجة الصراعات والحروب، وبسبب الاضطهاد العثماني القومي والمذهبي، إلى النزوح والعيش على الأراضي العراقية. فالأكراد قومية أصيلة في وجودها في العراق، وعاشت قبل العثمانيين بفترة طويلة جداً، بل قبل بعض الهجرات العربية إلى الدران.

هناك إذن مسؤولية عربية في الجهل ، ومسؤولية كردية في عدم التعريف. ويؤسفني أن أقول إن الأكراد أضروا بأنفسهم وبمصداقيتهم بسبب التبعية السياسية والتبعية الفكرية الحديثة. فقد ربط أول وأكبر حزب قومي كردستاني حديث (الباري) نفسه بمرجعية محلية ودولية باعلان نفسه حزباً ماركسياً لينينياً (ستاليني المنحني) . ووثّق ذلك في دستوره، وأصبح بسببه ذيلاً تابعاً للحزب الشيوعي العراقي، رغم الخلافات والصراعات الشرسة التي كانت تحصل بينهما بين وين و آخر في عهد عبد الكريم قاسم وربما قبله. وهذا ما كنا نجهله ولا نعرفه، فقد نظرنا للبارت باعتباره فرعاً من فروع الحزب الشيوعي خصوصاً بعد إن اتفق الطرفان على اضطهاد القوميين العرب في أعقاب ثورة الشواف، وهذا ما يعترف به أغلب زعماء الثورة الكردية الذين التقينا بحم داخل العراق وفي المنافي فيما بعد (٢).

١ ـــ وهناك كتابات تاريخية محققة وتجدرات تؤكد أن الأكراد كانوا موجودين في المنطقة الشمالية من العراق حتى قبل وصول الاسكندر المقدوي لبابل وأربيل، بل فقد قاتل الأكراد الاسكندر ولهم معه حادثة طريفة ومشهورة جداً في حبال كردستان في طريقه من إربيل إلى برسي بولس (شيراز) الإيرانية. ولم تكن مسألة الأصول التاريخية للأمـــــة الكرديــة مفهومة بوضوح أو مدروسة جيداً من قبل المنقفين الأكراد حتى وقت قريب، وساعد في ذلــك غمــوض المعطيــات واعتلاف الادعاءات التاريخية حول أصول الأكراد.

٢ ـــ لاشك أن تعاوناً قد حصل على مستوى أحداث الموصل بين الكرد والشيوعيين، فقد ورد في صحيفــــة اتحـــاد
 الشعب العلنية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي في ١٩٥٩/٣/١٨ إشارات عديدة تؤكد تعاونهما في قمع حركة
 ـــ خالم العلنية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي في ١٩٥٩/٣/١٨ إشارات عديدة تؤكد تعاونهما في قمع حركة

وهكذا اختلطت الرؤيا وتماهى ما هو كردي وما هو مؤيد للحزب الشيوعي ولعبد الكسريم قاسم، وتداخل اللونان تداخلاً شبه تام، رغم أن التيار القومي حاول أن يتفهم القضية الكردية بوجه سليم. وبالفعل فقد نجح علي صالح السعدي قبيل ثورة رمضان بعقد أول لقاء "رسميي" بينه وبين صالح اليوسفي، حيث اتفقا على بعض الأمور. وقد أبلغ اليوسفي الملا مصطفى البرزاني بوعده الأخير بأنه سيكون أول المؤيدين إذا ما تمكن البعث من إسقاط عبد الكريم قاسم، وسيتم وقف إطلاق النار المتبادل بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الأكراد. وجاء ذلك في الاتفاق بعد أن اتضح لقيادة البعث بأن الأكراد ليسوا بالضرورة ذيلاً للحزب الشيوعي أو لعبد الكريم قاسم، بل أن أجهزة عبد الكريم قاسم بدأت تضطهد الشيوعيين والتضييق على البارت، وحصلت صراعات فعلية بين البارت والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحصلت صراعات فعلية بين البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحصلت صراعات فعلية بين البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحصلت المناه وبين الأكراد أنه الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحصلت صراعات فعلية بين البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحصلت صراعات فعلية بين البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحسلت صراعات فعلية بين البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث، وحصلت صراعات فعلية بين البارث والحزب الشيوعي، وتلك التطورات مهدت البارث والحزب الشيوعي وتلك التولية وللاتصال بيننا وبين الأكراد (١٠٠).

الشواف والعناصر القومية، فقالت "كان وجود المناضل البرزاني في كردستان أثناء حدوث تمرد العصاة الخونة (زمسرة الشواف) ذا أثر كبير في اندفاع الأكراد للمساهمة في قمع العصيان".

كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً يدعو فيه أكراد الموصل للخروج إلى الشوارع والدفاع عن أنفسهم ضد "الشوفينية".

١ ــ لم يكن في ذهن عبد الكريم قاسم ولا بذهن كل العسكريين القادمين من الثكنات إلى السلطة، أي تصور عملي أو نظري لحل القضية الكردية على أسس قانونية أو فلسفية، بل اعتقد جميعهم أن المشكلة كلها تكمن في حسن النوايا، ولذلك اعتمدوا شعارات الأحوة والشراكة الوطنية والمساواة في المواطنة، دون اهتمام حاد للمطامح القومية الكردية من لغة وثقافة وتسيير ذات.... الخ.

وفي المقابل لم تطرح القيادة الكردية ممثلة بزعامة البرزاني بعد أية مطالب محددة غير عنوان عام أطلقت عليه اسم " الحكم اللذاتي" بلا تحديد لمضمونه . ولذلك كان الصراع مع عبد الكريم قاسم كما يبدو ، مجرد محاولة لإعلان النيات، سمعى كل طرف لاتحام الآخر: أن لا يتمادى في مطالبه وأحلامه. وكانت تلك أشبه بمحاولة كي أذرع أكثر منها معركة بسين عدوين يقسيان على بعضهما، حتى أن قاسم أوعز في الشهرين الأخورين قبل سقوطه إلى الجيش أن يكف عن القتال ضد الأكراد ما لم يبادروا إلى إطلاق النار، ومدد فترة وقف إطلاق النار شهراً آخر[1]. وإذا كانت القيادة الكردية لم تقدم أي مشروع للتفاهم إلا في عسام أية مطالب واضحة وشاملة إلا بعد سقوط قاسم، فإن الحكومة المركزية أيضاً لم تقدم أي مشروع للتفاهم إلا في عسام الم مواقف إيجابية متبادلة، فأصدرت الحكومة قرارات بإطلاق سراح السحناء الأكراد ورفع الحصار الاقتصسادي ، في لمواقف إيجابية متبادلة، فأصدرت الحكومة قرارات بإطلاق سراح السحناء الأكراد ورفع الحصار الاقتصسادي ، في حين أرسل المبرزاني برقية تأييد، وساهمت "عناصر من البارت في انقلاب ٨ شباط ولا سيما في القوة الجوية بتعطيسل حين أرسل المبرزاني برقية تأييد، وساهمت "عناصر من البارت في انقلاب ٨ شباط ولا سيما في القوة الجوية بتعطيسل الطائرات في معسكر الرشيد"[2]. كما أوحى قتال الحكومة ضد الأكراد، للبعث والكرد أنهما قاتلا عدواً واحسداً مشتركاً .

وإذا كان قاسم قد تورط في القتال ضد الحركة الكردية التي ساعدت على إطاحته، فإن الأكراد بدوره ....م انغمسوا بسرعة في صراعات تصورا ألما ستساعدهم على الوصول السريع إلى أحلامهم البعيدة. فباشـــروا منـــذ ١٩٦٠ عـــير حريدهم خد بات ، بالمطالبة بكل شيء مما أجع ضدهم تركيا وإيران، واضطر قاسم لإحالة الجريدة على التحقيق[3]. وابتدأ بذلك صراعهم المكشوف مع ثلاث دول وثلاث أمم شرق أوسطية مهمة هي الفرس والترك والعرب. وأرسلت

وبعد أسبوعين من ٨ شباط جاء إلى بغداد وفد كردي ضم حلال الطالباني وصالح اليوسفي ولقمان البرزاني وآخرين. وعقدت بين قيادة البعث وبينهم اجتماعها لم تهاخذ شكل المفاوضات الرسمية، بل على صورة لقاءات وتبادل آراء شارك فيها على صالح السعدي وحازم جواد وأنا (طالب شبيب) وصالح مهدي عماش، واتفقنا على إعلان بشأن نظهم اللامركزية وإخراجه علناً إلى الرأي العام العراقي والعربي. وقد كنا في حقيقة الأمهر نخشه التوسع في مضمون الإعلان رغم إيماننا وإرادتنا على الاتفاق والسلام، وأول ما كنا نخشاه جراء ذلك، هو رد فعل الدول المجاورة، وثانياً رد فعل الرأي العام العربي والبعثي والقومي والعراقي، لعدم قيئتهم إلى تقبل الأطروحة الجديدة التي كنا نرغب أن تكون أوسع مما أسميناه باللامركزية.

وأذكر أن المرحوم على السعدي، وكنا نؤيده بذلك، قال للمفاوضين الأكراد: "إنكم أقرب الناس إلينا، لأنكم تشكون الهم القومي الكردي، كما نشكو نحن الهم القومي العربي. نحسن مجزأون بحكم الاستعمار وأنتم مجزأون أيضاً، ولا بد أن يكون كل منا حليفاً للآحر تاريخياً ومصيرياً. وما اتفقنا عليه الآن يجب أن يتفق مع الظروف الإقليمية والعربية والعراقية. أما مسايكن أن يتمخض عن وفاقنا في المستقبل فهو أكبر من ذلك بكثير".

إيران وتركيا بعد شهرين من رحيل قاسم ضباط اتصال ومراقبة أقاموا في شمال العراق بموافقة الحكومة العراقية وحمايتها، فأغلقت الدول الثلاث أية إمكانية قريبة لتحقق الأحلام والمطامح الكردية. ويستطيع المراقب أن يلاحسظ أن المنطقة الكردية لم تستقر منذ أن طوّر البرزاني بمساعدة منقفين أكراد مطالبه ذات الطبيعة الإنسانية البسيطة إلى مطالب قويسة عامة، وجاء أول رد عملي مباشر من قبل الجيش الإيراني ثم الجيش العراقي الذي شن هجوماً ضد الأكراد بقيادة الجنرال الإنكليزي " رنان" وقامت الطائرات الإنكليزية في منتصف ١٩٤٥ بقصف المنطقة بعنف[4].

وبسبب الحظ أو بغيره لم يحقق الأكراد رغم صدقهم وشجاعتهم أية نجاحات عندما هبت الرياح القومية التحررية على شعوب الشرق، بل ذهبوا ضحية موازين القوى الإقليمية والمالمية. كما ألهم لم يكونوا مستعدين لقطف الثمار، وربما حالت الأتاتوركية دون تمكنهم من بناء أمة ووطن واحد، فتقسموا بين عدة بلدان واضطروا لتشكيل أحزاب قطريسة ترفع مطالب محدودة، وحرموا الاسيما في تركيا ، من أبسط الحقوق. وكان أول انفتاح كبير عليهم تحقق مع شورة ١٤ ثموز ٨٥ ١٩ الذي أتاح لهم إطلالة قوية على العالم، فتقدمت حركتهم وعياً وتنظيماً في العراق على مثيلاتها في تركيسا

ورغم أن الكرد رحبوا بالوسطاء المحايدين مثل محمد سلمان حسن (وزيرا لنفط) وحسين جميل وغيرهم، لكنهم رفضوا وسائط الحزب الشيوعي إثر احتماع عبد اللان التي تقع بين السليمانية ودوكان ، وقد وضع الشيوعيون شروطاً بينها ضرورة استسلام الحركة الكردية وتسفير بعض قادمًا إلى الدول الاشتراكية بعد تحميلهم مسؤولية اندلاع القتال لأول مرة ، ومقابلها يعطي قاسم فرصة كافية للقيام بإصلاحات تصب في منفعة الشعب الكردي، واعتبر الأكراد تلك الشروط محاولة من الحزب الشيوعي لكسب ود قاسم على حسائهم، وهذا وحده \_ كما قال لي شمس الدين المفتى \_ كان سبب رفض وساطتهم، و لم تتوقف الوساطة إطلاقاً من أجل مساعدة البعثيبين في مسعاهم لإضعاف قاسم وإسقاطه. ويقول الأكراد ألهم عندما رفضوا تلك الوساطة لم يكونوا قد سمعوا عن رغبة البعثيين في القيام بانقلاب عسكري، بل ألهم سمعوا دعوات الشيوعيين إلى وحوب مل الفراغ التدريجي وصولاً للسلطة.

وكنت معجباً جداً بجلال الطالباني لأنه أدرك المعنى العميق لما نطرحه، ولم يكسن في البسده مصدقاً وقال لي بعد سنوات طويلة أنه فوجئ بمستوى وعي شباب البعث وتفهمهم للمطسامح القومية للشعب الكردي القريبة والبعيدة، والتي هي مطامح نافذة في الوجدان الكردي، فكيسف إذا وجدت نظيراً لها في الوجدان العربي، فأي نصر سيكون في هذا للجهتين إذا أمكن تحقيقه؟

وعلى أساس ما تقدم ولأن الملا مصطفى البرزاني أبر بوعده فأرسل بعد إعـــلان حركــة ٨ شباط برقية تأييد مبكرة (١) ، اصطحبنا حلال الطالباني وفؤاد عارف ضمـــن الوفــد الشــعبي والحكومي العراقي للتهنئة بعيد تأسيس الجمهورية العربية المتحدة في ٢٣ شباط ١٩٦٣ ، وضم الوفد كل الفئات والتيارات الأساسية للمحتمع العراقي.

وفي أول جلسة رسمية مع جمال عبد الناصر قال لنا: إن الطالباني وفؤاد عارف أعربا عسن رغبتهما في اللقاء به، وطلب منا أن لا نتورط في حرب أهلية، وأن لا نستعيد عبد الكريم قاسم في أشخاصنا، وأن لا نخضع لتراكمات الماضي، لأن واجباتنا القومية أوسع بكثير من القضيية الكردية، وإن حركة القومية العربية بسعتها وشمولها بإمكانها أن تستوعب كل مطالب الأقليات القومية الموجودة في الوطن العربي. وأن تجد لمشاكلها حلولاً سلمية. وقال أن الأكسراد طلبوا اللقاء بيّ منفردين و لم أعطهم جواباً قبل أن أسمع رأيكم. قلنا: لسنا موافقين فقط، بل نرجو أن تفعل ذلك وتستمع إليهم ، بنفس الطريقة التي تستمع فيها إلينا بصدرك الواسسع المعروف.

١ ــ أرسل "البارت" إلى بحلس الثورة برقية نصها " إن ضربات الشعب الكردي تلاجمت بالثورة المجيدة على العسدو المدود للقوميتين الشقيقتين العربية والكردية وبثية الشعب العراقي على الجلاد الأوحد لشعبنا الكردي المسلم وعلسى أوكار الخيانة الملطخة بعار دماء شهداء الشعب وقواته المسلحة وكوارثهم وويلاتهم.". التوقيع: صالح اليوسفي، فسؤاد عارف (مستقل).

وكان سلام عادل قبل مقتله بأيام قد كتب رسالة يقول فيها "إن القوميين الأكراد حاربوا قاسم بصورة عمياء، طالبوا العون والمساعدة من أية جهة لإسقاط قاسم، وغازلوا القوميين العرب اليمينيين وتعاونوا معهم ، وتصورا بأن انقلاب ٨ شباط ١٩٦٣ كما لو كان انتصاراً لهم، إن هذه السياسة تنم عن ضيق الأفق القومي وقصر النظر البورجوازي، إله مستقيم يجاهون الآن عدواً أشرس من قاسم. أن مطامح الشعب الكردي تتعارض مع أهداف الانقلاب على خسط مستقيم تمامًّ. وكانت جريدة نيويورك تايمز قد نشرت مقالاً بقلم دانا شميدت يقول فيها "إن الملا مصطفى السبرزاني زعيسم الثورة في جبال المنطقة الشمالية يطلب الآن المساعدة الأمريكية بإلحاح وإصرار، وهو يعرض لقاء ذلك الإطاحة برئيسس الوزراء العراقي اللواء قاسم وبتحويل العراق إلى أقوى حليف للغرب في الشرق الأوسط"، وقال أن الحكومة الأمريكية المحرت في المسرق الأوسط"، وقال أن الحكومة الأمريكية المحرت في لهاية ١٩٦٢ مفاوضات سرية مع الحكومة الإيرانية لحملها على تأييد حركة التمرد ومسساعدة المتمرديسين بالأسلحة [5]، وكان ذلك قد تزامن مع تصاعد المعركة بين قاسم وشركات النفط حول القانون رقم (٨٠٠). ويذكسر ان تفاهم الحركة الكردية مع البعث ومجلس الثورة لم يدم طويلاً، ولا يبدو أن الحكومة كانت تأمن جانب الأكسراد أن عماش بدأ يبحث عن السلاح بكل الوسائل منذ البداية، وكان عذره أن يتمكن من الرد بشدة إذا ما تمرد الأكسراد بحداأ، كما أن الحركة الكردية آوت في الجبال الشيوعيين السهاريين من جحيم المطاردات في بغداد وبقية المحافظات.

ورجوناه أن يحاول إفهام الأكراد أن لا يضغطوا على نظامنا الجديد بمطالب غير معقولة أو تقسع خارج قدرتنا على تحقيقها الآن، وإبلاغهم بأننا كقوميين عرب سسنكون معهم على دول الخط(١١).

وكان عبد الناصر ينظر للعراق كورقة ضغط على حلف السنتو بما في ذلك تركيا وإيـــران (الشاه) بالذات، وينظر إلى حكومات تلك الدول على أنما عدوة لأماني الأمة العربية في تحقيق وحدها، ولذلك يرغب للعراق أن يكون موحداً، وقد اجتمع مع المبعوثين الكرديين الطالبـــاني وعارف وأبلغنا بضرورة التعامل معهما ومع الملا مصطفى بنفس طويل وحكمة وبعــد نظـر، وقال: "أنا أرى فيكم أنتم الشباب العرب الثوار نفس ما أراه في جلال الطالباني!" . وتكونــت لدي في الحقيقة نفس الفكرة عن شخصيته ورأيته محباً للمعشر، ذكي ومتوقد الذهن، غير معقد من العرب والعروبين، بالقدر نفسه الذي كان فيه مخلصاً لقضيته القومية.

وما زلت بعد مرور السنوات أرى أن الأمر لم يتغير، فليس هناك تناقض ما بيننا وبإمكان مسعود البرزاني أو حلال الطالباني أن يدافع أي منهما عن القضايا القومية العربية بنفس المستوى الذي يدافع به عن القضية الكردية، وربما بنفس الحماس والمراس والتحربة التي يقوم بها مساضل عربي في الدفاع عن مأساة الشعب الكردي ومعاناته الطويلة.

# الاحتكام للقوة مرة أخرى

انتهت المحادثات بين حزب البعث وقيادة الحركة الكرديسة ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد نجحنا في إشعار الحركة الكردية برغبتنا كحزب في حل القضية، وأصدرنا قراراً برفع الحصار وعفواً عن السجناء المعتقلين والأكراد. كما وضعنا خطوطاً أساسية لنظام اللامركزية لتكون قاعدة للتفاوض مستقبلاً (٢)

١ ـــ ويذكر أن محمد حسنين هيكل نشر في " سنوات الغليان" ص ٩٣٣ صورة عن رسالة عبد الناصر إلى المشير عامر في الميمين يقول فيها " قال لي الأكراد بعد أن قابلتهم منفردين، ألمم لا يثقون في أي وعود من الحكومة إلا إذا ضمنست شخصياً تطبيق هذه الوعود، وهم يطالبون بالحكم الذاتي، وقد أوقفوا القتال بعد قيام الثورة، وكان لهم اتصال مسعر حال الثورة قبل قيامها، وأخذوا وعوداً والملاحظ أن الحكومة تتهرب".

Y \_\_ تضمن إعلان اللامركزية التي ساهم شبيب بشكل أساسي في صياغته: أولاً: الاعتراف بحقوق الأكراد ضمن خطة لا مركزية يتضمنها الدستوران المؤقت والدائم عند وضعهما. ثانياً: العفو العام عن الحكومين والمعتقلين لتعاولهم مسع الثورة الكردية. ثالثاً: تغيير الموظفين الإداريين الذين لهم مواقف عدائية تجاه الشعب الكردي في المنطقــة اللامركزيــة. رابعاً: إلغاء جميع الأوامر القاضية بمصادرة ممتلكات الأكراد الذين اشتركوا في الثورة الكردية. خامساً: رفسع الحسار الاقتصادي عن كردستان. سادساً: سحب الجيش إلى مواقعه ومقراته السابقة. واصدرت الحكومة بياناً قالت فيه " لحسار كان من الأهداف الرئيسية لثورة رمضان إقامة نظام حديث يستند إلى أفضل الأساليب الإدارية والحكومية، ولما أنست أسلوب اللامركزية أنه مفيد، فإن الثورة إذ تتصرف على أساس المبادئ الثورية التي أعلنت في بلاغها الأول والتي تنص

لكن التطورات اللاحقة أظهرت أمرين، أثار أحدهما على صالح السعدي وهو إيواء الشيوعيين الهاربين من بغداد في كردستان. والثاني: عدم توقف الحملة الإعلامية والسياسية السوفيتيية الخارجية المتعاونة مع أعلام الحزب الشيوعي ضد السلطة المركزية في بغداد انطلاقاً من كردستان. وقد تجلى التعاون بين الشيوعيين والبارت عندما طلبنا من الوفد تقديم مذكرة بالمطالب الكردية للتفاوض عليها وإقرار ما نتوصل إلى اتفاق بشأنه، فقدموا إلينا مطالب ستؤدي إذا ما أخذنا بما حتماً إلى خلق دولة داخل الدولة. فإن الأسس المبدئية لكيان أية دولة تتجلى في وحدة قواقما المسلحة ووحدة سياستها الاقتصادية والخارجية. في حين تضمنت المذكرة الكردية طلباً بتحديد تواجد وتمرينات وإجراءات الجيش العراقي في المنطقة العربية فقط، وأن يحدد تواجد قطعات الجيش وتدريباقما في المنطقة الشمالية بموافقة السلطات الكردية المحلية، حتى لو كان ذلك التواجد بدعوى حماية الحدود العراقية، وذلك يعني وجود سياستين وطنيتين في بلد واحد، ويعني أن الجيش لم يعد مسؤولاً عن حماية الحدود ولا يستطيع أن يهيمن على كامل الأراضي العراقية والدفاع عنها بوجه أي معتد أجني. وكان هذا في حال تطبيقه سيسبب شرحاً في بنية اللولة.

أما الشرخ الثاني فهو مطالبة الأكراد بتوزيع كافة وظائف ومناصب الدولة بما فيها الخارجية على الأكراد والعرب بما يتناسب مع نسبتهما السكانية، أي يكون لهم ٢٠ % مسن وظائف الدولة بغض النظر عن الأهلية والكفاءة. وعلى سبيل المثال فإلهم لو حصلوا على ما يطالبون به في وزارة الخارجية فستكون لنا سياستان مع الخارج، لأن تبعية الموظف ين الأكسراد سستكون للحركة الكردية التي ستتمسك بدورها في تسميتهم.

الشرخ الثالث: طالبوا بحصة من النفط مساوية لنسبتهم السكانية، وقالوا بمذكرة ـــم إهــم سيتصرفون بالعوائد بحسب ما يرتأون، وبذلك ستكون للعراق سياستان اقتصاديتان، وكأن البلد قد حزيء وشُطر مسبقاً، وهو أمر ليس مقبولاً أو معقولاً. ومن الأفضل لكردستان أن تســتقل عن العراق وتترك الباقي حسماً سليماً. أما إصابته بمرضين: مرض التجزئة ومرض التداخل (دولة داخل دولة، وميليشيا "بيشمركة" موازية للحرس القومي) وذلك شر مستطير.

وللأسف الشديد فأوض الأكراد استناداً إلى أهدافهم البعيدة النهائية ولم يكونوا واقعيين(١).

على تعزيز الأخوة العربية الكردية، وعلى احترام الحقوق القومية للشعب الكردي والأقليمات الإقليمية، فإلها توافق على منح الحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللامركزية، وأن ينص على هذا في الدستورين المؤقت والدائم عنسسد إعلائهما، وستشكل لحنة لتضع الخطوط العريضة للامركزية "[7]. وعندما شكلت اللجنة، فيما بعد، لم يخفي الأكسراد تبرمهم لعدم وضم أي كردي في عضويتها.

١ ـــ يقول د. محمود عثمان " لم نكن نتوقع من حزب البعث حينذاك أن يعترف بالحقوق الكردية الأساسية كما نريدها نحن. إلا أن الحرب مع قاسم ألهكت الشعب الكردي، وكان الناس بحاجة إلى فرصة وهدنة. وفي المقابل كـــان

ولذلك لم يكن هناك مجال للرد على مذكرةم ولا مخالفتها، واكتفينا بعدم قبولها. وقد اعــــترف لنـــا المفاوضون الأكراد في نماية الأمر أن مطالبهم لم تكن تصلح كقاعدة واقعية للتفاهم (١). وحينها لم نكــــن

البعث أيضاً بحاجة إلى مثل تلك الهدنة لكونه ضعيفاً ، وجاء إلى الحكم حديثاً. ولم تجد القيادة الكردية ضرراً من إحراء محادثات معه وإعطاء فرصة السلام بدل الحرب التي استمرت منذ عام ١٩٦٠. وحينذاك كانت علاقتنا (البارت) مسمع الشيوعيين متوترة بسبب مساندتم لقاسم حتى لحظة سقوطه، ولوجود خلافات شديدة بين البرزاني ومكتبه السياسسي ولانعدام الوحدة داخل القيادة الكردية حعلنا في حاجة للهدنة والوقت للمراجعة والترتيب.. ".

ويضيف د. عثمان " لم تكن مفاوضات البعث معنا جدية، إنما خطوة تكتيكية لكسب الوقت والاستعداد ، قبل شــــن أشرس حرب واجهها الشعب الكردي، فالبعثيون كانوا مقتنعين أن قاسم لم يُدِر الحرب بحدية. وحينها عانينــــا مــن التبعيث والتهجير وحرق القري، ولم نلمس على ارض الواقع أية إيجابيات ، وكانت فترة حكمهم القصيرة سلبية لنسسا ولحزب البعث ولشعب العراق وللحركة التحررية العربية، وكنت أود لو أن سلطة صدام حسين استفادت من التحربــة السالفة ولكن ذلك لم يحصل.. "[8]، ويقول الأستاذ شمس الدين المفتى إن المذكرة الكردية التي رفضتها حكومة ٨ شباط ١٩٦٣ لم يكن فيها ما يُرفّض، فقد عرضت مطالب بسيطة، تم شرحها من قبل حلال الطالباني وتضمنت "مطالب بتحويل البيشمركة إلى شرطة حدود لتأهيلها والاستفادة منها. وبتدريب حنود الخدمة الإلزامية الأكسراد في المنساطق الكردية وليس بمناطق بعيدة كالبصرة والناصرية. وبتثبيت مسبق للمناطق التي ستجري فيها فرضيات وتدريبات الجيسش وإعلام القيادة الكردية بزمان حصولها، حتى لا تتحول إلى وسيلة للتوتر أو المناورة واحتلال حديد للمنطقة الكرديـــة، إذ أن الجيش اعتاد قبل هجماته التذرع بفرضيات تدريبية. ولم تتضمن المذكرة أي شيء حول تحويل البيشمركة إلى حيش يحل عل حيش الدولة"[9]. ويذكر أن المطالب المذكورة أقرها مؤتمر البارت المنعقد في آذار ١٩٦٣ بكويسنحق، وفي مقابلها أنجزت السلطة وثيقة اللامركزية في ١٩٦٣/٦/١ أي قبل أيام من تجدد القتال، ويمكن حول هذا الأمر مراجعـــة ش . ج . أشيريان، الحركة الوطنية الكردستانية في كردستان العراق ، بيروت ١٩٧٥، وتقول بعض المصادر أن الأكراد طالبوا في مصر خيلال محادثيات الوحيدة في ٧ نيسان ١٩٦٣ بمطالب ذات طهابع سياسي وإقليمي وعسكري ومالي في حالة قيام وحدة عربية سورية عراقية ومصرية. واعتبرتما الحكومة العراقية تعجيزية وتخدم مصـــــالح الدول الأجنبية.

ا \_ بعد رفض البعث المذكرة الكردية توترت الأجواء وارتسمت مؤشرات الحرب في الأفق، رغم أن المفاوضات بداقا كانت ودية وناجحة، لكن خفايا وعقداً كثيرة عرقلت استمراوها ، فسافر الطالباني إلى القاهرة ليشكو عبد الناصر من جمودها، ويطلب وساطته لتحريكها. وبسبب اندلاع القتال لم يعد إلى بغداد بل سافر إلى فرنسا ثم عاد إلى كردستان عبر طهران. أما بقية الوفد الكردي المفاوض ، فأوصلته الحكومة إلى كركوك أملاً في السفر إلى السليمانية لتدارس الأمر مع الملا مصطفى ومراجعة أو تغيير بعض المطالب، لكن أو امر صدرت من وزير الدفاع صالح مهدي عماش باعتقالهم وإعادهم إلى بغداد، وهناك أخضعوا للتحقيق وظل اليوسفي يعاني من نتائجه حتى وفاته. وضم الوفد الكردي المفلوض عنها المحافد الكردي المفلوض عزيز الذي تعاون فيما بعد مع الحكومة المركزية.

وفور اندلاع القتال قدم الوزيران الكرديان باباً على وفؤاد عارف استقالتيهما إلى أحمد حسن البكر بعد أن سعى فــؤاد عارف لرأب الصدع في محاولة أحيرة واتصل بالبكر وطاهر يحيى وطالب شبيب.

707

راغبين بأي تغيير للطاقم المفاوض لأن تفاهمنا على طاولة المفاوضات كان كبيراً وقد نجح جلال الطالبان وحاز على رضانا ورضى الملا مصطفى البرزاني. وهذا كان أسلوبنا معهم قبل الثورة أيضاً فلم تكن لنا ايسة قناة أخرى رسمية للاتصال بمم غير قناة (السعدي ــ اليوسفي) ولم نسع لتجاوز أو إزعاج البرزاني بالاتصال بغيره، حتى لو كان ذلك الغير هو المكتب السياسي، وكنا نعرف أنه رجال ملتزم ولا يحبب المناورة والخداع، فضلاً عن أن تعدد القنوات كان سيضر بسرية العمل ويعرضنا لخطر الانكشاف للأجهزة الأمنية القاسمية.

أما الأستاذ إبراهيم أحمد، فقد شارك بشكل جاد في المباحثات والاتصالات والمساعي ضمن الوفود التي استمرت حيئة وذهاباً بين مقر البرزاني في "حاج عمران" وبغداد. ولم نكلف طاهر يجيى التكرييي قبل استلام السلطة بالاتصال بإبراهيم أحمد أو البرزاني، ولم يكن يجيى يمتلك مثل هذه الصلاحية ولا القيدرة على كتابة سطر واحد (أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء) ، ولم ينتسب لحزب البعث إلا قبل أيام معدودة من له شباط، وكان يتصل بأحمد حسن البكر، ولم يحضر أي احتماع حزبي إلا صباح يوم اندلاع الثورة، قبل تنفيذها بساعات (١).

ومرة أخرى تجد الخلافات العربية ــ الكردية في العراق طريقاً وأسباباً لتصعيدها. ولعل عدم

ويرى الأستاذ شمس الدين المفتى أن القيادة الكردية لاحظت ابتعاد الخطين المدني والعسكري لحزب البعث عن بعضهما، خط على السعدي والقيادة المدنية عن خط عبد السلام عارف وبعض الضباط القوميين كفرحان وصبحي عبد الحميــــد يساندهم البكر وعماش ورشيد مصلح وطاهر يجيى وحردان التكريتي ، ذلك الخط الذي استخدم لأول مـــرة سياســـة الأرض المحروقة ضد الأكراد العراقيين.

١ ـــ يرى الدكتور محمود عثمان (عضو مكتب سياسي للبارت ومستشار للبرزاني، ومؤسس للحــــزب الاشـــتراكي الكردي)، إن هناك اتصالات كثيرة قبل ١٤ رمضان ١٩٦٣ بينها اتصال على السعدي بصالح اليوسفي، لكن أهسم اتصال كان بين البعث والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وسكرتيره إبراهيم أحمد ع/ ط طاهر يحسيي التكريتي برسالة نقلها المقدم كريم قرن (كردي) . ويضيف: لا أستغرب عدم معرقة الشبيب بذلك لأن الخط العسكري للبعث والضباط القوميين كانوا ناشطين هناك، وقد يكون البكر وعماش يعلمون بذلك الاتصال، أو ربما يكون الأمر قد تم بتكليف خاص من السعدي للبكر ومن البكر ليجيي ويحيى لقرني. لكن المكتب السياسي استلم الرسالة التي تحدثـــت عن الانقلاب القادم، وهذه حقيقة مؤكدة. ويضيف د. عثمان: " نحن كأكراد كنا نلمس رأياً بعثياً واحداً عســـــكرياً ومدنياً وكنا نسمع من القيادة المدنية للبعث أن العسكريين ينفلون أوامر قيادهم الحزبية المدنيدة، لكنسهم يعسودون وينكرون دورهم في قسوة القتال ويعض الممارسات الإجرامية ويتهمون القيادة العسكرية بارتكابما دون علمــهم، وفي هذا تناقض"[10]. ويذكر أن علاقة وطيدة ربطت بين البكر ويجيي منذ اشتراكهما بثورة تموز ١٩٥٨ وكلاهمــــا أحبـــــل على التقاعد، وذهب البكر إلى السمن حيث التقى السعدي الذي نسبه للبعث وكلفه بكسب صداقة الضبــــاط ذوي الرتب الكبيرة، وربما يكون يميي ذهب للإكراد مكلفاً من البكر. كما كانت هناك لقاءات غير رسمية كنيرة حصلت بين بعثيين وأكراد، مثل ذلك الذي جمع بين ميشيل عفلق وإبراهيم أحمد سكرتير البارت مباشرة بعد نجاح ثورة ١٤ تمـــوز ١٩٥٨ في مقر جريدة الجمهورية البغدادية، وربما يكون عفلق قد التقى هناك بجلال الطالبان الذي كان يعمل محــــررأ بنفس الجريدة، وحينذاك أعطى عفلق حديثاً للجمهورية نشرته في ١٩٥٨/٨/١ ووعد فيه الأكراد بحرص العرب علـــــى حريتهم ونبذ التعصب القومي "الذميم" وعستقبل يشهد تحقيق أمانيهم[11]. تفهم الأكراد للعقيدة والفكر القومي البعثي، وعدم استفادتنا من نصيحة عبد الناصر التي كررها على أسماعنا، قد ساعد على ذلك التصعيد. فقد قال عبد الناصر: إن الاستعمار سيخلق لكمم مشكلة داخلية وعليكم تفاديها، وإن وحدة العراق تكمن في وحدة حيشه ، ويجب أن لا يسزج الجيش في حرب أهلية وتلك من الأولويات.

وكنا نتجاوب مع تلك النصيحة وكانت القيادة القومية لحزب البعث قد أكـــدت نفـس الملاحظات. أما رفاقنا البعثيون في الأقطار العربية الأخرى، فرغم عدم تفهمهم للمسألة الكردية كما نفهمها، فقد كانوا حريصين على عدم القتال. لكن ألغاماً بشرية كردية وعربية دفعت بالأمور نحو الاصطدام وزرعت الشكوك خصوصاً في صدق نوايا القومية العربية بشكل عــام وحزب البعث بشكل خاص عن الأكراد، فلفعوا الأكراد إلى الظهور بمظهر المحرضين ضدنا حتى في لقاءاتم مع جمال عبد الناصر، لكننا تفهمنا ذلك وقدرنا تأثير وضغط الإعـــلام الشــيوعي والسوفييتي عليهم، وتفهمنا أيضاً أهمية القضية الكردية في خارطة السياسة والمصــالح العربية الإقليمية والدولية ، واحتمالات استثمارها من قبل قوى أجنبية كبرى لأغراض قد لا تمت بصلة للمصالح الوطنية المحلية. وكنا نرغب أن توضع القضية في مكانما الصحيح على الخارطة العربية، لكن شتان ما بين الرغبة والواقع.

وإذا عدنا لمذكرة المطالب الكردية التي رمت بصورة غير مباشرة إلى إظهار كيان كردي مصطنع سيضر قضيتهم ويعرقلها دون أن يحقق أياً من طموحاتهم. وطبيعي أن لا يحقق ذلك للعرب أية مصلحة، ويمنع العراق من إمكانية التحرك السليم ولعب دور مفيد. وهذا ما شرحناه لعبد الناصر كلما تحدث معنا كوسيط أو كطرف، وهو ذاته الذي شرحناه لقواعد الحزب ومنظماته المحلية والقطرية والقومية، كما أرسلنا وفداً إلى كردستان للشرح والتوضيح، ووجهنا الدعوة للملا مصطفى البرزاني لزيارة بغداد، ولكنه لم يأت و لم يرسل أحداً من أبنائه، ولعله على حق في عدم حضوره شخصياً، باعتباره رمزاً وقائداً وحيداً لحركة شعبه وأن سقوطه سيؤدي إلى التشرذم.

وكانت وفودنا للأكراد رسمية وغير رسمية شارك فيها سعاة ووسطاء حبر، بينهم علي حيدار سليمان وهو كردي وسفير معروف في الخارجية ، وحسين جميل عضو قيادة الوطني الديمقراطي وأحد مؤسسيه، وطاهر يحيى التكريتي رئيس أركان الجيش الذي قيل أن أصوله كردية. وأوكد لك أن القيادة المدنية للبعث كانت ترغب فعلاً في إقامة سلام مستقر مع الحركة الكردية، ولم تراودنا أية رغبة في الانتصار عليها ولَيْ ذراعها.

كنا نستلم شكاوى يومية من صبحي عبد الحميد مديـــر الحركــات العســـكرية في وزارة الدفاع، ومن قائد الفرقة الأولى عبد الكريم فرحان، ومن كافة الضباط والإداريين والمتصرفـــين

العاملين في المدن الكردية (١). وشمل التخريب والتجاوزات كل شيء، حتى الأديسرة حسرّب المسلحون البيشمركة دخولها وسرقة النبيذ المعتق منها.. والله أعلم الوالطريف أن الشمسكاوى الواردة ضد البيشمركة كانت مطابقة شكلاً ومضموناً لتلك الواردة إلينا من وسط وحنسوب العراق ومن أنحاء مختلفة من بغداد وتشتكي من ممارسات الحرس القومي وسلوكهم.

وازدادت الشكاوى من البيشمركة مباشرة بعد أن بدأت منظمات حزب البعث تؤسس مقرات رسمية لها داخل مدن كركوك والسليمانية واربيل ، لتخلق بؤراً جديدة يدور حولها وبسببها الصراع بين منظمات البارت والحزب الشيوعي من جهة ومنظمات البعث التي تبحث عن مواطئ تثبت فيها أقدامها. ورغم عدم ذكاء فكرة إنشاء منظمات بعثيشة تضم أكراداً وتركماناً وعرباً داخل المدن الكردية، لم تفكر القيادة القطرية إطلاقاً بإنشاء حزب كردي مواز للمحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤيد للسلطة، بل كان قرارنا الحقيقي هو طلبب اعترافهم بسيادة حكومتنا على جميع الأراضي العراقية ونلتزم نحن بحرية الشعب الكردي في اختيار منظمته والسير في مفاوضات هدفها اتفاق عادل يحمى ويدعم السلام.

لكن تجاوزات مزعجة وغير محدودة حصلت من قواعدنا الحزبية ومن البيشمركة ومن بعض الضباط أدت إلى خلق أجواء من عدم الثقة، وكنا نحرص على إبلاغ القيادة الكردية بما يصلنا من شكاوى ونسلمها إلى صالح اليوسفي وإبراهيم أحمد أو جلال الطالباني الذي كان موجوداً عند تصاعد الأزمة في "حاج عمران" مع الملا مصطفى. وأبلغتنا القيادة العسكرية الميدانية بالجيش أصبح أمام خيارين: إما أن يسحب القوات من كردستان كلها أو نفقه التحكم العسكري بها.

وضعنا هذا الخيار أمام المحلس الوطني لقيادة الثورة وناقشنا تقويم الوضع العسكري هناك، فطرح اقتراحان، الأول: أن يبدأ الجيش بعملية عسكرية لصد الاعتداءات واستعادة السيطرة الأمنية. والثاني: والذي انحاز إليه أغلبية العسكريين ويرى أن يشن الجيش عملية واسعة هدفها إحراز النصر التام كي يستعيد الجيش معنوياته المفقودة، ورأوا أن إنجاز النصر مهمة قابلة للتحقيق في فترة وجيزة جداً، واحتجوا بأن عبد الكريم قاسم لم يكن يقاتل الأكراد بجدية.

واستمعنا إلى ضباط بعثيين، وقوميين، يتحدثون بصوت واحد ويقفون وراء العمل العسكري

١ \_ في هذا السياق أخبرنا كثيرون من الأخوة الأكراد بأن المدن الكردية الكبرى كانت في عام ١٩٦٣ في يد قسوات الحرس القومي وأجهزة الدولة المركزية، وخالية من البيشمركة. كما أن عدداً من المواطنين المحليين من شتى القوميسات انتموا إلى الحرس القومي، وباسمه تمت الاعتقالات والمتابعات. ولم تحصل شكاوى من أعمال سيئة ضد البيشمركة إلا في عام ١٩٦٤ وهذاك وافق أعمال الانشقاق عن حركة الملا مصطفى البرزاني السذي قاده جلال الطالباني وحينداك حصلت أعمال وخروقات ضد حقوق الإنسان وفتحت بعض منظمهات البيشهمركة معتقلات خاصة خارج المدن وفي الجبال.

الشامل، وكان أكثرهم حماساً عبد السلام عارف الذي حَضَّ على القضاء التام على الحركة الكردية وإخضاع المنطقة لهيمنة الدولة المركزية بنفس الحماس والتحريض على عاربة وضرب الشيوعيين وتصفيتهم لهائياً. وكان هو وعدد من أعضاء بحلس الثورة مستعدين للموافقة على الشيوعيين وتصفيتهم لهائياً. وكان هو وعدد من أعضاء بحلس الثورة الميدانية ومديرية أي قرار وعلى وضع جميع طاقات البلاد تحت تصرف القيادة العسكرية الميدانية ومديرية الحركات في شمال العراق. وإذا كنت أتذكر حيداً فإن الضابط الوحيد الذي وقف نفس موقف القيادة المدنية هو منذر الونداوي.

# سؤال: هل كان عبد السلام عارف وبقية الصباط سيوافقون مثلاً على قرارات تصل إلى حد الإبادة؟

طالب الشبيب: ليس إلى هذا الحد، فقرارات الإبادة التي تشمل المدنيين لم تمر بأذهان القيادات السياسية أو العسكرية، فقد كانت أهدافهم تدور حول الاستحواذ على السلطة ومنع غيرهم من المنافسة، ومن أحل ذلك يستخدمون كل الوسائل في ملاحقة وتصفية الخصوم والمنافسين أحزاباً وأفراداً. ولم تُتخذ قرارات الإبادة الجماعية في العراق إلا في عهد حكومة صدام حسين. أما ما حرى في ١٩٦٣ فقد أسند إلى مبررات وتقديرات القيادة العسكرية. وأعترف أننا لم نستشر القيادة القومية ولا حكومتي مصر وسوريا ولا أية جهة إقليمية أو دولية. وافترضنا أن الجميع سيعدرنا بعد أن نجعلهم أمام الأمر الواقع مع إيضاح كامل بالدوافع والأسباب. ولا أخفيك فإن العسكريين صوروا لنا وكأن المعركة ستكون حولة سريعة، فدقوا طبول الحرب ومعزوفات النصر مبكراً حداً.

ومع قرار الحرب قررنا في مجلس الثورة، أولاً: الإعلان رسميا وبقانون عن بدء العلميات العسكرية، فخالفنا بذلك طريقة عبد الكريم قاسم الذي باشر عملياته العسكرية دون الإعلان عنها رسمياً. وثانياً: الإعلان بدقة عن سير العمليات العسكرية لنبتعد عن المبالغات وتكون تقاريرنا صحيحة على شكل بلاغ يومي رسمي صادر من مديرية الحركات العسكرية بروزارة الدفاع.

فوجئنا عند التصويت على بدء العمليات العسكرية بصالح مهدي عماش بصوّت ضدها وعندما سألناه قال أنه يطالب بتأجيلها ريثما يتمكن من توفير السلاح الكافي. وصوت ضلها أيضاً على صالح السعدي وحازم حواد وطالب شبيب وعسن الشيخ راضي وانسان أو ثلائمة آخرون. فعلّقت بصوت عال قائلاً: أية دولة غريبة وفاقدة للعقلانية هذه السي يصوت وزراء خارجيتها ودفاعها وداخليتها ونائب رئيس وزرائها وأبرز شخصية حزبية فيها ضد الحركسات العسكرية، ورغم ذلك تقرر المضي في شن الحرب،

ومازلت كلما راجعت نفسي أشعر بأن قرار بدء العمليات الحربية كان مبيَّتاً ، وأشك بشدة

بسلوك صالح مهدي عماش، رغم تصويته معنا ضد بدء العمليات، فقد علمت أنه بدأ وقبـــل حضوره الاجتماع بالاتصالات مع الملحقين العسكريين الإيراني والتركي وبحث الأمر معهما. ثم طلب مني فوراً بعد انتهاء الاجتماع استدعاء سفيري البلدين لتوثيق أمر إبلاغهما ببدء العمليات الحربية رسمياً، وكان إطلاق النار قد بدأ فعلاً ، وكل تلك التطورات المتتابعــة كـانت أشـبه بحلقات في سلسلة لا يمكن تواليها دون إعداد مسبق.

استدعيت السفيرين فأجابا: نحن نعلم بما يجري ونشكركم على إبلاغنا ، وسنعين خسراء عسكريين لإقامة لجنة اتصالات وعمليات مشتركة بين البلدان الثلاثة للحد من التسلل وتمريب الأسلحة ولجوء المقاتلين. وإن الأمر هو الآن قيد البحث مع وزارة الدفاع العراقية. وأبلغسوني تأييدهم وحماسهم لقرارات الحكومة العراقية. وبالفعل تشكلت هيئة تنسيق مشستركة إيرانيسة تركية عراقية يرأسها صبحي عبد الحميد ويرعاها وزير الدفاع صالح مهدي عماش (١).

### الموقف الخارجي ومصادر التسليح

تباطأ السوفييت في تسليم صفقات الأسلحة المتأخرة، وكان عماش قد تحدث مع جمال عبد الناصر في إحدى الخلوات الشخصية لتجهيزنا من المعامل المصرية بعتاد وقذائف مدفعية يفتقدها العراق، فضلاً عن تنفيذ طلبات بعشرات آلاف القطع من رشاشات بورسعيد. وتم تجهيزنا بكل ما طلبنا.

وأعلن الآن بأسف شديد بأي أفصحت عن هذه الصفقات السرية في عام ١٩٦٤ عندمــــا كنت منفياً في القاهرة إلى السيد شوكت عقراوي الذي عاتب بدوره الرئيس جمال عبد الناصر،

المنظة بابشتيان قرب كلي على بيك باتجاه سهل ديانا، كان يوجد لواء عسكري استضاف بوسلال انسدلاع الفتال ضابطين كل منهما برتبة عقيد، أحدهما إيراني والآخر تركي ومعهما مرافقة فنية تحمل أجهزة لاسلكي وتصويس وإنصات. ويتذكر الأكراد لحد الآن اسمي الضابطين، كما حلقت طائرات إيرانية وتركية للتنسيق مع ضباط الارتبساط وبدورهم يتشاورون مع قيادة الحركات[12]. ويرى عدد كبير من الأكراد بأن وزارة الدفاع التي لم تبلغ مصر وسسوريا مسبقاً بأمر الفتال كانت قد بحثت أمره مع تركيا وإيران، الدولتين اللتين يشك قادهما بوجود ميول يسارية وشسيوعية لدى الحركة الكردية، رغم أن الملا مصطفى لم يكن حتى ذلك الحين متورطاً بأية التزامات إلزامية مع الدولة السوفيتية أو الأمريكية، لكنه لم ينف بعض التأثيرات الدولية، ولا أحد يعرف كيف جرت الأمور وتطورت بعد اشتداد القتال؟ وربما الأمريكية، لكنه لم ينفي بعض التأثيرات الدولية، ولا أحد يعرف كيف جرت الأمور وتطورت بعد اشتداد القتال؟ وربما استخبارات أمريكياً تواحد في مدينة خانة الكردية الإيرانية وضابطاً آخر في قصر شيرين داخل الحلود الإيرانية لمراقب الأتراك والإيرانيين إذا كانوا حادين في منع تسلل الأكراد خلال القتال. واحتجت القيادة الكردية لدى سفاري أمريكيا الأتراك والإيرانيين إذا كانوا حادين في منع تسلل الأكراد خلال القتال. واحتجت القيادة الكردية لدى سفاري أمريكيا في أنقرة وطهران، لكن الاحتجاج رُفض و لم يتم استقبال المبعوثين الأكراد. وعندما حاول قياديون مثل حلال الطالباني أو غيره خارجها، في مطعم أو مقهى حتى لا يقال عن اللقاء أنه رسمي.

الأمر الذي أظهر مصر وكأنها بمنطق مزدوج. وعندما سأله عبد الناصر عن مصدر معلوماته قال أنه طالب.

لقد كنت أدافع حينها عن موقف الحزب، وأردت من عقراوي أن يفهم بأن الحرب لم تكن قراراً بعثياً فقط وإنما سانده فيه إحوانه العرب، وقلت له : لم تكن قراراتنا شعصية أو اعتباطية....

وبعد أيام عاتب جمال عبد الناصر، رجب عبد الحميد سفير العراق بمصر قائلاً: لم أكـــن أتصور أن طالب سيكشف مثل هذا الأمر.

#### سؤال: وماذا عن التسلح الكردي ؟

طالب شبيب: بعض السلاح الكردي يأتي من الدول الاشتراكية ومن إيران وتركيا، وبعضه الآخر سُلم لهم في عهد عبد الكريم قاسم، وبشكل عام كانت أسلحتهم خفيفة تناسب حسرب العصابات الجبلية، لكنها تفتقد إلى مقومات القتال الواسع النطاق، فلم يكن لديهم المدفعية المقتلة أو مدفعية مضادة للطائرات، ولم تتمكن الحركة الكردية من سد هذا القصور إلا عندما زودهم بما شاه إيران بعد عام ١٩٦٨ خلال إعلان حكومة (البكر \_ صلمام \_ عماش) الحرب عليهم، وبحصولهم على المدفعية أجبروا الحكومة المركزية ممثلة بشخص صدام حسين على السفر إلى الجزائر والتوقيع مع شاه إيران "اتفاقية الجزائر" التي جلبت للأكراد الخراب وللعسراق وإيران فيما بعد الكثير من الكوارث.

ولا بد أن أذكر أن القيادتين العراقية والسورية لحزب البعث لم تكونا ميسالتين للحسرب، لكنهما وبعد أن صار القتال أمراً واقعاً اضطرتا للدعم والتأييد وأرسلت سورية لواءً عسكرياً بقيادة العقيد فهد الشاعر انتشر فوراً في قطاع بمدينان في محافظة دهوك، ولم يكن هذا اللسواء مبلّلًا من قيادته إلا بمساندة الجيش العراقي عسكرياً ومعنوياً خلال القتال في شمال العراق بعيداً عن العاصمة بحوالي ٥٠٠ كيلو متر. ولو كانت له مهمات سياسية كما قال الفكيكي في كتابه لذهب إلى بغداد أو اقترب منها، ولم تكن محاولة الفكيكي إلا نوعاً من محاولة تحميل ذنوبنا على الغير، فقد كان فينا من أسباب ذاتية للفوضى والخلاف ما يكفي ويزيد.

وقفت حكومة الولايات المتحدة ضد القتال، وكذلك الاتحاد السوفياتي، وتحفظت الحكومة البريطانية وتحمست إيران وتركيا. أما ما قيل عن اتصالنا بحلف السنتو فهو أمر غيير صحيح ومستحيل، لأننا لم نكن بحاجة لإحيائه ولم يكن الإيرانيون والأتراك يرغبون بذلك، لأن التنسيق القائم بيننا يؤدي عملياً نفس الهدف دون العودة إلى اسم لا يحبه شعبنا ولا نرغب به. وأعتقد أن توزيع الهامات بحانية أمر يعود إلى مرحلة نزقة وغير متعقلة سابقة.

## كانت "اللامركزية " عهداً بعثياً

# سؤال: هل صحيح أن عبد الكريم قاسم قاتل الأكراد بعدم جدية رغم عاسك الجيش تحت قيادته؟

طالب شبيب: لا ، أنا أرى أن الجيش العراقي بشكل عام يرفض القتال في كردستان العراق، فليس هناك في قلب أي عراقي عربي رغبة في أن يذهب بعيداً عن أهله وجواره لقتل أخيه الكردي. وخير مثال التجربة العملية التي حصلت صبيحة ١٤ رمضان ١٩٦٣ عندما قطعنا الطريق على الفوج الثاني الموجه إلى كردستان، فاستطاع البكر بسهولة إقناع آمره بترك مهمته والانضمام لنا، ولاحظت فرح الضباط والجنود بهذه النتيجة التي تجنبهم الحرب داخل أراض عراقية. وقد لعب ذلك الفوج يوم الثورة دوراً مهماً حداً في حماية الثورة في الإذاعة وساهم بحميع الفعاليات رغم أن قيادته ليست بعثية.

وذلك يؤكد أن الشعب العربي في العراق غير متعطش لدماء الأكراد ولا راغب في قتالهم وليس لديه قضية يمكن اعتبارها مشرفة وتبرر سفك الدماء. وكان على الأكراد أن يتفهموا هذا الأمر، ويدركوا أن نفراً سفيها أو مشبوها يقف وراء تكريس دوافع الحرب، ومسن المفضل الخروج من المأزق بنتيجة لا غالب ولا مغلوب بل بحوار جاد بين القوميتين. وإن خير حليف للأكراد هم العرب الذين يعانون نفس المعاناة والتجزئة. وأعتقد أن حزب البعث كان أول حزب يحكم العراق ويعترف للأكراد بحقوق قومية أصبحت فاتحة عسهد لتطوير مطالبهم وكفاحهم. وحتى الآن يقاتل أكراد تركيا وإيران لانتزاع مثل الحقوق التي قررناها في عام وحتى حركة صدام حسين على بؤسها لم تستطع التراجع عن ما تقرر من لا مركزية وإدارة ذاتية في عهدنا.

ورغم أن عبد الكريم قاسم أعاد القادة الأكراد من المنفي إلى العراق واعترف بأن العسرب والأكراد شراكة في الوطن واثبت ذلك في دستور الجمهورية العراقية، كما سمح بفتح مقسرات رسمية ومقر للفرع الخامس للحزب الليمقراطي الكردستاني في بغداد، وأسكن الملا مصطفى في دار صباح بن نوري السعيد... الخ من المكاسب، ولكنه لم يكن يمتلسك أيسة فكرة عسن "اللامركزية" والإدارة الذاتية. ولذلك أقول أن اللامركزية كانت عهداً بعثياً . ولم يستطع أحد الدان رغم احتلاف التسميات أن يقدم أفضل مما قدمنا. فقد خلا مشروعنا مسن توتسرات العصبية القومية، وقد حصل ذلك لأن البعث كان حزباً سياسياً مناضلاً يتطلع إلى تحقيق أمنيسة العرب في وحدهم، ولا يمكنه أن يضطهد أية قومية أحرى مضطهدة وبحسزاة. لذلك نزعنسا للتعاون مع الأكراد، خصوصاً في العراق حيث يتعايش الشعبان تحت علم واحد ووطن واحد. وبدأنا التحالف فعلياً بعد الاتفاق الذي سبق ٨ شباط ثم استلامنا السلطة وبدأ تعاونا وشساركنا الأكراد في كل شيء وذهبوا معنا إلى مصر والجزائر واليمن واستقبلهم عبد النساصر وعسد الله

السلال وأحمد بن بيلا، وتصرفنا كأخوة وكان عهداً حديداً مفرحاً قد بدأ بيننا، ولم نشعر بأية روح عدائية. ولكن كان هناك سوء تصرف ولا أبالغ إذا قلت لو حظي الأكراد بقيادة واقعيسة جامعة، ولو حظي العرب العراقيون بقيادة وطنية منسجمة لما حصل قتال ولا سالت دماء، لأن ما حرى لم يكن قتالاً ضرورياً بل سوء تصرف. فعندما يقرر أربع وزراء في الحكومة عدم القتال وتقرر رغم ذلك أن تقاتل فإنه يعني الكثير من سوء التصرف والكثير من العنهجيسة وقلسة في إدراك أبعاد الموضوع.

وقد أَعَدَّ مشروع "اللامركزية" ثلاثة أشحاص هم علي السعدي وحازم حواد وأنا "طـــالب شبيب". ولم يعترف عليه أحد عند عرضه على المحلس والقطرية لإقراره. لاحظت عند قراءته أن بعض أعضاء المحلس لم يفهموا شيئاً مما نقرأ.

ولا أنسى رعاية عبد الناصر لمشروع التفاهم البعثي ــ الكردي. ومن حانبنا فقد كنا قــد ناقشنا مع أنفسنا قبل غيرنا القضية القومية وموقفنا من القوميات المظلومة، وأدركنا بأن وقوفنا ضد القومية الكردية سيعني تناقضاً ضميرياً يستحيل معه بقاء الشخص ثورياً متحمساً. لكن عدم استغلال الحركة الكردية ضد نظامنا الجديد كان هاحسنا الأول ومصدر حساسيتنا، بل كنـــا مقتنعين بأن أي إصبع سيمتد إلينا لن يمكنه أن يفعل إلا عبر القضية الكردية.

وحينذاك تمكن صالح مهدي عماش بالتعاون مع عدد من الشيوخ تأسيس ما سمي بفرسان صلاح الدين، وهم من المرتزقة الأكراد للمساهمة في الحرب. وكانت مثل تلك الترتيبات تقصع ضمن صلاحيات وزارة الدفاع التي يحتاج فيها إلى أخذ موافقة الهيئات الأعلى. وأستطيع القول أن القوات الكردية كانت قبيل تشرين الأول قد دحرت كلياً تقريباً وتراجعت على كل الخطوط، وأكدت ذلك حريدة التايمز اللندنية بافتتاحيتها قائلة أن الحركة الكردية أثبتت فشلها على الصعيدين العسكري والمدني، ولم يكن لها الواقع والوقع الكبير بين الأكراد، ولم تكن فعالة عسكرياً وفقدت قدرها على الصمود بل عن تحقيق النصر العسكري ضد القوات الحكومية. في حين أظهرت القوات الحكومية قدرة كبيرة وكفاءة عسكرية وتمكنت الحكومة في بغداد مسن إقامة تعاون عسكري مع حكومات الدول المحاورة، وكاد الأمر يحسم لو دام القتال أسبوعاً آخر أو لو لم يحصل الخلاف الداخلي الذي أدى إلى حركة ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣.

ولم يكن النجاح العسكري الذي أحرزته القوات المسلحة يعني أننا سننجح في حسم القضية الكردية. لكن التمرد الذي قاده الملا مصطفى البرزاني بحد ذاته كان على وشك الالهيار الكامل. وبالنسبة لنا كان مكيراً ومؤسفاً اعتماد الأكراد باستمرار على جهات أجنبية لدعم كفاحهم السلمي أو المسلح، وذلك بالضبط ما أتاح للحكومات المتعاقبة التغلب عليهم انطلاقاً من ادعاء اللفاع عن الوطن والوطنية العراقية، فتأخذ حريتها في القمع وتغطي ذلك بشمارات وطنية وبالقام الوطنيين والمكافحين بارتباطاقم مع قوى وحكومات أجنبية. والشيء الوحياد الدي

لاحظته وجلب انتباهي وربما يكون صدى تاريخنا، هو أن الملا مصطفى لم يبعث أحد خاصت الهنا (أبناءه مثلاً)، ولم يكن يتحدث عن القضية الكردية بمنطق قومي بل بمنطق الفقراء المحرومين من حقوقهم. فكانت لغته اقرب إلى لغة دينية، مما جعله يبتعد عنا فكرياً. فقد نظرنا لقضيته على ألها قومية، وهو يتحدث عن إنصاف المساكين. وفي سنة لم يكن يتحسس الفرق بين لغتينا ومفاهمنا، وكنا نشعر أن لغة الطالباني وإبراهيم أحمد اقرب إلى لغتنا. وتلك مشكلة كبيرة لأن البرزاني كان وحده صاحب القرار الأول. وفي أية مفاوضات إذا أردت الوصول إلى نتسائج معقولة يجب أن يفهم ويتفهم كل طرف الطرف الآخر، في حين كنا متباعدين وكان الحسوار بيننا وبين معسكر البرزاني يشبه حوار الطرشان، وبسببه ربما لم نلتق برجل الحكومة الكرديسة الأول ولا بأبنائه وحاشيته التي وقفت وراء القرارات في حين تعاملنا مع إبراهيم أحمد الذي نكن له احتراماً وتقديراً خاصاً والطالباني الذي أحببته شخصياً وأتمني له طول العمر والفكر الثساقب والتقليل من حركته الكثيرة حداً 11 لكن الاثنين كانا ينطقان في كثير من الأحيان بأحلامهما وقناعتهما التي لم تكن بالضرورة مطابقة لما يجري في ذهن البرزاني الكبير.

ولقد دفع الأكراد نتيجة تقلبهم السهل للتحالفات مع الخارج وبسبب شعورهم الطاعي بألهم فاقدون لحقوقهم ثمناً باهظاً وخسائر كبيرة لأن التحالف مع جهات أقوى يكلف كشيراً، واختيار الأعداء سهل حداً، في حين تحتاج إلى حنكة سياسية بارعة وباهرة لتكسب صديقاً واحداً.

# قاتــل عبد الكريم قاسم سياسياً ، وقاتلوا فنياً

قاتل عبد الكريم قاسم ضد الحركة الكردية بمسؤولية السياسي، في حين قاتل عماش وعبد الكريم فرحان والعقيلي وطه الشكرجي وإبراهيم فيصل الأنصاري وصبحي عبد الحميد ضيد الأكراد، كضباط فنيين يعالجون عدواً شطرنجياً أو مختبرياً، ويختلف الأسلوبان اختلافاً جوهرياً. وأعتقد أن قاسم كان يقاتل الأكراد متألماً ، وهو نفس ما شعرنا به أنا وحازم علي السيعدي وبقية أعضاء القيادة القطرية المدنيين عندما بدأ القتال الذي صوتنا ضده داخل مجلس الثورة. فقد شعرنا بألم نتيجة لإدراكنا أبعاد القتال سياسياً وقومياً وفكرياً على مستقبل العراق والأمتين العربية والكردية، وأعتقد أننا قاتلنا وكذلك قاتل عبد الكريم قاسم قتال المضطرين (١٠). ويتحمل الجانبان الخطأ فضلاً عن ظروف موضوعية محيطة وتداخلات كثيرة، فلا أعفى الجانب الكردي أو العربي كلاً من حصته في الخطأ. فقد كنا قادرين كقيادة للحزب الحاكم على إسكات الذين

صوتوا مع الحرب داخل بحلس قيادة الثورة، لو أردنا ذلك. وكسان الأكسراد مسن جانبسهم يستطيعون إيقاف علاقاتم مع الخارج، وبذلك يحرمون خصومهم والمستفيدين الحساقدين مسن مررات إعلان الحرب البائسة(١).

وأرى أننا بهذه المناسبة يجب أن نبحث ضميرياً عن أسباب استمرار التراع من أحل وضــــع الله على الأسباب والحلل، ولكي نضع أحوبة على الأسئلة التالية: لماذا نتقاتل ونحن الأقــرب إلى بعضنا؟ ولماذا نعين الأحنبي على التدخل في شؤون بلادنا؟ ولماذا نتحالف مع جهات نعرف ألها في النهاية ستتحلى عنا؟ ولماذا نستمر في نزاع عسكري نعرف مسبقاً أن أياً مــــن الطرفــين لا يستطيع فيه إزالة الآخر لهائياً؟

سؤال: تتحدث المعارضة العراقية عن قوى ثلاث تقف باستمرار وراء تأجيج القتال في منطقة الحكم الذاتي الكردية وهي العوامل الدولية الخارجية، وبعض القادة العسكريين الكبار المسهيمنين على إدارات الجيش، والمستفيدين وتجار الحرب من الجانبين، فماذا ترى أنت ؟

طالب شبيب: أرى أن الدول الكبرى هي أقل الأطراف تأثيراً. فقد تأكدنا أن أسباب الصراعات المنتظمة في العراق تأتي غالباً من الداخل، أو هي داخلية متداخلة مع عوامل إقليمية عربية وغير عربية. وإذا كان للدول الكبرى تدخلات فتتم عن طريق دول مجاورة. وعلى حد علمي ومن خلال عملي كوزير للخارجية حينذاك كان الأمريكان مستائين من القتال واحتجوا علينا متحججين بأعمال اجتياح بعض الأديرة ومناطق العبادة المسيحية، ولكنهم لم يتقدم و ثائق رسمية واكتفوا بالحديث المباشر لأي نصحتهم وحذرهم بعدم تحويل احتجاحاهم إلى وثائق رسمية لأننا حينذاك سنعتبرها تدخلاً في شؤون بلادنا الداخلية. ولم نكن نسمح باحتجاجهم الرسمي لكننا نوافق أن نسمع كلامهم بعد رفع الصفة الرسمية عنه، أي في سياق الحوار والدردشة. أما السوفيات، فكان موقفهم عدائياً جداً واستخدموا تلك الحرب للضغط علينا. وكان بعضنا يفهم ألها حرب على شكل لعبة دولية. وأن العراق كن ومازال أغين وأروع وأكبر وأبشع مسرح للعبة الدول، وما زالت المأساة تتحرك بأسوأ أشكالها على مسرح، وأم يكن علينا أن نساهم في بقائها واستمرارها...

وما زلت أرى، وبسبب ظروف كثيرة تاريخية وحاضرة ومستقبلية، بأن حلفــــاء الأكـــراد

الطبيعيين هم العرب، فليس هناك مصلحة إقليمية عربية في أي شيء كسردي، فليالحذوا ما يشاءون ونحن ندعمهم بهذا الأمر. وإن الحليف الوحيد الطبيعي لحم في هذه المرحلة هو التيسار القومي العربي الذي ربما يتمثل بحكم الواقع والضرورة حالياً بالجمهورية العربية السورية وبمصر، وبحركة المعارضة العراقية وهم جزء أساسي فيها . أما استمرار التحالف من تركيا وبريطانيسا وإسرائيل وقوى وأمم أخرى، فهو وهم في وهم، حصدوا مرارته في تجارب عديدة سابقة عادت عليهم بالوبال وكان أبرزها حلفهم مع إيران (الشاه).... فما نأمله هو أن يكون هناك حسوار فكري حقيقي عربي كردي.

وما كنا نأمله من الأكراد سابقاً وحالياً هو حوار حقيقي نخرج متفقيين وأقويساء. نحسن أنصارهم وهم أنصارنا بصورة يمكن معها بناء كيان عراقي قوي (١). وأقرأن التغيير الأكبر يقسع بالدرجة الأولى على عاتق العرب أكثرية السكان وتقع الدولة وأجهزها بين أيديهم.

وقد أخبرنا الأكراد حينها (عام ١٩٦٣) بكل شيء وعن استعدادنا للذهاب معهم إلى أبعد مدى يتعلق بمستقبلهم بشرط واحد هو أن لا يفكر أحد ببناء دولة داخل الدولة لأن ذلك مدمر

ا ــ يبدو أن القضية الكردية ستظل لفترة طويلة مثيرة للجدل والمتاعب للعراق ولمنطقة الشـــرق الأوسسط، بســبب تعقيداتها وتداخل عوامل داخلية واختماعية وخطرانية وقبلية وسياسية وغيرها، وخارجية ليست أقل أهمية وخطــــورة، لللك فهي مسألة لا تخص الأكراد والعراقيين عموماً بل وكل محيطهم العربي والإقليمي.

وأتذكر أن وفداً كردياً جاء إلى دمشق بعد فشل مفاوضات الجبهة الكردستانية مع الحكومة العراقية التي تلت انتفاضية آذار منعان ١٩٩١ ، وكان هدف الوفد إيضاح موقف الجبهة الكردستانية إلى القيادة القومية لحزب البعيث العربي الاشتراكي والحكومة السورية، وفي سياق ذلك اللقاء مع أطراف المعارضة العراقية. وتشكل الوفد من المرحوم عمر دبابة (قبل وفاته بأيام) وفلك الدين كاكائي وآغري وشخص رابع، وعلى هامش تلك الزيارة دار بيننا حوار طويل سيحلنا قسماً منه على الورق حول أفضل أسلوب لمستقبل كردي يتحقق بلا حروب، واقترحت عليهم حينها أن يبادروا فوراً لمناقشة عقد ندوة وطنية عراقية لبحث القضية بحضرها مائة أو مائة وخسون شخصية من قيادات المعارضة المعرفة بنضالها من أحل السلام في كردستان ومن غير المتورطين في النسزاع، ومن حقوقين وأساتلة حامعين وأدباء وشسعراء ومثقفين ومفكرين وعلماء دين ووجهاء من كل الطوائف والأديان والتجمعات السكانية، مع مدعوين عسرب ومسن الملول الإقليمية. ولا بأس في عقد مثل هذه الندوة الوطنية كل عام إذا تعذر الوصول لنتائج هامة وحدرية. وأفسترض أن هكذا ندوة ستخرج بنتائج وتوصيات وأفكار مستقبلية ستعطي السياسيين مجالاً للتعامل عقلياً ومنطقياً مع القضيسة أن هكذا ندوة ستحمل الدوة الوطنية مسؤولية النصيحة والموقف، وستحمل من الصعب على المتصيدين والمغرضين القام التوم الكبير الذي تضمه المدوة الوطنية، وسيخفف الحوار الطيب من التوترات العصبية والإثارات الفارغة، ويحل علها إرادة التفاه، دون تضييع المصالح القومية والوطنية لأي من الأطراف الداخلة في الحوار، فالندوة غير ملزمة ، لكنها تقدم رأياً راححاً وأقرب إلى السداد.

وأرى أن مثل هذا المشروع يستحق أن يرصد له مبلغ من المال ، وسيكون أكثر إفادة للعراق بعربه وأكراده مسن آلاف القدائف والأسلحة التي عجزت طوال عشرات السنين من تحقيق الاستقرار أو السلام. فلفاذا لا تحسرب هسده المسرة الاحتكام للغفل والحوار ثم الحوار، فقضايا الحدود والعلاقات بين القوميات داخل الوطن الواحسد لا تحسل بالقسسوة والتغلب أو يجرائم ضد الإنسانية، بل بالحوار والتفاوض الطويل حدًا.

ومستحيل ولا نقبل به. وليس أمامنا جميعاً سوى بناء نظام وطني دبمقراطسي قسوي ومقبسول للطرفين وليس من مصلحة أحد قيام حكومة ضعيفة ومرتبكة. وأعتقد أن هذا يصح اليوم أيضاً وهو أن أي وفاق لا ينجح مستقبلاً إذا لم يضع الديمقراطية محوراً له.

## جرائم لم نأذن بسها

سؤال: صديق مصطفى عنوان لقضية يتحدث بما أكثر العراقيين الذيسن عاشوا تلك المرحلة... خصوصاً الأكراد، ويسمون يوم الزعيم صديق " باليوم الأسود" في حياة السليمانية وحصل في ٦ حزيرران ١٩٦٣ حينما ارتكب جريمة بشعة، فهل يستطيع ضابط أن يقتل مشات المواطنين الأبرياء دون توجيه رسمي؟

طالب شبيب: لم نكن قادة عسكريين، والأمور العسكرية كانت تعالج من قبل وزارة الدفاع. وتعيين الضباط القادة في مسرح العمليات يتم بالتشاور ما بين أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش إضافة إلى صبحي عبد الحميد مدير الحركات العسكرية.

وما زلت حتى هذه اللحظة غير متيقن من دقة ما كان يُنقَلُ إلينا من معلومات بواسطة وزير الدفاع صالح مهدي عماش عن العمليات العسكرية وعن أعمال التطهير والقمع التي ترافقها.

وأتذكر أن الزعيم صديق كان ضابطاً محسوباً على الخط القومي العربي الإنساني المتنور الذي ضم البعث وحزبي العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب اللذين تفرعا عن حزب الاستقلال ذي العقيدة الديمقراطية. وهؤلاء الضباط كانت لهم قوة لا يستهان بها داخل الجيش بعد تصفيته من الضباط القاسميين والشيوعيين وعدد كبير من الضباط المستقلين، وكان وجودهم مؤشراً داخل القطعات وفي الهيئات العسكرية كالأركان وإدارة العمليات، فضلاً عن التعاطف السذي أبداه عماش مع كل المتحاملين فكانت القضية الكردية مجالاً نفسوا فيها أحقادهم.

ولا أريد أن أذكرك مرة أخرى بأننا كقيادة مدنية لم نرغب بالقتال. ولكننا لم نتدحــل في تفاصيل العمليات الفنية، ولا أخفيك فإن كثيرين تعاملوا مع القضية بوجهين ، وطمعوا بنصــر قريب لكن النتائج أثارت لنا متاعب اقتصادية وسياسية كبيرة، وبدأ النصر بعيداً بسبب رغبــة بعض الضباط وتجار الحرب المحيطين هم في استمرارها، فقد شــكلت الحـرب مصــدر رزق وارتزاق لهم. فضلاً عن الرواتب الوهية الكبيرة التي تصرفها الحكومة لمقاتلين وهيــين تُلفـع بشيوخ عشائر كردية (الحاش) وهم من المتعاونين مع السلطة والمعاونين تاريخياً لقيادة الحركــة الكردية المسلحة، كما تم تجنيد مقاتلين غير نظاميين من عشائر كبيرة كشمر والجبور فيقبــض الكردية المسلحة، كما تم تجنيد مقاتلين غير نظاميين من عشائر كبيرة كشمر والجبور فيقبــض

شيوخها آلاف الرواتب في حين لا يلتحق غير بضع مئات فقط، فكانت الحرب مصدراً للنهب ومرتعاً للحرامية من التجار، وبعض الضباط، يقتلون ويسرقون الدولة ويشعلون الحرائق تحست شعارات قومية ووطنية سامية !!

وكان بين بدء العمليات العسكرية ونماية سلطتنا ثلاثة أشهر فقط، ولم تكن تلك المدة كافية كي نتفرغ لوضع حل حذري والقضاء على الفساد المستشري في الجهاز العسكري خصوصاً في مقرات القيادة ووزارة الدفاع والقيادات الميدانية العليا. وأنا شخصياً لم أكتشف ولم أسمع ببعض الجرائم إلا بعد سنين بما في ذلك مجزرة السليمانية التي سماها الأكراد بيوم السليمانية الأسود، ولا أخمل من القول الآن بأننا كمدنيين ربما آخر من يعلم. لكن ذلك لا يعفينا من المسسؤولية أو المحاسبة، فما حصل كان مؤسفاً وجلب للعراق مآسي كثيرة.

إن ما يتحدث به الأكراد عن معاناتهم من العمليات العسكرية والممارسات القمعية في الستينات لم يكن معروفاً لدينا ولدى أكثر المدنيين من منتسبي الحركات التي تشكل التيار القومي. كما أعترف بأن قتالنا وقتال عبد العزيز العقيلي في عهد عبد السلام عارف اختلف حدرياً في نوعيته وحجمه عن قتال عبد الكريم قاسم الذي وجه للأكراد ضربات ذات طابع تأديبي ليس أكثر ، و لم يخض ضدهم حرباً، وتعود الآن إلى ذاكري مصطلحات قاسم التي تؤكد ما ذهبت إليه، فقد سمى الملا مصطفى البرزاني "بناكر الجميل" وغير ذلك، ولكنسا والذين حكموا من بعدنا أطرنا القتال بمفاهيم إيديولوجية عنصرية، شجعنا عليها حماس وتوتر العسكريين الكبار الذين أشرفوا على العمليات. ولا أريد الآن أن أذكر أسماءهم، لكن أيديهم ملطخة بالدماء، ويستطيع الباحث التاريخي أن يتعرف عليهم.

حينداك لم ينصحنا أحد غير القيادة القومية للحزب والرئيس جمال عبد النـــاصر، هاتـان الجهتان كانتا كارهتين للحرب الداخلية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية العربيــة وعلـى علاقاتنا الدولية. فالسوريون رغم إرسالهم لواء فهد الشاعر لكنهم استمروا في رفض الحــرب وأكدوا أن الحرب هي آخر الوسائل وليس أولها، وكانوا يرفضون أن تدور أغلب معارك البعث مع السوفييت وأنصارهم من الشيوعيين وحلفائهم الأكراد.

#### مراجع:

- [1] زكى خيري، مذكرات سياسي عراقي مخضرم ، ص ٢٤٧ .
  - [2] زكي خيري، م . س . نفس الصفحة.
  - [3] زكى خيري ، م . س . نفس الصفحة.
  - [4] عزيز الحاج، ذاكرة النخيل، المؤسسة ، ص ٢٦.
- [5] خليل إبراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، السقوط، ص ١٩٢.
- [6] حليل إبراهيم حسين ، موسوعة ١٤ تموز ، عبد الكريم قاسم، السقوط ، ص ٩٠.
- - [8] د. محمود عثمان، رسالة شخصية إلى د. على كريم سعيد بتاريخ ٢٠/١٠/٣٠ .
    - [9] شمس الدين المفتى، مقابلة في دمشق ١٩٩٦ .
  - [10] د. محمود عثمان، رسالة شخصية للدكتور على كريم سعيد في ٣٠ / ١٠ /١٩٩٥ .
    - [11] د. فاضل البراك، مصطفى البرزان، م. س.
    - [12] شمس الدين المفتى، مقابلة بدمشق ١٩٩٦.
    - [13] شمس الدين المفتى، مقابلة بدمشق ١٩٩٦.
- [14] د. حامد البياتي، أسرار انقلاب ٨ شباط ١٩٦٣ في العراق، في الوثائق السرية البريطانية، مؤسسة الرافد، لندن ١٩٩٦ ، ص ١٦ .
- [15] د. محمود عثمان، ندوة القدس في لندن بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٩٩٨ التي أقامتها المنظمة العربيــــة لحقـــوق الإنسان في لندن.

### الملف الامني

سؤال: وجهت اليكم تهم كثيرة، كشخص وكفريق عمل، يشكك بعضها في نوع الارتباطات في الخارج على مستوى العلاقة بحصر او الغرب والولايات المتحدة. ويخص بعضها الآخر فترة ممارسة السلطة في ١٩٦٣ وبعناوين محددة مثل تهريب الدبابة السوفيتية المتطورة وقصة محمد المهداوي ومقولة على صالح السعدي المزعومة حول القطار الذي ماكنته امريكية، وقضية إيليا زغيب، فهل يمكن إسستجلاء بعض الغوامض المستعصية والتي يحلو لكثيرين التحدث عنها وكأنها حقائق بينة او اسرار دفينة ؟

طالب حسين الشبيب: عشت فترة طويلة حارج العراق، خلال دراستي في بريطانيا وعندما عملت وزيراً للخارجية وسفيراً للجامعة العربية في لندن ونيويورك وديبلوماسياً في عواصم مختلفة، ومنفياً بعد ١٤ رمضان في بيروت والقاهرة، ومنذ سنين وانا مقيم او قسل إن شئت لاجيء سياسي حارج البلاد. وذلك اتاح لي احتكاكاً كثيراً، ومعرفة عسدد مسن السياسيين المرموقين الرسميين وغير الرسميين، حصوصاً الاشخاص المتخصصين في شؤون الشرق الاوسط والمنطقة العربية. وهذا امر طبيعي يحصل لكل شخص يشغل نفس المراكز التي شغلتها.

وبسبب عدم نضج بعض السياسيين ومجانية المتطرفين المنحدرين من اليمين او من اليسار، إنتشرت مفاهيم حاهلة ترى في كل قائد سياسي كان مقيماً او منتدباً او دارساً في امريكا امريكياً وفي فرنسا فرنسياً وفي انكلترا انكليزياً وفي روسيا شيوعياً. ورغم التبسيطية الغبيسة في تلك الاتهامات إلا أبي اعترف بأنها تحتذب البعض فيتداولونها.

وسأحاول إلقاء الضوء، بحدود الممكن، على بعض ما ذكرت لتوضيح ما ارادوا جعله الغازاً. وسأبدأ من إيليا زغيب الذي كان استاذاً في الجامعة الامريكية في بيروت.

## إيليا زغيب، كتب عنسه هايي ما سمعه من الآخرين

استاذ في الجامعة الامريكية، من اصل سوري او لبناني (لا ادري)، امريكي الجنسية. لم أكسن

اعلم انه صديق لميشيل عفلق قبل ان يقدمه لي في ١٩٥٩ رفيقي وزميلي في عضوية القيادة القومية لخزب البعث العربي الاشتراكي فيصل حبيب الخيزران المقير في بروت قائلاً: ان الاستاذ اديب الجادر قد عرقه على أنه استاذ في الجامعة الامريكية متخصص ومهتم بمشاكل المنطقة.

ولدى لقائي به، وجدته مثقفاً جيد الاطلاع على الشؤون العربية وشــــؤون العراق ومشكلاته، ويجتهد في جعل آرائه متعاطفة مع إطروحات حزب البعث. وكـان الرحــل كريماً ومضيافاً ويتصرف برقة ولطف، وهي خصال شجعت على إقامة واستمرار علاقة صداقة طيبة معه، خصوصاً وانه كان يقيم لنا الدعوات الجميلة المبهجة في كل مرة يـــاتي فيها الاستاذ أديب الجادر إلى بيروت. في حين ينقل لنا اديب اخبار ومستجدات اوضاع العـــراق، ويجتمع مع ميشيل عفلق فتثار بيننا المناقشات والتوقعات، ويحصل بعض ذلك على مائدة زغيب.

كنا انا واديب الجادر نتهامس ونلمح لبعضنا بشكوك حول إحتمال ان تكون المحل علاقة بحكومة الولايات المتحدة الامريكية، بل وصلنا إلى قناعة بأنه لا يمكن ان يكون بعيداً عن ذلك. ونظرنا إلى هذا الامر على انه مفروغ منه، دون ان يكون لدينا أي دليل. وكانت احواء السياسة والثقافة والادب ومحافلها في بيروت حينذاك حافلة بسياسيين عرب من مختلف الجنسيات، وبسماسرة سياسيين من كل الاصناف. و لم يكن وحود شخص مثل إيليا زغيب وسط تلك الاحواء غريباً. لكن الذي اثار إستياءنا واستغرابنا فيما بعد. واعترضنا عليه بشدة، و لم نكن لنرضى به في أي حال، هو انه وبعد إستقالة الوزراء البعثيين من حكومة العربية المتحدة (البيطار والحوراني وقنوت وحمدون) وردت انباء من دمشق أفادت ان رحال عبد الحميد السراج والمكتب الثاني اللبناني يستهدفون الآن الاستاذ ميشيل عفلق. فطلبنا إليه غن اعضاء القيادة القومية للحزب المتواجدين في بيروت ان يغير مسكنه، وعرضنا عليه ان غن اعضاء القيادة القومية للحزب المتواجدين في بيروت ان يغير مسكنه، وعرضنا عليه ان وانه "ميشيل عفلق" سيدبر الامر بمعرفته. وكم كانت المفاحأة مزعجة عندما علمنا انه وانه "ميشيل عفلق" سيدبر الامر بمعرفته. وكم كانت المفاحأة مزعجة عندما علمنا انهكن او يختفي في دار إيليا زغيب في حبل لبنان، وكما اظن بمنطقة "برمانا".

لم يكن هذا التصرف يناسب شخصية ميشيل عفلق ومكانتــه التي يستمدها من تعاظم قـوة وتأثير حزب البعث العربي الاشتراكي على الساحة السياسية العربية، فيسكن بدار موظـــف في مؤسسة ثقافية امريكية تدور حولها اقاويل كثيرة بين الاوساط السياسيةوالشعبية العربية.

قضى عفلق في دار زغيب اسبوعين ثم تركها بعد ان ابلغناه بالمعلومات الجديدة التي تؤكد ان الامر مبالغ بـــه ولا يتطلب الاختفاء. وبالامكان ضمان امنـــه بشكل معقول بتوفير منـــــزل حيد وحديد له.

ومنذ ذلك الحين لم التق بأيليا زغيب، إلا مرة واحدة، بعد اسبوع واحد تقريباً من نجــــاح

ثورة ١٤ رمضان، إذ حاء إلى مقري في وزارة الخارجية مسهناً. وبسبب كسثرة المواعيسة والارتباطات السابقة الملحة، لم تدم مقابلتي له اكثر من عشر دقائق، علمت منه انه يعمسل استاذاً في جامعة بغداد عن طريق عقد توظيف خاص وقعه مع رئاسة جامعسة بغداد ووزارة التعليم العالي قبل ٨ شباط ١٩٦٣، أي في عهد عبد الكريم قاسم. وسمعت فيما بعسد انسه استمر بوظيفته كمحاضر في جامعة بغداد طوال فترة حكم الحزب، وواصل عمله بعد سقوط حكومتنا في ١٨ تشرين الثاني سنة كاملة على الاقل.

اما الاشاعة التي حاول بعضهم تسريسها مؤخراً، بأن محاولة حرت لتهريب الدكتور إيليا زغيب او إبعاده عن عمله الجامعي إلى خارج العراق مباشرة بعد ٨ شباط ٢٦، فسهو امسر لم يحصل إطلاقاً وليس صحيحاً ما قيل بأن القيادة القطرية للبعث في العراق قد استخدمت كصلة إرتباط بينها وبين القيادة القومية اوميشيل عفلق في بيروت في مرحلة معينسة من الاعداد للثورة. ومثل هذا الامر غير ممكن حزبياً إطلاقاً وتمنعه اللوائح والاعراف الداخلية الحزبية، وعار عن الصحة، إذ لم يكن بالامكان من الناحية الحزبية إطلاقاً تكليف أي شخص من خارج نسيج الحزب بمثل هذه المهمة.

ويمكن التأكد من حقيقة ما اقول بسهولة، بالعودة إلى الملفسات الحكوميسة العراقيسة وإلى سجلات الاساتذة الاجانب المتعاقدين في ديوان جامعة بغداد او وزارة التعليم العالي، لمعرفة منى باشر زغيب عمله ومنى أُلغي عقده او إستقال وغادر العراق.

وبدوري اقول لك وانا متأكد تماماً وإطلاقاً، بأن موضوع إيليا زغيب لم يجر بحشه بعد وصولنا إلى السلطة، ولم ار او اعرف شيئاً عن ملفه الذي قال هاني الفكيكي انه وعلي صالح السعدي وآخرون وحدوه فوق مكتب عبد الكريم قاسم. كما أن هاني وعلي لم يحدثاني عسن هذا الامر. ولم يمر ذكر زغيب من ٨ شباط حتى ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣، غير زيارة العشر دقائق التي ذكرتها. فلم تسمح ظروف عملي الجديد وتسارع الاحداث اللقاء بسمه مرة اخرى. وحسب علمي اننا لم نجد على مكتب قاسم اية ملفات، بل وجدنا قائمة بأسماء ضباط بعثيين كان عبد الكريم قاسم قد وضعها عند جهاز تلفونه. ولم نطرح لا في القيادة ولا في أي مكان آخر موضوعاً كهذا. وهناك اعضاء قيادة واعضاء مجلس قيادة ثورة مسا زالوا احساء يعيشون خارج العراق ويمكن العودة إليهم ليؤكدوا حقيقة ما أقول (١٠).

١ ـــ لنلاحظ هنا رواية هاني الفكيكي في "اوكار الهزيمة" حول نفس الموضوع :

بعد المحدود عنويات منتصف شباط ١٩٦٣ تشكلت لجنة من اللّقدم محمد يوسف طه، وجعفر قاسم حمودي والمقدم على عرم، لجرد محتويات حناح عبد الكريم قاسم فأتصل بنا جعفر ليعلمنا بوجود إضبارة على مكتب قاسم وتخص الدكتور إيليا زغيب، الاستاذ اللبناي المنتدب للتدريس في حامعة بغداد. وكنا قد استخدمنا الدكتور زغيب بتوصية وتزكية من ميشيل عفلق والقيادة القومية. وكان طالب شبيب هو صلة الوصل

#### سؤال : والآن هل تعتقد ان إيليا زغيب كان جاسوساً ؟

طالب شبيب: أثق ان المحابرات المركزية الامريكية لا تضيع الفرصة لكسب مثـــل هــذا الشخص. ولكننا عندما كنا في بيروت لم نكن نخاف من حلاسنا. فلم نكن لوحدنا، بل كـلنت لنا حصانة وقوة وخلفية نعتمد عليها. وعندما نلتقي بأي شخص في بيروت لا نكون حـائفين. ومن احل ان تتفهم هذا الامر بوضوح اكثر عليك ان تعود بذاكرتك إلى طريقة حزب البعث في الدفاع عن نفسه، وإعتداده وثقتــه بنفسه وبــهمومه القومية الكبرى.

وفي الحقيقة فأنا لا اعرف كيف تعرف أديب الجادر على إيليا زغيب، ليقدمه بـــدوره إلى فيصل حبيب الخيزران ؟ وهل كان فيصل هو واسطت للتعرف على ميشيل عفلسق ام هــو اديب؟ أم أن عفلق يعرفه قبلهما؟ لكنني اثق بأن اديب الجادر وحير الدين حسسيب لا يطالم الشك، ويحتمل ان يكون زغيب قد ادرك اهميتهما وتنبأ بالمستقبل السياسي للاشخاص الذين تعرف عليهم، وذلك يشمل اديب وحسيب وعفلق وفيصل وانا وربما آخرين. فسعى لتعزيسز علاقته مستخدماً وسائل اهمها ثقافته ومعرفته الواسعة، والذوق والكرم.

وفي أي بلد في العالم، خصوصاً العالم الثالث، يتقرب اصحاب المصالح ورجال الاعمال والجواسيس والراغبين بإقامة علاقات إستثنائية يتقربون بها من القياديين الفعليين ومن اولئك الذين يُؤمَّل لهم مستقبل سياسي في بلدانهم لدراسة وضعهم ودراسة إمكانية التعاون معهم او تجنيدهم، ويستخدمون لذلك وسائل كلاسيكية واحياناً مبتكرة وغير متوقعة وغالباً ما تنفسرد الدول الكبرى بأساليب متحددة ومتغيرة لكثرة ما تحتاج إليه من خدمسات خارج حدود بلدانها، وهذا امر ليس بمستغرب.

#### أرادها دولة جاسوسة ا

اما قصة الدبابة السوفيتية فهي الاخطر والاكثر غموضاً رغم كثرة المتحدثين عنها. بـــدأ موضوع الدبابة الشهير عندما حصلت إتصالات رسمية بين مديرية الامن العام العراقيــة ووزارة

بسه في بغداد. وحين دراستنا للملف وحدناه مليئاً بتقارير مديرية الامن العامة والاستخبارات العسكرية التي تشير إلى علاقة زغيب بوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA وتعاونه مع البعث وتطلب إلى قاسم الموافقة على إعتقاله وإبعاده عن العراق، غير ان قاسم كتب على بعضها امره بإبقائه ومراقبت بنقة. وعلى ضوء ذلك إتصلنا على السعدي وانا فوراً بطالب شبيب بمكتب بوزارة الخارجية وعرضنا عليه الامر، واعلمت بعزمنا على إعتقال زغيب. لكنيسه نصح بالتريث وعدم التسرع في تصديق كل ما تدعيه دوائر الامن والاستخبارات، وطلب تأحيل البت في الامر لحيين حضوره بسبب احتماعه حينداك مع بعض السفراء. في الوقت نفسه إتصلت بدوائر الامن والسفر وطلبت إليها منسع زغيب من مغادرة العراق ووضعه تحت المراقبة. غير إننا اكتشفنا مساء ذلك اليوم إنه غادر العراق عن طريق الرطبة البيء البيء البيء البيء البيء البيء البيء البيء البيء المراق الرطبة المراق ووضعه تحت المراقبة.

الدفاع من جهة وممثل رسمي عن المحابرات المركزية الامريكية من جهة اخرى. وحصل الامسر إثر تغيب صالح عماش عن لقاء دوري كان يقوم به السبت من كل أسبوع مع مسؤول محطة السبح كلاند) وكانت لقاءاتهما رسمية. فأوعز الحمد حسن البكر إلى المقدم جميل صبري البياتي مدير الامن العام حضور اللقاء نيابة عن عماش مسع مسؤول المحطة وكان منصبه الرسمي مساعد الملحق العسكري وقدّم نفسه للحكومة العراقية بصورة مكشوفة على انه موظف في الـ CIA وهو امر يحصل عندما يرغب الضيف إشعار الدولة المضيفة بحسن النية وبعدم وجود اغراض تآمرية ضدها وهو بنفس الوقت إعسلان عن الاستعداد للتعاون. وعلى نفس الاساس والفهم إستمر صبري بالالتقساء مع الديلوماسي الامريكي المذكور بصورة علنية وبمواعيد بروتوكولية محددة سلفاً. وكان عماش باعتباره وزيراً للدفاع منشغلاً بأعداد القوات المسلحة لمواجهة الاكراد، فقرر ان يستفيد من تلك العلاقة، العلاقة، وأوعز إلى جميل صبري ان يطالب الولايات المتحدة بتزويد العراق بأربعين بطارية كبيرة خاصة بالدبابات، لأن الاتحاد السوفيتي رفض او جمد تزويدنا بها. و لم يكن لدينا إحتياطي منسها وكانت العسكرية بين الحركة الكردية والجيش قد بدأت.

وافق المسؤول الامني الامريكي على شحن البطاريات المطلوبة بصورة سرية، إستجابة لرغبة صبري وعماش، لكنه طلب مقابل ذلك الحصول على دبابة سوفياتية من نوع T 62 وهي احدث دبابة من نوعها. وكان الغرب يتطلع لمعرفة اسرارها. وحسب ما علمت لم يستطع أي بلد خارج حلف وارشو الحصول عليها غير العراق بسبب الصداقة الاستراتيجية التي ربطت بين عبد الكريم قاسم والاتحاد السوفيتي. ويبدو ان صالح عماش ابلغ جميل صبري موافقت على الصفقة بشرط ان يقوم الامريكان بشحن البطاريات اولاً. وفعلاً وصلت بواسطة طائرة نقل عسكرية امريكية عبر الاجواء التركية وحطت بمطار الحبانية العسكري، وربما قاعدة الرشيد الجوية، وإستلمها الجيش العراقي وادخلها فوراً في الخدمة.

بعدها بدأ الديبلوماسي الامريكي يضغط على جميل صبري لتنفيذ الشق الثاني من الصفقـــة بتسليمه الدبابة الحديثة والبروتوكول المتعلق بــها. آنذاك ادرك صبري انــه متورط، ولمس عدم قدرة صالح مهدي عماش على تنفيذ ما وعد بــه. فذهب إلى احمد حسن البكر وقال له: لقـد اوقعنا عماش بمشكلة 11(١).

عرضت القضية بكاملها على مجلس قيادة الثورة فعبرت عن انسسزعاجي الشديد لعدم استشارة وزارة الخارجية بأمر خطير كهذا. وطلبت إقالة عماش من وزارة الدفاع. وقلت: لسو حصل وتمت الصفقة لأصبحنا دولة حاسوسة! ولن يبيعنا احد بعد ذلك السلاح. فنحن نقبسل و نتوقع ان يكون بيننا حاسوس مدسوس علينا يعمل لمصلحة دولة اخرى فنستأصله وينتها الامر. اما ان تصبح دولتنا حاسوسة وتبيع او تفشي اسرار دولة اخرى، بيننا وبينسها عقدو وعهود إلى دولة ثالثة عدوة لها. فهذا أمر غاية في السوء. وتساءلت مخاطباً المجتمعين: هلى مكن لامريكا ان تزودنا بالسلاح مستقبلاً، لو كنا قد سلمناها اسراراً عسكرية سوفياتية غاية في الخطورة والاهية؟ الجواب: لا، لأنها ستتوقع اننا سلطة بلا مبادئ، وستظن، وهي على حق في ذلك، إننا سنبيع اسرارها العسكرية للسوفيت فيما إذا تطلب الحاجة أو تبدلت الظسروف. وأضفت: ان صفقة عماش السراها العريض أمنها للخطر بعد فقدان الثقة بها. وان المازق الذي وأضفت: ان صفقة عماش السوفييت الذين لهم مصادرهم وعيونسهم. والثاني معهم وقعنا به مزدوج، الاول: مع السوفييت الذين لهم مصادرهم وعيونسهم. والثاني والجهلة، وقعنا به مزدوج، الاول: مع السوفييت الذين لهم مصادرهم وعيونسهم. والثان المبيانين والجهلة، الامريكيين، إذ سننكث وعداً إلتزمنا بتنفيذه، بل سنظهر امامهم كالمتحايلين الصبيانين والجهلة، على مستقبل علاقتنا معهم والتي كنا نرغب ان تظل عيدة وهادئة. . . (إنتهى كلامي).

وبعد اخذ ورد إقترح البكر اقتراحاً غريباً بقوله: هل يمكن ان نسمح للخبراء الامريكيين ان يطلعوا إطلاعاً فقط!! على الدبابة داخل الاراضي العراقية؟ وبذلك نتجنب المشكلة!! قلت: هذا مستحيل، إن الخيانة نفسها وبنفس المعنى (١٠).

١ يعكس إقتراح احمد حسن البكر نهجاً ثابتاً سارت عليه السلطات العراقية التالية على طول الخسط: نهج التواطؤ والمجانية الوطنية واللامبدئية، كل شيء قابل للمساومة، وقد توارث الانصار ذلك، وسارت عليه مرحلة الحكسم الثاني منذ عام ١٩٦٨ وحتى الآن. وسنذكر هنا مثالين فقط، من بين مئات الامثلة التي تؤكد على نهج اللامبدئيسة: ففي عام ١٩٨٤ تم استدعاء حبراء فرنسيين بواسطة سفارتهم ببغداد للاطلاع على الطائرات السوفيتية مقابل بيعهم طائرات ميراج 2000 وجاء الخبراء وحققوا وإطلعوا على الطائرات السوفيتية في قاعدة المثنى الجوية - خلف مطار بغداد حومثل الجانب العراقي في الصفقة المشبوهة اللواء هشام عطا عجاج (لاعب كرة قدم دولي سابق)، وحينها اخسل اللواء هشام عطا عجاج (لاعب كرة قدم دولي سابق)، وحينها اخسل اللواء هشام عطا عجاج المروتوكولات الفنية للطائرات السوفيتية وسافر بها إلى فرنسا. و لم يكن هشام ليفعل ذلسك إذا لم تصدر له اوامر من قائد القوة الجوية حميد شعبان التكريتي الذي كان يعمل بالاضافة لواجباته العسكرية مستشاراً لصدام حسين للشؤون الجوية.

المثال الآخر : الحبرنا العميد استخبارات عسكرية (س.س) الذي فرّ من الحدمة لاجئاً إلى اوربا عبر الاردن : في عــــام المهدا تمّ الاتفاق بين الحكومة الصينية والعراقية - بين اجهزة البلدين - على إرسال احدى الطائرات العراقية المتطورة (روسية الصنع) إلى الصين من اجل تحوير الشفرة الفنية واجهزة الرادار، وابدالها بمنظومة الكترونية صينية الصنع. وقــــد مثل العراق في تلك الصفقة العميد الجوي الركن حامد السعودي. وتنص الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الســـوفيتي علـــى وجوب إلتزام الطرف العراقي بعدم إطلاع الدول الاخرى على اسرار الطائرة وبروتوكولها.

وهنا لمعت بذهبي فكرة ربما ستنقذ الموقف. فطلبت من المجتمعين بمجلس قيادة النورة تـــرك المسألة برمتــها لي وسأعالجها كوزير للحارجية. فوافقوا فوراً على اقتراحي. وذلـــك يوضــح مدى ثقل الموضوع وضغطه على اذهانــهم ورغبتــهم بالتخلص منــه.

وفي اليوم التالي إستدعيت السفير الامريكي إلى مكتبي والحبرته بما حرى. وقلت: ان احد موظفي سفارتكم وهو عضو في الاستحبارات المركزية CIA حاول الحصول على اسرار عسكرية عراقية. وان الدبابة السوفيتية التي اشتريناها اصبحت سراً عراقياً. وما حرى يعتبر عملاً غير ودي وغير مقبول من قبل دولة ما فتئت تقول انها صديقة لبلادنا. ولهذا اطلب مغددرة الموظف المسؤول عن هذا الامر خلال ٧٢ ساعة.

إعتذر السفير الامريكي وقال: هذا الموظف سيغادر كما طلبتم. حينها اخبرته عن استعدادنا لدفع ثمن بطاريات الدبابات التي استخدمها الجيش العراقي. لكن السفير اهمل المطالبة بقيمة الصفقة، ربما لانها لم تكن رسمية او لتجنب الفضيحة وحوفاً من وسائل الاعلام. وكان رجاؤه الوحيد هو طلب غلق الموضوع وعدم رفع مذكرة إلى حكومة الولايات المتحدة نطلب فيها مغادرة الموظف الذي سيغادر فوراً. وكان طلب ملائماً لنا تماماً. فلم نتمن اكثر من غلق الموضوع بسهدوء ودون ان يلحق بسمعتنا أثراً سيئاً. وطوينا الموضوع بتوجيه تانيب شديد لصالح عماش (وزير الدفاع) وجميل صبري (مدير الامن العام).

وبعد إنقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ اصبح البكر رئيساً للحمهورية العراقية وصالح عماش وزيراً للداخلية. فأمر البكر بأعتقال جميل صبري وتحطيمه داخل السحن. سمعت بالخبر وعندما زرت البكر مهنئاً رغبت إليه إطلاق سراح صبري، فذكرني بموضوع الدبابة السوفيتية وعلاقت برجل المخابرات الامريكية. فقلت : علينا يا ابا هيثم ان نتذكر التاريخ بإنصاف ودقة، فالعلاقة المنحرفة مع الديبلوماسي الامريكي بدأها صالح عماش، ولم يلتق به جميل صبري ويطلب منه بطاريات ويوافق على تسليمه الدبابة إلا بموافقة وتوجيه عماش، وذكرت البكر (بلطف) باقتراحه الخاص بحل المشكلة، وقلت : ان صبري بريء من العملية وينحصر خطأه بموافقت على اخذ الاوامر من وزير الدفاع وليس من وزير الداخلية حازم حواد الذي هو رئيسه المباشر، واظن ان جميل صبري لم يكن يعلم ان القيادة القطرية والمجلس الوطني لقيادة الثورة لا يعلمان واظن ان جميل صبري لم يكن يعلم ان القيادة القطرية والمجلس الوطني لقيادة الثورة لا يعلمان بمثل هذا الامر الخطير، بل ربما كان مقتنعاً بأن عماش كان يبلغه بأوامر مجلس قيادة الثورة. وبعد اسبوع واحد من حديثي مع احمد حسن البكر أطلق سراح جميل صبري.

اما خطة تسهريب الطائرة ومستلزماتها فتمت كما يلي : أرسلت الطائرة على انسها اردنية ووضع عليسها العلسم الاردني - دون معرفة الاردن - بعد ان ارتدى طاقمها الملابس الاردنية. وقاد الطائرة المقدم حالد رشيد والرائد حسون عبد المهدي والرائد عبد الزهرة مسعد الذين تدربوا على اللهجة الاردنية تحسباً للطوارئ.

#### امریکی ینقل کلمة سر حزبیة

"ابو هدى يسلم" هي كلمة سر حزبية يحتفظ بها المقدم محمد المهداوي، وهو يقضي مع عدد من ضباط الجيش العراقي دورة عسكرية دراسية تدريبية في الولايات المتحدة الامريكيسة. وابو هدى هو لقب يكنى به صالح مهدي عماش.

وكان في الدورة عدد من الضباط البعثيين، والمسألة بدأت عندما اصدر نظام عبد الكريم قاسم مذكرات إعتقال بحق بعض الضباط البعثيين، فخشي عماش عودة المقدم الركن محمد المهداوي ومعه الضباط البعثيين بعد إنتهاء دورتهم التدريبية فيُعتقلون. ويبدو ان عماش استعجل الامر فأبلغ مساعد الملحق العسكري الامريكي بكلمة السر ليبلغها إلى محمد المهداوي ويخبره بتأخير قدومه إلى بغداد. وللتاريخ اقول ان عماش جاء فوراً لاجتماع المكتب العسكري وابلغنا قائلاً: "إلتقيت بمناسبة ديبلوماسية بمعاون الملحق العسكري ليكلاند، وكانت فرصة لأطلب منه إبلاغ المقدم محمد المهداوي في امريكا بأن يؤجل قدومه إلى العراق ريثما تنجلي صورة الموقف والوضع الامني، وابلغته كلمة السر المتفق عليها بيني وبين محمد المهداوي(۱). وقد نظرنا للامر بحرد مبادرة فردية غير موفقة، وساعده كثيراً إبلاغه لنا في نفس الوقت.

سؤال: لكن كيف تسنى لمعاون الملحق العسكري الامريكي "بيل ليكلاند" وهو ضابط مخابرات خبير، ان يثق بأن ضابطاً برتبة عالية مثل صالح مهدي عماش وعمل في الاستخبارات والانضباط العسكري وهي مناصب مميزة، ويستطيع حضور مناسبات ديبلوماسية رفيعة، ليس مدسوساً عليه، إذا لم تكن له معرفة سابقة بهيه وبتفاصيل كشيرة اخرى؟ وهل تعتقد ان مثل هذه الامور الخطيرة يمكن تناولها بطيبة وبساطة ؟ ومهم لنا ان نعرف موقف على السعدي وحازم جواد مسن هذه المسألة؟

طالب شبيب: ربما اكون قد نظرت بسلامة نية وطيبة، ولكن لا تنس إنَّ ما شجعي على تصديق روايته هو عدم وجود دليل يقطع بشيء ضد صالح مهدي عماش الذي غالباً ما يقوم بأعمال وتصرفات فردية في كل إتجاه (1).

١ ــ كان عماش يعمل في دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، تلك الدائرة التي راسها لبعض الوقت رفعـــت
الحاج سري. ثم انتقل إلى دائرة الانضباط العسكري، وبشكل عام أهلتــه مناصبــه في عهد عبد الكريم قاسم حضــور
الدعوات والحفلات الديبلوماسية.

ولم يكن علي السعدي وحازم جواد يملكان أية ادلة ضده. ولو كنا قد امتلكنا تلك الادلـة، لما تخلفنا عن اعلانــها بوجهه دون حجل او حذر خصوصاً علي السعدي الذي كــان دائــم السخرية والانــزعاج منــه. ولم يكن السعدي ولا حازم خبيثان ليخفيا اية اسرار مــن هــذا النوع واستطيع ان أؤكد ذلك نيابة عن علي السعدي. اما حازم حواد فهو حي يرزق وبــودي ان يطلع على ما نكتبــه ليقول ما يعرفه.

وارى من الضروري ان نذكر بأن "ليكلاند" هذا هو نفسه اقام الاتصالات بجمال عبد الناصر ولعب دور عضو الارتباط بين الضباط الاحرار المصريين والدولة الامريكية، وإسستمر يواصل مهمته ويتشاور مع قيادة مصر الجديدة قبل وبعد إنفسراد عبد الناصر برئاسة الجمهورية.

ثم انتقل إلى العراق في عهد عبد الكريم قاسم معاوناً للملحق العسكري الامريكي. وبعد استلامنا للسلطة خفف في البداية من نشاطه، ولم نكن نسمع به في الايام الاولى، لكن الهدنة لم تستمر طويلاً، فعاد إلى نشاطه وتدخلاته مباشرة بعد إشتداد خلافاتنا مع الجمهورية العربية المتحدة، وبدأ يهاجمنا علناً، ويتحدث في المحافل الديلوماسية عن صعوباتنا ومشاكلنا، ووصلت في مكتبي بوزارة الخارجية إستفسارات وتقارير كثيرة تؤكد كلها إنه يتحدث في بحالسه دون حدر ويقول: ان عبد الناصر لن يبق البعثيين في سلطة العراق.

ولا ادري ماذا كان هدفه ؟ ربما الوقيعة، لكني لهذا السبب ولاسباب كثيرة ذكرت بعضها، الحبرت السفير الامريكي بتصرفاتــه غير المناسبة (١).

سيستخدم لمهاجمة سوريا وإسقاط حكومتها الوطنية في مؤامرة اطرافها بريطانيا وامريكا والحكومة العراقية ممثلة بنوري السعيد واديب الشيشكلي من سوريا. وقد نفذ عماش تلك المهمة بنحاح واوصل السلاح إلى القوات العراقية التي أوكِلَ لها تلك المهمة الخطيرة والمشبوهة.

الي الموامرة لم تنفذ بل أحبطت بسبب توافق موعدها مع اليوم الذي حصل فيه العدوان الثلاثي ضد مصر، فأصبح من الصعب شن عدوان على سوريا في ظل تصاعد الحماس القومي العربي الجياش حينداك[2].

ويُذكر ان عبد الكريم قاسم كان حينذاك يقود اللواء الاول الموحود في المفرق وهو اللواء المتوقع إرساله لغزو سوريا. وقد إتصل قاسم حينذاك باللواء عفيف البزري الذي حضر يرافقه عبد الحميد السراج متنكرين بزي عسربي تقليدي، فأعلمهما بنية حكومته، ووعد البزري (رئيس اركان الجيش السوري) بأنسه سيحبط المحاولات البريطانيسة بدفع الجيش العراقي لغزو سوريا حتى لو إضطر للتمرد أو الزحف على بغداد.[3]

1 \_ بيل ليكلاند من مواليد ١٩٢٣ وهو عوضاً عن وظيفت كمتخصص في شؤون الشرق الاوسط، عمسل لفترة طويلة في سفارة بلاده في القاهرة وكان معجباً بعبد الناصر. أرسل إلى مصر في النصف الاول من عام ١٩٥٧ من قبل روزفلت بمنصب سكرتير ثان في سفارة بلاده، ولم يتجاوز عمره التاسعة والعشرين ليكون "حلقة الاتصال بين الضباط الاحرار والسفارة الأمريكية في الاشهر التي سبقت الانقلاب" . "وكان ليكلاند وهو جندي سابق في مشاة البحرية الامريكية، خدم في موقعين حساسين من مواقع الحرب الباردة : انقرة ١٩٤٧ - ١٩٤٨، وميونخ ١٩٤٩، واتاح له صغير سند وخلفيت العسكرية مصادقة الكولونيلات الشبان بسهولة وخاصة عبد الناصر الذي كان بمصادفة مواتية ، جارا

#### تخريب العلاقة مع ايران

لم تكن مشكلة الدبابة السوفيتية الشاهد الوحيد على تهور صالح عماش. بل قام بأعمال كثيرة، وقطع اول خطوة بأتجاه جحيم الصراع العراقي الايراني المدمر القادم، والذي كان يمكن تجنب. فلم نُصْغ لاستعداءاته على ايران عام ١٩٦٣، فعاد إلى التأجيج ودون مقدمات عام ١٩٦٨ فإثر حادث حدودي بسيط يمكن حصوله باستمرار بين دولتين جارتين، إستدعى صالح عماش إلى مكتب السفير الايراني في بغداد، وكان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وقال له: "ماذا سيكون رد فعل ايران إذا قصفنا مصفاة خرمشهر ومطار عبادان !!"

حتى ذلك الحين كانت ايران تمرر سفن الدول الاخرى الراغبة بدخول شط العرب وهسي تحمل العلم العراقي وعلم الدولة المالكة للسفينة، ولا ترفع العلم الايراني غير السفن الايرانيسة فقط. وبعد تلك المقابلة التهديدية العماشية الفارغة، اقدمت ايران كرد فعل من حانبها على إلغاء معاهدة ١٩٣٧ التي تعترف بعراقية شط العرب إلا في مناطق معينة امام عبادان وحرمشهر، فطالبت سفن الدول الاخرى منذ ذلك اليوم وحتى الآن برفع العلم الايسراني إلى حانب العراقي عند دخولها شط العرب. وبذلك فقد العراق حقاً معنوياً يؤكد ملكية النهراق. وبعد ذلك رسخ صدام حسين تلك النتيجة بتوقيعه مع شاه ايسسران إتفاقية الجزائسر وتأطيرها قانونياً بالتنازل عن حق حغرافي إضافي آخر هو نصف شط العرب "خط الثالوك".

#### رعونات كبرى وصغرى: تصفية نساء الوزارة

سلوك عماش اذن تميز في اغلب الاحيان بالرعونة. وكانت له رعونات كبرى ورعونسات صغرى. والرعونات الكبرى هي النماذج التي ذكرتها وامثالها كثير. اما الرعونات الصغري فمن نماذجها على سبيل المثال: عندما سافرت إلى خارج العراق، حل عماش محلي مؤقتاً وكيلاً لوزير الخارجية، واصدر فوراً قراراً بفصل ونقل جميع نساء الوزارة مبرراً ان الخارجية لا تحتساج إلى "حريم" نساء.

له. ومن خلال ليكلاند ابلغ عبد الناصر كافري ان الكولونيلات يريدون صداقة الولايات المتحدة. "[4].

هذا الرجل نفسه ارسل إلى بغداد زمن قاسم لإدارة إتصالات سفارتسه العامة فيها. اما محمد المهداوي فهو مقدم ركبن مسؤول خلية الضباط البعثيين ضمن الدورة العسكرية بأمريكا. وبعد حركة ١٤ رمضان ٦٣ لمع نجمه عسكرياً وحزبياً، وتأهل ليلعب دوراً حاسماً في تغيير مسار المؤتمر القطري الاستثنائي في ١٩٦٣/١١/١ الذي عصفت نتائجه بحكومسة وقيادة البعث لترمى بسهما في النسهاية خارج السلطة.

ويقول الفكيكي[5] : ان عبد الناصر حذر على صالح السعدي في نـــهاية شباط ١٩٦٣ من بيل ليكلاند قائلاً : إن بيل ليكلاند سبق ان حدم في القاهرة وهو حبير إنقلابات.

المثال الثاني: عندما تم تعيينه وزيراً للداخلية بعد عام ١٩٦٨، امر بصبغ قوادم وسيقان جميع النساء والفتيات اللواتي يرتدين تنورات قصيرة بـ"البويا" (الأصباغ)، وكلف مستخدمي امانة العاصمة بتنفيذ اوامره، فظهر هؤلاء في شوارع بغداد يحمل كل منهم "سطل" مملوء "بويا" وفرشاة كبيرة. وسبب ذلك هلعاً وضيقاً في اوساط معينة، وكان تدخلاً سافراً في حياة الناس الخاصة لم يعهد مثله العراقيون، وحصلت بسببه إحتجاجات كثيرة ومؤثرة، إضطرعماش إثرها إلى التراجع عن قراره مدحوراً(١).

المثال الثالث: كنت مسافراً خارج العراق، وكان عماش وزيـــراً للخارجيــة بالوكالــة، وحدثت ازمة حدودية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية حول مدينة "وجدة" على مـــا اذكر، وقرر بحلس الثورة بأقتراح من عماش لعب دور الوساطة المحايدة، وارسل احمـــد عبـــد الستار الجواري رئيساً لوفد الوساطة. وكان على عماش ان يتصل بي ويسألني قبل تقديم ذلــك الاقتراح وتنفيذه، لأن الجزائريين إنــزعجوا من سلوكنا وعاتبني عبد العزيز بوتفليقة الذي اصبح

١ ــ شكل عماش جهازاً خاصاً اسماه "شرطة الآداب" وكلفه بمهمة كبح "المتبرحات" وشمل قراره اكثر ما شمل طالبات الجامعة والموظفات وبدرجة اقل عامة الشعب. وصادفت إجراءاتــه تلك مع عودة شاعر العرب الاكبر محمد مـــهدي الجواهري من غربتــه الطويلة إلى بغداد، الذي تصور خطاً ان مشوار الصراع بدأ يجد نــهايتــه، وان البلـــد الغــي سيلتفت للبناء والفرح فتفاءل قائلاً :

ارح ركابك من اين ومن عثـــر كفاك موحش درب رحت تقطعه كأن مغبـــره ليل بلا سحر حفض حناحك لا تــهزا بعاصفة طوى لها النسر كشحيه فلم يطر

وكان عماش هاوياً كتابة الشعر ويتميز بمزاج اجتماعي حيد، وميل لحياة المنقفين، فرد على الجواهري مُحاكياً ومُرحباً: أرح ركابك من أين ومن عشــــر هيهات ما لك بعد اليوم من سفر

وكم كانت مفاحاة الجواهري عندما سمع بتدخلات عماش ضد الحريات الشخصية، فأضطر وهو الناشد للـــهدوء إلى الاحتجاج عليه قائلاً :

واستمرت سجالات شعرية بين الاثنين، إنتصر فيها الناس والرأي العام للحواهري وإضطرت وزارة الداخلية إلى التراجع عن قرارها. وزيراً لخارجية الجزائر بعد مقتل سلفه المرحوم محمد خميستي، وقال: كيف تعتبرون انفسكم تقدميين وتتوسطون بحيادية بين حليفكم وخصمه ومحصمكم ايضاً. وكنت خلال دراستي بلندن قد تعرفت على اكثر القيادة الجزائرية الثورية، وعلى قادة المعارضة المغربية، وكنا طلاباً ننام في شقة واحدة، نفترش ارضها معاً.

#### إجتمعت فيه خصال التردد والقسوة والغموض

ورغم كل ما قيل عن عماش فلم يكن وحده الذي إرتكب اخطاء وكبائر. ولا أرى انسه كان عميلاً لجهة معينة وإلا لكانت نصحت بجعل سلوكه اكثر عقلانية (١). لكنه تميز عسس غيره بأنه لم يفعل شيئاً مفيداً، ولم يأت بأحد إلا وكان جباناً او مشبوهاً. وقد علمت ان احد ضباطه هو الذي رفع لعبد الكريم قاسم قائمة بأسماء الضباط البعثيين التي وحدت على مكتب وم ١٥ رمضان ١٩٦٣، لكن عماش انقذ ذلك الضابط (٢). ولا ادري لحد الآن لماذا امر بقتل

١ – ارتكب عماش اعمالاً وتصرف بغموض يؤكد ما ذهب اليه الشبيب وغتار الحادثة التالية مثالاً : خلال نشساط الضباط البعثيين والقوميين للقيام بأنقلاب ضد نظام قاسم، إنتشرت بصورة متعمدة دعاية تداولها الضباط تؤكد: ان صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان وحاسم كاظم العزاوي – سكرتير قاسم – هم حواسيس مخفيون للسلطة ويجب الحدر منهم. وبعد التقصي تبين ان مصدر الاشاعة هو صالح مهدي عماش الذي طالب الضباط القوميين بسترك "المحموعة المشبوهة" ، فهر ع صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان إلى البكر فوجدا عنده عماش وستار عبد اللطيف وبعد عتاب إعترف عماش بفعلته مبرراً بأن سمعة بمموعة صبحي وفرحان ممتازة ومنافسة ولا سسبيل لايقافهها إلا بتشويه سمعة روادها، وقال معاتباً : "إنكم ايضاً أشعتم بأني بعثي". فرد عليه فرحان : يا صالح إنك بعثي قبل ان تتشكل اللجنة القومية ومعظم الضباط سمعوا بذلك لأنك غير حريص على كتمان إنتمانك ولاتنس ان خالد محمد فريسد هو اللدي احبرك بوصول نبأ إنضمامك للبعث إلى عبد الكريم قاسم" [6].

٢ — وكي يخرج عماش نفسه من داترة المشبوهية والاتسهامات، صرح في مقابلة[7] قائلاً: بعد لجاح ثورة ٨ شسباط ٢٣ تسلمت مذكرة من قبل محمد يوسف طه وقد عثر عليها في غرفة عبد الكريم قاسم وهي صادرة من السسفارة البريطانية وتقول لقاسم: "حفاظاً على نظامكم الصديق والعلاقات الوطيدة نحلركم من محاولة سيقوم بسسها المقسد،" صالح مهدي عماش، احد ضباط الانضباط العسكري، وهو من الضباط الناصريين، وهذه المحاولة لصالح عبد الناصر.". ولا أشك بأن ما قاله عماش هو محظ تزوير وإفتراء لانسه اولاً: لم يجرؤ على قول ذلك منذ عام ١٩٦٣ حسى عام ولا أشك بأن ما قاله عماش هو محظ تزوير وإفتراء لانسه اولاً: لم يجرؤ على قول ذلك منذ عام ١٩٦٣ حسى عام وذلك لكي يوحي بأن احبياً كتبسها. ثالثاً: الجميع حاول تبرئة ساحتسه مشككاً بقاسم، لكن البحث والتقصي اكد بياض صفحة قاسم ويديه في حين أظهر استعداد الآخرين المتعجل لخيانة الوطن. رابعاً: اين المذكرة ؟ واذا كان امرهسا صحيحاً لماذا لم يمتفط بسها وهي تحمل برهان براءت عماش واحداً من الذين يحاولون السخرية من ضحاياهم. يريسد يوسف طه الذي لم يعد موجوداً الآن. وبهذا يكون عماش واحداً من الذين يحاولون السخرية من ضحاياهم. يريسد بعد خيانت هم وتدميرهم ان يقول انسه انظف من عبد الكريم قاسم وان قاسم صديق للانكليز، وموجهاً من قبلهم. ويذكر ان محمد يوسف طه كان واحداً من لجنة جردت موجودات مكتب قاسم ولو عرف بشيء فسيعرفه آخرون المحد فوزي او كتبوا ويذكر كل الذين اشتركوا بهرد مكتب قاسم برسائل بعثوا بسها إلى خليل ابراهيم حسين وإلى احمد فوزي او كتبوا مذكراتهم ولم يذكروا تلك البرقية تدين عبد الكريم قاسم.

العقيد عبد المحيد حليل الذي ما كان يجب ان يعدم، لأنه أرحم مدير أمن عسام في تاريخ العراق كله، ولم يظهر اية عداوة للقوميين او البعثيين، واصطدم بالشيوعيين اكثر من اصطدامه بنا. ولم يسيء إلى عماش وعماد وبهاء الشبيب (وكان الاحيران ضابطين) ولا السعدي وكريم شنتاف عندما تمكن من إعتقالهم قبيل ٨ شباط بأربعة ايام، رغم خطورة امرهم. فلو كان قد حاول وانتزع منهم المعلومات قسراً لأنقذ حكومته.

# مع مصر الناصرية

اما علاقاتي المصرية فقد تكونت دون تخطيط مسبق اثناء وجودي بانكلترا. وكنت اميناً عاماً لرابطة الطلبة العرب التي يسيطر عليها البعثيون. وكنا خلال ازمة السويس نتصل يومياً بالسفارة المصرية تضامناً ودعماً، وشعرت بفخر عظيم حين قابلت السيد علي صبري - احد نواب جمال عبد الناصر - على هامش زيار تــه لانكلترا، لانسه اكبر مسؤول مصري التقي بــه. وساعدي في الامر بعض النواب اليساريين من حزب العمال البريطاني المتعاطفين مع القضايا العربية.

وبعد عودتي إلى بغداد، اديت الخدمة العسكرية وبتوسط من المرحوم فؤاد الركابي (اول امين قطري للبعث في العراق) وحدت وظيفة في وكالة انباء الشرق الاوسط، كمترجم من العربيسة إلى الانكليزية، وكانت الوكالة تصدر نشرة بالانكليزية توزعها على السهارات، فاشتغلت مترجماً طوال ست ساعات كل ليلة.

وبواسطة الركابي ايضاً تعرفت على ثلاثة موظفين في سفارة الجمهورية العربيسة المتحدة (وكانت مندججة وتمثل سوريا ومصر) وهم عبد الجيد فريد وهو حي يرزق ويعيش في بريطانيا حالياً. وطلعت صدقي، سوري الاصل ومازال حياً. ومحمد كبول، سوري وبعثي يعيش حالياً بدمشق. اصبح هؤلاء الثلاثة اصدقاء لي، وحافظنا على صداقتنا حتى بعد إحراجهم من العراق. وعندما ذهبت إلى مصر وزيراً للخارجية وضيفاً على الدولة المصرية وحدت عبد الجيد فريد اميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، وطلعت صدقي مديراً لمكتب الشؤون العربية ويرتبط مباشرة بالرئاسة ويشرف على اللاحئين العرب بمصر. وعلمت ان كبول عاد إلى سوريا بعد الانفصال مباشرة.

هذه هي معرفتي الشخصية بالمصريين ومصر. أما الصلة الرسمية بين حزب البعست العسريي.

وقد حدثني الشيخ مهدي الخالصي[8] ان قراراً الإعادتية إلى الجيش صدر في ٨ شباط ٢٣ كضابط احتياط وكان قبلها هارباً بسبب "عدم موافقته على الحرب مع الاكراد" فقال: حرى تكليفي مسؤولية مقر عبد الكريم قاسم للمحافظة على اوراقه وحاجاتيه ووجدت فيه ملفاً كبيراً كتب عليه "الشيخ مهدي" والملاحظة التالية: "لا يبقيسي في صنيف الدروع" وصورة من إلقاء القبض علي".

الاشتراكي والحكومة المصرية فقد اتاحت لي آفاقاً وعلاقات وفرصا كتـــيرة، انتــــهت فـــور خروجي من قيادة الحزب بعد انقلاب ١٨ تشرين الثابي ١٩٦٣.

لكن الدولتين مصر وسوريا توقفتا عن تقديم العون بعد فشل حركة عبد الوهاب الشواف، ويستثنى من ذلك المساعدات الكثيرة والسخية التي قدمها لنا رفاقنا السوريون الذيـــن شــغلوا وظائف مختلفة في مناطق حدودية بين العراق وسوريا مثل دير الزور والقامشلي وربيعــة وابــوكمال.

اقول هذا لأؤكد بأن الحزب في العراق لم يتزود من مصر لا بالسلاح ولا بالمال بعد ذلـــك التاريخ، فلم نستلم من عبد المجيد فريد او من جمال عبد الناصر أي مبلغ. وحازم حواد وعبد الله الركابي يعرفون هذا الامر حيداً، ونفاه الاثنان نفياً قاطعاً (١).

ولا يسعني إلا ان اذكر ان السلاح الذي إستخدمناه في ثورة رمضان كان اكثره مصرياً، وصلنا عبر الاراضي السورية. كما حصل عبد الوهاب الشواف على إذاعة واسلحة من مصرو وسوريا وهذه قضية اصبحت معروفة ومعلنة وموثقة بالاعترافات السي حصلت في عكمة الشعب. وإرتبط المصريون بعلاقات وطيدة مع قيادة حزب البعث في العراق خصوصاً خسلال امانة سر فؤاد الركابي. كما ساعدت القيادة القومية للحزب في تأسيس "مؤسسة الصحافة" في بيروت والتي ادارها عضو القيادة جبران مجدلاني.

وعلى ضوء ماتقدم لم تكن معرفتي بمصر ابعد من علاقة البعث بها. ولو كانت غير ذلك لانكشفت خلال العداوة المرة التي حصلت بين البعث وعبد الناصر منذ استقالة الوزراء البعثيين من حكومة دولة الوحدة إعتراضاً على الممارسات التي فرضتها المباحث المصرية ولاسميما تصرفات عبد الحميد السراج والمعاملة السيئة التي عومل بها القادة البعثيون العسكريون وابعادهم إلى مصر وكان من بينهم الرئيس العربي السوري حافظ الاسد.

١ ــ يقول الفكيكي: "بعد المؤتمر القومي الثالث كلفي خالد على الصالح في دمشق وهو عائد للعراق بالتوجه للقاهرة لاستلام مساعدة مالية للحزب فضلاً عن اجهزة إرسال إذاعي وإتصال لاسلكي. وذهبت فعلاً برفقة حــــازم حــواد، وأخضعنا لدورة تدريب على اجهزة للارسال والبث والاستلام دامت اسبوعين" و " تسلمت مبلغ ٣٠ الف دينار مــن عبد المحيد فريد الذي بات مدير المكتب الخاص لعبد الناصر"[9] ويذكر ان المؤتمر القومي الثالث انعقد بعد فشل تجربــة الوحدة المصرية السورية، وهذا يعني ان الفكيكي إستلم المبلغ بعد فترة قصيرة من حركة الشواف وذلك يخالف ما ذهب اليه طالب شبيب.

٢ ـــ بعد انتصاره في معركة تأميم القناة وإقامة اول وحدة على طريق الحلم العربي بالوحدة الشاملة ، شعر ناصر بنشوة ثورية جعلتـــه يعتقد ان الوطن العربي كله سرعان ما سينضوي موحداً تحت قيادتـــه. و لم يحسب جيداً القوى العظيمة
 ـــــه بعدتـــه يعتقد ان الوطن العربي كله سرعان ما سينضوي موحداً تحت قيادتـــه. و لم يحسب جيداً القوى العظيمة

لكن البعث في العراق ظل رغم كل شيء يحتفظ بعلاقات وذاكرة طيبة مع الدولة المصرية. وكان أو ثقنا صلة بالقيادة المصرية الأستاذ فؤاد الركابي ويليه على صالح السعدي ثم حازم حواد وأنا. وعندما اشتد الصراع بين البعث في سوريا وجمال عبدالناصر الحتار فؤاد الركابي حانب القاهرة و ترك الحزب ليؤسس حزباً ناصرياً صغيراً.

ومن ابرز الأدلة على العلاقة الطيبة بمصر، أنها كانت وحدها تعرف خطتنا لاسقاط حكومة عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله التنفيذ ومضمونه. وقد فوجئت بنجاحنا. وذكر لي عبدالله الركابي ان جمال عبدالناصر استدعى فور سماعه النبأ فؤاد الركابي (وكان مقيماً بالقاهرة) وقال له: ان ما حصل ضربة على "اليافوخ"، ولكن مادام الامر قد حصل فلا بحال إلا أن نؤيد هذه الثورة وسنرسل برقية تأييد (1)

التي ستقف دون ذلك. وفي سياق نشوته تصرف باستعجال وتورط بسهولة بالتدخل في شؤون أقطار عربيـة كالعراق وسوريا واليمن والجزائر وغيرها. وأظهر كثيراً من اللامبالاة عندما انحاز في كل تلك البذلان قبل ان يأخذ فرصة كلفية لدراسة اوضاعها الداخلية الى الاطراف التي رشحتها المخابرات المصرية، ففي العراق تدخل منحازاً بعد خمسة أيام فقط من نجاح شورة ١٩٥٨ فتحدث مع عبدالسلام عنارف، الذي ذهب على رأس وفد لمقابلته بدمشق، عن مصير عبدالكريم قاسم [١١] { وينما الكتاب ماثل للطبع، حدثني الدكتور مبدر الويس ان عبدالحميد السراج كان قد أخبره شخصياً في القاهرة بأن عبدالسلام عارف عندما جاء الى دمشق وتحدث مع عبدالناصر عن أهمية قيام وحدة اللماحية فورية، وقال بأنه سيقتل عبدالكريم قاسم ( بطلقة واحدة) اذا عارض قيامها، وهنا قاطعه جمال عبدالناصر قباتلاً: " لا ياأخ عبدالسلام، هذا الكلام لا يجوز، لأنه زميلك ورئيسك، ويجب ان يتم كل شيء معه عن طريـق الحوار والاقتـاع". وكـان السـراج حـاضراً المقابلة بين الرجلين والتي ضمت العقيلي وصديق شنشل وآخرين}. فسمع قاسم بالامر (دون ملاحظة عبدالناصر) مكوناً فكرة عن المستوى الاخلاقي للسياسة المتداولة، خصوصاً وأن النورة مازالت لم تفرغ من احتفالها بالنصر ، ولم تتضح بعد التوجهسات بداخلهما ولم يسلما الحوار معها حتى يستبدل بالتخطيط السري صدها. ونتيجة لذلك قامت العداوة بين قاسم وناصر بالواسطة، عداوة عن بعد، فلم ياتق الرحملان ويستمعا لبعضهما حتى يختلفا. وبدلاً من الاعتذار شحنت الحكومة المصرية بصورة سرية اذاعة واسلحة واموال الي الضباط في الموصل، بهدف قلب الوضع في بغداد، وشارك في العملية عبدالجيد فريد وطلعت صدقي ومحمد محمود يوسف والملحق العسكري الصري، العقيد عبدالمجيد فهمي الذي كان حلقة الوصل بين الضباط وعبدالحميد السراج، الذي يتصل بناصر مباشرة. وكان ناصر قد أط ال زيارته للمشق انتظاراً لنبأ نجاح الحركة الذي جاء مخيباً. وعلى ضوئه شنت أحهزة الاعلام المصرية وعبدالناصر شمخصباً حملة اعلامية صدقاسم سبقت ظهور نتائج التحقيقات وهجوم محكمة المهداوي المضاد، وكانت حكومة قاسم قد حققت انجازات كبرى قبل حركة الشواف، أي بعد أقل من سنة على الثورة. وذلك الوضع الجديـد شجع وأتـاح للخصومة داخـل الساحة السياسية العراقية ان تنفلت من عقالها وشارك فيهـا الشيوعيون والناصريون وغيرهم. يكل يتهم الآخر بخيانة الوطن الذي كلهم أبناؤه, ومن الغريب ان الحكومة المصريـة وظُـفــتُ في تدخلانهـا: موظفين رفيعي المستوى، بديًّا من المشير عامر وانتهاء بأصغر ملحق دبلوماسي. وواصلت أجهزتها التدخل حتى بعد سقوط قاسم، فارسلت السراج الى العراق سراً حيث زار مثلاً قيادة عسكريين ومدنيين في منازلهم لترتيب امر تغيير عبدالسلام [١٢]. ثم حاء والمشير عامر وعبدالجميد فربد لل بغداد بمناسبة تشييع عبدالسلام وبحوزتهم خطة لإحلال عارف عبدالرزاق محله، وكان الأخير قد فوجيء بمالأمر (وكان حينها لاجتاً سياسياً في القاهرة)، ولم تنفذ الخطة لحصول عبدالرحمن عارف على منصب الرئاسة [١٣]. ثم استمرت التلخلات حتى انقلاب ١٧ نموز ١٩٦٨. وغير معروف لماذا اعتمد ناصر على السراج في إخراج سياسته في سوريا والعراق! رغم خنقه السراج لسوريا سنوات الوحدة وفشله في المحافظة على شعبية ناصر في العراق بعد ان وصلت ذروتها ما بين ١٩٥٦ ـ ١٩٥٨.

١ ـ قلت للشبيب: إن رفعت الجادرجي قد ذكر أن عبدالناصر أخير والده أن هناك ست دول ســـاهمت باسـقاط قاســـم.
 كما ذكر هيكل في كتابه (سنوات الغليان) عن تقرير صحفي نشر بالأهرام ١٩٦٣/٩/٢٧ بأ، الملك حسين →

اخبره قائلاً: "اني اعلم علم اليقين بأن ما حدث في ٨ شباط ١٩٦٣ كان يحظى بتشجيع وكالة المخابرات المركزية وان بعض اعضاء قيادة حزب البعث في العراق لا يعلمون بذلك." واضاف "لكني اعلم ذلك وكانت لقاءات عديدة تمت في امريكا والسعودية. وان هناك محطة اذاعة كانت تساعد رحال ٨ شباط . . . الخ". اجاب شبيب ما مضمونه : لـــو كانت هناك دول تساعدنا لحصلنا منها على رشاشات صالحة للاستعمال، واعلم انه لم تكن هناك جهة خسسارج القيادة القطرية والمكتب العسكري تعرف بموعد الحركة ومضمونها، وليست هناك اية دولة تعرف بأكثر من سسعينا لاسقاط قاسم، حتى القيادة القومية لم تعرف بتاريخ الحركة[4].

اما الملك حسين فقد يكون محقاً بأن المخابرات الامريكية سُرَّتُ وارتاحت لما حصل من مقتل عبد الكريم قاسم وتقسائل ابناء الصف الوطني الواحد - شيوعيين وبعثين. اما مانقلت الاهرام عن الملك حول لقاءات وترتيبات ربما تكون قسد حصلت ولكن ليس بين بعثيين وامريكيين او اية جهات لها صلة بالامريكيين او السعوديين. فلم يذهب بعثسي واحد لمناقشة القيادة السعودية وهو امر يسهل التأكد منه. واظن ان الملك حسين (اذا كان مانقله هيكل صحيحساً) قسد تسهجم علينا مباشرة بسبب انزعاجه من صدور اتسهامات بحقه من لجنة "تشيرش" في الكونكرس الامريكسي. و لم تكن هناك اية اذاعة تذبع لفائدتنا، بل كانت هناك اذاعة سوفيتية باسم "بكي ايران" واحرى تشيكية وواحدة باسم صوت العراق الحر يديرها الشيوعيون العراقيون. لذا اعتقد ان ما قاله هيكل كان تأليفاً ساذجاً لايعكس سوى المهاترات والعداوة التي نشأت في الاشهر الاخيرة من حكم الحزب مع دولة عبد الناصر .. انتسهى"[15].

ومن جانبي (ع. ك. س) ليس لدي ما يؤكد نسبة الكلام إلى العاهل الاردين غير حديث هيكل، وقد تمسيز الاعسلام المصري وبضمنه هيكل، في تلك المرحلة بالديماغوجية والبحث عن الاثارة على حساب الحقيقة. وكلنا يتذكر احمسد سعيد الذي كثيراً ما اذاع من صوت العرب عن مظاهرات وحرائق وفعاليات مزعومة بالعراق بينما كنا ننعم بالامسان ونسخر منهم، كما كانت علاقات مصر مع حكومة البعث عند نشرها الخبر في ايلول عام ١٩٦٣ ليسست على مايرام، ولم تكن طيبة ايضاً مع الاردن، واعتادت مدرسة هيكل الصحفية على استخدام التاريخ لدعم الاهداف الراهنة دون اكتراث بما قد تسبب وغبت من إضرار بالحقائق التاريخية، يلوي اعناق الحقائق لمصلحة غايات موقتة. ويستطيع أي مواطن عربي، وليكن جزائرياً، ان يقف مندهشاً عندما يقرأ ما كتب هيكل عن احداث معينة في الجزائر. وسيشعر السوري والعراقي واليماني بنفس الاحساس، ولكن كل واحد منهم سيظن ان هيكل يخطأ فقط في الجزء الذي يختص بلاده، وانسه يحقق حيداً في اخبار البلدان الاخرى، لكن الحقيقة انه يكتب من اخبار البلسدان مسا يناسب آراءه بلاده، وانسه يحقق حيداً في اخبار البلدان الاخرى، لكن الحقيقة انه يكتب من اخبار البلسدان مسا يناسب آراءه

وعلى سبيل المثال يقول هيكل في "سنوات الغليان" عن العراق انسه "في ساعة الصفر المقررة للانقضاض علسسى عبسد الكريم قاسم بدأ سلاح الطيران الذي يقوده اللواء عارف عبد الرزاق بضرب وزارة الدفاع مقر قيادة قاسم ومسكنسسه بالصواريخ" ويضيف : عندما بدأ الانقلاب كان قاسم "جالساً مع بعض اعوانسه يراجع قائمة بأسماء ٨٥ ضابطاً قسرر إحالتسهم على الاستيداع بعد ان وصلتسه معلومات عن نشاطهم في الوحدات العراقية" ويضيف ان قاسم لم يكن حتى تلك الساعة من صباح ٨ شباط "قد نام بعد وانما كان جالساً"[16].

ولي هذه القطعة بما يكتب هيكل نكتشف عدة الحطاء ومغالطات:

اولاً : كان عارف عبد الرزاق نائماً بداره عندما بدأت الحركة و لم يكن على رأس الطيارين القاصفين منسلة البدايسة. واستخدم هيكل اسم عارف وليس الونداوي لان عارف عبد الرزاق ناصرياً وليس بعثياً وهو ما يهم هيكل. وهسله الا ينتقص من اهمية دور عارف في الحركة.

ثانياً: يعرف الجميع ان قاسم عندما بدأت الطائرات بقصفها لم يكن بوزارة الدفاع، بل نائماً في دار اختسه بالعلوية، وخرج بعد سماعه النبأ بسيارة مكشوفة يحيي الجماهير المحتشدة على طول طريقه إلى وزارة الدفاع. لكن هيكل يريسد

لقد حصل الكثير من التشهير والتهديد بين البعث والحكومة المصرية الناصرية طوال عام ١٩٦٣ ، وكان بالامكان إستغلال أي شيء في ذلك الصراع لو كان موجوداً. واؤكد لك ان مصر لم تحاول تشغيل بعثيين في اجهزتها الامنية. ولم تنظر إلينا كمخبرين بل ادركت مسن البداية إننا ثوار شجعان. وكنا كقادة في حزب البعث ننظر لانفسنا : قادة لمستقبل الامة العربية بكاملها، وحاملين لرسالتها ورواد وحدتها المنشودة، ولا يمكن لمن يحمل مثل احلامنا الرومانسية الشجاعة والطموحة، ان يفكر، مجرد تفكير، في العمل لصالح أجهزة. كانت نيتنا المرى تتجه اساساً إلى حلها وإلغائها لصالح دولة اعظم واهم واحطر هي دولة الوحدة العربية الكبرى. كما لم نفكر كبعثين إطلاقاً بالعمل لصالح الدول العظمى لأننا نحلم ان نبني على ارضنا دولة عظمى قادرة على الحياة والتنافس والوقوف بوجه اطماع الاعداء. وتلك الاحلام جعلت افعالنا وجعلتنا مستقيمين، فلم نكن نصلح كمخبرين، بل ثوريون. واذا كان هناك من اسستطاع ان يستغل حماسنا ويستفيد منه في الصراع ضد نظام عبد الكريم قاسم او في الصراع الداخلسي وهناك عن ورود اسلحة واموال للناشطين ضد حكومة قاسم، ولكنها وبعد حركة الشواف لم تكن إطلاقاً لحزب البعث (المحراة علم تكن إطلاقاً لحزب البعث (المحراة المتنا عن ورود اسلحة واموال للناشطين ضد حكومة قاسم، ولكنها وبعد حركة الشواف لم تكن إطلاقاً لحزب البعث (المحراة).

#### العلاقة مع الاتحاد السوفيتي

إرتبكت علاقتنا مع الاتحاد السوفيتي وتضررت كثيراً نتيجة لسوء التفاهم الكبير الذي حصل بسبب الاصطدام المبكر بالحزب الشيوعي العراقي، وانعكس ذلك على علاقتنا بالمعسكر

إظهار قاسم بالرجل العصابي المنشغل بالاعتقالات والغارق بالجريمة إلى درجة إلحاق الليل بالنهار. ومن اجل ذلسك يلفق كل شيء بما يخدم السياسة المصرية. فلم يقل او يكتب احد ان قاسم كان موجوداً في الدفاع مع اعواته عند بدء الحركة غير هيكل، فمن اين اتى بهها ؟ والارجع السه إحتلقها.

١ -- يقول الفكيكي عن عبد الحميد السراج إنه "حاكم سوريا الفعلي في عهد الوحدة، كان قد اصدر امراً بعدم تسليم اية قطعة سلاح للبعثيين إلا بأمر مباشر منه. ورحت لفترة طويلة في "البو كمال" اراقب قوافل الاسلخة المعطاة للاحوان المسلمين ولبعض القوميين العرب، ووكلاء زعماء بعض العشائر، فيما كان بعض هذه الاسلحة يباع في اسواق العراق السوداء." [17].

ويقول زكى خيري "إتصل السفير الامريكي في بيروت بضابط عراقي، وكان في احازة وهو شقيق محمد على حسواد آمر القوة الحوية العراقية، الذي قتل مع بكر صدقي، ومن اقرباء عبد الكريم قاسم (إبن خالت)، كلفه السفير ان يعود إلى بغداد ويحذر قريسه من مغبة وضع توقيعه على مسودة القانون (قانون رقم ٨٠) وكانت حاهزة للتوقيسع لتصبيح قانوناً نافذاً. وكان قاسم متردداً في التوقيع حتى تلك اللحظة، ولما سمع بالاندار الامريكي طلب اللائحسة ووقعها في الحال. وكان هذا التوقيع عنابة التوقيع على حكم الاعدام على صاحب "[13] وكانت آجال عقود شركات البسترول الحالم ما المترول العراقية. وكان اسسوا شد إلى مايقرب من عمر البترول العراقي للكتشف. وتشمل إمتيازاتها ٥٩٠ من الاراضي العراقية. وكان اسسوا شرط فيها هو عدم حضوع الشركات وإدارتها للقوانين الحلية العراقية.

الاشتراكي وبكتلة الاحزاب الشيوعية العربية والعالمية. ورغم ذلك كنت ارى السقير السوفيتي اكثر من سفراء جميع البلدان الاحرى. لأن حجم العلاقات والمصالح بيننا يحدد حجم المشكلات الكبيرة، فقد ورثنا من نظام قاسم مسائل ومصالح كثيرة عالقة، فضلاً عن مشكلات ليست اقل اهمية ناتجة عن الحملات الاعلامية المثيرة للعداوة التي كانت مختلف وسائلنا الاعلامية تشنسها على الدولة السوفيتية. وهذا ما جعلني اطلب لقاء السفير السوفيتي مرة، ويطلب هو لقائي مسرة الحرى بسهدف تخفيف وتطويق الازمة المتفاقمة.

واذكر انسه طلب مني برجاء ولطف، ان لانسهاجم باذاعتنا الرسمية الرئيس السوفيتي نكيتا خروتشوف بالإسم عند نقد سياسة بلاده في العراق والمنطقة العربية. وقسال : نحسن عندما نسهاجم العراق، ننقد سياسته، ولا نسهاجم شخصية عبد السلام عارف رئيس دولتكسم. ولكم مطلق الحق والحرية في نقد سياسة الاتحاد السوفيتي، اما مهاجمة رئيس الدولة باسمه فسهو يهدد بتردي العلاقات، ويسبب قطيعة غير مقبولة، وكنت اوافقه، ولكسني ذكرتسه بدعسم دولته لنشاطات التجمعات الشيوعية المعارضة خارج العراق بصورة مباشرة وعلنية (١).

وبالمقابل طرحت على المجلس الوطني لقيادة الثورة سلبية تردي العلاقة مع الدولة السـوفيتية وطالبتـهم باصلاح الامر وقمت بخطوات ناجحة في هذا السبيل . . واذكر على سبيل المثال : ان شحنة اسلحة محملة على ظهر باخرة سوفيتية كانت في طريقها إلى العراق لكنـها اوقفـت بعد نجاح ثورتنا في احد الموانئ السوفيتية. وحجتـهم في تأخيرها هي ان العراق مازال مدينــاً،

١ - وكمثال على الدعم السوفيتي لخصوم النظام الجديد عام ١٩٦٣ نستحضر ما يلي : اولاً : تحويل جميع إذاعات الدول الاشتراكية الناطقة باللغة العربية إلى وسائل ناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي وعرضة للرأي العسام ضد الحكومة العراقي. ثانياً : الدعم المعنوي والمادي الذي تلقت "حركة الدفاع عن الشعب العراقي" حسلال قيادتها المعارضة في الخارج. ويذكر ان الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري تزعم الحركة التي اشترك بعضويتها د. فيصل السامر (وزير قاسمي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي) وعزيز الحاج وذنون ايوب ونوري عبد الرزاق ومحمود صبري وكلهم شيوعيون، فضلاً عن عضوية رمزية للزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني والاستاذ حلال الطالباني. وسساعد وجود الجواهري في الحركة على ارتفاع شأنها. وتمكن الشيوعيون من ايصال قصيدته إلى الداخسل وإلى حيث تجمعات الملاجئين في الخارج والتي كان مطلعها :

آت وألف شــــامت للرغام السُّر وديسـت حرمات الأنام وقال أمـــر مستتب وسلام

"أمين" لاتفضب فيوم الطغام أمين لا تفضب وان هُتـــك وهــــلل الفرعون في عرابـــه

وتناول فيها بقسوة شخصية عبد السلام عارف عندما وصفه :

يا عبد حرب وعدو السلام يا حزي من زكى وصلى وصام وقدمت بنوك الدول الاشتراكية تسهيلات تسمح بتحويل التبرعات المستحصلة إلى العملة الصعبة . وتمكنت اللحنة من نقل نشاطها إلى الغرب وتمكن الجواهري بمساعدة الشهيد حالد احمد زكي اللقاء بالفيلسوف العالمي براتراند راسل الذي تعاطف مع حملتهم كثيراً [19].

ولم يسدد ما قيمت حوالي ثمانية ملايين دولار. ومن جانبنا كنا نرى ان هذه الصفقة بالذات ليس لها علاقة بالديون السابقة، وقد دفع العراق مقدمها وكانت في طريقها الينا، وحسب الاتفاق المبرم فان العراق سيدفع بقية قيمتها بعد استلامها، وهكذا كنا ندور في دائرة مفرغة او مغلقة. وفي تلك الاثناء احبري السفير السوفيتي ان نائب رئيس وزراء بلاده لشؤون الصناعة، او ربما نائب وزير الصناعة سيصل بغداد ويود اللقاء بك. ابلغته فوراً بموافقتي ثم احبرته بأي ورئيس الوزراء احمد حسن البكر سنلتقي به عند وصوله.

قابلنا المسؤول السوفيتي انا والبكر في القصر الجمهوري. فقلت له : نحن ندور، في موضوع الاسلحة، في حلقة مفرغة والسؤال المهم كما نراه : نحن نريد ان ندفع لكم ؟ ونحسن رئيس الوزراء ووزير الخارجية نقول نعم. اما انتم فتقولون ان الثمن هو المشكلة وسؤالي لكم : هسل تريدون فعلاً تسليم الشحنة ام لا ؟ فأجاب : نعم نريد تسليمكم الشحنة بدليل انها مازالت عملة على ظهر الباخرة و لم يجر تفريغها. قلنا : ليذهب اذن الملحق العسكري السوفيتي ويجتمع بالمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية ويتفق على جدول للشحن وجدول للدفع في آن واحد وتنتهي المشكلة فوراً. وكانت هذه واحدة من المشاكل التي حتمت علينا نوع وشكل اللقاءات.

بعد وصول صفقة الاسلحة قدمت اقتراحاً وافق عليه بحلس قيادة الثورة، ان ابادر في طلب زيارة الاتحاد السوفيتي فكلمت السفير وقابلت السيد غروميكو وزير الخارجية على هامش اعمال الجمعية العامة. وكان ذلك على ما اعتقد في اواخر ايلول، وكررت له رغبة العسراق في استعادة علاقاته الطيبة مع الدولة السوفيتية. وقلت له : نحن دولة غير منحازة، وحزب البعث العربي الاشتراكي ليس حزباً معادياً للشيوعية وان مايحصل بين البعث والشيوعيين المساكلة او تصبيب تصدي الشيوعيين بالسلاح لثورة البعث، ونرجو أن لاتتحول هذه المشكلة او تصبيح الاعتبار الوحيد في العلاقات بين بلدينا. فقلت : ان علاقاتكم السيئة مع العراق ستنعكس على بحمل علاقات السوفييت مع البلدان العربية. وذكرته بالاختلاف الذي حصل بين حروتشوف وعبد الناصر خلال عهد عبد الكريم قاسم وانحياز حكومتكم له. وطالبته ان يتعاون معنا في تحجيم نقاط الاختلاف ووضعها في موضعها الطبيعي. وعبرت له عن استعدادي للذهاب إلى موسكو في الوقت الذي يقررونه.

تفهم غروميكو كل ماقلتــه. لكن الامور حرت بعد ذلك بسرعة، ولم تتح لزيارتي فرصــة التحقق.

اما علاقاتنا بالغرب فلم تتميز بجديد. ولم تختلف عن السابق وكانت صلاتنا بسفرائهم حيدة بشكل عام، ولم تكن لدينا اية مشكلة مع الولايات المتحدة. وقد نصحنا جمال عبد الناصر بالاستفادة من القانون الامريكي المسمى الغذاء من أجل السلام " . . . كانت مصر تشتري

استناداً لذلك القمح وتدفع بالعملة المحلية المصرية. فعلنا ذلك واشترينا كمية كبيرة من القمصح وفوجئنا بعدم موافقة الجهات القانونية الامريكية على معاملتنا مثل المصريسين وحجتهم ان العراق بلد نفطي ولديه كميات وافرة من العملة الصعبة، فوافقنا ودفعنا. وعدا عسن هذا لم تحصل بيننا اية احتكاكات باستثناء بعض المضايقات البسيطة مثل تفتيش الحرس القومي للسفير الامريكي ببغداد. وكان يأتي الي مشتكياً ، فأعتذر واضطر للقول له : لستم وحدكم تعانون من هذا ، بل حصة السوفيت وسفيرهم وسفراء الدول الاشتراكية من المضايقات اكبر بكثير فيبتسم وينتهي الامر.

#### ناصر الحايي ولطفي العبيدي

سؤال : هل مرَّ عليك قبل وبعد عام ١٩٦٣ اسماء مثل ناصر الحساني ولطفي العبيدي وعلى عبد السلام وغيرهم من الاسمساء الستي دارت حولها شائعات كثيرة ؟

طالب الشبيب: في نسهاية عهد عبد الكريم قاسم احتمع المكتب العسكري والمكتب السياسي للبعث لتعيين التشكيلات الحاكمة بعد نجاح الثورة. إقترح عماش ناصر الحاني وزيراً للخارجية ووافق المكتب على الاقتراح. وكان الحاني حينذاك يشغل منصب سفير العراق في سوريا، أي مشرفاً على علاقات قاسم الحميمة بحكومة الانفصال وذلك لم يكن يحصل لو لم يكن عبد الكريم قاسم راضياً عليه وعلى صلة طيبة به.

ناقشت القيادة القطرية هذا التحليل فيما بعد وقررت إستبعاد الحاني من المنصب، لكن صداقة صالح عماش معه ومع لطفي العبيدي لم تتأثر، واستمرت قوية ولذلك عدل في احتماع آخر للمكتب العسكري إقتراحه، وطالب بتعينه وكيلاً لوزارة الخارجية وكان له ذلك. وبعد سنين كثيرة سمعت من سعد صالح جبر (ولم اكن اعرف ذلك) ان عماش وحردان وعبد الستار عبد اللطيف كانوا بين آخرين يتعاملون كمسنشارين مع مكتب تجاري للاستيراد والتصدير اسسه جبر في بغداد غطاءً رواتب ممتازة وإعانات مالية. ولا ادري مدى دقة هذا الامر، خصوصاً وقد سمعت من آخرين بأن ماجرى في بغداد يأتي في سياق علاقات قذيمة تربط بين العبيدي والحاني وبين عماش وتصل هذه الصلة إلى صدام حسين عندما اقام في القاهرة.

والفكرة الوحيدة التي ظلت عالقة في ذهني هي ما تم كشفه عن الاحتماعات التي عقدت في دار الحاني في بيروت وفي داري الملحقين الثقافيين الامريكي والبريطاني في بيروت ايضاً وبرفقة عبد الرزاق النايف رئيس وزراء حكومة ١٧ تموز ١٩٦٨ ولطفي العبيدي، وربما احتمع معهم احد الشخاص الثلاثة عماش او حردان او صدام. وقد نشر لطفي العبيدي في الصحافة اللبنانية في نهاية الستينات صور شيكات مسلمة إلى قيادة سلطة ١٧ تموز ١٩٦٨. مما ادى بالمحابرات العراقية إلى شن حملة إغتيالات وملاحقات شملت كتلة العبيدي - الحاني - النايف، في كل مكان داخل وخارج العراق.

وليس من شك ان بعض المداخلات المشبوهة كانت تحصل بالقرب منا وحولنا. ولكن ليس معنا إطلاقاً (واقصد مع القيادة القطرية للبعث). واتذكر، على سبيل المثال، العلاقة الودية السي كانت تجمع بين علي عبد السلام من جهة وكل من صالح عماش ورشيد مصلح التكريسي وكذلك تردده على احمد حسن البكر وعبد السلام عارف، وقد اعطى لنفسه رتبة عسكرية

من منذر الونداوي. بأن كتلة بيروت المؤلفة من الحاني والعبيدي وغيرهم والمتعاونة مع عبد السرزاق النسايف (مديسر الاستخبارات في العراق)، كانت تبحث بين اوساط المعارضة العراقية عن شركاء في انقلاب حديد يجري تحضيره علسى نار هادئة لتغيير نظام عبد الرحمن عارف، الذي بدا ضعيفاً، بغيره أشد منه. بسهدف ايقاف نمو القوى الراديكالية من بعث يسار وشيوعيين (قيادة ولجنة) وحركة قوميين عرب والحركات الناصرية المتفرعة عن العربي الاشستراكي، والسين باتت قريبة حداً من إعلان حبسهة سياسية تضم بالاضافة لهم الحركة الكردية المسلحة، وقريبة ايضاً من الاستيلاء علسى السلطة وقلب الاوضاع حدرياً.

وكان شرط مجموعة بيروت للتعاون هو ان يتمتع شريكهم باسم او اسماء مدوية تصلح كفطاء للانقلاب الجاهز، فلمسم تلك المحموعة تمتلك ضابطاً كبيراً أو سياسياً معروفاً.

فعرضوا الامر على كثيرين، وقالوا لمنذر الونداوي ان بامكانه اذا وافق على عرضهم ان يسافر إلى بغسداد ليستلم منصب رئاسة الحمهورية. لكن الونداوي الذي لم يكن عليه غير الموافقة وانتظار البيان الاول، رفسض العسرض بعسد مشاورة القيادة القومية لحزب البعث، وكان حزبياً ملتزماً يرفض التورط بأي عمل مشبوه.

وكما ذكر محمد باروت في كتابسه "حركة القوميين العرب" أن هذه الكتلة عرضت أيضاً على قادة حركة القوميسين. العرب مشاركتسها في انقلاب أبيض قادم، لكن الحركيين رفضوا لشكهم بأرتباطات لطفي العبيدي والحساني، وبعسه العرب مثاركتسها في الغينة (النايف، الداود، الحاني، العبيدي) اظهرت الاعترافات والتسهم المتباذلة أسراراً كثيرة موسفة توكد إن الاستخبازات الامريكية نشطت في الغراق ليس من خلال قناة واحدة، ولا يستبعد أن تكسون الوليمة التي العمالية على عبد السلام في دازه عام ١٩٦٣ تصب في ذلك النشاط المتنوع، والغريسب أن الرحل دعالم لوليمت كل اعضاء محلس الثورة وصديقاً امريكياً له واستنى من الدعوة جميع اعضاء القيادة القطرية لحزب البعسف، وعرض على المدعوين توسطه لدى الادارة الامريكان على كتيبة صواريخ سام السوفياتية الموجودة بمعسكر التاحي[20].

وقد استفسرت برسالة من الاستاذ سعد جبر عن ملابسات هذا الامر والمكتب التجاري المزعوم ؟ فأحساب برسالة قائلاً: انسه لم يوظف في مكتب له عماش او حردان او ستار، ولم يعط راتباً لصدام حسين في القاهرة لا مباشسرة والا بالواسطة. لكنسه لم ينف و لم يؤكد وجود ذلك المكتب التجاري الذي يفترض وجوده في واحدة من بنايات منطقسة حافظ القاضي ببغداد.

لبسها ثم جُرِدَ منها. ودارت حوله قصص كثيرة من اعمال تهميب كسبرى وصفقات مشبوهة وعلامات استفهام كثيرة. وبعد عام ١٩٦٨ في عهد (البكر – صدام) قتل في سهياق الملاحقات وتصفية الحسابات وسد ثغرات الفضائح، ووجدت جثته مقطعة.

# السعدي يتوسوس من وجود إرادة خفية

سؤال: هناك من يتصور ان علي السعدي احس منذ الاشهر الاولى لاستلام السلطة، إنها بعيدة عنه وليست بين يديه ولا بين يسدي قيادة الحزب المدنية. في حين تمكن العسكر مسن تحسس اهدافهم وتشخيصها واصبحوا يعرفون ما يريدون. ولذلك نفذوا بحماس كل ما شعروا انه يناسب مصالحهم واهدافهم وتباطأوا في تنفيذ ما اعتبروه غير مناسب من قرارات قطرية الحزب، فشعر السعدي تدريجياً انسه والجناح المدني لا حول لهم ولا قوة إزاء ارادة خفية وربما مشبوهة تتآمر وتملك مخططا جاهزاً للتنفيذ وبلا رحمة ولذلك تباطأ وخفت حماسته فما رأيك ؟

طالب شبيب: ليس ذلك صحيحاً، ولم يصبح السعدي بلا قوة. وكانت لديمه كل الصلاحيات السياسية التي تمنحه القوة التي لم يتافسه عليها احد. كان لديه كل شيء، لكنه ترك الامر واهمل كل شيء، في وقت لم يكن مطلوباً منه سوى الاتزان والتفرغ لمسؤوليات الدولة. وكان بإمكانه لو فعل ان يجد الوقت الكافي لممارسة هوايات وميوله الاخرى، فيفصل بين حياته كمسؤول وممارسة رغباته الخاصة. لا ان يتصرف كلياً بفوضوية تستحر فيفصل بين مؤسسات الدولة وقادتها رغم وجوده بداخلها وعلى رأس زعامتها (١).

ا سيدو ان آراء واخبار وقرائن كثيرة تخالف الاستاذ شبيب بعض الشيء، وتؤكد ان السعدي عرف من خبرتـــه المدى الذي يمكن ان يذهب اليه العسكريون. انهم سيقتلون ويسحقون من يقف بوجههم ولذلك قدّر (في الاشهر الاخيرة من حكم البعث ٢٣) إختيار الحل السياسي، واذا لم ينجح فالانسحاب بهدوء من واجهة السلطة، وإنتظار من أخرى مناسبة. واذا لم تأت تلك الغرصة يكون هو وتياره قد اصبحوا خارج السلطة دون سفك الدمــاء ودون خسائر كبيرة. وحاءت الفرصة في المؤتمر القطري الاستنائي، فأرادها سلمية، وارادوها خصومة عسكرية فاستولوا على المؤتمر باختراقه، وتحكّموا بنتائحه. وتصرف السعدي بهدوء، وكانت تلك من المرات القليلة التي ينجــح في تطبيــت المقلانية والمسللة على نفسه وتياره.

وذهب الفكيكي إلى مثل هذا الرأي قاتلاً : ان السعدي فقد رغبتـــه في شد اوضاع الســـلطة وفي إعـــداد جماعتــــــه للمواحهة لقناعتـــه بأن الخط الآخر قوي عسكرياً ومستعد للفتك بخصومه اذا تحركوا حركة طائشة.

على اصلاح الوضع وحماية سلطة الحزب لو اراد على ذلك، ولم يكن مطلوباً منه غير منسع وجود حيشين في دولة واحدة (١).

١ ــ روى لي شاعر العراق مظفر النواب في برلين: ان على السعدي بعد عودت من المنفى، عبر عن رغبت بإقامة علاقة طيبة معه (مظفر)، وكان يلح على حلوة معه يدافع فيها عن نفسه . وكان الشاعر يصده بسبب موقفه من قدادة نظام ١٩٦٣ الذي مورست فيه أعمال القتل والتعذيب وتصرفات غامضة أو مشبوهة . وكان السعدي قائداً لذلك للما النظام (على وجمه التقريب) . ورغم الصدود ظل السعدي يلح على النواب الذي لم يتصرف كشاعر فقط بل كقسائد سياسي (القيادة المركزية)، ويكرر طلب كلما تصادفا في بيوت الاصدقاء المشتركين أو المنتديات العامة. وعندما أذعن النواب وإستمع إليه، طالب السعدي بأهمية ان يصدق مايلي:

اولاً : انسه (آي السعدي) والخط القريب منسه لم يكونوا إطلاقاً على صلة بأية جهة اجنبية. وألح على ضرورة ابسلاغ ممثلي الاطراف الوطنية شيوعيين وحركيين واكراد وبعثيين يساريين بذلك.

ثانياً : طالب القيادة المركزية للجزب الشيوعي العراقي واليسار عموماً، بضرورة الوصول بالتعاون والتخطيط لمسك زمام السلطة، لانسه يعلم ان اخطاراً حسيمة تنتظر العراق، واكد استعداده ورغبتسه الشديدة بمحكمة عادلة وعليسة يقف فيها متسهماً ليعترف بحقيقة ما حرى قبل ١٤ رمضان ١٩٦٣ وخلالها، ليصير ممكنناً للآخرين الحكم بعدالة على القضايا المتعلقة بتلك المرحلة القاسية. أي انسه طالَبَ بعدم التصديق بالدعايات والإحاديث المرسلة بلا مسؤولية.

ثالثاً : قال انــه وبعد دقائق من ثورة رمضان اكتشف انــه وجماعتــه يسيرون دون ارادتــــهم بقطـــار ماكنتـــــه امريكية !!

رابعاً : طالّبَ ان تستمر مفاوضات الجبهة الوطنية بين قوى المعارضة وبضرورة قبول "حزب العمال" طرفساً فيها، وانسه مستعد ان ينسحب من قيادة الحزب بسبب ما يعتقدونه من دوره في مقتل قياداتهم في عام ١٩٦٣.

خامساً: قال عن قيادة ١٧ تموز ١٩٦٨ "كلهم عندهم علاقة مع السفارة البريطانية - ما عدا البكر الذي لا أعــــرف عنــه شيئاً". وبعد ذلك حلسنا إلى بقية الحضور فقال بحضور أمل الشرقي وعبد الجبار محسن وآخرين انـــــه يخـــاف كتابة مذكراتــه لانسها ستؤدي لقتله وربما الإساءة لزوحتــه.

لكن النواب يعتقد ان السعدي كتب شيئاً وتركه في مكان ما، وقد أفادت "هناء" بما يوحي بذلك. ويقول النسواب ان السعدي كرر ذلك عندما التقاه في بيروت.

وفي هذا السياق اخبرني يونس الطائي ان السعدي اخبره في ١٩٦٧ بالقاهرة وكرر في بغداد "أنسهم جاءوا، دون قصد، بقطار ماكنتـــه امريكية. وكان الطائي يسكن في مدينة السيدة زينب بغرفة متواضعة، علق فوق رأسه صــــورة تجمـــع بينـــه وقاسم وبن بيلا وتحتـــها كُتِبُ بيت شعر من نظمه:

يظل الحق منهزماً زمانكا ثمّ ينتصر

وذكر اللواء الركن اسماعيل العارف "اسرار ثورة ١٤ تموز" انسه قابل السعدي في لبنان وسأله "كيف راحت السسلطة من ايديكم ؟ فأحاب: انسهم حاءوا في القطار الامريكي وكانت جماعة امريكا اقوى من اية جماعة احرى". ونقسل كثيرون انسهم سمعوا من السعدي مثل ذلك كثيرون انسهم سمعوا من السعدي مثل ذلك اكثر من مرة، وانسه كرر ذلك الكلام في حفلة وطنية اقامها الطلبة بحضور د. عبد الحسين شعبان و ع. ف. والمرحوم موسى اسد الكريم (ابو عمران)

#### مراجع:

- [1] هاني الفكيكي ، أوكار الهزيمة، مرجع سابق، ص ٢٦٩.
- [2] حسن العلوي، دولة المنظمة السرية، شركة المدينة للطباعة والنشر جدة، ١٩٩٠ ص ٩٠ مأخوذة عـــن وثائق المحكمة العسكرية الخاصة العليا جزء ٢ ص ٤٠ .
  - [3] راجع خليل ابراهيم حسين، موسوعة ١٤ تموز، عبد الكريم قاسم، مصدر سابق.
  - [4] حيفري ارونسن، واشنطن تخرج من الظل، مؤسسة الابحاث العربية، ١٩٥٦، بيروت، ص ٩٠.
    - [5] هاني الفكيكي، أو كار الهزيمة، م س، ص ٢٨٧.
    - [6] عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة، مصدر سابق، ص ٦٠ \_ ٦١.
    - [7] صالح حسين الجبوري، ثورة ١٤ رمضان، مصدر سابق، ص١٣١٠.
      - [8] الشيخ مهدي الخالصي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦/١/٧.
      - [9] هاني الفكيكي، أو كار الفزعة، مصدر سابق، ص ١٦١.
    - [10] أمين هويدي، مع عبد الناصر، دار المستقبل العرب، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥، ص ١٥٢.
- [11] د. مؤيد النداوي، الوثائق السرية، مصدر سابق، راجع المقابلات مع محمد صديق شنشل وعبد العزيــــز العقيلي وعبد الرحمن البزاز ةمحمد مهدي كبة، وغيرهم.
  - [12] عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة، مصدر سابق، ص ١٨٨.
  - [13] أمين هويدي، مع عبد الناصر، م. س. ص ١٤٨ ، ١٥٣.
- - [15] طالب شبيب، مقابلة، دمشق، ١٩٩٥.
  - [16] محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان، مصدر سابق، ص ٢٧٦.
    - : [17] هاني الفكيكي، أو كار الهزيمة، مصدر سابق، ص ١٣٩٠.
      - [18] رُكي خيري، مذكرات، مصدر سابق، ص ٢٤٠.
      - [19] محمد مهدي الجواهري، ذكرياتي، ج٢، ص٤٠٣.
    - [20] عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة، مصدر سابق، ص ١٥٠.
  - [21] مُظَفِّر النواب، مقابلة، برلين، ١٩٩٤ في سياق استعراض دور التآمر الدولي في العراق.
    - [22] يونس الطائي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٥.



General Organization of the Assaulteble Dinney ( COn t.

# البيرية المسلحة<sup>(١)</sup> حركة حسن السريع

سؤال: هل لك ان تحدثنا عن ما اصطلح على تسميته بحركة حسن السريع، او انتفاضة ٣ تموز ١٩٦٣، وانعكاس ذلك على السلطة آنذاك ؟

طالب الشبيب : كانت ترد إلينا بين حين وآخر معلومات من قيادة الحرس القومي وجهاز الأمن عن وجود تنظيم عسكري شيوعي يضم ضباط صف وجنوداً، إضافة إلى وجود وقياء علايا شيوعية مدنية قليلة العدد، بدأت نشاطها في بعض أحياء بغداد، وبعض المحافظات في أنحاء عنتلفة من البلاد، وان قيادة الحرس القومي قد تمكنت من كشف بعض تلك الخلايا واعتقال عناصرها.

ورغم اهتمام قيادة الحرس القومي بالأمر، لم تأخذ قيادة الحزب القطرية ذلك مأخذ الجدال. لأن حزب البعث كان يسيطر على جميع أسلحة الجيش في بغداد ومحيطها، ويقود كتائب الدبابات الأربع ضباط بعثيون بعد ان تم تنقية كافة مراتبها من المشكوك في ولائهم، أما وحدات المشاة فتوزعت قيادتها بين ضباط بعثيين واخرين موالين.

وبضمانة الجيش، وهو أهم أدوات السلطة، كان من الطبيعي ان لا نشعر بالخوف، بل عشنا أحواء ظننًا انــها أمينة، قبل ان نفاجاً بما سمي بحركة او تمرد حسن السريع.

وعلمت شخصياً بحصول تمرد في معسكر الرشيد من مكالمة وصلت إلى مكتب حازم حواد الذي حاء إلى بيتي مرتدياً بدلة عسكرية، واخبرني بوجود تمرد عسكري في الرشيد. ومن داري

١ \_ البيرية هي غطاء الرأس العسكري الذي يلبسه الحدود.

٧ ــ حدثنا احمد العزاوي (عضو القيادة العامة للحرس القومي) في عام ١٩٧١ بدمشق ، بأن قيادة الحسرس القومسي عندما علمت بوجود بعض خلايا "التنظيم الجديد" للحزب الشيوعي في بغداد وبعض المدن، لم يغمض لهسا حفسن، واستنفرت كامل قواها و لم تسهداً قبل ان تضع يدها وتتحكم بالأمر[1] وقد ذكر العزاوي ذلك في سياق حديثه عسن المجهودات والأرق الذي يصيب نظام بغداد بسبب النشاطات السرية التي تقوم بسها قوى المغارضة العراقية.

أجرى اتصالات بوزارة الدفاع والقصر الجمهوري، فأخبروه ان الأمور أصبحت تحت السيطرة. لكن التبرم والانسزعاج ظهر جلياً على وجهه حينما عَلِمَ ان عبد السلام عارف يقود بنفســـه كتيبة الدبابات الرابعة التي أصبحت بعد ثورة ١٤ رمضان كتيبة دبابات القصــر الجمــهوري، فصعد إلى الدبابة الأولى وقاد رتلاً من الدبابات نحو معسكر الرشيد.

واعتقد ان تصرف عبد السلام وتصدره للعملية كان وراء تحسس وإلحاح حازم حواد لكمي نذهب فوراً إلى المعسكر لرؤية ما يجري على الأرض، ولنكون موجودين عندما تتخذ قررارات عسكرية، وربما تكون خطيرة وبذلك لا نترك الفرصة لعبد السلام عارف ان يظهر بمظهر المنقذ والحامى لحكم البعث.

ومع الأسف ثبت لنا بسرعة عدم سداد هذا الرأي. وكان من الأفضل ان نذهب إلى مقرات القيادة في وزارة الدفاع او القصر الجمهوري.

ركبنا سيارت أنا وهو وأخي بهاء شبيب، وكان يقودها حامد حواد أخو حازم حواد ، وهو ضابط في القوة الجوية ومسؤولها الجزبي. ولم يكن معنا غير مسدساتنا الشخصية ورشاشة كلاشينكوف واحدة. وعندما دخلنا معسكر الرشيد وجدنا أنفسنا وسط فوضى عارمة. وكانت الدبابات التي يقودها عبد السلام عارف قد دخلت قبلنا بقليل، والمدفعية ترمي بكثافة والقتال محتدم، ووحدات من الجرس الجمهوري موجودة تتخللها مجموعات من الجنود، وكل هذه القوى تختلط ببعضها بصورة فوضوية عجيبة.

ولم يكن هناك أي مظهر يدل على وجود قيادة او تنظيم مركزي، بل لم يكن أحد يعــرف إلى أي طرف ينتمي هؤلاء وأولئك، وكنا نعلم ان الحرس القومي متســـيب، لكننـــا فوجئنـــا بمستوى ما تجسد أمام أعيننا من فوضى غير متوقعة وغير معقولة(١).

١ -- فحر يوم ٣ تموز ١٩٦٣، وكان الظلام مازال طاغياً، إتجه العريف حسن السريع مع مجموعة من جنود وضباط صف المدرسة المهنية العسكرية وبعض المدنيين بزي عسكري فضلاً عن جنود ملتحقين من وحدات أحرى، انطلاقاً من مهاجعهم، صوب كتيبة الهندسة بمعسكر الرشيد، وكان بعضهم يرتدي ملابس ورتب الضباط. وعندما اصباح على مسافة مجدية من حرس باب نظام الكتيبة، رفع وبحركة سريعة وذكية بيريت طالباً منهم مجزم وثقة إلقاء أسلحتهما مستغلاً ستار الظلام وجلية الرجال الذين معه، ليوهم الحراس بأنه وبقية العسكريين المرافقين يحملون أسلحة وينفلون حطة مدروسة ومعدة سلفاً. وبأن ما يقومون به ذو شأن كبير وجزء من عمل واسع . . دار ذلك بخلده وأوحت بسه حركة البيرية في أذهان الجنود الحراس البسطاء، الذين ذهلوا ورموا أسلحتهم مستسلمين.

كانت تلك بداية انطلاق ما سمي بحركة حسن السريع التي تمكنت من احتلال كتيبة الهندسة ثم اغلب أجزاء المعسكر الذي احتوى على اكبر قوة في بغداد، ضمت الطائرات والمدبايات والمدرعات وسلاح الهندسة والمشاة وغيرها. كمسا تمكنوا من اعتقال عدد من الضباط الموالين للحكومة، وتجهيز بعض الطائرات بانتظار الضباط الطيارين بعد إخراجهم تمكنوا من اعتقال عدد من الضباط الموالين للحكومة، وتجهيز من حوالي ٥٠٠ ضابط شيوعي وقاسمي، ليتم توزيعهم علمى من سحن رقم واحد الواقع في المعسكر ذاتسه والذي ضم حوالي ٥٠٠ ضابط شيوعي وقاسمي، ليتم توزيعهم علمى

الوحدات في المعسكر، وإلى معسكرات التاجي وابو غريب والمحاويل وبعض الوحدات المستقلة في بغداد، فضـــلاً عـــن دعوة عدد منسهم للمساهمة في قيادة الحركة وتسييرها. وكان للحركة جنود موزعون على كل الوحدات ومبلغين بــان ساعة الصفر لبدء العمل على اعتقال ضباطهم هو الوقت الذي يصل فيه الضباط المطلق سراحهم إلى تلك الوحدات. وكانت الحركة قد أجرت الحركة اتصالات مع شيوعيين في بغداد وبعض المحافظات ، ومع منظمة الفرات الأوسط التي لم تتضرر كثيراً بسبب لجوءها إلى الريف بقيادة عضو المكتب السياسي باقر إبراهيم الموسوي ويعاونه عضو اللحنسة المركزية الاحتياط صالح الوازقي وزكي عضو المكتب السياسي المخفض إلى عضو قاعدة وعدنان عباس. وممع مديسة الناصرية، وبأنصار كثيرين يقطنون أحياء بغداد الشعبية الجديدة كالزعفرانية والثورة والشعلة والحرية، والتنسيق معسهم لكي يبدءوا بالسيطرة على معسكراتــهم او على الأقل إثارة القلاقل بمجرد بدء الحركة. وكان هـــدف الاتصـالات الواسعة هو النجاح بإثارة أفعال متفرقة كثيرة توحي باتساع الحركة وتوزع او تشتت قوة ردود فعل الحكومة وإضعاف معنويات المترددين من أتباعها، فيكسب الثوار وقتاً ضرورياً يسمح بالتحاق أنصار كثيرون متوقعون، كمـــا يسمح للضباط الشيوعيين والقاسميين المطلق سراحهم من سجن رقم واحد في اخذ مواقعهم والبدء بالتعاون مع الجنود للسيطرة على مراكز قيادة الوحدات. وكان أمل السريع ورفاقه كبيراً بتجاوب جنود الجيش الذين غالباً ما ينحدرون من أوساط اجتماعية يَعْتَقِدُ أبناؤها أنهم مظلومون، ويتعاطفون مع قاسم الذي تُقَرَّبُ إليهم بإقامة مشـــاريع لمصلحتــــهم. و لم يخف الغالبية منهم مشاعر الاسف لعدم توفر الفرصة لهم في ٨ شباط للدفاع عنه، وهاهي الفرصة تأتي مع محاولـة انقلابية حديدة للثأر، حيث ستتم دعوة الجنود لاعتقال الضباط غير المتعاونين وتنصيب الخارجين من السحن محلسهم او حتى تنصيب ضباط الصف قادة للوحدات مؤقتاً، اذا تطلب الامر، تمهيداً للسيطرة على السلطة السياسية. وعُلِـــمُ مـــن التحقيقات والمعلومات الراشحة هنا وهناك أن السريع وجماعتمه قد فكروا بأدق التفاصيل وأعدوا خطة جريئة كمانت تحتمل النجاح لولا ملابسات بسيطة اهمها : "جبن" قائد الدبابة الوحيدة المشاركة في الهجوم على معتقل الضباط، وكان يقودها الجندي "خلف شلتاغ"، فضلاً عن استبسال المدافعين عن السجن، مما سبب تأخر اطلاق سراح الضباط وأعطى الحكومة وقتاً. فخسر الثوار عنصر المفاجأة والمبادرة، وحوصرت حركتسهم داخل المعسكر بانتظار حســــم معركـــة السمجن وتطيير الطائرات القاصفة واستخدام الدبابات وبقية الاسلحة. ورغم بساطة الخطة الموضوعة وسهولتسها الاان بها وسمحن الاحياء منهم وإختفاء وهرب المتعاونين معها على مدى سنين طويلة، فضلاً عن اكتظـــاظ الســـنوات التالية بأحداث مريرة، سالت فيها الدماء وانشغلت فيها الانفس، أدت إلى ضياع معلومات وتفاصيل كثيرة عنـــها. ولهذا نحن الآن لا نعرف بالضبط مستوى التنسيق الذي قام بين الجنود والضباط المعتقلين في السحن رقم واحد، وهــــل وافق الضباط التعاون والمساهمة في الحركة ؟ وفي براغ ١٩٧٧ سألت الضابط غضبان السعد بحضور المرحوم موسى اسد والمرحوم شمران الياسري(ابو كاطع) ود. عبد الحسين شعبان عن الامر، فأحاب : لقد ابلغ السريع قيادة منظمة السحن بخطته الانقلابية، بما في ذلك دور الضباط فيها. و لم يؤثر على ثقتهم بتعاوننا عدم تسلمهم رداً صريحها بالموافقة والتعاون. واضاف السعد: "ان عدم ردنا عليهم سببـــه الرغبة في تلافي إغضاب قيادة الحزب التي أظهرت تـــــردداً في دعم الحركة." واكد هذه الحقيقة د. حامد ايوب العابي الذي استقى كثيراً من معلومات، من المرحوم هاشم الآلوسي. كما اكد اغلب من التقيناهم من الضباط المعتقلين، انسهم كانوا سيتعاونون بلا تردد، لو تمكنت الحركة من اطلطك سراحهم. بل ان غضبان السعد ظل طوال حياتــه يفتخر بالمنصب الذي منحتــه له الحركة في حالة نجاحـــها، وقـــد طالبني بحضور المحامي رؤوف ديبس، اثناء مجادلة حول الامر، إن احترم ما يقوله وان أُصَدِّق بأنــــه كان سيكون رئيســـــأ للعراق، لولا الحظ السيء، مستندأ إلى نية الثوار بتعيينـــه قائداً للحيش[2].

بشدة على قلة انضباطهم وعلى تصرفاتهم التي لا تدل على نظام او تنظيم. وكان تقديرنا السهم من شباب الحرس القومي، وفجأة تحولت رشاشاتهم إلى صدورنا وطلبوا منا النوول من السيارة. وفي نفس تلك اللحظة الحرجة كان حامد جواد الذي يرتدي بدلته العسكرية قد ترجل وتمكن من التملص، ولا ندري هل تركوه يذهب احتراماً لبدلته العسكرية بأعتبارهم جنوداً، ام لأن تركيزهم استقر علينا فقد كنا صيداً ثميناً (وزير خارجية ووزير داخلية)، فأحاطوا بسيارتنا وامرونا بالنول بعد ان اطلقوا بضعة إطلاقات اصابت سقف السيارة. واعترف ان اسلحتهم لم تكن موجهة عند الرمى الينا مباشرة.

كانوا ثمانية اشخاص، إقتادونا نحن الثلاثة ان وحازم وبهاء نحو حائط قسرب بواسة معسكر الرشيد الرئيسية. فأيقنا اننا سنقتل، ولا استطيع الآن ان اصف لك شيعوري، لأي لم اشعر بشيء، لا خوف ولا رهبة ولا أي شيء آخر. فالقضية كلها تمت في لحظات. والمفاحاة بحد ذاتها لم تترك متسعاً للخوف ولا لأي شيء آخر. ولم يتحسد في ذهننا سوى فكرة واحدة هي اننا سنقتل، وليس امامنا، كما يبدو، سوى ان نتصرف بحلادة وصر، فمادامت النهاية محتومة فإن الشجاعة افضل من الضعف.

وقفنا بإتجاه الحائط، ووقف خلفنا الجنود وكان قد صدر لهم امر بسحب الاقسام من قبل عريف، مازلت اذكر اسمه "صباح ليلية" وهو آشوري. وكنت قد تدربت في دورة عسكرية لضباط الاحتياط واعرف ما يعنيه ذلك، فستكون الرصاصات قد إندفعت إلى سبطانة البنادق، وبعد فاصلة زمنية قصيرة جداً سيصدر الامر بالرمي. وفي ذلك الجو الفوضوي، يستطيع أي شخص ناقم أو متهور ودونما مساءلة ان يقضى علينا بضغطة زناد.

وفحأة !! سمعنا صوت عسكري عالي النبرة، يأمر الجنود بالتوقف، فألتفتوا وراءهم ليكتشفوا انسهم محاطون بقوس يتكون من فصيل كامل من الحرس الجمهوري، وعلى رأسه ضابطان هما حامد الدليمي وكنا نعرفه ويرافقه حامد جواد (سائقنا الذي ترَّجل)، فكانت اكثر من اربعين رشاشة مصوبة إلى صدورهم.

ومن حظنا الطيب، وحظ آسرينا العائر انهم كانوا بسطاء ولم يدركوا ان الدليمسي وحنوده لم يكونوا قادرين على الرمي، لأن مجرد إقدامهم على ذلك سيعني قتلنا، لأن آسرينا يقفون على حط مستقيم بيننا وبين محاصريهم. وهو امر لم يكن حامد الدليمي او حامد حواد قادرين على المحازفة او التورط به. كما انهم رغم قراءتهم لهوياتنا ومعرفتهم لمراكزنه لم يتشبئوا بنا ويساوموا علينا، وهو امر كان سيساعدهم كثيراً، ويكسبهم الوقست الكافي للحصول على نجدة او للهرب والاحتلاط بالجنود المبعثرين داخل وحارج المعسكر في حالة من الفوضى لا يعرف لها مثيل. ويهدو ان الارتباك سيطر عليهم عندما وحسدوا انفسهم امام

عسكريين نظاميين يفوقونهم عدداً، فرموا اسلحتهم واستسلموا، فتمَّ إنقاذنا بما يشبه المعجزة، وفوراً أمر الضابط حامد الدليمي بإعدام الجنود الثمانية(١).

علمنا فيما بعد أن القائد العام للحرس القومي منذر الونداوي ونائبـــه نجاد الصافي وآخريــن

١ \_ كانت البذرة الاولى لحركة السريع قد بدأت إنطلاقاً من محاولات فردية لاستعادة التنظيم قام بـ ها الشـــيوعيون بعد ان وجهت اليهم حركة ٨ شباط ضربات قاصمة قطعت اوصال منظماتهم. لكن خلايا ومنظمات حزبية قاعدية في كل القطاعات الاجتماعية والعسكرية، ظلت بعيدة عن ايدي السلطة واجهزتسها، وبنفس الوقت تجمــــــــــ عملـــها وظلت بعيدة عن امكانية تحقيق الاتصال بمركز قيادتها، بسبب قسوة الظروف ومقتل وهرب او سمحن المسؤولين المباشرين عنها. فدبت الفوضي والاعمال الفردية، حتى ان احد الشيوعيين كتب بياناً بخط يده ووزعه بسرية بتوقيسع "الحزب الشيوعي في الدوريين" . . ويبدو ان جماعة حسن السريع كانت واحدة من تلك المنظمات التائهة، بحكـــم الّ مسؤولي أكثر المنظمات الحزبية العسكرية كانوا بين القتلي والسجناء ويواصل بعضهم وجوده في السحن منذ ما قبــــل ١٤ رمضان ١٩٦٣. ولم تنضج فكرة الحركة الا بعد التقاء منظمة السريغ الصغيرة بمنظمة عمالية تائهة احسري أكسبر منسها يقودها "ابراهيم محمد على" الذي امتلك معنوية عالية، وكان عضواً في اللجنة العمالية ببغداد، وهي لجنة هامسة تتصل مباشرةً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي (ويُعتّقُد ان صادق جعفر الفلاحي يعرف عنها وعن مواقفها المتمردة على سياسة الحزب حتى قبل ٨ شباط)، وتتكون اللجنة من ثلاث لجان هي العمالية الكبرى وتضم عمال المنشآت الكبيرة كالنفط والكهرباء، والوسطى وتضم المصانع المتوسطة كالمياه الغازية والنسيج والصغرى وتضم عمال المطلسابع والافران وسائر المنشآت الصغيرة. وكان ابراهيم محمد على وهو "كردي" عضواً في القيادة العليا لهذه اللجان ورئيســــأ للصغرى "التائهة" وعندما تقطعت الاتصالات ابلغ اعضاء هيئتـــه بما حل بالحزب واقترح الاستمرار بالعمل، واعتبار ان لجنتهم هي الحزب، ريثما تنفرج الامور، واعتماداً على حركيت العالية اخذ يغذي لجنته والمتصلبين بـــها بمعلومات يستقيها من الإذاعات ومن مصادر احتماعية وسياسية مختلفة، بعد ان يجري عليها التحوير والتأويل فيضيف اشياء ويحذف اخرى بسهدف تمييزها واضفاء شيء من السرية والرهبة على مصادرها وذلك ينفع عادة في جعل العمل الحزبي السري متماسكاً.

وهكذا نشط هذا الخط فاتصل بالطلبة والجنود وعدد من المنقطمين ولكن بحذر شديد حداً، يتناسب مع قسوة النتائج في حالة انكشاف امرهم. وبسبب تضخم التنظيم قرروا تخصيص العمل، فحعلوا العسكرين في منظمة مستقلة تكلف بسها محمد حبيب "ابو سلام" وهو عامل مقهى، وتمكن بسبب مهمت الجديدة التعرف على حسن السريم. ورغسم استقرار عمل اللحنة الملكورة الا ان قيادتها لم تتوقف يوماً في البحث عن وسيلة للاتصال باللحنة المركزية للحزب استقرار عمل اللحيدري والعبلي) ويبدو ان بحثهم الملح عن المركز قد اوقع زعيمهم ابراهيم محمد على، إذ تمكن احد الشيوعيين المتعاونين مع لجان التحقيق الخاصة (خط مائل) من اصطياده مدعياً القدرة على ايصاله إلى قيادة الحزب، وهولاء المتعاونين عوبون جميع انحاء بغداد لاقتناص الشيوعيين الذين ما زالوا احراراً ونشطاء او متخفين. المتعاونون عولوا إلى "قناصة" يجوبون جميع انحاء بغداد لاقتناص الشيوعيين الذين ما زالوا احراراً ونشطاء او متخفين. اعتقد انهم صلة الوصل، فاصطادوه وقادوه إلى "قصر النهاية"، فعلب ومات دون ان يعترف او ينطق حتى بكلمة واحدة ال فاستلم التنظيم بعده محمد حبيب، وفوراً بدأ يفكر، بدفع من العسكريين الذين ارتبط بهم، بحركة اكثر حدية واكثر من بحرد جمع وتنظيم الانصار، فاعد المحدة ونسق مع حسن السريع الذي تميز بالصلابة والقدرة على الاقتاع والحماس المطلق لما ينوي القيام بسه. فأعدت خطة الحركة وشكلت قيادتها تحت اسم "اللحنية الثورية"، ونشط المدنيون لتسهيئة الجنود للمساهمة في التنفيذ.

اخبرنا حامد حواد انه بعد ان تملص من سيارتنا ذهب باحثاً عن نجدة لتخليصنا، فوجد الضابط الدليمي على رأس سرية من الحرس الجمهوري فأخبره بوقوعنا في الأسر وبإحتمال ان نقتل فوراً، فتحرك بفصيل منها بسرعة ونفذ بعد رصد المكان عملية انقاذنا. وكان وضع المعسكر حتى لحظة إطلاق سراحنا غير مستقر، يختلط فيه "الحابل بالنابل" والقتال محتمد ولا المعسكر حتى لحظة إطلاق سراحنا غير مستقر، يختلط فيه تكن السيطرة واضحة لأحد. وعلمنا احد يستطيع التمييز بوضوح بين الموالين والمعادين، ولم تكن السيطرة واضحة لأحد. وعلمنا ايضاً عدم وجود ضباط بين المتمردين وانما كلهم كانوا جنوداً وضباط صف وحزبيين مدنيسين، وانصب تركيزهم على احتلال السحن رقم واحد، لأطلاق سراح الضباط، لكنهم واجهوا مقاومة غير متوقعة من سرية حراسته (١٠).

١ - لم تحسب قيادة الحركة حساباً لصمود سرية حراسة السجن، بل اعتبرتها فاصلة حزئية من عمله الكبير، فاربكها صمود حراس السجن الذي استغرق وقتاً كافياً لوصول دبايات القصر الجمهوري، وخلال المعركـــة تُتِـــلَ او انتحر آمر سرية حراسة السحن حازم الصباغ (الاحمر). ولا يمكن الآن الحكم بسهولة على امكانية فشـــل او بحـاح الحركة لو لم تقف تلك العقبة بوجه المتمردين، خصوصاً وانــهم كانوا مبادرين وانتحاريين، ولديهم الفرصة بالاستعانة بمئات الضباط المختصين بمختلف صنوف الاسلحة، إذ لم يجتمع مثل هذا العدد " . . ٥ " ضابط لأية حركة من قبل، لا احتياطات او تضع خطة طوارئ للمواجهة. ان الغرابة والإثارة فيما حصل تكمن في الكيفية التي تمكن بسها حنسود لا يزيد متوسط اعمارهم عن الخامسة والعشرين، ولم يقضوا في مدرسة الحياة فترة كافيــــة، ولم يصـــل أي منـــــهم إلى مستوى عضو "لجنة محلية" داخل حزبــه، من مجرد التفكير والتخطيط لقضية بالغة التعقيد وخطيرة مثل الاستيلاء علـــي السلطة السياسية والتخطيط لذلك يسهدوء، في حين حرت العادة ان يضرب العمال عن العمل ويهرب الجنسود مسن قطعاتــهم اذا كانوا غاضبين. لذلك فإن ما حرى يعكس، في تقديري، المستوى السياسي المتطور الذي وصلت اليــــه المدارس الحزبية العراقية كالمدرسة البعثية التي فاحأت نظام قاسم بعمل فائق التنظيم، والشيوعية السي كسان السسريع نموذجها. لكن هذا وحده لا يمثل سوى الامكانية والجانب الفني للمسألة، ولا يشكل دافعاً كافياً للتحرك والمحازفــــة في مواحهة القسوة والموت. ولذلك وبعد إستقصاء من كثيرين وجدت ان هؤلاء الشباب قد تملكهم شعور وموقف ثـــابت هو ان السلطات المتعاقبة تضمر لهم ولطموحات أهاليهم العداوة المستمرة، فاستقر بلهنسهم موقف سلبي من مؤسسسة العسكري ـــ إستبعاد الجنود من قيادة الدبابات، واشترطوا الضباط لقيادتــها بواقع ثلاثة لكل دبابة. وكـــان ســبب

وعلمنا ان قائد التمرد ضابط صف اسمه حسن السريع، وانه تمكن من الهرب، وان القوات الحكومية تمكنت الآن (الساعة السابعة صباحاً) من تطويق التمرد، وهي في طريقهها لسمحقه وإخماده، وقد تحقق ذلك وألقي القبض على اكثرية المتمردين.

دام التمرد عدة ساعات، وقد دخلنا المعسكر وتعرضنا للاسر في الساعة السادسة صباحاً، وانتسهى القتال واستتبت الاوضاع في حدود الثامنة صباح نفس اليوم. واذكر انسني كنست مرتبطاً بموعد مع وفد برلماني بريطاني يزور العراق، في مبنى وزارة الخارجية في الساعة الثامنية من صباح ذلك اليوم ايضاً، فأسرعت إلى الوزارة وتم الاجتماع، وحينها سألت ضيوفي اذا كانوا قد سمعوا اطلاق رصاص أو أية أخبار مقلقةعن الوضع الأمني في البلا؟ فردوا أنهم لم يسمعوا شيئاً وان الامور بدت لهم على ما يرام. فأخبرتهم بأنهم سيسمعون بعد قليل من الاذاعة بأن تمرداً بسيطاً حصل في احد المعسكرات، وامكن السيطرة عليه بسهولة وبسرعة. ولم اخبرهم بما حرى لي، غير انهم علموا بذلك قبل مغادرتهم الوزارة. فعبروا عن استغرابهم واعتذروا عن حضوري الاجتماع في تلك الظروف الاستثنائية، بعد ان عن استغرابهم واعتذروا عن حضوري الاجتماع في تلك الظروف الاستثنائية، بعد ان كنت معتقلاً. وحينذاك كان الخبر قد شاع في بغداد كلها وبدأت التلفونات والبرقيات تصل مهنئة بالسلامة.

وفي اليوم نفسه اجتمعنا في الساعة الواحدة ظهراً في وزارة الدفساع بدلاً من القصر الجمهوري، لأن المعلومات عن العملية كانت ترد إلى هناك تباعاً. وطلبنا في حينه من وزارة الدفاع ومن ادارة الحرس القومي رفع تقارير تفصيلية عن ما جرى وعن نواحي الحلل، وتقسويم الموقف لدراسة الاسباب التي أدت إلى فشل الحرس القومي في كشسف وردع المحاولة قبل حصولها غير ان كلا التقريرين لم يصلا إلينا عند إلتئام الاجتماع. وكان واضحاً تقصير وزارة

القرار التخوف من عدم موالاة الجنود. وهذا يعكس وجود هوة كبيرة بين الجندي والضابط وبالتالي بسين الجندي والسلطة. والامر الثاني هو نسزوع الجنود بدلاً من الهروب، إلى اخذ السلطة كلها بين ايديهم، ولجوئهم الواعي ليسس إلى الضجيج والبيانات، وانما التخطيط لأستخدام آلة السلطة الحقيقية وهي الجيش، يدلل على وعي خساص ومتطور بكيفية إدارة الصراع في دولة لا تعتمد البرلمان الديمقراطي في ادارة شؤون البلاد. كما انسهم ربما تأثروا بدور الجيش في ثورة ١٤ ثمرز و ١٤ رمضان في حسمه ونجاحه في الانقلاب على السلطة، فلجأوا هسم ايضاً إلى اسلوب النسورة العسكرية. وقد اثبت التحريات ان عملهم كان ذاتياً م ١٠٪ و لم تكن هناك اية تدخلات او تعاون خارجي، فضمت صفوف حركتهم عناصر من كافة الوان النسيج العراقي العربي والكردي والآشوري والمسلم والمسيحي . . . الخ و لم تتحكم في تصرفاتهم اية مثيرات طائفية او عنصرية او دينية. ولهذا فإن ما حدث في ٣ تموز ١٩٦٣ لم يكسن فقط الذاراً للسلطة، بل كان الذاراً عاماً بضرورة العودة للشعب وعدم الابتعاد عنه. لكن احداث المستقبل اثبت ان الذين سيطروا على السلطة لاحقاً استفادوا من ذلك الدرس مقلوباً، فخططوا حتى قبل وصوفهم للسلطة (عام ١٩٦٨) إلى تقطيم نمانعة الشعب العراقي من خلال سحق مراكز قوته الدينية (الاسلامية الشيعية والسنية) وسحق الحركة الكردية والوطنية المنظمة والتآمر على سوريا والجوار العربي والاسلامي[3].

الدفاع التي لم تستطع المبادرة في إخماد الحركة، وتركت لعارف الباب مفتوحاً لتحقيق نصر معنوي، دفع احمد حسن البكر إلى ان يقترحه في ذلك الإحتماع رئيساً دائماً لمجلس قيادة الثورة. كما طأطأ قادة الحرس القومي رؤوسهم امام تساؤلاتنا ونقدنا. وذلك افرز نتائج سياسية وامنية سمحت لرجال مثل طاهر يجيى التكريتي ورشيد مصلح التكريتي وصالح مهدي عماش بالتعساون مع بعض هيئات التحقيق الخاصة مثل عمار علوش وناظم كزار وصدام التكريسي وسعدون شاكر وخالد طبرة وغيرهم، وتزويدهم بأسلحة واموال كافية لتأجير اوكار غير رسمية للتحقيق، وكانت اخبار الجرائم تصل إلى اسماعنا دون ان نمتلك أدلة ملموسة.

وفي مساء نفس اليوم عقد المحلس الوطني لقيادة الثورة اجتماعاً في وزارة الدفاع ايضا، في حو مشحون بالحماسة الثارية. وخلاله إقترح رئيس الوزراء احمد حسن البكر ان ننتخب رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف رئيساً للمجلس الوطني بصورة دائمة، نظراً لبطولت وتفانيه في الدفاع عن الثورة، وتعريض نفسه للخطر (۱۱). فأنبرينا انا وسعدون حمادي وعلى صالح السعدي يؤازرنا كل مدني الحزب معترضين على الاقتراح، وقلنا ليس هناك أي داع لتغيير قانون محلس قيادة الثورة لمحرد حادث بسيط تم داخل معسكر، وكان يمكن القضاء عليه دون تعريض رئيس الجمهورية نفسه للخطر، وكان يفترض من البدء ان نضع خطة امنية، ونتفق على المكان الذي يجب أن يتجمع فيه من اعضاء القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة، ولا بهاس ان نضع حطة للمستقبل في حالة حصول تمرد مماثل او محاولة إنقلابية، فَنَحول دون الوقوع في أسر خصومنا كما حصل.

واكدت بأن الحرس القومي سيبقى مشكلتنا الازلية، لذا يجب ضبطه وإعـــادة تنظيمـــه وإلا فسيوقعنا بمأزق خطير ، خصوصاً اذا استمر بـــهذه الدرجة الخطرة من التسيب حيث أخذنـــــا وأخذت قيادتـــه أسرى لأن الجميع ظن ان الحرس القومي يجيد حفظ الامن . والحقيقة كنــــت

ا — أثبت اقتراح البكر دقة وصدق تنبؤ وتخوف حازم جواد . بل ان حركة السريع ودور عبد السلام في الحاده المخت في محصلت ها النسهائية ، دور المدنيين في حكومة البعث العسري الاستراكي في العسراق ووطسدت دور المعسكريين، ليس فقط من جهة اقتراح البكر، عبدالسلام رئيساً دائماً للمجلس ، بعد ان كانت دورية ، بسل بسداوا يطالبون بدور وصلاحيات وتمثيل أكبر في قيادة الدولة والحزب ومؤتمراته ، مما ادى إلى صراعات انتهت بفقسدان الحزب للسلطة بكاملها . ويذهب بعض المحللين الشيوعيين منهم بشكل خاص ،بان فشل محاولة اغتيال قاسم بسراس الحزب للسلطة بكاملها . ويذهب بعض المحللين الشيوعيين منهم بشكل خاص ، اذ لو مات قاسم في الاولى بايد القرية وفشل السريع بمحسكر الرشيد ، كانا فشلين اديا إلى تغيير تاريخ العراق القادم ، اذ لو مات قاسم في الاولى بايد غير شيوعية ، لاستلم الشيوعيون السلطة مباشرة ولما حصل ما حصل فيما بعد من تغيير في بنية وتركيبة الدولة والجيش . ولم نجح السريع لحسر المعثيون والقوميون السلطة . وما زال الشيوعيون ينظرون إلى هاتين الفرصتين كحلم ضائع ، كان تحققه سيعطيهم الفرصة لتغيير مسار العراق محماً

أريد بطرح ذلك الموضوع الحساس، أن أخلق مناقشة حادة تؤدي إلى إهمال اقتراح احمد حسسن البكر. وأعتقد ان موقفنا ذلك ترك راسباً سيئاً في نفس عبد السلام عارف ضدي وضد علسي السعدي وسعدون حمادي ، واتضح ذلك من الامتعاض الشديد وعدم الارتياح الذي ظهر على وجهه ، حتى اننا لقينا بعض الجفوة في تصرفاته القادمة ، وما زاد الامر سوءاً هو وقوفي ضد الاقتراح الذي قدمه في اليوم التالي بإعدام جميع الضباط الشيوعيين المعتقلين في السحن رقم واحد، بدعوى تعاونهم مع الحركة.

وكانت هناك سلسلة من المواقف إختلفنا فيها ، ثم جاءت أحداث اخرى عصفت بدولتنا، وغطّت على هذا الموضوع، لكن عبد السلام لم ينس وعبر عما بداخله مسرة الحسرى عندما استتب له الامر بعد ردة تشرين الثاني ١٩٦٣ ، فقام باحتجازنا في مطار بغداد، ومنعنا مسن دخول البلاد، رغم انه رد على طلبنا بالعودة بالموافقة، لكنه نكث وسهرنا بعد سست ساعات منفين للقاهرة.

وكم كانت المفاجأة مزعجة عندما علمنا ان عارف كان، خلال تأخيره لنا في مطار بغداد، يناقش مع أركانه أمر إعتقالنا وإعدامنا، فوقف بوجهه كل من طاهر يحيى وصبحي عبد الحميد وكان الاول رئيساً للوزراء والثاني وزيراً للخارجية . ويمكن للقارئ ان يلاحظ انتهازية عبد السلام عارف الذي تظاهر قبل مغادرتنا العراق برغبته الشديدة في بقائد (وحينداك كنا اقوياء) وبين موقفه بعد أن اصبح الحاكم الوحيد للبلاد.

المهم في الامر ان التمرد الذي تم سحقه داخل معسكر الرشيد، ظلت بعض ذيوله تسبب الحلافات داخل الدولة، وتؤدي إلى نتائج دموية اخرى تتعلق بالمتمردين والمعتقلين، وإلى مكاسب حققها دعاة التشدد والقسوة. وقد ظهر جلياً مدى حقد البعض على الجنود البسطاء المشاركين في الجركة، وما زلت أتذكر أخي "صلاح شبيب" وكان حينها نائب ضابط في الاستخبارات العسكرية ومحققاً رئيسياً، انه حاء إلى داري ورمى رشاشته أرضاً وقال بانزعاج: لا استطيع المواصلة، لأنكم تعتقلون وترسلون رجالاً بسطاء إلى ساحة الاعدام، انه امر غير مقبول ولا يحتمل، جميعهم يصيحون "دخيلك يا محمد، دخيلك ياعلى! ويكرون بالثلاث!!".

عاتبني أخي صلاح قائلاً: إنكم إذا عاديتم هؤلاء البسطاء والمساكين فإنـــهم ســيذهبون حتماً إلى الشيوعيين . . ! وبعد هذا الحادث وقفت بصراحة ضد كل احـــراءات الســلطة و لم اوافق على قرارات الاعدام، حتى ان حازم جواد عاتبني قائلاً : ليس لك حق يا طالب، فــهؤلاء حملوا السلاح ضدنا!!

## قطار الموت !!

ان ما سمي بقطار الموت لا اتذكر كل شيء حوله، وما اتذكره الآن هو اننا فكرنا بأن مجسرد وحود مثل ذلك العدد الكبير من الضباط الشيوعيين(١١)، معتقلين في معسكر الرشسيد قسرب

١ — لم يكونوا شيوعيين عسكريين فقط، وإنما كان بينهم مدنيون وقاسميون ايضاً. وتختلف الروايات حول عدد الضباط الذين كانوا في سجن رقم واحد فيقول الفكيكي انهم ٥٠٤ [4]، وباقر ابراهيم ١٢٠٠]، في حين يقول كاظم السماوي انهم ١٢٠٠ سجين[6]. وأغلب هؤلاء حملهم القطار بعربات (فاركونات) مطلبة جدرانها وارضيتها بالزفت (القار)، وغير مبطنة بواقيات عازلة وغير موصلة للحرارة. انطلق بهم في الساعة الحادية عشر صباح ٧ تحوز ١٩٦٣، مع إرتفاع شمس تموز العراقية الحارقة. فكان يمكن للركاب حسب التقديرات العلمية والطبية ان يستسلموا للموت بعد ساعتين من انطلاق القطار، بسبب تمركز الحرارة في الجدران والارضية القبرية، فتتحول كل عربة إلى تنور متنقل او فرن مغلق على لحوم بشرية. وكانت تلك العربات مخصصة لنقل البضائع، فوضع السحناء داخلها مكبلين، بعضهم "بكلبحات" وآخرين بسلاسل حديدية، ربطوا بها إلى بعضهم بأشكال مختلف وبصورة ليست منظمة ولا معتادة تدل على الاستعجال والفوضى. وتوزع الحراس على المرات بملابس مدنية وارتدى بعضهم على طريقة ابناء الفرات الاوسط ليظهروا بمظهر عمال او فلاحين إمعاناً في التمويه. وكانت مهمتهم منع اية علولة لكسر الابواب والحرب.

ان صمود السجناء احياءً فترة اطول سببه وجود عدد من الأطباء الضباط معهم اعطوهم النصائح بأهميسة (مُسمن) اصابعهم واجزاء الجسد الاعرى لاستعادة بعض الأملاح التي يفقدها الجسم وهي ضرورية لاستمرار صمود الجسم البشري وغيرها من النصائح المفيدة. وكان السجناء قد فقدوا قدرتــهم على تحمل الحرارة بعد ساعة من تحرك القطار، وبدأوا يعانون من الغثيان وهبوط ضغط الدم بسبب نقص الاوكسجين داخل العلب التي حاول السمانون إحكمام اغلاقها، فتقيأ اكثرهم، ويتدخل الحظ ولكن هذه المرة لصالحهم ويتوقف القطار بعد تجاوز الدورة وهور رجب في محطة المحاول، "وأثناء توقفي صعد شخص في الثلاثين من عمره وقال لي: حالي تعرف ان حمولتك ليست حديد بل بشر هــــم أفضل أبناء شعبنا"[7]. ويقال أن شخصاً آخر اتصل بالسائق عبد عباس المفرحي في المحاويل قائلاً أن حمولتك ليسسست بضاعة خاصة وانما سجناء سياسيين "انسهم ضباط عبد الكريم قاسما!" فكلف المفرجي (السكن) مساعد السسائق أن يذهب للتأكد، فعاد مصفرًا وهو يصيح (إلحك الحجي طلع صدك). ولم يكن السائق يتوقع انـــه يقود تابوتاً بـــــهيئة قطار مصفح، ولهذا استبدت بسه الشهامة العراقية المتوقعة، مؤيدةً بذاكرة ودية لعهد قاسم، فأنطلق قبل الموعد بـــأقصى سرعة ممكنة (غير مسموح بــها) فوصل بالقطار قبل موعده بساعتين، وكانت الرحلة الاعتيادية من بغداد تستغرق ستة ساعات، ولم يُعرف لحد الآن كيف عَلِمَ ذلك النفر من ابناء سدة الهندية والديوانية بسر القطار فاحتشـــــدوا حــــاملين "أسطل" الماء التي رشوا منها الماء على العربات" فأخبرتسهم أنسهم بهده الطريقة سيقتلون ركابي، فاقتربت مسمى امرأة وقبَّلت يدي في غفلة مني وقالت: "ارجوك أوصلهم بسرعة"[8]. ولا ندري هل سرَّب الخبر بعنيون متعـــاطفون أم أن الشيوعيين نظموا ذلك، أم انسهم اقرباء السجناء. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل إنسهم اتصلوا بمعارفسهم في السماوة لإستقبال القطار ومساعدة السحناء، اذ سيصل القطار قبل ان تتسهيأ السلطات المحلية لاسستقباله. وعندمسا فتحت ابوابسه في السماوة تكشفت العربات عن حشرجات صادرة عن هياكل بشرية زاحفة للخارج، في حين غساب آخرون عن الوعي ومات شخص واحد على الاقل، وللمرة الثانية يلعب الاطباء الثلاثة السجناء دوراً مسهماً في انقساذ حياة السحناء، إذ قفزوا للامام وامروا المستقبلين الذين احضروا معهم مياه مثلجة وحليب ومشروبات غازية، فمنعــــوا السجناء من الشرب وامروا الناس بجلب ماء دافئ وملح، وبسرعة عادوا يحملون ملحاً وماءً دافئاً "بالطشوت - جمسم طشت وهو إناء يستخدم لغسل الملابس ولحاجات منسزلية اخرى" ورشوا بسها السجناء وسقوهم، لكن ذلك لم يمنع الدبابات والطائرات ومركز السلطة، سيظل مصدر قلق وخطر كبيرين. وسيسعى جنود مغامرون لتحريرهم والاستفادة منهم. وإن أهم عامل في فشل حركة حسن السريع كان في عدم تمكنها من اطلاق سراح أولئك الضباط. وأيضاً لعدم وجود ضباط في قيادة الحركة. وبإستخدام هذا التحليل تمكن عبد السلام وغيره من "الصقور" من إدخال فكرة "ضرورة القضاء عليهم" في ذهن احمد حسن البكر وذلك من أجل قطع الامل أمام أي مغامر قد يحاول مستقبلاً اخراجهم من السجن واستخدامهم في عمل عسكري ضد السلطة.

وعلى هذا الاساس نقل السجناء إلى سجن نقرة السلمان في الصحـــراء المحاذيــة لمدينــة السماوة، فيما سمي بقطار الموت. ولا ادري اذا كان قد مات بعض السجناء خلال رحلتـــهم بالقطار إلى "النقرة" من العطش او الحرارة الشديدة، ولم اسمع أي شيء حينذاك إطلاقاً.

وما اعرفه ان احمد حسن البكر استدعى عبد الغني الراوي (عضو مجلس التروة، قومي) وطلب منه ان يذهب إلى نقرة السلمان وهناك يجري تنفيذ اعدام بعض الضباط، بعيداً عن بغداد. وهذا الامر لقي مقاومة حازمة وشديدة من قبل قيادة الحزب المدنية. وكنا نحن، الذين أسرنا المتمردين وتعرضت حياتنا للخطر، اشد الاعضاء اعتراضاً على روح الانتقام التي سيطرت على اجواء كبار الضباط. ولقي موقفنا دعماً من بعض العسكريين واذكر منهم على وجسه التحديد سكرتير مجلس قيادة الثورة انور عبد القادر الحديثي.

سعينا نحن المدنيون ومعنا أنور الحديثي إلى ايقاف دعوة الموت المندفعة الصادرة عن فورة من الانفعال الشديد، وروح الثار التي يمكن في وسطها تمرير وتنفيذ اية قرارات فيها قتل او اعــــــدام.

بعض السجناء من اللجوء إلى السواقي فشربوا ونزعوا ملابسهم ونام بعضهم فيها، وحرى كل ذلك وسط حشود من الناس، تتعالى بينهم ولولة وبكاء النساء. وعندما حاول رحال الشرطة والحراس الاعتراض تحدث معهم بعض من الناس، تتعالى بينهم ولولة وبكاء النساء. وعندما حاول رحال الشرطة والحراس الاعتراض تحدث معهم بعض الضباط السحناء فأحملوهم، فابتعدوا واحترموا ذلك المشهد الانسان النادر الوقوع. وكان بين السحناء غضبان السعد والعقيد ابراهيم حسن الجبوري والعقيد حسن عبود والعقيد سلمان عبد المحيد الحصان والمقدم عدنان الخيال ورئيس اول لطفي طاهر وحمدي ابوب ود. رافد صبحي والطيار ابراهيم موسى والمهندس الكهربائي الضابط عبد القسادر الشيع ورئيس اول صلاح الدين رؤوف قزاز والضابط يجيى نادر وجيل منير العاني وآخرين. ولم يتوف منهم سوى شخص واحد كان في الأساس يعاني من مرض الربو هو الرئيس الأول يجيى نادر أخو اللواء محمد نادر مدير الشؤون الطبيسة في وزارة الدفاع.

وكان بين سجناء القطار ضابط صيدلي هو إبن السيد طالب ... ، وهو شخص مرموق من مدينة السماوة ، وقد عَلِمَ والده بخبر القطار ، فاتصل من بغداد بأهالي مدينته (السماوة) واستنفرهم، فطبخت النسماء و حسبزت الخبازات، فأحضروا من الزاد ما يكفي عشرات المرات للعدد المنقول في القطار ، وقد استأجر سيد طالب شاحنة لوري و حَمَّلَهما مواد غذائية كالرز والسكر والشاي والسمن والتمر وسيرها مع سيارات نقل السحناء إلى نقرة السلمان هدية منهما ولهم، وقد سمى حمدي أيوب نجدة أهالي السماوة بانتفاضة السماوة الصامتة.

وقد ساعدتنا عصبية عبد الغني الراوي الذي رفض التنفيذ لأن عدد المطلوب قتلهم قليل حسداً بالنسبة له!! وطالب بأعدام المئات في حين أبلغ بتنفيذ الاعدام بحق ثلاثين فقط. فتدخلنا وبعسد حدال طويل اقنعنا احمد حسن البكر ان لا ينفذ حكم الاعدام سوى بثلاثيين إسمساً يحددون بالأسم ويتم التنفيذ في نقرة السلمان.

وبعد اقتناع البكر، اعتبرنا تلك خطوة اولى طيبة نحو اقناعه بالتخلي نهائياً عـن فكرة الانتقام وإعدام ضباط كانوا سجناء عندما حصل التمرد. وكان رفض عبد الغني الراوي المدعوم من عبد السلام عارف قد جعلنا نكسب وقتاً. وكان تبريره بأن الامر لا يتطلب سفره لأن قتل ثلاثين معتقلاً فقط يمكن ترتيبه مع إدارة السجن، وهو لن يكلف نفسه مشاق تلك السفرة.

قررنا قضاء الليلة مع البكر في مقر المجلس انا وحازم وانور لإقناعه بإلغاء احكام الاعــــدام، وبعدم قتل أي من الضباط المسفرين (١٠). وكما قلت فقد لعب أنور دوراً أساسياً، أولاً: بإنـــارة عواطف احمد حسن البكر الابوية، عندما قال له: ان لديك اطفالاً وهؤلاء السجناء كلهم لهــم اطفال وعوائل، فكيف ستتمكن من ان تنام الليل بعد ان تأمر بارتكاب مذبحة من هذا النــوع. ثانياً: بتذكيره بما سيكون عليه موقفه باعتباره رجلاً مسلماً، فكيف يستطيع إســــتباحة هــذه الكمية من الدماء. وقلنا له: ان التمرد لم يحصل بناء على اتفاق بين قيادة الحزب الشـــيوعي او

١ ـــ حول عدد الضباط الذين تقرر اعدامهم، تختلف الروايات والارقام، فيرى هاني الفكيكي: أن عدد الضباط الديـــن رأى عبد الغني الراوي عددهم قليلاً هو (١٥٠) ضابطاً، ويرى طالب شبيب انسهم ثلاثون، اما الرقم الاساسي المرشح للاعدام والذي بدأت المساومة حوله فقد تضمن الطلب الذي قدمه عبد السلام عارف باعدام ٥٥٠ ضابطاً وتنفيذ الامر فوراً. ويذكر ان وثيقة حزبية داخلية نشرت في ٢ شباط ١٩٦٤ في سوريا اكدت نقلاً عن احد قادة الحــــزب الــــذي تحدث داحل المؤتمر القطري السوري معلقاً على احداث العراق بسخرية قائلاً : "طُلِبَ من احد ضباط الجيش العراقسي إعدام اثني عشر شيوعياً، ولكنــه اعلن امام عدد كبير من الحاضرين انــه لن يتحرك إلاّ لإعدام خمسمائة شيوعي ولــن يزعج نفسه من احل إثني عشر فقط". وكان عبد السلام وعبد الغني الراوي يريان ما حصل كان نصراً للامسان علسي الالحاد، ولذلك احتج عبد الغني الراوي داخل احتماع مجلس الثورة بفتاوى العلماء الشيعة والسنة للضغسط وكسسب الموافقة على المحزرة المحتملة. علماً بأن قمع التمرد قد تسبب فعلياً بقتل ٢٠٠ عسكري، وحكمت المحكمة العسمكرية بأعدام ٤٦ حندياً، وقتل آخرين اثناء التحقيق، يضاف لهم بعض الضباط الذين قُتِلوا بجريرة الحركة في مراكز التحقيسق، والذي أشرف على الترحيل هو مصطفى الفكيكي، وقد حدثني احد الضباط الذين كانوا معتقلين في السحن رقم واحد قائلاً: ان احد حنود حراسة السحن همس بأذن عندما كنت ذاهباً للمرافق قائلاً "بسيطة سيدي، إن شـاء الله بـاحر تروحون إلى بيوتكم." و لم يفهم الضابط المذكور المغزى إلاّ صباح اليوم التالي . . . وعلى اية حال فقد تمكنت القيـــادة المدنية للبعث من ايقاف المحزرة وإنقاذ نفسها من التورط بمثل تلك الكارثة الانسانية عندما نجحت في تسفير الضبـــــاط السجناء إلى سحن "النقرة" وتسويف الامر بتشكيل لجنة تحقيق من محسن الشبخ راضي وحمدي عبد المحيد واحمد حسسن البكر ومنذر الونداوي وابو طالب الهاشمي[9]. الضباط داخل السجن مع المتمردين، بل تؤكد كل المعلومات انهم مستقلون تماماً في عملهم وتحركهم، فلماذا نأخذ هؤلاء بجريرة اولئك(١).

و لم يقتنع البكر بكلام أنور وكلامنا إلا في الساعة الرابعة صباحاً، وبذلك توقـــف اســوأ مشروع للموت في تلك الحقبة القاسية من تاريخ العراق المعاصر.

١ ــ والحقيقة فإن استقلالية حركة السريع قضية ثابتة. فلم يفلح محمد صالح العبلي عضو المكتب السياسي للحـــزب الشيوعي العراقي في مساعيه لإيجاد إتصال "باللحنة الثورية" قيادة الحركة او مجموعة رحبيب ـ السريع) وذلك بسبب الحذر والخوف من خطر الموت المتربص. لكنــه حقق إتصالا غير مباشر بــهم، فأبلغهم بأن اللحنة المركزية تـــرى ان أي تحرك عسكري ضربٌ من الجنون والتسرع وقلة في التعقل، وقال للوسيط: "قل لهم نحن لسنا صدكــــم ولا نقــف بوجهكم. لكننا نرى عدم نحاحكم، وان ما تقومون بــه هو توزيع للقوة"[10]. ويقال ان جماعة (حبيــب-الســريع) انسزعجت من تلك النصائح، وكانت تنتظر المساندة والتعاون، خصوصاً وإن القيادة لم تكن تمتلك حتى ذلك الوقست اية مبادرة للدفاع عن نفسها ومنسوبي حزبها وكما قال الاستاذ باقر ابراهيم: "وهكذا كسانت السرؤوس حامية وسارت في تنفيذ الامر"[11] لكن الحوار مع (العبلى-الحيدري) لم ينقطع، بل تواصل بطرق مختلفة، بواســـطة زكـــي مبارك وهو قائد شيوعي قديم عاش في سوريا فترة طويلة ومات عام ١٩٩١ بموسكو. وكذلك بواسطة المحامي عدنــــان عبد القادر، وقد تم اعتقال مبارك وعبد القادر بعد الحركة ثم اطلق سراحهما. كما ان هاشم الآلوسي(عضـــو محليــة الرصافة) كان متعاوناً مع قيادة الحركة وسعى لدى من يتصل بسهم من القيادات الاعلى لاقناعهم بوجهة نظر الجنود. وكان الألوسي هذا ثائراً متمرداً وشجاعاً، اعتقل ثم اطلق سراحه، وقدم للحزب الشيوعي تقريراً مفصلاً مـــن فمساني صفحات (قطع كبير) حول ملابسات حركة السريع، ومن غير المعروف اذا كان الحزب يحتفظ بسها . ولكن الدكتمور حامد ايوب العابي اخبرين ان اهم استنتاج تضمنت تلك الوثيقة المهمة هو ان حركة السريع في ٣ تموز ١٩٦٣ كانت تمتلك حظاً كبيراً بالنجاح، ولم تكن لتفشل لولا بعض الملابسات والمفاجأت التي كان يمكن بسهولة تلافيها. هذا وقـــد قتل هاشم الآلوسي في عام ١٩٦٨ تحت التعذيب في قصر النسهاية كمناضل في "القيادة المركزية" للحزب الشيوعي. ويذكر ان نشطاء الحركة تمكنوا من ارسال مندوبين عنــهم إلى منظمة الفراث الاوسط للحزب الشــــيوعي الــــق لاذ قادتــها بمنطقة ريفية واسعة وعميقة وشديدة الكثافة وتقع بين مدينة الحلة والكوفة وكربلاء والديوانية، وهي مســاحة شاسعة تسكنسها عشائر عربية عربقة في الوطنية. وكانت المنطقة بقيادة باقر ابراهيم الموسوي الذي اصبح عضـــواً في المكتب السياسي. فتمكن مندوب الحركة من الوصول إلى منظمة الفرات واحتمع في مدينة الكوفة بحسن شعلان ماضي (وهو شيوعي رغم انحداره من طبقة الملاك الكبار) ، وكان هدف الاتصال هو البحث عن سند شعبي ومساهمة فعليـــة. لكن قيادة الفرات لم تعط حوابًا قاطعاً، بل اشترطت على الاقل معرفة اسم واحد من قادة الحركة، لكي تعرف مع مَــنُ تتعامل. غير ان المندوب رفض بصورة قاطعة الكشف عن أي اسم. ولهذا أَلْفِقَ على حل وسط هو ان تساند منظمــــة الفرات الاوسط الحركة فعلياً فوراً بعد إعلان التحرك العسكري.

## مراجع:

- [1] أحمد العزاوي، مقابلة، دمشق، عام ١٩٧١.
- [2] غضبان السعد، لقاءات في براغ، عام ١٩٧٧-١٩٧٨.
  - [3] راجع: مذكرات حردان التكريج، مصدر سابق.
- [4] هاني الفكيكي، اوكار الهزيمة، مؤسسة رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٩٣.
  - [5] باقر ابراهيم الموسوي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٤.
    - [6] كاظم السماوي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٤.
- [7] رسالة من مظهر عبد عباس ابن سائق القطار إلى د. على كريم سعيد بتاريخ ١٩٩٦، ينقل فيها نصوصاً عن لسان أبيه لما حرى بالضبط خلال تلك العملية الخطيرة، ويبدو أن السيد عبد عباس استغل الفرصة ليؤكد لنفسه وللتاريخ بأن العراق بخير وبأنه عثل الضمير الحر للعراقيين.
  - [8] مظهر عبد عباس، الرسالة، م.س
  - [9] هاني الفكيكي، اوكار الهزيمة، مصدر سابق ص ٢٨٠.
    - [10] باقر ابراهيم الموسوي، مقابلة، دمشق ١٩٩٤.
    - [11] باقر ابراهيم الموسوي، دمشق، مقابلة، ١٩٩٤.

# الطائفية

سؤال: هل ناقشتم قبل او بعد ١٤ رمضان ١٩٦٣ ، المشكلات الناجمة عن تعدد الأديان والمذاهب في العراق؟ وماذا كان موقفكم من تزايد شعبية المرجعية الإسلامية بزعامة السيد محسن الحكيم؟

طالب الشبيب: لم نضع قضية الدين والطوائف ضمن دائرة اهتماماتنا، و لم نبحثها في اجتماعات القيادة القطرية للحزب لا قبل لا شباط ولا بعدها. بل ان المؤتمر القطري الدي طرحت فيه جميع الخلافات المكنة، لم يرد ذكرها إطلاقاً. و لم يكن ذلك لقلة أهميتها، بل لأننا لم نتوقع مواجهتها. ولا أتذكر إن أحداً قد تجرأ على المجاهرة وإظهار الانحياز الطائفي خلال فترة حكم الحزب. وذلك يعني رسوخ القيم القومية في أذهان البعثين حينذاك. ولا أشك بأن تلك الصرامة قد كبتت النوازع التفريقية لدى البعض واضطرتهم إلى وصف المرجعيات "بالرجعية" بدلاً من" الطائفية" التي اختفت و لم تجرؤ على الظهور علائية. وحتى عبد السلام عمد عارف الذي درج هو وبعض المحيطين به على استخدام كلمة الشعوية (١) كلمسا أراد

وسم " بعدن الساوت عليه بعد الما الموسى العرب، حمال باروت " إن وجود شخصية مثل عبد السلام عسارف و حول نفس الأمر ورد في كتاب حركة القوميين العرب، حمال باروت " إن وجود شخصية مثل عبد السلام عسارف وميز بتعصبها الديني والمذهبي والعشائري والجهوي في إطار قومية تقليدية عامة، كان من شأنه أن يكسون رمزاً

<sup>1 —</sup> الشعوبية مصطلح يعود إلى العصر العباسي، حرى إحياؤه في نسهاية الخمسينات من القرن العشرين، خلال الجدل حول مفهوم القومية، والطريق إلى وحدة الأمة العربية، اندماجية أم فيدرائية أم وحدة تبدأ بتضامن عربي ترسخه اتفاقات سياسية واقتصادية وثقافية و توطيد الاتصالات وحريةالسفر... الخ، واستخدمه المثقفون السوريون واللبنانيون لأغسراض تختلف عن أخو تسهم العراقيين اللين استخدموه (القوميون والبعثيون) ضد الشيوعيين في عهد عبد الكسريم قاسم في بياناتهم ومناسباتهم، وتكرر مصطلح الشعوبية في البيان الأول لحركة ٨ شباط ١٩٦٣، ثم استخدمه القوميدون في مد المشعوبية في البيان الأول لحركة ٨ شباط ١٩٦٣، ثم استخدمه القوميدون في مشوائية بيانات حريدة الثورة الرسمية بعد انتفاضة آذار / شعبان الشعبية. كما استخدم لإحراج عرب العراق واتسهامهم بالصلة الإيرانية، وذلك بسهدف التخفيف من مطالبهم في المشاركة السياسية في سلطة بلدهسم، ويبدو إن عدم ممارسة القيادة القطرية لحزب البعث عام ١٩٦٣ التمييز الطائفي، قد أزعج عبد السلام عارف والمحيطين ويبدو إن عدم ممارسة القيادة القطرية لحزب البعث عام ١٩٦٣ التمييز الطائفي، قد أزعج عبد السلام عارف والمحيطين والمحلس الوطني. ولذلك وصفت الجمل الأولى لبيان حركة ١٨ تشرين الثاني١٩٣٦ الحرس قائلة " أدت الهجمات على حريات الشعب التي قام بسها الشعوبيون المتعطشون للدماء من أفراد الحرس القومي وانتهاكاتسسهم للمقانون والأضرار التي الحقوها بالدولة والشعب، وأخيراً تمرهم المسلح في ١٣ تشرين النساك المسلح و ١٣٠ تشرين النساك و والمحد لا يمكن السكوت عليه بعد أن بات يهدد مستقبل هذا الشعب ..."[1].

الحديث عن مؤيدي عبد الكريم قاسم من أبناء الوسط والجنوب، إضطر إلى تغطية عداوت للمرجعيات الإسلامية. ولم تتضح نزعت الطائفية المتشددة إلا بعد حروج البعث من السلطة وانفراده هو بها. ولم نكن نعرف داخل القيادة القطرية: من هو السيني ومن هو الشيعي؟ حتى الي لم اعرف ان هاني الفكيكي شيعياً، إلا في عام ١٩٨٤، عندما اشتكى بعض الأصدقاء مسن انسه يتصرف تصرفات طائفية. فقلت: لم نعرف إنَّ هاني سنياً متعصباً. فقالوا: بل هو شيعي ال. أما على صالح السعدي فأنا ما زلت غير متيقن حتى الآن، هل ولد شسيعياً أم سنباً؟ ولم الاحظ عليه انه كان يخطط لأعمال طائفية، لا خلال العمل السري ولا بعد استلام السلطة (١).

بالنسبة لي كان سلوك البعثيين وفكرهم المكتوب مقنعاً، وقــــرأت مقالاتــــهم وعرفــت رحالهم. ودرست الاشتراكية العلمية وشيئاً عن الجدل الهيجلي، ثم المادي الماركسي. وحلمـــت بالمساواة ووحدة الوطن العربي. و لم أفكر بالعصبيات، و لم أتصور ان الصراع سيدور في العــراق

لتوفير هذه الانقسامات. فقد افتقدت شحصية عارف لتمثيل الأبعاد السياسية في الشخصية الوطنية العراقية التي كان قد مثلها عبد الكريم قاسم". ويضيف ان عبد السلام قال للوزير السوري حهاد ضاحي (بمثل حركة القوميين العرب) إن وجود حورج حبش على رأس حركة القوميين العرب يثير الاستغراب بأن يقود نصارى شبان محمد[2].

ويقول هان الفكيكي في أوكار الهزيمة "كان عبد السلام عارف يستخدم كثيراً في حديثه كلمة الشعوبية بالمعنى والقصد الذي كان يستعملها بعض الطائفين في محاربتهم لعرب العراق الشيعة، واذكر أن محسن الشيخ راضي وانا وصلنا مرة متأخرين إلى إحدى حلسات محلس قيادة الثورة، فقال عبد السلام: حاء الروافض (وكان يقصد بللك اننا شمسيعيان)، الشيء الذي حمل انور عبد القادر الحديثي على الاحتجاج طالباً إلى عارف الاعتذار عن هذا التعبير".

المناصب الوزارية وفي النعامل والتوظيف داخل مؤسسات الدولة. فوضع في وزارات أساسية كالخارجيسة والداخليسة المناصب الوزارية وفي النعامل والتوظيف داخل مؤسسات الدولة. فوضع في وزارات أساسية كالخارجيسة والداخليسة والإرشاد والعمل وزراء كالسعدي وحازم جواد و شبيب ومسارع الراوي و خلخال، وفي مناصب مهمة كمحسسن الشيخ راضي والفكيكي واحمد العزاوي وغيرهم من الرجال الذين لم تعهدهم السلطة، جاءوا إليها من أوساط بعيسدة الشيخ راضي والفكيكي واحمد العزاوي وغيرهم من الرجال الذين لم تعهدهم السلطة، حاءوا إليها من أوساط بعيسدة عنسها ولعب الانتماء الحزبي والسياسي دوراً حاسماً في توظيفهم. ونستطيع ان نؤكد ان موقف القيسادة القطريسة في الم ١٩٦٣ من قانون الأحوال المدنية لا يمكن حمله على عمل طائفي، بل يعود إلى مرجعية عنلفة هي ثنائيسة "التقدمسي" والرجعي" ولهذا عارض عارف موقف مجموعة السعدي في المجلس الوطني، وسائد مطالب السسيد الحكيسم بإلغساء تعديلات حكومة قاسم على قانون الأحوال الشخصية[3] وألفت بموجبسها شرط موافقة ولي أمر الزوجة أو حضور القاضي لزواجها، ومنع الزواج بأكثر من واحدة. وإعطاء المرأة حق الطلاق ومساواتها بالإرث. واستندا لذلك فيان المراقب المحلل قد يظن ان قيادة البعث في ١٩٦٣، باستثناء لجان التحقيق والتجاوزات على القانون، هي اقرب من حيث المبدأ والموقف العملي إلى نسهج حكومة عارف، الذي استعاد بعد إبعاد البعث ثوابت المبدأ والموقف الحمري من البعث ناجم عن عمدم المتمام قيادته بالمنسهج الطائفي في إدارة السلطة، فغي كتابه "الإقليمية حذورها وبلورها" وصف ساطع الحصري المتعمين انسهم "إقليميين معادين للوحدة العربية"[5].

على الأسماء والهويات والمذاهب والأديان والعناصر. وعلى أيدي سلطات تدعي الانتماء للفكــر القومي الوحدوي.

حينذاك تأملت الاشتراكية العلمية التي مثلت انتمائي الأول، وفي الاستراكية الديمقراطية البعثية، فوحدت في الثانية بحالاً حراً أكبر من القيود الفكرية الاجتماعية السيتالينية اللينيية. ومبكراً انخرطت في صفوف حزب قومي يعطي أهية كبيرة للمواطنة العربية، ويوزعها على سكان الوطن العربي باختيارهم، على حساب الانتماءات الجزئية الأخرى مثل الدينية والمذهبية والطبقية والعنصرية.

وفي الحقيقة، لم يكن اكثر البعثيين العراقيين، قد اطلعوا حتى ذلك الوقست على الفكسر الاجتماعي الانساني سواء كان الماركسي أو الأفكار الليرالية أو بعض الكتابات العربية القومية الاجتماعية. وأساساً لم يكن في المكتبة العراقية العلمية ما يسعفهم. ويبدو ان اختيسار البعثيسين للبعث العربي الاشتراكي كان في البدايات غالباً لأسباب قومية اكثر منها اجتماعية، وظلست الاشتراكية العربية التي أطلق مصطلحها القادة القوميون والبعثيون التاريخيون خالية من مضامين محددة. وانطلاقاً من فراغها وجَدْناهم (البعثين) يتسابقون مع الشيوعيين على تبني الاشستراكية الماركسية بعد أول احتكاك لهم مع الشيوعية منذ نسهاية عام ١٩٦٣.

ان الفارق بين الممارسة وبين ما هو مكتوب على الورق لدى كل حزبي، كبير حداً، ويعود السبب إلى انهماك الأحزاب باستمرار في صراعات سياسية داخلية. ومنذ عودي للعراق عام ١٩٥٨ و حدت نفسي داخل أجواء تصادمية مع سلطة عبد الكريم قاسم والشيوعيين. و لم يترك الصراع لنا وللأطراف الأخرى فرصة كي نعيد التفكير ببداياتنا وتطوير أنفسنا. لكن عدم وضع البعثيين أجوبة حاهزة على كل شيء أفادهم كثيراً حصوصاً من ناحية موقفهم مسن الستراث والطقوس الدينية واحترام الملكية الشخصية والخاصة وذلك جنبنا حوض صراعسات لا طائل وراءها مع الوسط الشعبي العراقي، تلك الصراعات التي استغرقت طاقة الشيوعيين.

كانت تلك هي حقيقة الموقف من الطائفية داخل الحزب. لكن الأمر لم يمنع وجود ضباط برتب كبيرة أو صغيرة على حد سواء قد فكروا بأعمال طائفية. غير اننا لم نسمع ولم نلحظ ذلك إلا بعد حسارة السلطة بسنوات. والحقيقة فان معرفة ما في القلوب شيء صعب المنسال. وهنا أتذكر قول الرسول الكريم عندما سأله أحدهم مشككاً بإيمان رجل دخل الإسلام حديثاً، فأحابه الرسول بسؤال: وهل فتحت قلبه ؟

غير ان الحوزتين الإسلاميتين الشيعية والسنية كانتا غير راضيتــــين عنـــا، فقـــد حصلـــت احتكاكات كثيرة أهمها تلك المتعلقة بالتعديلات التي أحريت على قانون الأحوال المدنية الـــــي أبرمتـــها حكومة عبد الكريم قاسم دون دراسة كافية ودون اخذ الواقع بنظر الاعتبـــــار. ممـــا

احدث نتائج لم تكن مقبولة. وفي هذا السياق حاولنا تجاوز أو تخفيف ما كاد يتطور إلى أزمسة خطيرة بيننا وبين المرجعيتين فألغينا بعض تلك التعديلات وابقينا على أخرى رغم إصرار جماعة على صالح السعدي التي نظرت إلى تعديلات قاسم على انها مكاسب "تقدمية"، لكن قسانون الأحوال المدنية حافظ بتعديلاته الأساسية على شكله المحسالف لبعض ثوابست الشريعة الاسلامية.

من ناحية أخرى اخبرنا المرجعية الشيعية عبر قنوات مختلفة بعزمنا مبدئياً على تشكيل لجنسة لتلبية مطالبها المتعلقة بتعديل المناهج الدراسية وإصلاح إدارة الأوقاف ومراقبة أجهزة الإعلام الحكومية ومنع استخدامها كأداة للتفرقة بين المسلمين (١)، لكن إجراءاتنا ووعودنا لم تكن كافية لإرضاء السيد محسن الحكيم الذي أعلمنا بدوره بطرق مختلفة وعبر وسطاء موثوقين بأنسه بدى ان الشيعة والسنة لا يختلفون حول قانون الأحوال الشخصية وان افضل طريق لتجنب التعارض بين ما تسنسه الدولة من قوانين وبين تعاليم الإسلام الأساسية سيكون بتشكيل لجنة مسسؤولة عن التشريع، ولتكن من خمسين شخصاً، تضم متخصصين وموظفين كباراً وأصحباب شان وممثلين عن فئات المحتمع المختلفة. ويرسل كل من السيد محسن الحكيم والشيخ الزهاوي شخصاً من قبله ليشير على اللجنة إلى كل ما يخالف نصوص القرآن والسنة. ومساعدا ذلك فلتقسرر السلطات السياسية وأحهزتها المختلفة ما تشاء من قوانين. وقد نقلت بنفسي في إحسدى المرات مثل هذا التصور إلى قيادة السلطة، لكن اختلاف المفاهيم عرقسل إمكانيات التفساهم حمنذاك.

ولم يكن قانون الأحوال الشخصية هو المشكلة رقم واحد بيننا وبين السيد محسن الحكيم. وحسب علمي اننا لم نتخذ أي قرار يخالف الشريعة أو الأعراف والتقاليد. وحتى محاولة جماعة الشيخ محمد الخالصي تغيير صيغة مقدمة الأذان في الصحن الكاظمي الشريف، تدخلنا بسرعة وأوقفناها(٢).

١ — لعبت أجهزة الإعلام مرات عديدة دوراً سلبياً في تأجيج المشكلات الاجتماعية والمذهبية، وعلى سبيل المثال كان لدير عام الإذاعة والتلفزيون عبد الستار الدوري الذي استمر بمنصب حتى ما بعد ١٨ تشرين الثاني، تعليقاً سياسياً يومياً بعد نشرة الأخبار المسائية، يهاجم فيها أحياناً الملك حسين ويصفه بسليل الخيانة، ويقصد بللك والده أو الأسير عبدالله، غير أن بعض علماء كربلاء والنجف فهموا أن في الأمر إساءة للإمام الحسين والإمام على عليسهما السلام، فشكلوا وفداً ذهب إلى بغداد وقدموا احتجاجاً بهلا الشأن. وكانت إذاعة عمّان قد أذاعت هذا الخبر في نفس اليوم الذي غادر فيه الوفد إلى بغداد. وبسبب مداخلات سياسية سابقة وحاضرة، اعتبر بعضهم تلك الحادثة دليلاً على تأييد العلماء الإسلاميين للأسرة الماشمية[6]، وسمعنا أن إحدى المحلات العربية قد نشرت مؤخراً صورة عن فتصوى للإمام العلمين المؤرى بهدا الشأن، بهدف تأكيد أحقية الملك حسين بعرش العراق. ولا بد أن نذكر بأن المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة، حينذاك لم يكن الإمام الحوثي (رض) بل الإمام السيد عمد عسن الحكيم (رض).

٢ -- حدثني قيادي بعثي من مدينة الكاظمية (لم يرغب بذكر إسمه) قال: "بعد سبعة أيام شاقة تلت ٨ شباط قضيناها
 ١ الحراسات والمتابعة، عدنا نحن بعثبي الكاظمية إلى بيوتنا لنرتاح، ففوجئنا بغضب آبائنا بسبب الغاء الشهادة الثالثة من

كما أبقينا أبوابنا مشرعة أمام علماء الدين. فلم يكن لدينا دوافع للصراع مع أي من الأطراف الدينية. حتى حزب الدعوة لم يكن يثير اهتمامنا. وإنا شخصياً لم اسمع به حيناك، وغم ان علمت فيما بعد أن أجهزة الأمن كانت تعلم بنشاطه وباشتراكه بتنظيم المحتشدات التي رافقت زيارة السيد الحكيم إلى سامراء وذلك يعود إلى اعتماد حزب الدعوة الإسلامية لمبدأ السرية في تلك المرحلة. وللتعتيم الإعلامي الذي مارسه النظام محاولة لطمس وحدوده وأنشطته (1).

الحراسات والمتابعة، عدنا نحن بعثبي الكاظمية إلى بيوتنا لنرتاح، فقوحتنا بغضب آبائنا بسبب الغاء الشهادة الثالثة مسن مقدمة الأذان. فأحبرنا قيادة الحزب بخطورة ذلك. فأرسلت إلينا فوراً الرئيس عبد السلام عسارف، وبعد استماعه لحيثيات الموضوع قال: "اشغلتمونا بموضوع ليس بذي قيمة" واقفل راجعاً. أعلمنا القيادة ثانية فأرسلت رئيس السوزراء احمد حسن البكر الذي اعتبر الأمر خطيراً، لكنسه قال "ان احسن من يستطيع تولي مثل هذه الأمور هو أبسو فسارس (على السعدي) وغادر بعد ان أهدى لكل شخص من الحاضرين مسدس "براوننغ". وفي منتصف الليل من نفس اليسوم جاء على السعدي الذي تصرف بحزم ودون تردد، فوجه اللوم إلى جماعة الشيخ الخالصي ثم توجه إلى الصحن الكاظمي آمراً الشرطة بتحريدهم من أسلحتهم وتم ذلك. وخلال وجوده تصرف السعدي بطريقة بدت غرية بالنسبة للحضور وتحدّل عدنان الادلي عندما قام لإجلاسه بمكانسه. وتصرف كزائر وليس كمسؤول و لم يغادر المكان إلا بعد ان استمع وتحدّلُ عدنان الادلي عندما قام لإجلاسه بمكانسه. وتصرف كزائر وليس كمسؤول و لم يغادر المكان إلا بعد ان استمع قائلاً: "نحن في الحرس مهمتنا حماية الثورة وليس لنا صلة بالتحريات ودحسول البيوت وستعودون مستقبلاً إلى مؤسساتكم وأعمالكم الأصلية ولا أرغب أن يفرح أحكم ببدلته ورشاشته"[7]، لكن السعدي تمسك فيما بعسه بوجود الحرس بسبب اشتداد الصراعات الداخلية.

وحول نفس الموضوع قال لي الشيخ مهدي الخالصي[8] "ان مشكلة الأذان قضية فقهية احتهادية باعتباره عبادة، والعبادة توقيفية لا تتغير. وأي تغيير فيها بدعة ومن يغير العبادة كأنما يغير السحود أو ما أشبه. ولللك احتهد الوالد الشيخ الخالصي قبل سنة ١٩٦٣ بأربعين عاماً بسهذا الأمر. وقد حَذَفَتُ بعض الفرق من الأذان فصلولاً، وأضافت أخوى فصولاً جديدة اليه. فقلنا أن (حي على خير العمل) يجب أن تعود لصلاة السنة، وبرفع ذكر (على -ع -) عند الشيعة، ليقترب الطرفان من بعضهما" وقال "أن علماء كبار كالشيخ الصدوق والطوسي، وحدوا ذكر علياً (ع) في الأذان، رغم إفرارهم بصفته التي خلعها عليه الرسول كولي الله، ليس ضرورياً وصلوا بدونه ، انتهى "[9].

الإذان، رغم إقرارهم بصفت التي خلعها عليه الرسول دولي الله، يس صروريا وصلوا بدولت المسلم الإحاميرية السلم التعبئة الجماهيرية التي وقفت وراءها الدعوة الإسلامية إلا حلقة في سلسلة الأعمال الجماهيرية الأخرى التي تبناها حزب الدعوة والأنشطة المختلفة في مختلف مناطق العراق، وكان حزب الدعوة السلمي تأسس في المختلفة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة السلمين المنطقة الم

وكان من عادة السيد الحكيم إذا أراد ان يعبر عن غضبه وعدم رضاه، الاحتجاب عن لقاء ممثلي السلطة، أو السفر إلى مكان آخر تعبيراً عن الاحتجاج، واستعراضاً لقوة المرجعية الستي ستبرز من خلال احتفالات التوديع والاستقبال والمواكبة (٢).

١ ـــ في ١٩٦١/٢/٢٠ - ٢٢ شعبان ١٣٧٩، صدرت فتوى دينية تحمل خاتم آية الله العظمى السيد محسن الحكيــــم، بخصوص الانتماء إلى الحزب الشيوعي ونصها: "بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد . لا يجوز الانتمـــاء إلى الحــزب الشيوعي فان ذلك كفر والحاد أو ترويج للكفر والإلحاد. أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك، وزادكم إيماناً وتسليماً، والسلام عليكم وبركاتــه."

ويذكر أن السيد الحكيم ومثلما فعل ذلك أيام المد الشيوعي، عاد ليحتج بطرق مختلفة على البعثيين عندما استخدموا القسوة مع خصومهم السياسيين. وقد تابع كثيرون من علماء الدين وممثلي الإمام في المدن والنواحي خطى السيد، ولعل أبناء الموفقية وبدرة يتذكرون المغفور له الشيخ محسن الجصاني ممثل الإمام الحكيم عندما اعتصم مسجده أيام المقاومية الشعبية محتجاً على قسوة المطاردات والتعذيب ومحسلراً المحمهور من هدر حقوق الإنسان.

٢ — قام آية الله العظمى السيد عسن الحكيم في ١٩٦٣/١ ؛ بزيارة مرقد الإمام علي الهادي بسامراء عبر كربسلاء والكاظمية وبغداد في موكب عظيم، تبرع حلاله الآلاف من المواطنين والتجار والمريدين، بإقامة الولائسم والمواكب بسياراتهم أو بوسائط مأجورة ، بل ان التجار تبرعوا بخمسة دنانير أجرة سيارة يوم كامل للراغبين في استقبال الموكب أو توديعه، ودامت السفرة أربعة أسابيع، وأكد كثيرون ان حركة السيد تلك كانت لجس النبض والاحتجاج على حملات الاعتقال والمطاردات وممارسة التعذيب ضد السياسيين ومنتسي الحزب الشيوعي، وعدد مسن المعتقلين الإسلاميين. وهيأت جولته الأجواء وأعطت الضوء الأخضر لكل من يرغب في استغلالها للتظهر والاحتجاج، وبالفعل خرجت جماهير غفيرة بمسيرات احتفالية تخللتها الموسات والأهازيج. وأقيمت الأقواس، ونحسرت اللهائح، وبالفعل خرجت جماهير غفيرة بمسيرات احتفالية تخللتها الموسات والأهازيج. وأقيمت الأقواس، ونحسرت اللهائح، ترحيباً وتوديعاً في كل منطقة بمر بها موكبه. وحلالما افتتح السيد بنفسه جامع برانا في العطيفية، وحسينية التميمي في الكرادة، وجامع بمدينة الثورة. وفلات الشرطة والأمن إعاقة تنقل الجمهور بين الأرياف والمدن بسهدف في الكرادة، والمائحة والمائحة والمائحة والمائحة والمائحة والمائحة والمائحة على الاعتقالات واخد الاعترافات بالقوة. وخلال وجود الحاكم العسكري العام عنده تظاهر الطلاب في مسيرة احتجاجية من ثانوية الكاظمية حتى دار الحاج عباس عمد كريم حيث يقيم الحكيم احترقت الدار والقي أحد الطلبة (حمد باقر الحاج صولاغ الزبيدي) كلمة كتبها له العلامة اسماعيل الصدر شقيق الشهيد عمد باقر الصدر، وقد الحادث رشيد مصلح[12].

وقد حاولت قيادة البعث تلافي الأمر بإرسال عدد من قادتها. فرفض السيد استقبالهم واحالهم على وكيله في بغداد الشيخ على الصغير وابنه الشهيد السيد مهدي الحكيم[13] وأراد برفض مقابلتهم لفت النظسر، وإنسهاء تردد وضعف المحتمع أمام الدولة، والمطالبة بالمشاركة السياسية من باب ممارسة الحق وليس الاستحداء. لكنسه لم يسلك لتحقيق هذه الغاية طريق التمرد والثورة، بل التحرك المستمر إلى الأمام، مستفيداً من الانفراج الحكومي إذا حصل، ومحتحاً على انعزاليتها. كما أراد تقوية مركز المرجعية سياسياً وجعلها شعبية وقد نجح في ذلك بسرعة بحيث أصبحت الحكومات المتعاقبة مضطرة إلى عدم تقرير أية خطوة وطنية هامة، قبل دراسة ردود الفعل المحتملة للحروزة الإسلامية الحكومات المتعاقبة مضطرة إلى عدم تظيمة لنظام البكر - صدام، للانفراد وضرب الحركة الوطنية وتصفيتها تمهيداً

والآن فأنا أدرك كم كان السيد الحكيم رحمه الله ناصحاً في أمور جوهرية وحساسة. وكسم كان ناصحاً فيما بعد لسلطة (البكر - صدام) عندما أراد تجنيبها اخطر وأسوأ خطأ ارتكبت منذ بداية تسلمها السلطة عام ١٩٦٨ (١). وحول ١٩٦٣ أيضاً أتذكر ان أحد البعثيبين من

لتفتيت النسيج الاجتماعي وإحضاع الشعب لديكتاتورية مريضة وقاسية بلا حدود. ويقول الدكتور تحسين معلمة [1] ان احمد حسن البكر وصالح مهدي عماش طلبا منه في عام ١٩٦٧ تهيئة لقاء مع السيد بحسن الحكيسم، ويقه ان احمد حسن البكر وصالح مهدي عماش طلبا منه في عام ١٩٦٧ تهيئة لقاء مع السيد بحسن الحكيسم، ويقه المحلونا ان سماحة السيد سافر إلى كربلاء، وسبب ذلك لي حرجاً أمام البكر وعماش لكننا فهمنا انه لا يريد مقابلتنا، فتناولنا الفداء في السيد بيت الحاج صالح معلة وعدنا إلى بغداد." ويقول: "في الحقيقة لم يكن السيد يثن بوعود البكر بعد تجربته في عام ١٩٦٣. ويرى الدكتور معلة ان البكر بسبب ذلك وبسبب محاولات الاحتجاجية في ١٩٦٣ سعى للانتقام من السيد الحكيم بابنه السيد مهدي الحكيم بابنه أمر بتلفيق التهم البه ثم اغتياله، لكن حردان عبد الغفار التكريني تدخل وطلب من القيادة تأجيل اعتقال السيد مهدي أيام معدودة حتى يتمكن من إجراء معين لمنع المواجهة، وأوصل إلى السيد مهدي الحكيم نية السلطة في اعتقاله وتصفيته، وإعلان اتسهامه بالتعاون والتآمر مع عبد الغني الراوي وكاظم شبر وحبيب محمد كرع وعبد الرزاق النايف.

ا \_ هنا تدخل حسن الحاج وداي العطية - قيادي بعثي ومحافظ كربلاء - ليؤكد استمرار تورط الفئ المسهمة المسلمة المسلمة بالطائفية حتى ما بعد ١٩٦٨ لتجر البلاد إلى حروب أضعفت العراق والأمة العربية وأوصلت القوى العظمى إلى ما لم المحائفية حتى ما بعد ١٩٦٨ وكان وزيراً للزراعة، واخبري انسسه مكلف من قبل رئيس الجمهورية احمد حسن البكر بمهمة لدى السيد عسن الحكيم. ورجاني أن أذهب معه، قائلاً: انت تعرف لغة العلماء وتفهمهم والسيد يعرقك ويحترمك، فارجو مرافقتي. رفضت التدخل لكنه هاتف البكر ونساولني السماعة. قال البكر: كان من المفروض تكليفك بهذه المهمة لكني نسيت وارغب الآن أن تذهب وسيخبرك عبسد الحسين بمضمون المهمة.

عدنا إلى بغداد وذهب عبد الحسين إلى القصر ثم عاد بعد قليل قائلاً : أخبرت البكر بكل شيء وفرح وقسال انسها

النجف اتصل بعلي صالح السعدي واقترح عليه تعيين عدنان الجبوري قائممقاماً للنجف. وعندما سأله السعدي عن السبب، قال له: سيفيدكم لان علاقته بالإمام الحكيم طيبة. فرد السعدي: وماذا يريد شيخ محسن الحكيم؟ ورفض تعيين الجبوري الذي حرى تعيينه وزاء قائممقاماً للنجف من قبل سلطة عارف فيما بعد ثم نقل إلى منصب سكرتير رئيسس الوزراء طاهر يجيى.

عطوة حيدة وسنصدر بباناً تبته إذاعة بغداد مساء اليوم أو صباح الغد، يلتمس من السيد الحكيم التدخل لتسوية خلاف البلدين. انتظرنا عدة أيام و لم يصدر شيء. وبعد التحري علمنا ان قيادة الحزب الحاكم رفضت هذا الاتجاه قائلة للبكر: غن نريد التقليل من شأن علماء الدين، فكيف نعطيهم دوراً يعزز مكانتهم السياسية. انتهى كلام حسن وداي. ولعل هذا الأمر لو تم لكان أدى إلى تجنب مآس كثيرة. لكن سلطة بغداد انطلاقاً من عُقدِها أبت، فاضطرت بعد حين ان تتصرف بذل حين وقع صدام حسين نيابة عنها مع الشاه اتفاق الجزائر متنازلاً عن حقوق عراقية أخرى، تم ذلك بعد ان قام الشاه بدعم الحركة الكردية التي كانت تواجه حيوش بغداد، فراح عشرات آلاف المواطنين مسن الجانبين ضحية العُقد المستعصية. ليختم صدام هذه الصفحة العبثية الدامية بثماني سنوات حرب أضرت بالعراق وإيران وأضعفت المنطقة برمتها. واخيراً نعتقد ان طلب السيد الحكيم بإشهار طلبهم منه للتوسط انما كان احتياطاً ضد أية محاولة تكتيكية للتلاعب واستغلال اسم الحوزة، بل ان إعلان الأمر لو حصل كان سيحرج بغداد وطهران أمام الرأي العسام ويجرهما إلى حوار حاد وسلام علي ويبعدها عن حرب غامضة ومشبوهة. لكن أياً من الطرفين لم يكن صادقساً فيما يطرحه.

#### مواجع:

- [1] البيان الاول لحركة ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣، كتابُ المنحرفون تأليف وزارة الارشاد العراقية.
- [2] محمد حمال باروت، حركة القوميين العرب، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، دمشق، ١٩٩٧، ص ٢٤٨.
  - [3] حريدة الوقائع العراقية العدد ٧ / ٢٨ تموز ٩٥٩ أ.
  - [4] حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية، دار الزوراء، لندن، ص ٢٠٠.
  - [5] راجع ساطع الحصري، الاقليمية حذورها وبذورها، بيروت ١٩٦٣.
  - [6] د . عدنان آل طعمة، رسالة موجهة للدكتور على كريم سعيد، دمشق، ١٩٩٨.
    - [7] ابراهيم الموسوي، لقاء، دمشق، ١٩٩٧.
    - [8] راجع هاني الفكيكي، اوكار الهزيمة، مصدر سابق.
    - [9] الشيخ مهدي الخالصي، مقابلة، دمشق، ٧ / ١ / ١٩٩٧.
  - [10] صالح حسين الجبوري، ثورة ١٤ رمضان ١٩٦٣ في العراق، مصدر سابق، ص ٣٣ ٥١.
- [11] السيد صالح الشرع، حريدة نداء الرافدين العدد ١٦٧ ٤ / ١٢ / ١٩٩٧ مقابلة احراها عدنان الامير تحسدت فيها الشرع عن تكراره لبيعة الإمام السيد محسن الحكيم في تلك السفرة التي انتقل فيها من النحف فكربلاء ثم الكاظمية وسامراء والعودة ثانية إلى النحف.
- [12] راجع مجلة الإيمان، عدد خاص، الثالث والرابع، السنة الأولى، يصدرها موسى اليعقوبي، النجف، تشــــرين ثـــاني ١٩٦٣، ص ٣٢٢.
  - [13] هاني الفكيكي، أو كار المزيمة، مصدر سابق، ص ٢٧٤.
    - [14] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.

# الثورة تلد انقلاباً التستثنائي الاستثنائي الستثنائي السحزب البعث للمواتم العراق للموات ١٩٦٣

في أيلول ١٩٦٣ وبعد انتهاء أعمال المؤتمر القطري الاعتيادي لحيزب البعيث العربي الاشتراكي في قطر العراق بيومين، سافرت إلى الأمم المتحدة بنيويورك لترأس الوفد العراقي إلى الجمعية العامة في دورتها العادية السنوية التي بدأت منذ فترة، وكنت قد أجلست إلقاء خطابي مرات عديدة بسبب الانشغال في زيارة مصر وسوريا ثم المؤتمر القطري العادي.

بقيت في نيويورك أسابيع، وصلتني خلالها مكالمات ملحة من حازم حواد وصالح مهدي عماش وبسهاء الشبيب وغيرهم، يطالبوني فيها بالعودة إلى العراق بأسرع وقت، لأن الأوضاع، كما قالوا خطيرة جداً، ولا بد من مساهمتي ووجودي. وكان ردي المستمر، الرفض التام لعدم حدوى حضوري هناك، بعد أن فقدت عضويتي في القيادة القومية والقطرية واستقالتي من المجلس الوطني لقيادة الثورة. فقالوا: ليس هناك قيادة قطرية لأنها غير قادرة على الاجتماع كما أن عضوية مجلس قيادة الثورة صفة لازمة والخروج منها يتطلب حسب قانون المجلسس موافقة ثلثي أعضائه، ولذا لم تقبل الاستقالة.

لم أستحب، بل سافرت إلى لندن، متذرعاً بموعد سابق ارتبطت بسه مع سفرائنا ورؤسساء بعثاتنا الدبلوماسية في أوروبا الغربية لعقد احتماع لهم. وعقد فعلاً ودام ثلاثة أيسام، تكسررت خلالها نفس النداءات، وفي أحد الأيام وبينما كنت مرتبطاً بدعوة غداء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني وصلى هاتف من بغداد يؤكد أن التغيير بات ضرورياً ووشيكاً.

اعتذرت من الوزير البريطاني واتجهت فوراً إلى بغداد حتى وصلتها في ٦ تشرين الناني ١٩٦٣ من الوزير البريطاني واتجهت فوراً إلى بغداد حتى وصلتها في ٦ تشرين الناني ١٩٦٣ من وفي المطار فوحثت باستقبال غير مالوف، ومعد سلفاً. فلم أكن اتوقع أن أحد فضلاً عن موظفي وزارة الخارجية، حوالي ستين ضابطاً بعثياً يشغلون أخطر مناصب ومراتب الجيش، بيئهم رئيس الأركان وآمر الانضباط العسكري وقادة كتائب الدبابات الأربعة، وهي القسوة الوحيدة القادرة على حسم أي نسزاع عسكري في بغداد. وعندما انسهى الاستقبال، أوصلي وزير الداخلية حازم حواد بسيارته إلى منسزلي، وفي الطريق سألته عن معنى حضور كسل

هؤلاء الضباط، قال: إن الوضع داخل القوات المسلحة لم يعد يطاق، وإن طلب عودتك لم يكن رغبة شخصية مني فقط، وإنما سعى إليها عدد كبير من كوادر الحسزب المتفهمين، المدنيسين والعسكريين، الذين أصبحوا مقتنعين بضرورة التغيير، وأضاف: كن واثقاً أن الضباط بحضورهم إلى المطار أرادوا إبلاغك بصراحة بأن الوضع بات غير مقبول، أما القطرية فلم تجتمع ولا مسرة واحدة ولا يمكن بتركيبتها الحالية أن تجتمع. وحينذاك أدركت واقتنعت أنسه لا بد من تحمل المسؤولية ووضع علاج معين، وعدم الاستسلام للفوضى. و لم يكن كما بدا لي، في ذهن حازم الي حل جاهز، و لم أكن حتى ذلك الوقت، قد فكرت بحلٍ أو مخرج.

# لعبة مزدوجة

وقبل مغادرت أخبري حازم حواد بأن عماش يلعب بخبث لعبة مزدوجة، ويحاول إقناعنا وإقناع نفسه بإمكان ولاء أكثرية القيادة القطرية التي ستتمخض عن مؤتمر قطري استثنائي أو تكميلي، بعد إضافة عدد من العسكريين إليه. فنمتلك الأكثرية ونعيد انتخاب قيادة تكون أكثريتها الجديدة موالية، وحينذاك سيكون ممكناً اتخاذ قرار بإخراج على صالح السعدي من المسؤولية، ونعيد تنظيم الحرس القومي وفق ما نجده مناسباً، ووفق ما يدور الآن في أذهاننا حول مهماته وواجباته (١).

١ - يحق للقارئ أن يتساءل عن الأسباب التي تجعل قيادني الحكومة والجيش في سياق سعيهما للسيطرة على الدولــــة تبحثان عن وسائل حزبية شرعية للتغلب على بضعة رجال شباب مدنيين يقودهم رجل ثلاثيني وقيـــادة فـــرع بفـــداد وأعضائها عشرينيون إضافة إلى المقدم منذر الونداوي وهو ضابط يطير محلقاً خارج سربـــه، في وقت لم يُعــرف عـــن أكثر المتآمرين ـــ باستثناء حازم وطالب ـــ الورع أو توسل الشرعية في الصراع.

وأرى أن حدر وتخوف قادة الوحدات العسكرية وحاجتهم لغطاء حزبي شرعي، (تمثل بحازم وطاب)، يعود إلى ظهور البعث أيام عبد الكريم قاسم كأداة سرية قوية، أشاع رجاله بين خصومهم الرهبة والاحترام، وأعطت محاولتهم اغتيال عبد الكريم قاسم ثم إسقاطه رغم أنصاره الكثيرون، الانطباع بأن البعث قادر على الثار من أعدائه، ومن أية جهة تخوف. وذلك شكل ضمانة عظيمة لكي لا يقدم الآخرون على ضربه قبل أن يفكروا كثيراً. لكن الصراع البعشسي البعثي، وخاصة بين أعضاء القطرية على وعسن وحمدي وهاني من جهة، وحازم وطالب من جهة أخرى، قد فضح مواطن الضعف وغيب الرهبة والخوف منه عند الآخرين. فتحرأوا وبدأوا بتحويل ما يدور في أذهانهم إلى ترتيسات واتفاقات سرية تمهيداً لتنظيم الانقضاض عليه وعلى السلطة. في حين اطمأن البعثيون إلى خوف الآخرين، وتفرغوا كلياً لصراعهم الذاتي حتى سقوطهم على يد تحالف ضم عبد السلام عارف وكتلة الضباط القوميين وضباطاً مسن البعث لصراعهم الذاتي حتى سقوطهم على يد تحالف ضم عبد السلام عارف وكتلة الضباط القوميين وضباطاً مسن البعث وظل أكثرهم يعتقد بأن رحيل البعث ليس سوى استراحة سيعودون بعدها بقليل، وترسخ ذلك في الأذهان بعسد أن أخفت سلطة القوميين بكل شيء ألدمت عليه. وكان أكبر مثل على عدم تفاعل الشعب مع ما حرى هو: الاصطدام الذي حرى بين دبابات الجيش ومقرات الحرس القومي في بغداد يوم ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ ، فقد حرى في مدينة حالية، وقد أفرغ لهم الشعب الشوارع والساحات ولاذ الناس ببيوتهم، فتصارع الطرفان بلا متفرجين.

وبالفعل زراني عماش في اليوم التالي معتذراً ... أولاً عن القرارات التي اتخذها عندما شخل منصب وزير الخارجية بالوكالة خلال وجودي في نيويورك ولندن، وحينها نَقَلَ كل النساء العاملات في وزارة الخارجية، أي صفى الوزارة نسائياً والغريب أن عماش الذي تظاهر بالتدين وأحياناً التزمت الدين، لم يكن في حقيقته متشرعاً بل لم يتمسك بتعاليم الدين الإسلامي حتى وفاته رحمه الله، فكان يتصرف كأي واحد منا بصورة "سوية" ويقيم علاقات مسع النساء ويشرب الخمرا! وكنت قبل زيارته مكتبي قد اجتمعت بموظفي الخارجية واطلعت على قراراته غير المدروسة، وأبلغت نساءها اعتذار عماش عن تصرفه، كما أبلغت بحلس الخدمة ببطلان وإلغاء قرارات النقل والفصل التي وقعها صالح مهدي عماش بحسق النساء، وإلغاء إحراءات أخرى على درجة اقل من الأهمية.

قال عماش: إن القيادة لم تجتمع والتذمر يتسع بين الضباط الذين بدأوا لأول مرة يشعرون أنهم يمتلكون الشجاعة والحرية لإبلاغ القيادة القطرية للحزب بما يدور بخلدهم، وبمعاناتهم بكل صراحة وأمانة ودون حوف، وهم الآن يختلفون عن المدنيين الذين يخافون من بطش وانتقام علي صالح السعدي والحرس القومي إذا ما عبروا عن استيائهم وآرائهم. وأنه كوزير للدفاع يبلغني أن وضع الجيش لم يعد يحتمل، ولا بد من ضبط الحرس القومي وإعادة تنظيمه بطريقة مناسبة . وليس أمامنا غير عقد مؤتمر قطري وإضافة أعضاء مناسبين إليه. وقال: تأكد يا طالب أن عدداً كبيراً من كوادر الحزب سيتعاونون مع قيادة قطرية عقلانية.

كان عماش يبادل السعدي العداوة ويؤكد باستمرار أنه بيت الداء . لكني لم أكن متأكداً من إخلاصه لما يقوله، ولم أثق بقدرته في إخراج مثل هذا الأمر إخراجاً حزبياً سليماً. ولم أثق بمحيء قيادة يمكنها أن تمس ظفراً واحداً لعلى صالح السعدي، ناهيك عن إبعاده. وكنت أرى أن أهداف عماش تدور حول : أولاً: رغبته في عقد المؤتمر التكميلي وتوسيع القيادة ليفوز بمقعد فيها. ومبرره أنه وزير للدفاع وممثل العسكريين.

ثانياً: الاستفادة من بقاء خطين متواجهين داخل القيادة القطرية، ليلعب كما هو حالـه الآن، دور الوسيط الوسط.

أي أن همه انصب على توسيع القيادة بغض النظر عن نوعية الفائزين بعضويتها. ولم يجهد صعوبة في ممارسة اللعب على الطرفين وتسمية ذلك حياداً. وكان حسازم جسواد يشاركني التحليل، بل أخبرني بمثل ذلك هاتفياً قبل عودتي من لندن. لكن زيارة عماش لي سهلت أول خطوة لانخراطي مجدداً في الصراع على السلطة التي تعدد ربابنتها واشتد صراعهم المحموم عليها. وشجعني على العودة كثيراً شكل الهيكل القيادي، والانسحاب الإداري لأكثرية الحزب من الدولة إلى الشارع أو إلى مقرات الحرس القومي.

#### لقاء بعد منتصف الليل

وفي ليلة ٩ تشرين الثاني أيقظني رنين التلفون من النوم في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ وكان المتكلم حازم حواد. قال نحن مجتمعون الآن ونبحث في شؤون الحزب، ومصير النسورة ويجب أن تحضر، أحبرته: ليس لدي سيارة، فأرسلوا سيارة عبد الستار عبد اللطيف السي دخلت بها القصر الجمهوري حوالي الواحدة والنصف ليلاً. وكان هناك، إنْ لم تَتُخي الذاكرة حازم حواد، أحمد حسن البكر، عبد الستار عبد اللطيف، جميل صبري وآخرون لا أتذكرهم، لكن متأكد أن عبد السلام عارف لم يكن بين الحاضرين.

سألت عن سبب هذا الاجتماع فقال البكر: أنا قررت الاستقالة إذا ما استمرت الأوضاع كما هي الآن. وأنتما يا طالب الشبيب وحازم حواد كنتما في مقدمة الأشخاص الذين ورطوني مباشرة في تحمل هذه المسؤولية. كنتما قيادة الحزب الذي شاركتنا وقادتنا في ١٤ رمصان. فالسعدي وعماش وشنتاف اعتقلوا، وعبد السلام لم نشركه في الأمر، وغياب خلخال وحمدي عبد المجيد وعسن مسحون منذ فترة طويلة، لذا نحملكم مسؤولية الخراب الذي حمل بالبلاد وأصاب الدولة. فإذا لم نعالج الأمر بطريقة حزبية، سيحصل انفحار لا يمكن السيطرة عليه وربما يخرج الأمر من بين أيدينا أا ووجه كلامه لي: يجب أن تعرف إننا إذا لم نعالج الوضع بسرعة سيعالجه غيرنا، وحينذاك سيأخلون معهم كل الضباط الحزبيين الناقمين على الحرس القومسي وعلى الحالة برمتها (١).

١ - يرى آخرون أن الاجتماع ضم أيضاً: حردان التكريتي، وعبد السلام عارف، وطاهر يجيى التكريتي. وأظهر جميسع الحاضرين ودهم لحازم وطالب لحاجتسهم مؤقتاً إلى الشرعية الحزبية. وأضع خطاً تحت كلمة مؤقتاً لأن كل الدلائسل تشير إلى أن الضباط حينداك قد تأجمت فيهم روح الرابطة العسكرية، ورغبة الدفاع عن المؤسسة العسكرية، ومن هذا المدخل تم استغلالهم وتسهيئة الغرص لهم للتمرد على الحزب، وسيعمي الحل الحزبي حتى لو كان شكلياً أو اسميساً أبصارهم كلياً عن حقيقة المخطط الذي بدأ عبد السلام عارف في نسجه ببطيء وعلى نار هادئة، ورغم الحاجة لغطاء وحل حزبي فإن مخططي المؤامرة الوسطيين (البكر ومجموعته) وضعوا أمام حازم وطالب حلولاً محددة، وطالبوهما بوضع حلول حزبية شرعية مطابقة لمقاسات ونتائج موضوعة سلفاً.

وفي هذا السياق يقول تحسين معلة أن البكر وعماش محططا فعلاً لإبعاد حازم وطالب حتى قبل شروط الحرس القومي إبعادهما، لكنه يستثني حردان التكريتي وحسن النقيب وزكريا السامرائي وجميل صبري وعبد الستار عبسد اللطيف الذين كانوا صادقين في رغبتهم ببقاء حازم وطالب في العراق. وقد فاتحهما حردان قبل مغادر تسسهما إلى بسيروت باستعداده لنصرتهم إذا ظلّوا. وقعل ذلك صالح مهدي عماش أيضاً لكنه لم يكن صادقاً[1].

والحقيقة فإنسه من الصعب معرفة ميول الضباط الحقيقية بعد أن تذوقوا طعم السلطة، وقد أعبرنا محسس الشيخ راضي[2] بأن طاهر يجيى وعدداً من الضباط الكبار الذين دخلوا قبل تنفيذ الثورة وبعدها للحزب، أنسهم كانوا كلسا يلتقون بنا في ممرات المحلس الوطني أثناء الأزمة يبكون بصوت عال ويعلنون ولائهم وحوفهم على ثورة الحسرب مسن الضياع في نفس الوقت الذي يحضرون فيه الاحتماعات ويساهمون في التآمر ويخططون لضرب طالب وحازم بعد صرب على وعسن...الح.

# سؤال: هل كان البكر يقصد عبد السلام عارف بكلمة الغير؟

طالب الشبيب: لم يرد عبد السلام في الذهن، ولم يكن سوى بدلة عسكرية دون صلاحيات أو قوات تأتمر بإمرته. حتى حرس القصر الجمهوري كان يتلقى أوامره من البكر مباشرة، وكان آمره ضابطاً بعثياً هو المقدم عبد الجبار الصالحي.

وفي يوم ١٣ تشرين النابي عندما قصف منذر الونداوي مكتب عبد السلام في القصر الجمهوري طلبت قوات الحرس المزودة بأسلحة مضادة للطائرات الأذن بالرد على طائرت من أحمد حسن البكر وليس من عبد السلام، وقد تردد البكر كثيراً على أساس أن الطائرة الواحدة تكلف مبلغاً كبيراً، فأخبره آمر الحرس بأن الجنود لن يصمدوا طويلاً، إذ كانوا يتعرضون للرصاص والقنابل دون إعطائهم حق استخدام أسلحتهم دفاعاً عن أنفسهم وأن ذلك سيجعل إمكانية التحكم والسيطرة على الكتيبة أمراً صعباً. وحينها أصدر البكر أمره بالرد على الطائرة المغيرة.

هذه وغيرها من عشرات القصص تؤكد أن عارف لم يستطع حتى إمرة الجنود الواقفين أملم باب غرفت لارتباطهم بوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية حازم حسواد، وبمنظمت هم الحزبية، وكان سكرتير عبد السلام الضابط عبد الله بحيد بعثياً أيضاً. وكنا نشك باتفاقه معسه الحزبية، وكان سكرتير عبد السلام الضابط عبد الله بحيد بعثياً أيضاً. وكنا نشك باتفاقه معسد الله بحيد هو غير الضابط بحيد العبد الله الذي كان بعثياً منظماً ومن ضباط ١٤ رمضان)، وأذكر مرة أن الحرس القومي في إحدى مراحل الأزمة قطع تيار التلفون عن دار عبد السلام عارف رئيس الجمهورية فتطلب الأمر أن يتصل صالح مهدي عماش بقيادة الحرس لإعادة التيار حيى يتمكن عبد السلام من الاطمئنان على عائلته انطلاقاً من القصر الجمهوري الذي يقبع محاصراً فيه، أضف إلى ذلك فأنا لا أعتقد أن عبد السلام المحاصر بين جدران القصر قد خدعنا، فله يكن يملك حتى حق الخروج ببدلته العسكرية إلى خارج قصره إلا بعلم وموافقة حازم حواد. كما أن جهاز الاتصالات العسكرية الموجود داخل القصر منذ ما قبل ثورة ومضان أصبح تحت كما أن جهاز الاتصالات العسكرية الموجود داخل القصر منذ ما قبل ثورة ومضان أصبح تحت البقاء بعيداً، لا يزج بنفسه في المناقشات الحزبية، يستأذن ويخرج ليتركنا وحدنا عندما نلتقسي (عسكرين ومدنين) لمناقشة أية قضية حزيية، ويقول : هذه شؤونكم وأنا عادم.

فليس عبد السلام هو الذي استغل وضعنا وتآمر علينا. بل نحن الذين تركنا له سلطة فارغة من القيادة، فاستلمها رغم أن جميع أمراء الوحدات الأساسية في بغداد بعثيون، ومازلت حسى هذه اللحظة أعتقد أن عبد السلام فوجئ بالسلطة بين يديه، وربما يكون حينما قرر أحلها قد استثمر انتهازية صالح عماش ، وتردد البكر، وتهافت عدد من الضياط، فحدد اتصالاته بمن توسم أنهم سيقفون معه.

وأغلب الظن أن البكر أراد بقوله، الإشارة ليس إلى عبد السلام بل إلى بعض الضباط الكبار كرشيد مصلح وطاهر يحيى وسعيد صليي، كما أراد بتلميحه ذاك أن يحملنا المسؤولية، لإقتناعي شخصياً بأن الحل الوحيد يكمن في إخراج علي السعدي من السلطة، خاصة وأنه أكد بشكل قاطع عدم ثقته بتوقعات صالح مهدي عاش، مشيراً إلى انتهازيته ولعبه على الحبال ومحاولته استغلال الأزمة لكى يبرز وسيطاً بين الطرفين.

وخلاصة الأمر، إن من بين جميع الذين تآمروا علينا، كان عبد السلام عارف وحده، بحكم منصب وتاريخه، يمكن أن يشكل مركزاً للاستقطاب، ويستطيع إذا جاءت الفرصة أن يؤسس شرعية تحل بمحل القيادة القطرية للبعث، وكان يعرف خطوت القادمة، والخطوة التي يخطوها الحزب، وكنا أنا وحازم جواد نعرفه جيداً وقريبين منه، وحلقة الوصل بينه وبين القيسادة القطرية و لم يتكلف غيرنا بذلك. وفي الحقيقة فإن علي صالح السعدي كان أول من حقق للبعث اتصالاً بعبد السلام عارف قبل ثورة رمضان، وربط معه المهندس عدنان القصاب ، الذي نفسل أمراً سابقاً بجلبه إلى مرسلات أبو غريب يوم الثورة (١٠).

1 — تسهيب البعثيون الشباب أن يطلوا بأنفسهم منفردين على الشعب، وعلى مؤسسات الدولة والجيش بعد إسقاط قاسم. فاختاروا عبد السلام عارف وهو الرجل الثاني في ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ، والذي نازع قاسم في حكمه، وبسبب ما أصبح شبه تقليد في أن يأتي الضباط الشباب المنقلبون على سلطاتهم، برئيس أعلى رتبة، فيحافظون به على رضا وتماسك الجيش. وقد حصل ذلك في مصر مع محمد نجيب بعد أن اعتذر اللواء فؤاد صادق ، وهر وحل وطني وقائد حيث مصر في حرب فلسطين ١٩٤٨. وتابعهم قاسم عندما نصب نجيب الربيعي ، وهو ضابط وطسين لم ينتم إلى حركة الضباط الأحرار، رئيساً لمجلس السيادة. وأرسل حزب البعث عدنان القصاب ليجلب عارف من داره إلى مقر قيادة الثورة المؤقت في أبو غريب وتعيينه رئيساً للجمهورية. وكان الفارق بين محمد نجيب وعبد السلام، أن الثاني إعتبر من تجربة السلف . وأدرك أن البعثيين سرعان ما سيضعونه على الرف. فخطط أن يقتنص الفرصة إذا ما التالي إعتبر من تجربة السلف . وأدرك أن البعثين سرعان ما سيضعونه على الرف. فخطط أن يقتنص الفرصة إذا ما أتت. وظلت الفكرة مقيمة، تحفر في وأسه إلى أن أتاح له قياديو البعث بسسبب خلافاتسهم الانقضاض وتسلم السلطة[2]. فقد حقق البعثيون في اختلافهم لعارف الجزء الأهم من خطته واستكملها هو كما يلسي: أولا: استغل غضب الضباط القوميين من انفراد البعث في السلطة، وتمكن من زرع بعضهم في مواقع عسكرية مهمة مثل أخوه عبد المرحن عارف وسعيد صليي، وهادي خاس، وصبحي عبد الحميد ، وعبد الكريم فرحان، كما أعاد صبحي وفرحسان تأسيس كتلتهما العسكرية الصغيرة التي "أخذت في داخل الصراع تعمل لصالحهما"[3].

ثانيا: اقترب عارف بسهدوء من حناح حازم وطالب والبكر، مستثمراً استقالة الوزراء القوميين الأربعة التي أضعفت وأربكت موقف تيار السعدي، وبذلك وفر لنفسه حماية قوية من الجناح البعثي الأكثر حضوراً داخل المؤسسة الحكومية والعسكرية. وعندما اشتد الخلاف البعثي سالبعثي، لم يشارك عارف في أية عاولة لإطفائها بل مُتَسل دور الزاهد المنسزوي سلطمنن ضحيته، وزيادة في التمويه شجع أحياناً على معاقبة القوميين العرب واعتقال زعيسم الكتلة العسكرية الناصرية عبد المحادي الرواي والاعتداء عليه[4].

و لم يكن حناح السعدي غافلاً ، فتحرش بعبد السلام لجره إلى صراع مكشوف في محاولة لفضح موقفه وإشعار البعثيـين بالمؤامرة التي تحاك لهم في الخفاء. فقصف منذر الونداوي مقر عبد السلام ومقرات حلفائه كسعيد صليبي، وقطع الحرس القومي التلفون عن داره، لكنـــه رغم ذلك تحلى بصير وعقلانية لم يعتد عليهما.

ثَالثاُّ: إن ما يؤكد تخطيط عارف المسبَّق هو تأكيد عبد الكريم فرحان على أنَّ عبد الرحيم الأرحيم ( وهو تاجر معروف

صديق لعائلة عبد السلام عارف) زاره وأبلغه "إن الرئيس عارف قرر التخلص من الحرس القومي والقيام بحركة لتصحيح الانجراف، ووضع الأمور في نصابها وأناط لي مهمة إبلاغك وهو يرجو تأييدك ومشاركتك في العملية التي باتت وشيكة "ثم اتفقنا على كلمة سر رمزية هي "شهامة" لتكون بمثابة إشارة بدء العملية[5]. ذلك يؤكد أن تسداولا سبق زيارة التاجر لقائد الفرقة. ويعني أن عارف كان قد اتصل بكثيرين قبل هذا، لأن قوات عبد الكرم فرحان ليسبت مهمة جداً للانقلاب لبعدها عن مركز العملية، ولوجود جفوة قديمة بينه وبين عارف، عززها موقف الأخير بوقوف المحالف المحال

رابعاً: بعد اعتراض حازم جواد على على صالح السعدي في المؤتمر الاستثنائي ١٩٦٣/١١/١١، جلس السعدي وقلم عماش وقال : رفاق، أنا فوتحت من قبل سلطات مسؤولة في الدولة وغير موجودة الآن في هذا المؤتمر ( يقصد عبد السلام وهو المسؤول الكبير الوحيد غير الموجود لأنه ليس بعثياً)، بالتآمر على حزب البعث، ورفضت ذلك، فوقف حردان معترضاً على ذكر أسماء أصحابها غائبون عن الاجتماع وكان حردان حليفاً لعبد السلام ولحازم وطالب[7]. ويذكر أن على السعدي ظل يصر دائماً على القول منذ الأشهر الأولى لسنة ١٩٦٣ بأن عبد الكريم قاسم سرق من عبد السلام ثورته، ولن نسمح لسلام بسرقة ثورتنا، وفي ذلك تأكيد على إحساس السعدي بحياكة عارف لمؤامرة. (في السلام أورته، ولن نسمح لسلام بسرقة ثورتنا، وفي ذلك تأكيد على إحساس السعدي بحياكة عارف لمؤامرة. (في

خامساً: يضاف إلى ما سبق، الاستعداد الشخصي عند عبد السلام عارف للتآمر. فقد أبلغ جمال عبد الناصر في دمشق أمام الوفد العراقي المرافق له، بعد خمسة ايام من ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ بأن العراق سينضم سريعاً إلى العربية المتحدة. وعندما سأله ناصر عن مصير قاسم، أحاب: "سيكون مصيره مصير عمد نجيب [8]. وأضاف أنه ليس أمام قاسم سوى الاستسلام أو السقوط. وأن قاسم لا يعدو أكثر من قلم حير في جيب [9]. ووصل حديث عسارف إلى عبد الكريم قاسم حتى قبل عودة الوفد إلى بغداد، و لم يكن عبد الكريم قاسم ليماً ليجيىء الأمر، بل واجهه بسه فور عودت ولامه عليه وطلب منه عدم تكراره، فأنكر عارف الأمر بصورة قاطعة. حصلت تلك الحادثة بين عسارف وناصر وقاسم قبل اندلاع الخلاف حول شعار الوحدة العربية وطريقة تحقيقها ( الأندماجية أم الاتحادية أم الفيدرالية)، وناصر وقاسم قبل اندلاع الخلاف حول شعار الوحدة العربية وطريقة تحقيقها ( الأندماجية أم الاتحادية أم الفيدرالية بل كانت ثورة تموزة مموزة عبد السلام المستعدة للتآمر.

وكل ما تقدم يؤكد أن عارف خطط لمُوامرتــه ضد البعث قبل يوم ١٣ تشرين الثاني ١٩٦٣ وهو تاريخ إخراج طالب وحازم إلى بيروت.

وأرى أن البعثيين أخطأوا في تصورهم بإمكانية تغطية عارف لشرعية سلطتهم أو بامتلاكه عميزات القائد السياسي الجذاب ليمنحوه بحاناً منصب رئاسة الجهورية، فمنذ ١٩٥٨ لم يقل أحد من الذين عملوا معه أنسه كان موهوباً أو حلاباً أو حافظاً للعهد. فقد قال عنسه محمد صديق شنشل وهو أحد أبرز قادة التيار القومي في العراق إنسه " لا يملك الإدراك السياسي أو كيفية التصرف مع الأجانب أو مع زملائه". وقال عنسه خلال عهد قاسم " نظراً لقدرته المحدودة وتسرعه وتصريحاته العامة غير المقبولة، فقد أصيب الجهاز الحكومي بشبه عجز، ولا يمكن إدارة البلاد عن طريسق رجل مثل عارف" و "أنسه من الخطورة بمكان لو استلم عارف السلطة فعلاً"[10]. وقال عنسه عبد الكسريم فرحسان أنسه أسند المناصب المهمة إلى أقاربه أو أبناء عشيرته ومدينته، وفي عهده راج سوق التزلف والرياء، وأثبتست الوقائع " تنكره للأهداف والمبادئ التي قامت من أجلها ثورة ١٤ تموز" ولم يكن مؤمناً أو جاداً بشأن قيام وحدة عربية مع مصر[11]. وسمى المرحوم الدكتور باسل الكبيسي سلطة عبد السلام عارف بالقيادة المنحرفة[12].

وإذا طلبنا الحق، فإن ميزة عبد السلام الوحيدة كانت معرفت بعبد الكريم قاسم وملازمت له، فلم يتذكره أحد، ولا أعتقد سيذكرون من عد كانت تلك الرفقة هي أعتقد سيذكرون مستقبلاً، قبل تموز وبعدها، إلا بسبب رفقت لقاسم أو عداوت له. وقد كانت تلك الرفقة هي السبب المباشر التي دفع بالبعثين لتنصيب رئيساً للحمهورية.

وبعد نقاش طويل إقترح أحد الحاضرين الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني لقيادة الشورة بتركيبت الأصلية، أي بدون الأشخاص الذين تمت إضافتهم بعد بحاح الشورة، ليصبح أكثريت من العسكريين. فيكون حينها ممكناً تقرير إخراج على صالح السعدي وأنصاره، على أن يشمل القرار أقل عدد ممكن منهم، وبما يكفي لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وحينذاك يمكن الدعوة لمؤتمر قطري تأسيسي (أي انتخاب المندوبين إليه مباشرة من مؤتمرات الفرق الحزبية بحتاج إلى أكثر من دعوة السعدي وبحموعت للاجتماع واحتجازهم فور حضورهم وينتهي كل شيء. لكني رفضت ذلك الاقتراح بشدة، لأسباب سخيفة إذا ما نظرنا إليها مسن زاوية الوقت الحاضر والوسائل السياسية المستحدثة كالغدر والمناورة. وقد استندت في موقفي الرافض إلى ضرورة عدم إظهار الأمر وكأن العسكر وعبد السلام عارف لهم دور في "مؤامرة" استبعاد على السعدي، "مؤامرة" ضد بعثين ينفذها ضباط غير بعثيين، وذلك سيثير قواعد الحرب ولا توافق عليه القيادة القومية. وقد عكس موقفي عقلية مثالية حاهلة أو ساذحة من حيث التفكير والتخطيط (۱۰).

وأمام هذا الرفض قال البكر: إن أكثر ضباط الجيش الذين راجعوه يحتجون على الدعوة التوجهت إليهم للمشاركة بأرواحهم يوم ١٤ رمضان ١٩٦٣ ، لكنهم منعوا بعد انتهاء عاطرة الدماء، من تقرير مصيرهم ومصير البلد. فلم نعطهم الحق في اختيار بحلس قيادة الشورة، ولا في انتخاب قطرية الحزب، رغم أنهم بعثيون. ولم نستشرهم في تعيين الوزراء ، وإنما أبلغوا بالأوامر ونفذوها بكل طاعة، ومات بعضهم نتيجة لذلك. ولذا فهو (أي البكر) بوصف مسؤولاً عن المكتب العسكري الحزبي، لا يمتلك الحجة للرد عليهم وإقناعهم "فقولوا لي ماذا أفعل، وبماذا أجيسهم". قلت نحن لا نستطيع حل المؤتمر القطري والدعوة لانتخابات قطريسة عديدة لنحصل منها على مندوبين مناسبين. لأن مثل هذا الإجراء لا يحق إلا للقيادة القومية. وأكثر من ذلك سيكون مضراً لنا إذا ما طلبنا من القيادة القومية التدخل لحل المشكلة ، بعسد

ا سـ تشكل المخلس الوطني لقيادة الثورة، قبل ٨ شباط ١٩٦٣ بأربعة أيام في احتماع للقطرية في بيت طالب شــبيب وهو الاحتماع الذي اعتقل بعد انتهائه السعدي وشنتاف وبسهاء وعماد. وضم المحلس المشكل علىسى السسعدي، حازم حواد، طالب شبيب، أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش ، عبد الستار عبد اللطيف، حردان التكريتي، منسلر الونداوي . ثم بعد أول احتماع له أضيف له عبد الكريم نصرت وذياب العلكاوي وطاهر يجي لتطعيمه برتب كبسيرة. وتعين أنور عبد القادر الحديثي مكرتيراً له وباقتراح من على السعدي أضيف عبد السسلام عسارف وعسين رئيساً للحمهورية. وفور نجاح الحركة أضيف محسن الشيخ راضي وحمدي عبد المحيد وحميد خلحال وكريم شسنتاف وهساني الفكيكي وسعدون ممادي، كما يحق لإثنين من أعضاء قيادة فرع بغداد الحضور له بحسب الاختصاص والطلب، الفكيكي وسعدون المزيون الذين لم يتسلموا مناصب حكومية المساهمة بصنع القرار السياسي للدولة من حسلال وبسهانا ضمن القيادة الثورة. وقبل ذلك كان مكتب حازم جواد يعتبر بالنسبة لهم مقراً يساهمون مسن خلاله بمراقبه وتوجيه الدولة، وكان مقر حازم يقع في البلاط الملكي القلنم.

النتائج التي ترتبت على سير أعمال المؤتمر القومي السادس لحزب البعث العربي الاشتراكي (١)، وإذا استبعدنا الحل القومي سيبقى ممكناً أن ينعقد المؤتمر القطري بنفس أعضائه السابقين وهيو وحده صاحب الحق في حل نفسه. وذلك لن يحصل لا من أعضاء المؤتمر القطري ولا من القيادة القطرية التي لن تتبرع وتطلب من القيادة القومية إصدار أوامر بإجراء انتخابات حديدة لصالح خصومها (حازم وطالب والبكر). كما أن القطرية لكي تقرر شيئاً يجب أن تجتمع وهيو غير ممكن لاستحكام الخلاف بين أعضائها. وما يثير الحيرة أكثر هو أن كافة الحلول الأحرى لا تنبع من داخل الحزب ونظامه الداخلي، وهي حلول مرفوضة، فماذا ترى أنت ؟

رد البكر: لماذا لا يأتي الضباط البعثيون إلى المؤتمر القطري التكميلي المزمع عقده، ويطلبون بحقهم؟ أما كيف؟ فسنتفق على أسماء ضباط يشترط أن يكونوا المساهمين في ثورة رمضان ومن منفذيها الأوائل، وليس ممن التحقوا بها فيما بعد. والصفوة من هؤلاء تأتي إلى المؤتمر وتطالب بحقها في عضويته وبتمام ذلك تجري الانتخابات وفق المعادلة الجديدة، فنخرج بقيادة سياسية مناسبة تستطيع تسوية الأزمة.

ذكري حديث البكر بما أحبري بسه عماش عند زيارتمه مكتبي قبل أيام، وبدأت تدريجيساً أصحو لأجد نفسي داخل مخطط أحكم مسبقاً . فمنذ ساعة واحدة فقط، أيقظني من النوم رنين الهاتف ووجدت نفسي فجأة داخل القصر الجمهوري في حوار سريع وخطير، سيقرر مصير السلطة التي صنعناها بجهد عظيم، ويود هؤلاء المغامرة بسها بسرعة. وقبل أن أتمكن من جمسع أفكاري، وضِعَتُ أمامي مشاريع انقلابية جدية ومصيرية ستنعكس مستقبلاً على البعث والعراق والمنطقة بكاملها.

ولم أكن بهذه العجالة قادراً على حسم الرأي، ومر بخاطري إحساس بعدم الرضى عــن نفسي وعن كل شيء. وشعرت ببعد المسافة بين ما حلمت به كمناضل وما وصلـت إليه الأمور. وتعمق ذلك الإحساس بعد الاستماع للمناقشات التي دارت بــين حكام فعليــين، لكنـهم يتوسلون لحل مشاكلهم بطرق جميعها ليست شـرعية، وتتحاوز النظام الحــزبي والحكومي.

١ ـــ لم يكن ممكناً أن يستفيدوا من القيادة القومية، لأن مندوبي الجناح اليساري لحزب البعث في كل الأقطار العربيسة، مع ممثلي العراق الذين انتخب هم المؤتمر القطري في ايلول وكانت أغلبتهم الساحقة موالية لعلي صالح السعدي. قسد سيطروا كلية على أحواء المؤتمر القومي السادس، وتمكنوا من استبعاد طالب وحازم من عضويسة القيادة القوميسة، وانتخاب قيادة قومية تخالف ميشيل عفلق، وترى أفكاره متخلفة وتحدر من إحلاص الضباط العراقيين لسلطة البعث في العراق، وبالتالي فان تحكيم القيادة القومية بتشكيلتها المؤيدة لعلى صالح السعدي سيودي إلى إنصاف خطه ضد حازم وطالب.

ويذكر أن المؤتمر السادس انتخب لعضوية القيادة القومية من العراق كلاً من على السعدي ومحسن الشيخ راضي وحمدي عبد المحيد.

لكن ذلك كان بحرد حاطر مر بذهني للحظة، استعدت بعده صفة السياسي داخل الحلبــة!! وقلت: هذه العملية معقدة جداً ولا أستطيع البت فيها فوراً . وإذا شئتم حواباً ســــريعاً فـــإن الفكرة بمجملها لا تبدو متماسكة وهي غير مدروسة جيداً..

وفوراً أدرك الحاضرون أن اعتراضي الأخير كان فنياً وليس مبدئياً أو أخلاقياً، أي أن الموافقة حصلت من حيث المبدأ، وليس مطلوباً منهم غير إثبات فرص نجاح الخطة. فلاحظت إشراقة على وجوههم، ولم أفاجاً من طريقتهم الجماعية الفورية في الرد علي ، وكأنهم أمسكوا بنقطة ضعفي، ومن هبوبهم الجماعي بوجهي تأكد إدراكي السابق إن بينهم أمراً مدبراً. وإن هذه الجلسة لم تكن للتداول وإنما لإقناعي شخصياً بخطة حرى بحثها والاتفاق عليها قبل وصولي القصر، وربما قبل عودتي من لندن قبل ثلاثة أيام.

والواقع لم أكن أملك رداً. فوافقت على ما دعوني إليه واتفقنا أن نترك الأمـــر إلى أحمــد حسن البكر ليحتار الضباط بالتشاور مع حازم حواد وعبد الستار عبد اللطيف. وكانت تلــك ليلة التاسع من تشرين الثاني ١٩٦٣ (١).

وبعد انقضاء مرحلة الانقسام الأولى حكم كثيرون على حازم وطالب، أنهما قادا جناحاً مقابلاً لخط السعدي، فأتاحا

١ — انقسم البعثيون إلى شطرين، ضم الأول حازم حواد وطالب شبيب يساندهم ضباط كثيرون مثل البكر وعمساش وحردان وعبد الستار عبد اللطيف وعلى عريم وحسن النقيب ومحمد المهداوي وجميل صبري... الخ ويقسف نفسس موقفهم ضباط قوميون يحتلون مراكز حساسة مثل صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان وهادي خماس وعبد الرحمن عارف. ووقف نفس موقفهم أيضاً عبد الكريم نصرت وخالد مكي الهاشمي و آخرون لم يكونوا حتى وقت قريب علسى وفاق معهم، وذلك بسبب التحاوزات التي حصلت ضد الضباط في بغداد ، ووقف معهم أيضاً السوزراء القوميدون والموظفون الكبار وتيارات محافظة أحرى. أما حناح السعدي ففيه عسن الشيخ راضي وحمدي عبسد الجيد وهان الفكيكي ونحاد الصافي وأبو طالب الهاشمي وأحمد العزاوي والونداوي وستار الدوري وفائق البزاز وصدقي أبو طبيسخ وعدد كبير من القيادات الحزبية الوسطية والمنظمات الشعبية و كل المتأثرين بالأفكار اليسارية التي بدأت تدب في حسسد البعث خصوصاً أولئك القادمين من أوساط طبقية كادحة. وتطور الانقسام إلى يمين ويسار:

قاد اليمين أحمد حسن البكر وأقام في ١٩٦٨ سلطة أوصلت البلاد إلى دمار جنوني. واتفق اليسار مع قيادة حركة ٢٣ شباط ١٩٦٥ في سورية لتأسيس وإعادة بناء تنظيم البعث على أسس عصرية وشعبية. ودأب يسار البعث في العسرياق طلى مدى أكثر من عشر سنوات تلت الانقسام على إصدار بيانات سنوية بمناسبتي ١١ تشرين الثساني و١٨ تشسرين الناني ١٩٦٣ وكذلك في ٨ شباط يحيي فيها ثورة رمضان، لكنه يشن هجوماً ثابتاً ضد سلطتها مشيراً إلى أحطائها وممارساتها ضد الشعب العراقي والبعث نفسه، ويتهم المنحرفين بسلطة رمضان بالتحاذل أمام شسركات النفسط ومارساتها ضد الشعب العراقي والبعث نفسه، ويتهم المنحرفين بسلطة رمضان بالتحاذل أمام شسركات النفسط العربي وجمارسة التعذيب والقتل بما يخالف مبادئ حزب البعث التي تركزت أساساً على النضال الوحدوي العربي وحل المشاكل الداخلية بصورة سلمية. وقد خاض يسار البعث مع الشيوعيين والحركة الكردية والحركيين والمركة الكردية والحركيين والناصريين منذ منتصف الستينات مفاوضات جبهوية وتعاوناً ميدانياً ، تجاوزوا خلاله الحساسيات القديمة، فاعترف كل طرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأحطائه وبممارسات الطارئين في صفوفه، و لم يشأ الشيوعيون نسيان شهدائهم وموت كوادرهم وأمينهم العام وحسارة مواقعهم التي يصعب استعادتها مرة أخرى، و لم يرغب البعثيسون إلغاء وموت كوادرهم وأمينهم العام وحسارة مواقعهم التي يصعب استعادتها مرة أخرى، و لم يرغب البعثيسون إلغاء تدخلت لتضع أمامهم مهمات جديدة أكثر خطورة.

# مؤتمر حزبي يؤدي إلى انقلاب عسكري

أبلغ صالح مهدي عماش ، على صالح السعدي بموافقتنا على عقد المؤتمر القطري الاستئنائي لاستكمال العدد الجديد لأعضاء القيادة القطرية، وبنفس اليوم الذي اقترحه هـــاني الفكيكــي (رئيس المؤتمر القطري العادي) وهو ١٩٦٣/١١/١ . وكان عماش يقــوم بــدور الوســيط والمراسل بين جناحي القيادة المختلفين. وكانت تلك حالة غريبة لم يشهدها تاريخ الحـــزب في أكثر ظروفه تأزماً. وقد وافقنا على وساطة عماش بسبب انقطاع الاتصالات كلياً بيننا .

وفعلاً، انعقد المؤتمر بكامل أعضائه تقريباً. وبعد النثام حلست بدقائق قُرِعَ الباب ودحل الضباط يتقدمهم محمد المهداوي ورشيد مصلح التكريتي وعلي عريم، وبينهم جميل صبري البياتي وسعيد صليي وحميد التكريتي.. الخ. كانوا سبعة عشر ضابطاً يقودون أهم الوحدات

الفرصة لخط ثالث معاد للبعث التدخل والفوز بالسلطة بعد أن كان متفرجاً. وفي الحقيقة فإن كلاً من السعدي وعبد السلام والبكر وعماش كانوا يعرفون ماذا يريدون ويذهبون مباشرة إلى مبتفاهم. أما حازم وطالب فقد أرادا شيئاً و لم يذهبا إليه مباشرة. فقد كانا من طينة السعدي، لكنسهما وبسبب من واقعية متشددة أرادا استثمار تحالفهما مسع الدمين لترسيخ أقدامهما بالسلطة من أحل تحقيق الطموحات القومية والوطنية للمجتمع العراقي!!

إن تعمقاً بسيطاً سيكشف أسباب حدة الصراع الكامنة، ومن أجل فهم الأمر لا بد من معاينة أمور كثيرة أهمها :

ثانياً: حاءت نتائج الثورة العراقية في ١٤ تموز مخيبة لأمال جمال عبد الناصر الذي أراد نظاماً ذائباً في العربيسة المتحسدة وليس مكملاً، دون أن يدرك تركيبة العراق المتميزة وقوة وخبرة الحركة السياسية العراقية، واختلاف ميسول وتقساليد الشعبين، فلم يكن العراقيون بكاملهم حاهزين لإطاعة مندوب يرسله عبد الناصر لحكم العراق كما فعل مع سيسوريا. لكن ناصر اعتقد أن قاسم وحده الذي يعيق التحاق العراق الطوعي بالعربية المتحدة، فعمل بفعالية إعلاميسة نشسيطة وشعارات مثيرة إلى تخريب سمعة قاسم عربياً وشجع على تأسيس خط ناصري منظم في العراق وكان وجوده قبل ذلك الإيتجاوز التعاطف العام.

ثالثاً: حلق إلحاح الشيوعيين وتطرفهم الاحتماعي بيئة فوقية من المتحالفين ضد نظام قاسم، اختلط فيها القومي الثائر مع ابن الإقطاعي والتاحر وذوي الميول الدينية وأبناء الفئة المستفيدة التي ضايقها كثيراً مزاحمة أبناء الأرياف الزاحفين علمي بغداد من كل حدب وصوب. كل هؤلاء شكلوا أقلية عددية معارضة، لكنها قوية ومتماسكة وتمتلك أصولاً وجذوراً راسخة داخل أجهزة الدولة والجيش والشرطة.

حامساً: وينتمي حازم وطالب للفئة الثائرة من هؤلاء ، ولكنهما توهما أن عقلانية هادئة ومحسوبة ستدعهما يتغلبان سلمياً ويحققان إرادة الحزب دون خسارة الحلفاء، وبأقل قدر من الفوضى. أما حناح السعدي فقد اعتبر عقلانية حازم وطالب نوعاً من الانتهازية والمداراة، وترهم بقدرت على هزيمة السلطة انطلاقاً من الشارع ففشل الجناحان، لأن السار قلم بفوضاه أعذاراً كافية لانعزاله عن حلفاء طبيعيين له، والعقلاني توهم أن المحافظين وكبار العسكريين بلا ذكاء وبلا خطة. لكن حازم وطالب ودون قصد منهما استُخدِما حسراً مرت عليه فئة عضت السلطة ولن تتركها بسلام، فظل العراق يتدهور تحت سلطتها حتى حاضت به حروباً مجنونة على الحدود الشرقية والجنوبية، ولذلك اعتكف حازم ومات شبيب معارضاً.

العسكرية الموجودة في بغداد ومحيطها. وللإنصاف فإن عددهم لم يتجاوز النسبة العدديـــة لمـــا يستحقه التنظيم العسكري داخل المؤتمر بالقياس إلى مجموع التنظيمات الحزبية المدنية الأخرى.

تكلموا معاتبين وكانوا جميعهم من المشاركين الأوائل في الثورة. قال أحدهم وأظنه محمد المهداوي: نحن ضباط ١٤ رمضان، قمنا بالثورة، وشاركنا في كل شيء، وحملنا دماءنا علما كفنا، ورؤوسنا على أكتافنا، وضحينا وقتل منا من قتل، ولكن أحداً لم يدعونا للمشاركة في الانتخابات، ولم نستشر، ولم يكن لنا رأي، وهذا اعتداء على حقوقنا كأعضاء في حزب البعث وكمساهمين في الثورة، ونرجو من أعضاء المؤتمر إعادة الحق إلينا.

تحدث على السعدي فتوافق مع الضباط على حقهم في حضور المؤتمر محاولاً استمالتهم (۱) لكن الضابط محمد المهداوي أشار إلى اللواء طاهر يجيى التكريبي أن يصعد إلى المنصة لترأس الجلسة دون تصويت. فقال له: "يا أبا زهير" تفضل لرئاسة المؤتمر. وفوراً طلب يحسيى مسن المعارضين التصويت على قبول الضباط أعضاء أصلاء في المؤتمرالقطري، ففاز الاقتراح بأغلبيسة ٢٨ صوتاً من أصل ٤٥ صوتاً (۲). ثم حرى التصويت على سحب الثقة من القيسادة القطريسة

ا ـــ لم يكن تصرف السعدي عندما وافق على منح العسكريين عضوية المؤتمر دليل ضعف، بل حاء لإنقاذ قيادة الحزب وأنضاره من احتمال أن يقتلهم الانقلابيون . لأنه (أي السعدي) أدرك أن مسل يحصل ليسس سسوى انقسلاب عسكري[13] وكما أعتقد بأن اقتراح عضوية المؤتمر للضباط الذين انتهكوا حرمة المؤتمر ودخلوا قاعته عنسوة لم يأت سوى من على السعدي.

٧ -- بعد دحول الضباط للمؤتمر احتل التوازن والتمثيل وأحد الضباط اكثر من حقهم التمثيلي في المؤتمر، فقد أصبح عددهم حوالي ٢٨ ضابطاً من أصل ٢٦ عضواً ، أي ٤٥ عضواً أصلياً يضاف إليه هم ١٧ عضواً حصل وا علمى عضويتهم عنوة، وهم المقدم محمد المهداوي والزعيم رشيد مصلح التكريني والمقدم على عسريم والمقدم صمدا الطبقحلي والمقدم عي محمود والمقدم زكريا السامرائي، والعقيد سعيد صليبي والمقدم حميد السراج والمقدم منعم حميد والمقدم التكريني، والمقدم المعربي البياني، والرائد عبد الله بحيد، والمقدم فهد حسواد المسيرة والمقدم حميد التكريني، والمقدم حمين مصطفى النقيب والنقيب الاحتياط عزيز شهاب والمقدم أحمد أمين محمود.

وكان موجوداً داخل المؤتمر كأعضاء أصليين العميد أحمد حسن البكر، الفريق صالح مهدي عماش، اللواء طاهر يحسيني التكريق، العقيد ذياب العلكاوي، المقدم الجوي منذر الونداوي، العقيد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصسرت،

المنتخبة في المؤتمر الاعتيادي الذي لم يمض على انعقاده شهران، وفاز الاقتراح بنفسس النسبة السابقة. وكان سعدون حمادي من المعارضين لتلك الانتخابات فوقف قائلاً: إن ما يجري غير شرعي، فقيل له: اسكت، فسكت. وانتخب د. فائق البزاز وعبد الستار السدوري لعضوية القيادة القطرية الجديدة دون أن يرشحا نفسيهما، فاعترضا، ولم يقبل اعتراضهما، أما تحسين معلة ومنذر الونداوي وصالح مهدي عماش، فقد انتخبسهم المؤتمر أعضاء احتياطيين في القيادة الجديدة. وأتذكر أن جعفر قاسم حمودي دخل إلى قاعة المؤتمر قائلاً: أنا عضو أصيل في المؤتمر، فلماذا لم تدعوني لحضوره؟ ولا أتذكر إذا سمح له أم لا؟

بعد إعلان أسماء القيادة الجديدة، انتقل الفائزون إلى غرفة صغيرة بحاورة، لعلها غرفة البكر الذي ترأس الاجتماع باعتباره أكبر الأعضاء سناً، فقال: بدلاً من إبعاد عشرة، نقرم بإبعاد ممانية، وبدلاً من ثمانية ، ستة. وكلما قل عدد المبعدين يكون أفضل لنا، فتقرر إبعاد على صالح السعدي ومحسن الشيخ راضي وحمدي عبد الجيد وهاني الفكيكي وأبو طالب عبد المطلب الهاشمي، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة البكر، وعدم إذاعة تفاصيل ما حدث في قاعة المؤتمر باعتباره شأناً من شؤون الدولة وأسرارها. على أن يتم بعد ستة أشهر إجراء انتخابات حزبية جديدة في جميع أنحاء القطر ، يشارك فيها المدنيون والعسكريون بمن فيهم الأعضاء المبعدون إلى خارج العراق (١).

المقدم عبد الستار عبد اللطيف، العقيد الجوي حردان عبد الغفار التكريتي ، الملازم احتياط بسهاء حســـين الشـــبيب. وكان بين الحاضرين عدد من المدنيين الممنوحين رتب الضباط كأبو طالب الهاشمي ونجاد الصافي وأحمد العزاوي .

١ ـــ يقول حسن وادي العطية: كان محمد المهداوي الوحيد بين الضباط الداخلين يرتدي بدلة مدنية سوداء ويحمـــل
حقيبة سوداء ويضع نظارة شمسية سوداء. وبدأ حديثه مشيراً إلى حقيبتــه قائلاً: بــهذه الجنطة أسرار تديــن بعــض
أعضاء القيادة القطرية وبعض الوزراء[14].

أما د. تحسين معلة فقال: اخترق ١٧ ضابطاً قاعة الموتمر بعد عشر دقائق من التنامه، ورددوا شعار الحزب "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" وكلهم عدا محمد المهداوي يرتدون بزاتهم العسكرية. وكان الضابط حميد التكريق يحمل غدارة (رشاشة) مصوبة وقالوا: نحن أعضاء في الموتمر، ونرفض أن يكون الفكيكي رئيساً له . وطلبوا من طساهر يحيي ورئاسته، وعندما اعترض الفكيكي هده التكريق فنسزل من المنصة بنفس الوقت الذي تنقل فيه محمد المهداوي يجمع أسلحة الموتمرين الشخصية، وعندما وصل إلى المقدم أنور الحديثي، سحب الأخير مسدسه محاولاً الانتحار وصائحاً : لسنا خونة، نحن وطنيون، وتمكن خالد مكي الهاشي من تلقف المسلس من يده، وحاول الآخرون تهداته ومنعسه من مغادرة القاعة وإعادته إلى مقعده. بعدها تحدث السعدي محاولاً دغدغة عواطف الضباط قسائلاً: نحسن رفاق والعلاقات الرفاقية لا تسمح بالمحابسهة.... فوقف حازم جواد صائحاً : لا أسمح لك الآن أن تلبس مسوح القسس ، فحلس علي بعد أن أدرك أن هناك ترتيباً وانقلاباً منظماً. وتم انتخاب قيادة حديدة بمشاركة الضباط، احتمعت بغرف خانبية و لم يسمح للأعضاء الاحتياط (عماش، معلة، الونداوي) حضور الجلسة التي دامت نصف ساعة، المغونا بعدها بانتخاب البكر أميناً للسر ورئيساً للوزارة وبقزارهم إبعاد على ومحدي وهاني وأبو طالب. وفوراً أشار حميسد بالمحري بغدارته للسعدي ورفاقه: تفضلوا معي السعدي بصوت تعمد أن يكون مسسموعاً : "تعسال التكريق بغدارته للسعدي ورفاقه: تفضلوا معي ال... فصاح السعدي بصوت تعمد أن يكون مسسموعاً : "تعسال يابه أبو هيشم (البكر) إحنا شنو معتقلين؟ " فرد البكر: لا تعال معي، فلهبوا إلى القصر الجهوري مع أعضاء القيسادة للم

و لم يخرج من احتماع الغرفة الصغيرة الذي تلا حلسة المؤتمر أي بيان. وما تم تلاوت على أعضاء المؤتمر هو القرارات والتعليمات التي قررت ها القيادة المنتخبة الجديدة. وكانت أكثرها معدة سلفاً، قبل إشراك الضباط. و لم يكن من بين جميع القرارات المتخذة سوى قرار واحد مهم ومقصود هو قرار إبعاد على وجماعت خارج البلاد. أما بيان المؤتمر فقد صغت بنفسي بعد يوم واحد من انتهاء أعماله.

الجديدة وآخرون. وأضاف د. تحسين معلة يقول: أخبري ستار الدوري قيما بعد، أنهم أبلغوا السعدي ورفاقه بإبعادهم لإسبانيا. فطلب السعدي اصطحاب زوجته ، لكنهم أخبروه أنها ستصل بعده، فبكى السعدي بشدة، فاضطر الدوري مرة أخرة الطلب من عبد السلام الموافقة، وكان يجالسه حازم جواد وطالب شبيب، فرد عبد السلام قائلاً: يخرج " بالجلاقات" (أي ركلاً بالأقدام ال [15].

ولا أرى أن عبد السلام بلغ من القوة ما يكفي ليقول ما قاله للسعدي، لكن تواطئاً بينه وبين أحمد حسن البكر قهد حصل وجعله يجرؤ على ذلك. فقوة الجيش والحرس القومي كانت حق تلك اللحظة موزعة بين البكر وأنصار السعدي وليس لعارف أية قوة فعلية غير خطة مرسومة بذهنه ومفاتحات أولية في نطاق ضيق تنتظر التنفيذ. وكان منطقياً أن يعثر عارف بين الفريق العسكري الحاكم على ضباط كثيرين مستعدين لخيانة قسم وفائهم للبعث وذلك لأن عدداً كبيراً منهم انتمى للحزب لتحقيق مصالح خاصة، فقد ألح ميشيل عفلق على قيادة قطر العراق قبل ٨ شباط على ضهرورة كسب الضباط الكبار ومنحهم عضوية الحزب العاملة فوراً[16]. فعلى سبيل المثال انتمى طاهر يجيى للبعث قبل ٨ شباط بيوم أو يومين. فعين رئيساً لأركان الجيش وبعد تسعة أشهر نصب رئيساً للمؤتم القطري الاستثنائي، وبعدها بأيام أصبح رئيساً للمؤتم السعون بهم، وهذا ينطبق على رشيد مصلح التكريق وسعيد صليى.

وفي الحقيقة، فان البكر كان مهيئاً لرئاسة الموتم لكنه قرر في اللحظة الأخيرة تركها لطاهر يجيى، ليبقى داخل القاعة يحرك الأحداث دون أن يظهر في الصورة، بل الظهور بمظهر المحايد، المضطر إلى التدخل وكانت التيجة أن كل المناصب (أمانة سر القطرية ورئاسة الوزارة) صارت له أما القيادة التي خرجت من الموتم فتكونت من: البكر، حازم حواد، طالب شبيب، طاهر يجيى، محمد المهداوي، طارق عزيز، عدنان القصاب، على عربم، عبد الستار الدوري، عبد الستار عبد اللعيف، حسن حاج وداي العطية، د. فائق البزاز، وفاز أعضاء احتياط حسب تسلسل الأصوات: صالح مهدي عماش، د. تحسين معلة، ومنذر الونداوي. وفي القصر الجمهوري، عندما اطلع عبد السلام على أسماء القيادة الجديدة، مسح بقلمه اسم تحسين معلة، وعندما سألت د. معلة عن ما يمكن أن يكون السبب في تصرف الرئيس عارف، قال ليس بيننا شيء، وقد ساعدته عندما كان معي في نفس المعتقل، وزرته بداره بصورة سرية بعد إطلاق سراحه، ليس ليه معي غير " طائفيته الموتورة[71]. ويذكر أن القيادة الملكورة دامت ثلاثة ايام فقط، ثم حلت مسن قبسل المقيادة القومية في احتماعها ببغداد في ١٤ تشرين الثاني ١٩٩٣ واعتبرت المؤتمسر القطري الاستننائي المنعقد في احتماعها ببغداد في ١٤ تشرين الثاني عائق وأمين الحافظ، وصلاح حديد وحبران بحسد لاني ود. عبد الحالق النقشبندي، واتخذت قراراتها تحت ضغط الحرس القومي الذي احتل مدينة بغداد بكاملها.

ونقل تحسين معلة: إن أسماء مرشحي القيادة قرأت من ورقة معدة سلفاً وعندما اعترض كل من د. فسائق البزاز ود. تحسين معلة، وستار الدوري على ترشيح أنفسهم، ورفض اعتراضهم، وقام أحد الحاضرين ورشح صالح مهدي عمساش الذي لم يرد إسمه في القائمة. فوقف منذر الونداوي وقال: أنا أيضاً من الضباط الثوار وأرشح نفسي للقيادة، ولم يعترض عليه أحد، فحرت الانتخابات في ظروف متوترة وغير طبيعية[18] وعندما اعترض سعدون حمادي وحاول الحروج مسن القاعة معلناً أن ما يجري مؤامرة ولن يشارك فيها، قال له على عربم " إخرس عبد الزهرة الـ [19].

انتقلنا، القيادة الجديدة وبعض أعضاء المؤتمر والمبعدون الخمسة فوراً إلى القصر الجمسهوري. وعند مدخله اقتربت سيارتي من السيارة التي استقلها على صالح السعدي، فقال لي غاضباً: أهذا ما كنت تريده يا طالب؟ قلت: هذا عكس ما كنت أريده وأتمناه، ولكن أنت يسا علسي أوصلت الأمور إلى هذا الحد المؤسف.

مر يومان على قرارات المؤتمر التكميلي وترحيل على ومجموعت إلى إسبانيا، خلالها حول الحرس القومي بغداد إلى ساحة حرب، ووصل الأمر أكثر من مرة إلى حافة مواجهة حقيقية مع الجيش. وحصلت أحداث استفزازية كثيرة، وانتشر السلاح محمولاً بيد الآلاف. وقد نجحنا في إيقاف خطط تصادمية كثيرة. ولم يكن من السهل علينا أن نساهم بإراقة دماء البعثيين، على الرغم من محاولة الكثيرين تفسير تصفية الحرس القومي أنه يؤدي للاستقرار.

وفي يوم ١٣ تشرين الثاني أي قبل سفرنا بساعات حرت محاولات عديدة لكي نبقى علسى رأس السلطة السياسية بشرط إجازة الجيش في تصفية الحرس عسكرياً، وكانت إحدى تلك المحاولات صادرة عن عبد الكريم مصطفى نصرت قائد الفرقة الرابعة المدرعة التي تسيطر علسى بغداد، ولم يكن الرجل شاكراً، وكنا في مكتب عبد السلام عارف عندما قال: " ما دمتم لا توافقون على أن يتحرك الجيش لإعادة الاستقرار ، وتخافون على قطرة دم تسهدر. فاذهبوا أنتم، وسيتحمل الجيش مسؤوليته ...".

أما عبد السلام عارف الذي اعترض على سفرنا، فقد أخبرناه بأن قرار سفرنا نهاي. فقال على بركة الله، وفي أمان الله، وردد مازحاً "كلما قلّت الشياطين ارتساحت الملائكة" لكنه عرض أن يكون سفرنا إلى الموصل حيث تأخذنا طائرة خاصة إلى معسكر الفرقة الأولى في ضيافة عبد الكريم فرحان، نقضي الوقت الكافي ليعيد الجيش الهدوء إلى مدينة بغداد. فأصررنا على بيروت، على أمل العودة قريباً.

سافرنا دون أن ندع أحداً يستفيد منّا بشيء، فلم نتفق أو نتفاهم مع عبد السلام عسارف، لكنه استفاد بلا حدود من خروجنا من العراق، فبعد إخراج السعدي، خرجنا نحن، لكسي تفرغ الساحة من الشرعية السياسية. فبتهيأ الجو لانقلاب ضدنا. وما زلت أرى أن صالح مهدي عماش هو الذي أوحى لعبد السلام ولأحمد البكر بفكرة التخلص من المدنيين جميعاً. وقد سمعنا أنه كان يقول للمقربين منه، إن طالب وحازم تخلّصا من على السعدي وجماعته فتعالوا نتخلص منهما لكى يستطيع الضباط وحدهم قيادة الثورة.

لذا أقول: اتخذنا قرار السفر مغاضبين، وكنا نشعر بألم لما آلت إليه الأمور. ويبدو أن عماش وحردان أحسًا في تلك اللحظة أن الوضع بدأ ينزلق ويفلت من أيديهم. وكانا بين حسوالي ستين ضابطاً في توديعنا بمطار بغداد . فقال حردان التكريتي : إبقوا هنا ولا نحتاج منكم غسير إعطائنا أوامر لكي نعيد البلاد إلى استقرارها.

أما صالح مهدي عماش ، فبدأ يتزلف كعادته وهدفه أن يسجل موقفاً لخط رجعة محتمل، فقال أمام الجميع: إذا سافرتم ستنته الثورة، وسمعه يقول ذلك كثيرون بينهم ستار الدوري وعبد الكريم نصرت، وحسن النقيب وبهاء شبيب ومدحت إبراهيم جمعة والبكر وعبد الستار عبد اللطيف وجميل صبري ومحمد المهداوي وحسن وداي وصلاح صلاح ومحيي محمود وعبسد السلام عارف. وأعتقد أن عبد السلام حمل ما قاله عماش له، وبذلك يكون عماش قد خسسونا وخسر السعدي وخسر عبد السلام.

و لم يكن غضبنا على عماش وغيره بسبب التنافس السياسي. بل لإدراكنا التسام بأنسهم سيتسببون في إخراحنا وإفراغ البلاد من الشرعية السياسية، دون أن يكونوا قادرين على مسك زمام الوضع. فليس بينهم من سيتفق الضباط على الخضوع له. ولذا اعتبرنا تصرفهم تخريساً مضراً وأشبه بتصرف الحرامية. سرقوا الثورة غيلة وجبناً، و لم يحتفظوا بها حتى يوماً واحداً. وأعترف أننا ساعدناهم كثيراً بموافقتنا على إخراج السعدي ثم أقنعنا أنفسنا بقدرة البكر علسى الحزم، فغادرنا إعتماداً على تصرفه.

ولا أنسى بأني وحازم جواد أدركنا خطورة الأمر، فأرسلنا برقية نشرتها جريدة النهار البيروتية إلى القيادة القومية، وإلى رئيس الجمهورية السورية، ورئيس الأركان ورئيس السوزراء، على شكل رسالة مفتوحة، نحذرهم فيها بأن حكم حزب البعث في العراق يشرف على السقوط. وكان ردهم علينا، أنهم فصلونا بواسطة جهاز الإذاعة.

١ — ربما لم يكن صالح مهدي عماش صادقاً مع حازم وطالب، لكن حردان الذي يقود القوة الجوية ويؤثر على اثنيين من قادة كتائب الدبابات في بغداد كان صادقاً معهما. غير أن طالب وحازم كانا في مأزق محرج، فإما أن يوافقا علي تحقيق رغبة الحرس القومي بإعادة على السعدي ورفاقه وذلك يرفضه العسكر وسيودي حتماً إلى نفيسس النتيجة أي الاقتتال. أو التواطؤ مع القيادة العسكرية وإعطاؤها الأوامر لضرب قوات الحرس القومي وسحقها عسكرياً وذلك يعنى سفك دماء بعثييه وتسجيل صفحة دموية سوداء أوقتل الرفاق والأصحاب وبذلك يتم القضاء على تنظيم الحزب الذي طالما استمدوا منه قوتهم. لذلك اتخذا قرار السفر للتخلص من المأزق الخاص ومن أجل سحب أحسد صواعمة الأزمة المشرفة على الانفحار.

ورغم أن سفر طالب وحازم كان أهم شرط معلن وضعته قيادة الحرس القومي الثائرة للبدء بالمفاوضات أو للقبوط بهدء وساطة القيادة القومية، فإن هناك أسباباً أخرى كثيرة غير معلنة أهمها أن العسكريين وصلوا إلى مآربهم وصار بإمكانهم الإنفراد بالسلطة فلماذا يسمحون لشبان مثل حازم حواد أو غيره مشاركتهم فيها.

سؤال: حسب ما فهمته منك، أنكما أنت وحازم، كنتما حتى لحظة صعودكما الطائرة المغادرة إلى بيروت في ١٩ تشرين الشابي ١٩٦٣، تسكون مع حليفكم أحمد حسن البكر بكافة الأوراق العسكرية في بغداد، بل كانت السلطة بين أيديكم وطوع أمركم. فلماذا تخليتم عنها لعبد السلام عارف ؟ في حين كان بامكانكم إيجاد حلول أفضل من تسليمها إلى المتربصين بجناحي الحزب. ألا يعني تخليكم ، أنكسم لم تدركوا أهمية الآلة (الدولة والسلطة) التي استوليتم، بل وتصرفتم بها وكأنها لعبة غير جادة ؟

طالب شبيب: أدرك فريقنا أهمية السلطة ودورها، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف والمبادئ الاجتماعية وتطبيق السياسات. أما الفريق الآخر فقد انتهج سياسة فوضوية، وتطلع إلى تحقيق أفكاره الساذحة بالتحاوز على القوانين معتقداً بقدرته على تجاوزها بنفس السهولة التي أصبح معها قادراً على سنها. وما كان يدري أن ذلك يقود إلى فوضى، ستهدم أول ما تهدم السلطة التي بين يديه.

لقد كنا قادرين على البقاء. ولكي نبقى كان الأمر يتطلب إجازة استخدام القوة ضد الحرس العسكري سياسياً، وعندما لم نفعل بحثوا عن تغطية أخرى، قدمها لهم عبد السلام علرف. وفي الحقيقة فقد كان موقفنا الرافض لإراقة الدماء ولأي اصطدام، بما في ذلك المحادلة ضد الوسائل غير الشرعية، يضعنا في موضع المشاكس، الذي يرفض دون أن يقدم حلاً أو مخرجاً. فـــالحرس القومي يسيطر على بغداد ومراكز المدن والجيش بكامله يقف مستعداً لأخذ المبــــادرة، ونحـــن ومنعنا الاحتكاك بالحرس القومي، وطالبنا بإفراغ بغداد له، ولم نضع حراسات أو حواجز (مــــا القصر الجمهوري، ولا أدري كيف تخيل الأستاذ هاني الفكيكي في كتاب، أموراً غير ما قلت. وأعتقد أنـــه تصور وحود عساكر على حانبي الطريق بسبب هول المفاحأة والحوف من التصفية الذي، ربما، سيطر عليه. وقد علمت فيما بعد أن على ومحسن وهاني وحمسدي تصوّرا أنسا سنرميهم بالرصاص فور احتجازهم. وكانوا من جانبهم لو سارت الأمور كمـــــا خططــوا سينفلون فينا أحكاماً بالقتل. وقد أكد علي صالح السعدي وهاني الفكيكي وآخرون أنـــــهم كانوا قد وضعوا حطة كاملة مضادة . فلم يكن على صالح السعدي حبيثاً و لم يحتفظ بأســرار، وعندما سألت عام ١٩٦٨ في بغداد قائلاً: لو استمرت أعمال المؤتمر دون تدخل الصـــاط،

وفزتم بالانتخابات ماذا كنتم ستفعلون ؟ أخاب فوراً : سنستلم القيادة كاملة، وكنا سنعدمكما أنت و حازم!!

كانت هناك أسباب كثيرة لمأزقنا وللفوضوية والتطرف (١) أهمها حالة الانتشاء التي سببه الانتصار السهل الذي تحقق على نظام عبد الكريم قاسم، فتملك بعضهم شعور بأنهم جماعوا "هبة الله للشعب" ولهم الحق كثوار أن يفعلوا ما يشاءون ، لإيصال الشعب إلى مما يعتقدون أنه للشعب. ولهم الحق كثوار أن يفعلوا ما يشاءون ، العلقة للأحزاب، كانت تفتقر إلى ألم صواب. رغم أن القضية برمتها، بما في ذلك الأهداف المعلنة للأحزاب، كانت تفتقر إلى الوضوح، مما جعل تصرفات السلطة الرسمية ومنظماتها لا تجري وفق معاير دقيقة ومحسوبة وعلى سبيل المثال، عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية حميد خلخال على مجلس الموزراء مشروع قانون حديد للضمان الاجتماعي، وطلب أن يلتزم فيه كل رب عمل يستخدم عاملاً واحداً أو أكثر، بحفظ دفاتر للضمان الاجتماعي ودفاتر أخرى لدفع الضمان، وشراء أختام وطوابع وغيرها من المستلزمات فتصور بائع الكباب الذي لديه " صانع" أو سائق الباص ومساعد الحداد وجميعهم ينطبق عليهم القانون.

و لم يكن مستوى العمل المهني والإنتاجي في العراق يحتمل مثل هذا التنظيم المقترح، كما أن الحكومة العراقية ذاتها لا تملك كوادر قادرة أو كافية للإشراف على تطبيق عملية متشابكة واسعة للفصل بين العامل ورب العمل في طول البلاد وعرضها، وليس لدى الوزارة غير بضعة موظفين للرقابة. في حين يحتاج الأمر إلى عشرات الآلاف من الموظفين. ولو كانت الوزارة قلم أقرت مشروع الوزير خلخال، لوجد طريقة للتنفيذ بواسطة الوسيلة الوحيدة الممكنة وهي عصا الحرس القومي الذي سيتدخل أفراده بطريقة ثورية أو عاطفية بكيفية بعيسدة عن القانون، وسيؤدي إلى كوارث اقتصادية تهدد بإيقاف كامل العجلة الانتاجية ، وهي حالة متوقعة عندما تخرج القوانين التي تسنها الدولة من عقلانيتها فتتحطم روحها، وتتحطم الأهداف

ا سبب لم يذكره الشبيب وهو أن حكم حزب البعث أتاح الفرصة لرحال من الوسط الشعبي البسيط إلى استلام مراكز مهمة في السلطة وفي تقرير سياستسها العامة. فأزعج ذلك آخرين تعودوا الحكم (إذا سسقط الآباء يحكم أبناؤهم)، وأحسوا بالسلطة قلقة بين أيديهم، ينازعهم عليها ضباط شباب وكوادر من الأحسزاب السسرية والحسرس القومي، و لم تكن لسهؤلاء ذهنية السلطة الباردة والحادثة، بل تشبعوا بمشاعر المظلومية، وتصرفوا عندما أمسكوا بالسلطة بروحية موتورة وكمتمردين.

فلم يكن السعدي وحازم ومحسن وحمدي وشبيب والعزاوي يرغبون بالتعسف على الموظفين الكبار الوارثـــين سلطة العهد الملكي، لكنــهم نظروا إليهم رموزاً للظلم الذي تعرض إليه الشعب العراقي عشرات السنين. أي لم تكن المزايــة الآيديولوجية والشعاراتية وحدها سبباً للتطرف، بل الصراع بين وارث لا يرغب أن يشاركه أحد بالتركة وبين راغـــب في المشاركة لكنــه موتور ومتطرف ولا يعرف الأساليب القانونية الباردة في المطالبة بالحق، لأن الســــلطة ذاتـــها تستخدم القانون لمصاحتــها ولا تطبقه بعدالة.

التي جاءت من أجلها. ولحسن الحظ وقف ضد القانون وزراء محايدون بينهم ناجي طلاب وزير العمل في عهد عبد الكريم قاسم فقال: "إن قانون حكومة قاسم رغم بساطنه ليسس بالامكان تطبيقه بسهولة، فكيف بقانون عسير كهذا، سيشل في حالة تطبيقه الحياة الاقتصادية تماماً، ولا أرى أية فرصة لتطبيقه". وعلى إثر المناقشة سحب خلحال المشروع الذي لم يكسن سوى مظاهرة يسارية مزايدة على قوانين قاسم، وعلى اشتراكية عبد الناصر، دون أن يدرك أن البرهان الوحيد على ثورية أكثر صدقاً من قاسم وناصر والشيوعيين تأتي بإعطاء حريات أكشر وإنجازات أفضل وباحترام إرادة المجتمع ورغباته (1).

وبذلك أوقعنا أنفسنا بمبالغات غير مطلوبة، في وقت كنا بأمس الحاجة للتداول الواقعي لمواجهة التحدي الحاسم خصوصاً في مجال اختيار شكل النظام السياسيي ونوع الممارسة الديمقراطية ودراسة علاقة الدولة بالملكية الخاصة والاجتماعية. كان مهماً حداً الجلوس وبحث الموقف من الرأي الآخر، فالعراق لم يكن كله بعثياً. وكانت هناك أسباب وآفاق كثيرة تشجعنا على إعطاء هامش ممتاز للحريات السياسية والفردية والاقتصادية. فحزب البعث استطاع بالتعاون مع القوميين في زمن عبد الكريم قاسم أن يفوز بانتخابات حرة وديمقراطية بعدد من المؤسسات والجمعيات المهنية الكبيرة، كنقابة المعلمين والمهندسين. فلماذا نتخلف ولا نقيم انتخابات حرة في مجالات اجتماعية مهنية كثيرة، ونحن نمسك بالسلطة بكل امكانياتها.

فشلت محاولتنا لإصلاح الوضع ، وانتهى الأمر إلى يد عبد السلام عارف. بسبب صراع البعثيين فيما بينهم حول مسائل غير واقعية، لعبت فيها دوراً أساسياً الإيديولوجيا اليسارية المتطرفة من جهة والتحالف مع أطراف من حارج نسيج الحزب كالضباط الكبار، من حهة أحرى. وحينما أردنا الخروج من الأزمة ، اتفقنا مع البكر وعبد الستار اللطيف و محيي محمدود

١ --- جاءت سلطة ١٩٦٣ لتحكم شعباً له تاريخ طويل في السياسة في مجال المعارضة والاستقطاب. ويع-رف كل مواطن يعيش على أرض العراق من يحب ومن يكره. ولم يكن سهلاً أخذ المواطنين العراقيين على حين غرة، وكسبهم بمزايدات أو بتصريحات شفهية.

وأمام واقع الحال الصعب، لم تجتهد قيادة الدولة سواء المتمثلة في القطرية أو بمجلس قيادة الثورة، في التقرب من سواد المواطنين، وحتى من المثقفين، بل فرضت السلطة احترامها بين أبناء الشعب انطلاقاً من دعاية انتشرت بين الجميع بسأن الحكام الجدد حازمون وقساة ويعاقبون خصومهم بشدة، وكان خطابهم للشعب يصدر بلغه الأوامر وينف ببدوريات الحرس القومي. وذلك جعل الشعب يذعن ولا يتعاطف وجعل معركة الحرس القومي مع دبابات عبد السلام عارف تتم بمعزل عن المحتمع. فقد أفرغ الشعب شوارع بغداد للطرفين المتصارعين ليتقاتلوا. وحصل ذلك تقريباً في كل ميادين ومراكز المدن العراقية الأحرى، إذ تقابل الحراس القوميون مع الجنود والضباط دون متفرحين، وانتسمه المقابلة غالباً بتسليم الحرس لأسلحته بعد ورود أنباء عن انتسهاء معركة بغداد لمصلحة الجيش .

(مدير الاستخبارات العسكرية) وجميل صبري (مدير الأمن العام)، على خطة متكاملة، كانت ستؤدي لو تم الالتزام بها إلى بقاء الحزب في السلطة مع استبعاد الممارسات الكيفية وإقامية حكم يحترم القانون. وبينما كنا نسير قدماً في تنفيذ الخطة، خطوة فأخرى، تدخل صالح مهدي عماش ليحطم أهم شروط نجاحها، فزرع في أحمد حسن البكر التردد. فصرنا في أخذ ورد أدى إلى فقدان الإقدام والحزم ثم الانهيار، لأن التردد أثناء التنفيذ يعني إعطاء الفرصة للآخر المتربص. وحينها اضطررنا للموافقة على أشياء كثيرة، منها سفرنا للخارج بحجة التخفيف من شدة الأزمة، في حين كنا نمثل الشرعية الحزبية الباقية بعد ترحيل على السعدي وجماعته. فحصل فراغ تام و لم يبقى للضباط البعثيين وهم قوتنا الضاربة ووحداتهم تحييط ببغداد، مرجعية حزبية يعودون إليها، فاضطروا للسكوت والمسايرة.

ومع ذلك فقد اتفقنا قبل سفرنا مع البكر والآخرين، عدا عماش، بحماية وضع الحزب خلال فترة غيابنا. لكن مفاحآت كثيرة حصلت ببغداد ومن المؤكد أن طمع الضباط بوعرو عبر السلام، وعدم حزم البكر وممارسة عماش لهوايت في تثبيط العزائم، فضلاً عن تهديد الحرس القومي للضباط البعثيين دون غيرهم، أدى إلى الفشل وأتاح لعبد السلام الانقضاض واستلام السلطة صباح ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣.

حينها سافرت من بيروت إلى دمشق لدراسة الأمر مع قيادة الحزب ، بناءً على دعوة من قبل ميشيل عفلق، وكان كل من البيطار وحمود الشوفي وصلاح حديد يتحكمون بالحزب، ووقفوا وراء إجراءات فصلنا غير النظامية. ولذلك كنا وما زلنا نعتبر أنفسنا أصحاب حق في عضوية الحزب، فلم نفعل شيئاً غير الكفاح والتضحية من أجل أهدافه ولم نحقق لأنفسنا أي شيء يتعلق بالمصالح الشخصية (1).

فور وصولي إلى دمشق، حضرت احتماعاً مع أعلى قيادة حزبية وحكومية في سوريا، حضره

١ — حينذاك اعتبرت أغلب قيادات وقواعد الحزب أن موافقة طالب وحازم على دخول الضباط البعثيبين إلى المؤتمر القطري الاستثنائي في ١٩٦٣/١١/١١ في بغداد، بمثابة مخالفة صريحة للنظام الداخلي ودخول في تكتل ضد الحسسزب، وهو أمر يحرمه النظام الداخلي ويعاقب عليه بالفصل. لكن قرار دمشق حاء اسرع من الطريقة النظامية. فحازم وطالب عضوان في القيادة القطرية وفصلهما يتطلب إبلاغهما بالتهم والتحقيق معهما قبل أخذ أي قرار بشأنهما. وسيكون لهما حق الاعتراض والاستئناف بعد ذلك. ولم يكن هناك ما يمنع القيادة القومية من استدعاء طالب وحازم من بهيروت للدمشق والتحقيق معهما.

حتى فؤاد الركابي الذي نفذ عملية كبرى " محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم" دون موافقة القيادة القومية، وخرج من الحزب وأسس لنفسه حزباً آخر. لم يفصل أتوماتيكياً، بل استدعي للتحقيق وعندما لم يحضر فصلتم القيادة القومية. وهناك من يعتقد أن صدور قرار سريع بفصل طالب وحازم ومحمد المهداوي وغيرهم وإذاعتمه من الإذاعة، كان محاولة لتسهدئة الحرس القومي الثاتر في بغداد والتغلب على الأزمة.

إضافة إلى ميشيل عفلق ، صلاح الدين البيطار، وحافظ الأسد ومحمد عمران وأمسين الحسافظ وصلاح حديد وحمود الشوفي، وقد عرضت عليهم خطة كنا درسناها أنا وحازم حواد للعسودة إلى العراق فوراً واستعادة السلطة قبل أن يتمكن عبد السلام عارف من نقل الضباط البعثيين من مراكزهم العسكرية الخطيرة، ولم أطلب منهم أكثر من تسهيل عبورنا إلى العراق.

قلت لهم: إن صدام التكريتي جاءنا إلى بيروت (بعد اجتماعه بميشيل عفلق)، يحمل أخباراً من أحمد حسن البكر ويطلب عودتنا فوراً، لأن وجودنا في بغداد سيعطي شرعية حزبية لأي تحرك عسكري يجري الإعداد له. وإن أحمد البكر لا يمكنه لوحده تغطية ذلك، لأنه فقد في نظر كثير من الضباط والمدنيين مصداقيته، لما أظهره من تردد، بل يرى كثيرون أنه تواطأ مع عبد السلام عارف أو ذهب في تعاونه معه إلى الحد الذي أدى إلى إسقاط ثورة الحيزب. وقلت: إن صدام التكريتي أخبرنا بأن بيوتاً سرية ستهيأ لنا، وأنا متأكد بأننا بالتعاون مع البكر والآخرين سنضع خطة ميدانية سريعة لاستعادة السلطة، وهي إمكانية ما زالت قائمة. وقلت: أننا أبلغنا صدام التكريتي بموافقتنا أن يشكل أحمد حسن البكر قيادة قطرية مؤقتة يضه إليها صدام حسين نفسه.

أحسست وأنا أتحدث بجو عدائي من قبل أعضاء بحلس الثورة السوري الحاضرين. وكسان يحضر مهم صديقي العزيز عبد المحسن أبو ميزر الذي شغل منصب رئيس تحرير حريدة البعست عندئد. ورغم الصداقة، نظر إلي شزراً . وكانت عينا حمود الشوفي تقدحان شرراً ، رغسم أي سمعت قبلها أن بعض أعضاء بحلس الثورة يأملون أن نبقى أخوة ورفاقاً لهم، لنتعاون على تخليص العراق من عبد السلام.

و لم يحقق احتماعنا نتيجة فورية محددة، لكن ميشيل عفلق استدعاني بعد الاحتماع إلى لقساء منفرد فشرحت له تفاصيل ما نفكر بسه، وحاجتنا للتصرف بسرعة وإلا سستضيع الفرصة. لكنسه قال لي: أرجو أن لا تنام الليلة بدمشق، لأنسهم سيقتلونك ( ويقصد حمسود الشسوفي وصلاح حديد و آخرين)، وقال: " لا تثق بسهم وعُد إلى بيروت ومن هناك تسابعوا ترتيبكم السري في العودة إلى العراق ولا تخبروا أحداً، لأنكم ستقتلون في طريق العودة ".

شعرت بالحيرة عند سماعه، ولم أكن أثق بسه تماماً لكنسه أربكني وأثار في شعوراً مريراً من الخوف من أساليب التآمر السائدة في هيئات الحزب العليا. وتساءلت مع نفسي إذا كان الأمسر يصل إلى حد القتل؟ أم أن ميشيل يريد إبعادنا كي لا يستعيد الحزب دوره في السلطة؟ وبعسد سنوات كنت كلما تذكرت ذلك الاجتماع أشعر بالندم لأني لم أسع للالتقاء مع الرئيس حافظ الأسد الذي أظهر بوضوح تميزاً في صبره ومثابرتسه، فضلاً عن مظهره النسزيه وتعففسه عسن

الدخول في تكتلات ومؤامرات حزبية داخلية. ندمت لعدم استشارت، وأعتقد كنت ساسمع منه لو فعلت نصيحة مفيدة، خصوصاً أن الحياة أثبتت فيما بعد أن سكوته وتفضيله الإستماع في ذلك الاجتماع كان تعبيراً عن عدم رضاه على أسلوب المناورة في إدارة العمل كما أثبتت قدرته على التخطيط وإدارة المواجهة والصراع حتى مع دول أكبر مسن سوريا بكثير.

وكانت النتيجة أننا لم نستطع العودة<sup>(۱)</sup> وقضى على صالح السعدي أوقاتاً عصيبة مشرداً بـين دمشق وبيروت والقاهرة، ثم فقد إمكانية البقاء في دول عربية كثيرة بما في ذلك مصر وســوريا، حوفاً من تطرفه وأفكاره<sup>(۱)</sup>.

# سؤال: ما وجه الحقيقة في تقسيم الضباط إلى كبار وصغار، وخلافاتهم وموالاتهم؟

طالب الشبيب: لم تكن هناك مشكلة حقيقية تحت هذا العنوان. وربما وحد أربعة أو خمســة

ا — تنكر عارف لكل شيء فاعتقل وطارد جميع البعثين حتى أولئك الذين أحسنوا إليه، وعندما عُلِمَ أن حازم حواد وطالب شبيب في مطار بغداد، تردد كثيراً بل قرر للحظة اعتقالهما لولا اقتراح من أحد خاصت بتسفيرهما إلى دولي أخرى بشرط أن لا يغادرا مطار بغداد حتى سفرهما إلى تلك الدولة، فاختار مصر وأرسلهما مبعدين ومتحفظ عليهما ووافق عبد الناصر على إقامتهما المشروطة في القاهرة، لا يغادرانها إلا بموافقة. و لم يكن حال البعثيين الآخرين مع عارف بأفضل، فقد رأى يوماً المهندس عدنان القصاب الذي كان رابطة الاتصال بينه وبين على صالح السعدي قبل حركة ٨ شباط والذي ذهب إلى داره فور إعلان الحركة وحلبه إلى أبو غريب ليتم تعيينه رئيساً للجمهورية. حيى عدنان القصاب عندما التقاه عارف صاح به: هل ما زلت طليقاً وإشار إلى معيته لاعتقاله فاعتقل ويذكر أن عارف عين حسن النقيب في القيادة العربية المشتركة في القاهرة ، فالتقى النقيب بعبد الرحمن البزاز و رئيس الوزارة و عارف عين حسن النقيب في القيادة العربية المشتركة في القاهرة عن حازم وطالب، وذكره بفضل طالب الشبيب عليه، فوعده البزاز وفعلاً تمكن من استصدار عفو عن حازم وطالب وبهاء الشبيب ، وعين طالب مديراً المكتسب الجامعة العربية بتركيا، بينما رفض الاهتمام بقضية عماش، وكان مبعداً في القاهرة أيضاً الذي لأنه عسكري، ولكن النقيب استمر بسعيه وحصل على دعوة رسمية لعماش لزيارة العراق فانتها أمر إبعاده أيضاً الذي لأنه عسكري، ولكن النقيب استمر بسعيه وحصل على دعوة رسمية لعماش لزيارة العراق فانتها أمر إبعاده أيضاً الذي لأنه عسكري، ولكن

٢ — أخبرني الشاعر الكبير عبد الوهاب البياني في دمشق عند حضوره حفل التكريم الذي أقامه الرئيس السوري حافظ الأسد للجواهري الكبير عام ١٩٩٦ فقال بحضور الدكتور محمود أمين العالم والأستاذ مهدي العبيدي والأستاذ وائـــل الهلالي والدكتور أحمد الموسوي، بأنــه ... أي البياني ... والأخضر الإبراهيمي، وإبراهيم طوبان و آخرين، كتبوا مـــن دمشق برقية إلى جمال عبد الناصر طلبوا فيها السماح لعلي صالح السعدي الدخول إلى القاهرة التي منع منها، وأضاف الشاعر عبد الوهاب البياني بأنــه علم أن صحيفة الأهرام المصرية سجلت للسعدي حديثاً (مقابلة) بواسطة إنجي رشدي لما علاقة بالمباحث ومتحصصة في مقابلة كبار السياسيين المنفيين على "كاسيت" لمدة عشرة ساعات، تحـــدث فيها بصراحتــه المعهودة عن كل شيء. وقال البياتي: إن في تلك الكاسيتات معلومات هامة حداً، لكن الأشرطة اختفـــت بصراحتــه المعهودة عن كل شيء. وقال البياتي: إن في تلك الكاسيتات معلومات هامة حداً، لكن الأشرطة اختفـــت

ضباط شباب يتحدثون بلغة تختلف عن زملائهم أو رفاقهم، وتأثروا أو أمكن تحريضهم، تمهيداً لإدخالهم في أوضاع حزبية ذات طبيعة تكتيكية، وحتى ذلك لم ينجح إلا بعد أشهر من ثورة ٨ شباط (١٤ رمضان)، لكن فرقاً كبيراً بين الضباط البعثيين، وأولئك الذين حرى تبعيثهم على وجه السرعة. ودعني أصارحك، بأن العسكريين البعثيين وأغلبهم ذووي رتب صغيرة دخلوا الحزب وهم طلاب على مقاعد الدراسة الثانوية مثل أخي عماد الذي دخل الحزب تلميسذاً في الإعدادية ثم أصبح مسؤول تنظيم القوة الجوية، وهناك ضباط شباب قتل بعضهم في الثورة مشل وجدي ناجي، كانوا بعثين قبل رتبهم العسكرية. يقابلهم طبقة من الضباط الكبار كاحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وعبد الستار عبد اللطيف وحردان التكريني، لم يكونوا بعثيين بل أعضاء في منظمة الضباط الأحرار، ووجدوا في الحزب آلة قوية تُعينهم في صراعهم ضد نظام عبد الكريم قاسم.

وبين الفريق الشاب والكبير فارق زمني في دخول الحزب ، وفي درجة الثقافـــة والعاطفــة الحزبية ، فالذي تربى منذ طفولتــه بحضن الحزب، يختلف عن ذاك الذي أتى إليه وهـــو قــائد لوحدة عسكرية ويحمل رتبة مقدم أو عقيد. فأحمد البكر يختلف تماماً عن منذر الونداوي إذ جاء الأول في سن كبيرة وبعد أن شارك في ثورة تموز ودخل السحن مع طاهر يحيى التكريتي وذياب العلكاوي ورشيد مصلح التكريتي، في حين كان الونداوي حزبياً قبل دخوله الكلية الجوية.

ولذلك فعند أول أزمة مررنا بسها، ذهب ضباط البعث الشباب إلى السحون، بينما تقاسم اصحاب الرتب الكبيرة المناصب مع المتآمرين على الحزب(١).

ا ـ قبل ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ تعاون الضباط البكر وحردان وطاهر يجيى وعماش والعلكاوي ورشيد مصلح ومحمد المهداوي وستار عبد اللطيف مع عبد السلام عارف لإبعاد القيادة المدنية لحزب البعث، رغم الغزل الذي أظهروه غو حازم وطالب ، لكن البعثيين فوجئوا باشتراك عدد كبير منهم في حركة عبد السلام عارف ضد حكم حسرب البعث، فأصبح طاهر يجيى التكريتي رئيساً لوزراء الحكم الجديد ورشيد مصلح التكريتي حاكماً عسكرياً عاماً ووزيراً للداخلية، وحردان التكريتي وزيراً للدفاع ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة، وعبد السستار عبد اللطيف وزيراً للداخلية ونائباً للقائد العام القوات المسلحة، وعبد السستار عبد اللطيف وزيراً الدواصلات. والبكر نائباً لرئيس الجمهورية (وهؤلاء جميعاً كانوا أعضاء في المكتب العسكري لحزب البعث)، أما صدام التكريتي، فقد صعد مع بعض زملائه المحسوبين على البكر وحردان ظهر احدى الناقلات المدرعة التابعة للواء الآلي الثامن وساهم في ضرب مقرات الحرس القومي، وكوفيء بتوظيفه في قسم الاستعلامات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وطرد منها بعد مدة قصيرة، ولذلك سجل البعثيين الشباب عليه ذلك الموقف السلبي وقام زملاء لصدام التكريسي وحصوصاً الشيوعيين منهم ليفرز بين الشيوعي الحقيقي والمشتبه به. أما عبد السلام وبمجرد إحكام قبضت على السلطة أقصى منها الرحلين الأشد عطراً على حكومته وهما حردان والبكر، وللتخفيف من غضسب عبد السلام كتب البكر براءة نشرها في الصحف الرسمية يعلن فيها تخليه نسهائياً عن العمل السياسي، وأحيل ١٢ خابطاً السلام كتب البكر براءة نشرها في الصحف الرسمية يعلن فيها تخليه نسهائياً عن العمل السياسي، وأحيل ٢١ خابطاً السلام كتب البكر براءة نشرها في الصحف الرسمية يعلن فيها تخليه نسهائياً عن العمل السياسي، وأحيل ٢١ خابطاً السلام كتب البكر براءة نشرها في الصحف الرسمية يعلن فيها تخليه نسهائياً عن العمل السياسي، وأحيل ٢١ خابطاً

ولست أرى الآن أن تحالفنا معهم كان خاطئاً، لكن وضع مستقبلنا بين أيديهم هو الخطاً. لأنسهم لم يكونوا ليتحالفوا معنا، إذا لم نكن أقوياء، إذا لم يكونوا بحاجة ماسة إلينا. وكسسان علينا استيعاب ذلك، وليس الخضوع والاستسلام إليه(١).

وطالب ضابط أكثرهم بعثيون إلى التقاعد[21] وأبعد عشرات الضباط الآخرون إلى وحدات بعيدة، وفي وقت قياســــــي لايتحاوز الثلاثة أشهر تمكن عارف من إبعاد البعثيين عن المراكز المهمة في الجيش والدولة.

وخلاصة الأمر فإن الضباط ذوي الرتب الكبيرة، وضعوا موالاتهم موضع البيع والشراء، ومنحوها بحسب ميزان القوة وسحبوها بمحرد المتواز موقف حلفائهم. وقفوا مع البعث وهو قوي، ونسجوا مع عارف خيوطاً لتحالف حديد بمحرد احتدام الصراع البعثي ـــ البعثي، وفوحتنا بهم على رأس الانقلاب القادم فأسسوا بذلك للانتهازية والضعف داخل الجيش.

١ ـــ يرى طالب في أكثر من مكان من هذه الذاكرة بأن البكر لم يكن متورطاً في عملية سقوط حكـــــم الحـــزب في العراق عام ١٩٦٣ ، لكننا نجده متورط فعلاً. وأن تورطه جاء بعد أن اضطر للمفاضلة بين الحرس القومي والتحالف مع عبد السلام، ففضل الأخير على رفاقه الحراس واختار طريق المؤامرة في مواجهتــهم، فسقط حكم الحزب وانفرد عبـــد السلام بالسلطة، وبمكننا إيراد بعض المؤشرات التي تؤكد ما ذهبنا إليه:

أولاً: تخطيط البكر لعملية اختراق الضباط للمؤتمر القطري بصورة كاملة وبنفس الأشخاص اللين شكلوا رأس حربسة للانقلاب الذي قام بسه عبد السلام عارف ضد الحزب في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ ، مما يؤكد أن احتلال المؤتمر كان الحلقة الأولى في خطة أوسع انتسهت بالسلطة إلى يدي عبد السلام عارف. وهناك ما يؤكد بأن البكر الذي تحالف مع حازم وطالب وحاول إظهار حياديت إلى على السعدي، كان في نفس الوقت يتآمر في الخفاء لإقصائهم واحداً بعسد الآخر، بعد تحميل السعدي مسؤولية فوضى الحرس القومي، وحازم وطالب مسؤولية اختراق نظام الحسزب الداخلسي بالموافقة على إدخال الضباط للمؤتمر وإقرار إقصاء السعدي وقد نجح بشكل كامل. في حين يقول د. تحسين معلسة أن عماش أخيره قبل ١٩٦٣/١١/١ بأن حازم حواد وعبد الستار عبد اللطيف يحرضون الضباط على ضرورة اخسستراق عماش أخيره قبل ١٩٦٣/١١/١ بأن حازم حواد وعبد الستار عبد اللطيف يحرضون الضباط على ضرورة اخسستراق المؤتمر وفرض أنفسهم عليه. وهو تآمر صريح على حليفهم حازم جواد لتركيب القضية برأسه[22].

ثانياً: في ١٥ / ١٩٦٣/١ التقى دكتور معلة مرة الحرى بعماش بمقره في وزارة الدفاع، فأعبره الأحير أن الوضع أصبح بين يديه ويدي أبا هيثم (البكر) تماماً، وخلال الجلسة أبلغ عماش سكرتيره المقدم على عريم بأن يتصل بآمر معسكر الرشيد لتحضير الضباط لاحتماع سيحدثهم فيه حول تطورات الأزمة، وبعد دقائق رن حرس التلفون السري، وكسان المتحدث آمر معسكر الرشيد، يرغب بالتأكد ما إذا كان الأمر صادراً فعلاً من عماش؟! وعندما استفسر الدكتور معلمة الحابم عماش : إتفقنا أن لا تنفذ الوحدات العسكرية أية أوامر إلا إذا كانت صادرة من البكر أو من عماش نفسم باعتباره وزيراً للدفاع، وهذا يؤكد تحالف عماش والبكر، رغم محاولة البكر إظهار عدم ثقتمه بغماش أمام الآخريسن، كما يظهر أنسهما تخليا عن قوتهما لمصلحة عبد السلام بعد أن اضطر للمفاضلة بينه وبين الحرس القومي.

ثالثاً: وافق البكر أن يجلس بداره شب محتجز، لكنه يحمل لقب نائب رئيس الجمهورية، ليعطي لعبد السلام المغرصة الكافية لاستكمال لعبت، ولطمأنة العسكريين البعثيين من أن السلطة ليست ضدهم بل هسي تعمل فقط لاحتواء الحرس القومي، كما أنه حنب عبد السلام عارف مسؤولية تفادي الخجل بعد الخدمات الجلّى التي قدمها لمه قبل وبعد حركة ٨ شباط ١٩٦٣.

رابعاً: ندم البكر بعد فقدانـــه خيوط المؤسسة العسكرية، وجاء ندمه متاخراً بعد أن فقد الضباط ثقتـــهم بـــه، وكـــانت

القوات التي يؤثر فيها هو وخط حازم وطالب تكفي للسيطرة. فعبد الكريم نصرت قائد الفرقة الرابعة وحسسن النقيسب وزكريا السامرائي وعبد الله سلطان الملاح يقودون كتائب الدبابات الأربع وجميعهم بعثيون. لكن البكر كسر حلفه مسم حازم و تردد كثيراً فاضطر الضباط البعثيون للمسايرة مفضلين النظام العسكري على الخضوع لشعارات الحرس المعادية لهم. ولم ينس البعثيون عسكريين ومدنيين خيانة البكر الذي خلل السعدي ثم حازم وفشل مع عبد السلام. وبعد سسقوط حكم الحزب وصلت إلى دار أحمد حسن البكر في بغداد وفود شكلتها منظمات الحزب في كل أنحاء العراق المعاتب وإبلاغه بموقفها. وعبر أغلبية الوافدين عن القناعة بتورطه في ضياع السلطة وأبلغوه رغبة البعثيين في عدم وجوده علسى رأس القيادة، وربما شكلت تلك الزيارات بداية الاستقطاب الفعلي الكبير، فصنف كل عضو يميناً أو بسساراً بحسب موقفه في تلك المقابلات من أحمد البكر ، وفي تلك اللقاءات ظهر صدام التكريتي لأول مرة في حياته الحزبية كرحسل لم قيمة ومستقبل سياسي إذ وقف دائماً إلى جانب أو خلف البكر بصورة التابع الخاص والمتميز له، وبعد هذه الأحداث لم تقم للبكر قائمة بين البعثيين و لم تكن عودته للسلطة بواسطتهم، بل بعملية استلام وتسليم سميت بثورة بيضاء، لم تقم للبكر قائمة بين البعثيين و لم تكن عودته للسلطة بواسطتهم، بل بعملية استلام وتسليم سميت بثورة بيضاء، مازالت غوامضها لم تنجل لحد الآن. وقد يعود إلى تلك العملية تورط العراق بحسروب داخلية وخارجيه أدت إلى انسهياره كلياً بين يدي حكومة الرئيس صدام حسين التكريتي، ولذلك اضطر البكر بعد ١٧ تموز مه بناء جهاز أمن بناء حهاز أمني سلم أمره إلى صدام حسين ووظيفته التغلغل بين الجماهير، فنم بناء جهاز أمن بناء حزب جماهيري وعز ذلك الجهاز بالأموال والصلاحيات غير المحدودة.

ورغم فشل سلطة البعث الذريع في عام ١٩٦٣ إلا أن البعثيين ظلوا طوال الفترة اللاحقة مقتنعين بأنهم لم يخسروا السلطة نتيجة ضعف فيهم، بل بسبب خلاف فوقي ليس له أساس واقعي بينهم، فشعروا بالمرارة لعدم أخذهم للفرصة وظلوا يتوقون لتكرار التحربة وكان يسارهم ويمينهم مقتنعاً تماماً بقدرته على الوصول مرة أخرى للسلطة، ولذلك شعروا وهم خارجها كأنهم في استراحة. وكان البعث قبل فقدانه السلطة قد أضعف بشدة الحسزب الشيوعي وأخرجه من المنافسة داخل القوات المسلحة ، على الأقل بين صفوف الضباط الذين سيتحكمون لفترة طويلة في مصر البلاد السياسي، بينما ظلت تنظيمات الناصريين غير متماسكة ، وتميزت حركة القوميين العرب بتماسك تنظيمها لكنها رومانسية، قليلة السياسة وكثيرة الأحلام، ولذلك فان ابتعاد الشيوعيين وعدم عقلانية القوميين فتح الطريحة مرة أخرى أمام البعث، فسبق يمينه يساره بتحالف مشبوه.

#### مراجع:

- [1] تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
- [2] لقاء مع محسن الشيخ راضي في مدينة النحف عام ١٩٦٨ بحضور مهدي الشيخ على وصدقي أبو طبيــخ ومهدي الشيخ على وصدقي أبو طبيـخ ومهدي الشوكتي. تحدث عن التمثيلية التي مثلها أكثر العسكريين ذوي الرتب الكبيرة وبينـهم طـاهر يجيى ورشيد مصلح بأنـهم كانوا عندما يلتقون بأعضاء (القيادة القطرية) يتباكون بدموع حوفاً علــى يجيى ورشيد مصلح بأنـهم كانوا عندما يلتقون عين كانوا قد اتفقوا على الإنقلاب علينــا. ولم نكـن نتصور تلك القدرة على التمثيل عندهم.
- [3] أكد ذلك أيضاً اللواء الركن حسن مصطفى النقيب في مقابلة معه بحضور هاشم الياسري عام ١٩٩٦ بدمشق ، وقال: إن عبد السلام خطط لاستلام السلطة وانتظر حتى تتوفر الامكانية لذلك فلساعده حزب البعث على تحقيق فكرته بسبب إصراره على الاختلاف الداخلي. ولتأكيد ذلك قال: لقد لقد عقدنا يوم ١٥ تشرين الثاني عام ٩٦٣ ااجتماعاً في وزارة الدفاع بالاتفاق مع عبد السلام عارف وبحضور سعيد صليي وعماش وعبد السلام وعلى عربم وصلاح الطبقحلي وحردان وصبحي عبد الحميد وآخرين وتحدث عبد السلام، وقهمنا منه مثل ذلك الأمر.
  - [4] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مرجع سابق، ص ٢١١ .
  - [5] عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة، مرجع سابق، ص ١١٢ ــ ١١٣ .
  - [6] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مرجع سابق، ص ٢١١.
    - [7] تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
- [8] بحيد خدوري، العراق الجمهوري، ص ١٢٥ ــ ١٥٣. ومقابلات مع محمد صديــق شنشــل ، وفــائق السامرائي، ومحمد حديد.
- [9] بحيد خدوري، مقابلة مع الزعيم الكردي عبد العزيز العقيلي الذي كان عضواً في الوفد العراقي المرافق لعبد السلام لمقابلة عبد الناصر بدمشق، ص ١٥٤ .
- 10] د. حامد البياني، الوثائق البريطانية المنشورة، وثيقة رقم ١٠١٣ / ١٠١٣ وتتضمن حديث ً دار بــين شنشل وأحد أركان السفارة البريطانية في ٧ تشرين أول ١٩٥٨ .
  - [11] عبد الكريم فرحان ـــ حصاد ثورة، مرجع سابق، ص ١٦٨ ــ ١٦٩.
  - [12] باسل الكبيسي ــ حركة القوميين العرب ــ دار الطليعة، بيروت ١٩٧٤ ، ص ٨٥.
    - [13] الفكيكي ، أوكار الهزيمة، مرجع سابق، الفصل الخاص بالمؤتمر التكميلي.
      - [14] حسن وداي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
      - [15] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
      - [16] محسن الشيخ راضي، مقابلة، النحف، ١٩٦٨.
      - [17 و 18] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ٩٩٦.
      - [19] هاني الفكيكي، أو كار الهزيمة، مرجع سابق، ص ٣٤٩ .
        - [20] حسن مصطفى النقيب، مقابلة، دمشق، ١٩٩٧.
      - [21] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مرجع سابق، ص ٢١٤ .
        - [22] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ٩٩٦.

# بين الشبيب والبكر، صدام، وعفلق

#### مع أحمد حسن البكر

#### سؤال : وماذا عن احمد حسن البكر؟

طالب شبيب: بدأ احمد حسن البكر حياتــه السياسية العامة لاول مرة في ١٩٦٣ بمؤامــرة وسقط بمؤامرة، ثم عاد في ١٩٦٨ رئيساً للجمهورية بمؤامرة ايضاً<sup>(١)</sup>.

وتمكن البكر بعد فقدان السلطة بخمس سنوات من استردادها بأنقلاب عسكري شاركه فيه عبد الرزاق النايف وابراهيم الداوود وسعدون غيدان وحماد شهاب وحردان التكريتي وصالح مهدي عماش عماش، لكنسه وبعد ١٣ يومساً قساد إنقلاباً عسكرياً ليضع حناح السلطة الثاني في السجن ويلاحق جميع شركائه ويغتال النايف بلندن، وينجو ابراهيم عبسد الرحمن الداوود بمساعدة اللواء الركن حسن مصطفى النقيب (قائد الفيلق العراقي في الاردن) ثم اللجوء إلى حماية المملكة العربية السعودية[1]. تلك وغيرها تؤكد ان البكر كان مغامراً وفضل البقاء في المعترك السياسي حتى وفاته.

١ — انتمى احمد حسن البكر مبكراً إلى احدى مجموعات الضباط الاحرار تحت قيادة عبد الكريم قاسم، الذي كـان معلمه وآمره في الكلية العسكرية، وساهم معه في ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، حاملاً رسالة من قاسم عشية الثورة إلى فاضل عباس المهداوي مسؤول محموعة الضباط الاحرار في اللواء الاول (لواء الامن) للبندء بالسيطرة عليه. وبعد لمحاح الشورة إعتقل لاتهامه بالتخطيط لمؤامرة، ثم كان عضواً في اول لمجنة عسكرية سرية لوضع ترتيبات إسقاط نظام قاسم ضمت البكر وعبد الستار عبد اللطيف وعبد الكريم فرحان، وهدفها تقديم خطة انقلابية إلى احتماع موسع سيضم إضافة لحم كل من صبحي عبد الحميد وصالح مهدي عماش وحالد فريد وابراهيم التكريتي وعارف عبد الزاق وحاسم العنوي. كما نفذ البكر حركة ١٤ رمضان وكان قائداً عسكرياً فعلياً لها. وفي ١٩٦٣/١١/١١ قاد إنقلاباً عسكرياً ضد المؤتمري القطري التكميلي الاستثنائي لحزب البعث حقر العراق و واعتقل اربعة من اعضاء قيادته بالاضافة إلى ابسو طالب المقطري المناخ عاد عد من الضباط البعثيين والقوميين عملية إخراج الحزب من السلطة دون النسرع الشرعية من ملطة البعث. ثم رتب مع عدد من الضباط البعثيين والقوميين عملية إخراج الحزب من السلطة دون ان يتمكن من ملئ الفراغ، قملأه عبد السلام عارف في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣، وربما يكون قد فضل سلطة عبد السلام عارف على سلطة عبد السلام عارف على سلطة من اعضاء الحرس القومي.

كان يقظاً في مجال المناورة فقط، في حين يتمتع بذكاء وقدرات وثقافة محدودة وشخصيت ضعيفة. لكنه يتميز مقابل ذلك بخصال يحتاج اليها كل قائد سياسي مثل امكانيت على ضعيفة. لكنه يتميز مقابل ذلك بخصال يحتاج اليها كل قائد سياسي مثل امكانيت على كسب الاصدقاء المفيدين وترتيب التحالفات، وشخصية وبيت مفتوحين، يوحيان لكل زائس انه مرحب به، فيتحرأ الناس على زيارت دون تلكؤ. رغم ان زوجت طباخ في غير ماهرة، فقد اكلت عنده، في كل المرات، كباب من الدرجة الثالثة، وكنت أفضل الأكل مسمع حُرّاسِهِ حيث "الباجة والمشويات المتنوعة" ثم اعود اليه، و لم يكن عبد السلام عارف أفضل منه، والاثنان لم يمتلكا صفة الكرم وبسط اليد، الله يلعن طعامهما!

#### خوف لا يمكن تجنبــه

يتخلى البكر عن حلفائه، بحثاً عن حليف آخر، في نفس اللحظة التي يشعر انــــه اصبـــع ضعيفاً، او بضعف حليفه. ومازلت اتذكر كيف وقف وراء خطة دخول الضباط البعثيـــين إلى المؤتمر القطري الاستثنائي للبعث يوم ١٩٦٣/١١/١ ، ثم تخلى عنــهم . عجرد شعوره بضعــف موقفه وبقوة وحماس مؤسسة الحرس القومي التي طالبت باستبعادنا (١٠).

ومنذ البداية اكتشف صدام حسين خصال البكر واستجابت السريعة اذا ما شعر بالخوف، فأقترب منه بعد ان أقنعه انسه ذراعه التي يضرب بها، وخَوَّفَهُ من المؤامرات المزعومة، وتدريجياً فرض السيطرة الكاملة عليه وأقنعه بتسليمه جهاز الامن السري الخاص (مكتب العلاقات العامة) وبواسطت إستبعد و صفّى اهم شخصيتين في نظام ٢٠/١٧ تمروز ١٩٦٨ وهما حردان وعماش ليبقى امامه شخص واحد مهم هو البكر نفسه، الذي ابقاه اسير حروف دائم من دسائس وانقلابات وهمية إتهم بها مرة يسار حزب البعث واحرى جناحي الحزب الشيوعي (قيادة ولجنة) ثم حزب الدعوة الاسلامية وغيرهم بتدبيرها.

وكانت خطة صدام حسين هي نفس خطة صالح مهدي عماش في ١٩٦٣ عندما حـــــــــاول عرقلة قيام الثورة بطرح المخاوف بوجه البكر من احتمالات الفشل، وعندما خوّفه قبيـــــــل ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ من المدنيين البعثيين قائلاً "من احل ضمان استقرار البلاد، علينا التخلـــــص

١ ـــ بمكن في هذا المحال مراجعة الملحق رقم واحد في نـــهاية الفصل. ويتضمن نماذج من وعود البكر.

من المدنيين جميعاً، فدعنا نتخلص من خطر حازم وطالب علينا بعـــد ان تخلصنــا مــن علــي وجماعتــه "(۱).

وكلما امعن صدام حسين في تخويف البكر من خصوم نظامه الداخليين، زاد البكر من خصوم المعن على الاجهزة الامنية وهي في قبضت مباشرةً. وهكذا أدت خصال الخوف والحذر إلى تسليم الامن السري إلى رحل قاس، كما ادت به إلى تجنب المعارك العنيفة المباشرة سواء على الحدود مع ايران او ضد الاكراد أو في حسم الصراعات الداخلية بالعنف والدم، ولذلك سعى في حدود معينة للحد من نزوع صدام حسين إلى خوض المعارك قبل حساب النمن!! لكن المخوف سرعان ما تطور عنده إلى استبداد الشعور بالضعف وعدم القدرة على حسم القرارات حتى عندما يكون مقتنعاً، فأضطر منذ عام ١٩٧٤ إلى تسليم الملف الايراني والكردي وملف المرجعية الاسلامية الشيعية وحركة المعارضة اليسارية إلى صدام حسين، وأعطاه الصلاحيسات الكاملة في حضور مؤتمرات القمة وغيرها(٢).

1 \_ اذا عدنا لكتاب برزان التكريتي "سبع محاولات لاغتيال الرئيس ." والذي يروي فيه كيف قامت اجهزة الامـــن والاستخبارات العراقية بترتيب انقلابات وهمية،استدرجت اليها بالاقناع او بالقوة رجالاً تشك الســلطة بولائهم، ثم يجري إحراجهم ومواجهتهم بكشف تلك المحاولات بكثيرمن الاثارة والاعلام ومعاقبة واعدام اولئك الذيـن حـرى توريطهم!!

كما ذكر حسين كامل في موتمر صحفي مبنوث مباشرة بعد هروبسه من العراق مع اخيه صدام كامل وابنتي صسدام حسين، بأن الرئيس العراقي صدام حسين إعتاد قبل سنوات من تنحية البكر ثم وفاتسه على سقيه فنجان قهوة يومياً فيه مادة سمية قليلة جداً، تؤدي تدريجياً إلى انسهيار قواه ثم موتسه بعد سنوات دون ان يلاحظ ذلك الآخرون. وقد اخبرتي شبيب انسه لاحظ في آخر زيارة لاحمد حسن البكر في القصر الجمهوري في منتصف السبعينات يدي البكر ترتعشان وييل إلى حديث المرت.

٧ \_ دفعت الحلاق الشك المهيمنة على البكر إلى اضطراره الاحتيار شاب قريب له، ينفذ رغبات دون تردد، ولما كان اولاده في عمر غير مناسب وقع الحتياره على صدام حسين وهو مدني مغمور بلا ثقافة او شهادة، ولا يمكن ان ينازعه على السلطة، فليس له مستقبل سوى ظل للبكر اللي لم يشك ابداً بانسه سينتزع منسه السلطة التي ارادها واحبها، ويرمي به بعيداً معزولاً. ومن حانبه فان صدام نجين[2]. وساعدت تلك العلاقة صدام حسين على تأمين مركسز طلقاح لتوطيد العلاقة بين البكر وابن احته صدام حسين[2]. وساعدت تلك العلاقة صدام حسين على تأمين مركسز قيادي حزي قبل ١٩٦٨ وعلى التسلل إلى مراكز السلطة الحساسة بعدها، ليتمكن منذ ١٩٧٥ مسن السيطرة على مقدرات البلاد، ويجعل من البكر رئيساً مرصوداً من قبل طارق حمد العبد الله وكامل ياسين. ويقول د. حليل العطية: ان البكر اعترف له في تموز ١٩٧٧ بأن كل شيء إنسهى ا ونصحه بمفادرة العراق ا! وانه رفض اعلان الحرب على ايران (لاسباب ذكرها في آخر احتماع لمحلس قيادة الثورة يحضره) واضاف العطية: ان البكر احيره بانسه كان الوحيد اللذي إعترض على اعدام عبد الكريم قاسم[3].

وكانت أهم أخطاء البكر في مواجهة صدام حسين هي موافقت، على تقريب وتوظيف رحال دسهم صدام حسسين بعد أن مهد لهم بأساليب كثيرة بينسها التصغية الجسدية للمحيطين بمكتب الرئاسة.

.

#### بين رغبة التقاعد وخشية القتل

يتحسس البكر بشدة من أي رد فعل شعبي تجاه أي تنازل إقليمي عراقي لمصلحة إيران، ويتذكر بستمرار إتفاق ١٩٣٧ والتظاهرات الشعبية التي خرجت ضده. ولذلك لم يكسن في اعماقه راضياً على اتفاقية الجزائر ١٩٧٥ بين "الشاه صدام". في حين نظر إليها صدام حسين على انها وصمة وخزي، إضطر لتوقيعها وهو يخفي الرغبة بالثأر منها. واستخدم في هدذا الشأن اساليب وإستثارات قومية وطائفية كي يبقي النار مشتعلة تحت طبقة رماد خفيفة، ، لكن البكر مال في نهاية المطاف إلى وجهة نظر الرئيس السوري بضرورة عدم خوض الحرب ضد ايران، اولاً : لكي لا يأتي مشروع الميثاق القومي بين العراق وسوريا عام ١٩٧٨ كأنه حلف عسكري لخوض الحرب، ثانياً : لأن الصحوة الاسلامية في ايران وغيرها من البلدان الاسسلامية ستخدم حتماً الموقف العربي في مواجهة الأطماع الأسرائيلية، ولذلك لا بد من التعاون لإقاسة حوار مجد بين البلدين يضمن لكل طرف حقوقه.

لكن فكرة الحرب كانت قد بدأت تترتب في ذهن صدام حسين. وأعتقد ان موقف الاسد وتأثيره المرتقب على البكر وعلى بعض اعضاء القيادة العراقية، كان وراء تخريب صدام للميشاق القومي وعرقلة إمكانية قيام وحدة عراقية سورية، بعد ان نضجت خطوات التنسيق والتقارب بين البلدين.

وفي تقديري ان دور صدام حسين في تخريب التقارب السوري العراقي كان مماثلاً للسدور الذي لعبسه صلاح حديد وامين الحافظ خلال مفاوضات الوحدة الثلاثية عام ١٩٦٣. فمثلما عرقلت أحداث تموز ١٩٦٣ في سوريا تموز الوحدة الثلاثية قبل قيامها، ادت مجزرة قتل عدنسان الحمداني ومحمد محدوب ومحمد عايش ورفاقهم إلى قتل الوحدة المحتملة بين سوريا والعسراق، حصوصاً بعد ان ابدى عدد كبير من المفاوضين العراقيين ميلهم للاطروحات العقلانية المباشرة للرئيس السوري ومن منطلق بعثى. ولا اعتقد ان الاسد كان حاهلاً بوجود تيار عراقي يعلوض

وما تقدم لا يعني بأي حال ان احمد حسن البكر كان مسالمًا، بل ساهم مرات كثيرة في مهرجانات للقتل، كمقتل جابر حسن حداد وراهي آل عبد الواحد الحاج سكر واربعين شخصية مهمة بطريقة بشعة[4].

ونقل شبيب: ان علي هادي وتوت عندما كان يعمل في ديوان الرئاسة قدّم له عام ١٩٧٠ قائمة باسماء ٤٩ عراقياً للمصادقة على حكم الاعدام ضدهم فوقعها فوراً، وعندما سأله وتوت الذي اشتهر بحدته: سيدي هسله قائمة الحكام إعدام فهل قرأت الاسماء؟ رد البكر: "إذهب!!"، نقل الشبيب هذه الرواية في اوتيل برومانادا في مدينة لاهساي بحضوري وقاسم حول والرائد زيد حواد وتوت، وقال ان قائمة المحكوم عليهم كانت دفعة من السياسسيين الاكسراد السيطاء.

الوحدة ويقوده صدام حسين، وبوجود تيار آخر يقف ضد خطط صدام حســـــين الضـــالع في مخطط عالمي كبير<sup>(۱)</sup>.

وأتذكر اني إلتقيت في عام ١٩٧٩ على هامش إجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف بوزير الصناعة العراقي محمد عايش، ورئيس نقابات العمال بدن فاضل، فتحدثا معي حديثاً إنقلابيا الصناعة العراقي محمد عايش، ورئيس نقابات العمال بدن فاضل، فتحدثا معي حديثاً إنقلابيا قائلين: ان صدام ديكتاتور ويجب ان نشترك جميعاً في معالجة الوضع الخطير الذي تسبب وسيتسبب به. وكنت وأنا استمع إليهم ادرك ان مشكلتهم تكمن في تصورهم انهم في حزب وليس في غابة (١).

والآن وبعد مرور كل تلك السنوات، أستطيع إعادة رسم الصورة، لاستيان الجوهر الحقيقي وراء قيام تلك العلاقة التي ربطت صدام بالبكر، والتي حلبت نتائج تدميرية غريبة، تضرر بها العراق أرضاً وبشراً وتاريخاً. وارى بوضوح ان صدام هو صنيعة احمد حسن البكر، منحه مناصب سياسية سامية أطل منها ولعب دور ظل الرئيس، واللاعب الغامض من الخلف. في حين ظل البكر أسير مخاوفه من خطر إطاحته. فهو وبسبب مساهمته في كل المؤامرات والمحاولات الانقلابية كان يعوزه الشعور بالاطمئنان والأمان. وتعود به ذاكرته دائماً إلى سرقة عبد السلام عارف منه ثورته في عام ١٩٦٣، واجباره على قبول منصب نائب رئيس جمهورية شكلي ومؤقت ريثما يتخلص من شركائه (بعض الضباط البعثيين مثل حردان وعماش وستار وزكريا السامرائي وحسن النقيب وغيرهم).

وزاد في عزلتــه كتابتــه تعهداً خطياً إلى عبد السلام عارف بعدم ممارسة السياسة والتفـرغ لشؤونــه العائلية، بعد ان رماه في السحن بتاريخ ١٩٦٤/٩/٤ بتــهمة مشاركتــه للبعــث في مشروع محاولة انقلابية لاسترجاع السلطة (٢). واعتقد ان البكر بعد ســنوات مــن نجاحـــه في

١ — أخبرني أحد المسؤولين العراقيين الذين لجاوا إلى أوروبا بعد غزو الكويت والانتفاضة (رفض أن يذكر أسمه) أن أحمد حسن البكر قد حاول وبذل كل الجهود الممكنة للقاء قرينه الرئيس حافظ الأسد بصورة منفردة ولسو لفترة قصيرة، خلال زيارة الأخير إلى العراق والتي سبقت تنحية البكر، وقد تم ترتيب مثل ذلك اللقاء أكثر من مرة على عشاء أو بحضور البكر، عندما يكنون مدعواً لدى الرئيس السوري قبل الوقت المخصص بقليل، لكنه يفاجاً في كسل مسرة بحضور صدام حسين، وانتسهت الزيارة ولم يحقق البكر رغبته.

٢ -- وبعد لقائهم بطالب توقف عدد من اعضاء الوفد العراقي في براغ، فإلتقيت هناك ببدن فاضل في الانتركونتنتال، وحينسها كنت ذاهباً لزيارة د. فاضل الانصاري والوزير صفوان قدسي، فقدمه في الاستاذ زيد النقيب، وتحدثنا في شؤون عتلفة لكن بدن فاضل تسهرب من حديث السياسة ومال إلى حديث التسوق والكريستال، ربما خوفاً من زيسد النقيب قريب عائلة صدام حسين. وعلى أية حال فقد أعدم الجميع وقضى القريبين من الحدث في السسجون و لم يبق منسهم شهود.

٣ ــ في عام ١٩٦٤ اعلن البكر في الصحافة المحلية في رسالة موجهة لعارف انــه سيعتزل السياسة الحزبية. ولم يسلك البكر وحده طريقاً ضعيفاً، وسط اجواء لم تكن قسوتــها تفرض مثل ذلك التخاذل، فقد سبقه سعدون حمادي الــذي

الاستيلاء على السلطة شعر بحاجتم للتقاعد، لكن التقاعد السياسي في الأجواء التي خلقمها صدام والبكر نفسه يعني القتل والموت الحتمى.

اذن فقد بقي هاجس البكر الاول، ان لا يقاد مرة احرى اسيراً من مواقع السلطة. فقد أقتيد في عهد قاسم من وحدتم في اللواء العشرين إلى المعتقل، وكان قبلها واحداً من الضباط الاحرار. وفي السحن تعرف على المرحوم على صالح السعدي الذي إقترب منسسه وشاركه الصلاة، فأصبحا صديقين ثم نسبه السعدي إلى عضوية حزب البعث(۱).

كتب رسالة إلى قاسم بعد محاولة إغتياله، يعلن فيها اعتزاله العمل السياسي، فعفا عنه وعاد للعراق. وعتر الفكيكسي على تلك الرسالة يوم ١٥ رمضان ١٩٦٣ في مكتب قاسم، فأخلها للاذاعة مقترحاً عدم تكليف حمادي بحقيبة وزارية، لكن القيادة رفضت وعيته بالإضافة للفكيكي عضواً مضافاً للقيادة القطرية في المحلس القطري الذي انعقد بدار جعفر قاسم حمودي بين ١٥ و ١٨ شباط ١٩٦٣ [5] وفعل مثل ذلك الوزير حكمت العزاوي الذي رفع في عام ١٩٥٩ أيسام ما سمي بالمد الأحمر رسالة إلى الحزب الشيوعي يؤكد فيها رغبته الانفصال عن حزبه والانتماء للحزب الشسيوعي. وكان ميشيل عفلق قد سبق البكر وحمادي في رسالة مماثلة وجهها إلى الرئيس السوري حسني الزعيم في ١٩٤٩ مسن السحن يقول فيها "اننا على استعداد لأتباع خط غير منحاز، ونكف لساننا إن كانت هذه رغبتكم . . اما بالنسسة لي فقد قررت إعتزال السياسة نسهائياً، اعتقد ان مهمتي وصلت إلى نهايتها، وان طريقتي ليسست ملائمة للعهد الجديد"[6]. ولأن إعطاء البراءة السياسية في العراق يعني السقوط السياسي، فقد عان البكر باستمرار من عقدتسها، وتحتب المواجهة المباس وهنه في مواجهة صدام وتحتب المواجهة المباس عض كوادر البعث الاوائل وإشعارهم له بإمكانية التعاون لتحرير السلكة من قبضة صدام حسين، لكنسه رغم همس بعض كوادر البعث الاوائل وإشعارهم له بإمكانية التعاون لتحرير السلكة من قبضة صدام حسين، لكنسه كان يقلب الامر ويتركه على حاله خوفاً من يؤدي إلى صراع داعلى بعثى - بعثى وتضيم السلطة مرة احرى.

ا سد لأهمية احمد حسن البكر ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر، اختلف المهتمون حول الشخص الذي كسبسه إلى حزب البعث، فمنسهم من يقول انسه على السعدي وآخرون قالوا انسه بسهجت شساكر. وإذا كسان مصير السعدي معروفاً لكثيرين فأن بسهجت شاكر دفع عمناً كبيراً لعلاقته الحزبية المبكرة بأحمد حسن البكر. وكانت عائلة بسهجت من العوائل التكريتية المحترمة، ولم يتسبب بأذى لأحد. فوالده كان باش كاتب تكريت. ولأنسه متعلم أئسار حفيظة المتريفين، واصبح هدفاً دائماً للبكر وصدام لأنسه يذكرهما بماضيهما، ولأنسه افضل شأناً من حيست الريسادة السياسية والانتماء للبعث ومن حيث دفته الانساني والمستوى الاخلاقي العالي الذي تمتع بسه، فساختلقوا لسه قضيسة احتماعية وسجن لأنسه تزوج على زوجته، وتم ابعاده عن ادارة وكائة الانباء العراقية رغم تطويره لهسا. وفي عسهد صدام حسين اعتقل لعدة اسابيع وفصل من الحزب، وطرد من وظيفته بطريقة مؤلمة، لكن ذلك عزز الإعجاب بسسه من قبل معارفه، وحينسها ادرك الرجل ضرورة الابتعاد وإلاً سيقتل فأنطوى على نفسه.

واتصور ان السعدي هو الذي نظم البكر في حزب البعث، أما بسهجت فكان اول مسؤول حزبي له خارج السسجن. لأن بسهجت شاكر اللهي شارك في حركة ١٤ رمضان، كان قد عمل مدرساً في الفلوحة وبعد مرور الحزب بنكسسة محاولة رأس القرية لاغتيال الزعيم هرب إلى سوريا وقابل قيادة الحزب، وعاد إلى العراق مكلفاً مؤقتاً بأعادة بناء الحزب، ريثما تتخذ القيادة القومية ترتيباتسها وتعين قيادة قطرية جديدة، تعيد بناء الحزب، وفي تلك المرحلة كان على السعدي قد خرج من السحن وسافر إلى سوريا، كما خرج البكر من السحن يحمل كلمة السر الخاصسة، ولابسد ان يكسون السعدي قد ابلغ بسهجت بضرورة الاتصال والارتباط بسه واعطاه كلمة السر، فاستحق "لقب" أول مسؤول للبكر.

واتذكر الآن تماماً عندما ذهبت لزيارة البكر بصحبة اللواء الركن حسن مصطفى النقيب عام ١٩٦٨ لتهنئت على منصب الجديد (رئيساً للجمهورية)، فلم نجده، ففتح حراسه مكتب حيث إنتظرناه بداخله، وكان ذلك نفس المكتب الذي كان مهيئاً ان يجلس عليه الملك فيصل الثاني بعد اكتمال بناء القصر، فأحُلسَ حزب البعث عليه عبد السلام عارف في علم ١٩٦٣، ليحتله بعد سقوط طائرته ووفاته، احوه عبد الرحمن عارف ثم احمد حسن البكر.

وبعد فترة قصيرة عاد البكر، وسمعنا بوق الاستقبال، دخل المكتب وفوجئ بوجودنا، فهنأناه وكان لقاءً ودياً، وطلب مني ان احضر لزيارتـــه مرة اخرى. قلت له : استلمتم السلطة ومبروك لكم، وإن شاء الله تكونون قد تعلمتم من تجربة الحزب الماضية.

ومن حانبــه شرح دوره ودور الآحرين في الثورة، وقال انــه أصيب بداء السكري وأحس بعطش شديد حراء لحظات الانتظار القلقة التي سبقت إستسلام عبد الرحمن عارف.

فذّكرت بكيفية إخراج الحزب من السلطة عام ١٩٦٣. وحمَّلت المسؤولية الأولى بأعتباره كان العسكري الأول في الحزب وفي ثورة ١٤ رمضان. وكان البكريفهم حيداً مسا أقول. فأحابني بكلمات تنطوي على التأكيد والتحذير، قائلاً: "ابو مازن، لن احسرج مسن القصر الجمهوري هذه المرة إلا محمولاً على نعش، وكن مطمئناً، فإذا ما تآمر أي شخص ولو كان ابني هيئم فسأقطع رقبت "(١).

وقد فهمت من كلامه انه يتضمن فضلاً عن معاناته الخاصة، تحذيراً لي ولكل رفساقي ومعارفي الذين التقي بهم من قياديي الحزب.

وحسب معلومات ومعطيات مؤكدة ان البكر ترك القصر الجمهوري مركولاً بحذاء صدام

ا ـ يبدو ان البكر بدأ يخطط ذهنياً لمسك زمام السلطة، مباشرة فور خروجه منسها في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣. فقد روى لي فوزي الراوي نقلاً عن (ث . ك) الذي رفض ذكر اسم، والذي كان معتقلاً مع البكر بعسد ١٩٦٤/٩/٥ في الفضيلية. وحينسها حدثه البكر عن الآثار الأليمة التي تركتسها عليه تجربه السلطة عام ١٩٦٣، وعن ملابسات قيامها وسقوطها. وقال له : في المرة القادمة سأطبق قصة "الواوي والحمامة!!" وكز البكر على اسنانسسه قسائلاً: " ويسوي وبي . هكذا سنمسكها في المرة القادمة".

وفي الغالب فإن البكر يقصد بقصة "الراوي والحمامة" تلك المنشورة في احد كتب القراءة التي تسدّرس في العسراق في الحدى مراحل الدراسة الابتدائية، والتي أريد لها ان تكون حكمة وعبرة، ولعلها مأخوذة من كتاب "كليلسة ودمنسة". وتتحدث عن واوي إصطاد خمامة وامسكها بين فكيه فطلبت منسه الحمامة أن يلفظ اسمه، ففتح فمه بخيسلاء صائحساً "واوي" فطارت الحمامة، ولشدة خيلة الواوي (الذي يريد البكر التمثل بسه في المرة القادمة)، انسه دبسر للحمامسة مكيدة اخرى مكنتسه من حداع الحمامة وإصطيادها فكررت الحمامة المسكينة طلبسها من الواوي ان يلفسط إسمسه، فقمل ولكن هذه المرة بصك اسنانسه وإطباق فكيه عليها بقوة قائلاً " ويوي.. ويوي..".

حسين ليموت بداره بطريقة او احرى.

واتذكر تماماً انـــه أعاد على قوله ثانية "لن أترك هذا الكرسي إلا محمولاً على نعش، ولــــو كان ابني هيشم متآمراً سأقضي عليه بكل سهولة، لأن التحربة السابقة علمتــــني ان لا أعيدهــــا ثانــةً"

وكان البكر يتحدث واثقاً بأنــه سيبقى رئيساً حتى وفاتــه وتشييعه إنطلاقاً مــن القصــر الجمهوري. غير اني ادركت في زيارة اخرى له بعد مرور ثماني سنوات تقريباً انــه اصبح حسداً يمكن حمله بأي تابوت. واعتقد ان تردي صحتــه وإرتعاشه وخوفه وشكوكه المتزايدة بصــورة عشوائية قد شجعت امكانية خداعه والتآمر عليه. وانتــهى الامر فعلاً بتنحيتــه.

واذا كان هناك شيء يشفع لأحمد حسن البكر، فهو لجوء صدام حسين فوراً بعد إقصائه إلى إسقاط تجربة الميثاق القومي مع سوريا وتصعيد الموقف ضدها، ثم إعدام كوكبة مـــن القــادة البعثيين، والتورط السريع في صراع مدمر مع الجارة ايران، مما يوحي ان وحود البكر كان يقلل او يحد من عقلية التورط الحمقاء التي دمرت مستقبل الشعب العراقي (١).

وكانت نسهاية البكر نتيجة طبيعية لخصال الغدر ونكث العهود التي تَطبَّعَ بسها. وصدام حسين رفيقه وشريكه يعرف خصاله اكثر من غيره، فتحزّم للامر وخطط مبكــــراً لإقصائــه. واعتقد ان البكر قضى ايامه الاخيرة متألماً، تحاصره ذكرى عشرات الضحايا الذين تســــب في

ا \_ قي البداية قص صدام حسين أجنحة البكر واحاطه بأشخاص متواطئين، وإستبعد حردان بقتله وعماش بأرساله سفيراً، ليظل البكر بلا اجنحة. ثم تمكن من إستبعاد شفيق الدراجي سفيراً للعربية السعودية لينصب محله طارق حمد العبد الله حاسوساً له، مقابل السكوت عن فضائحه الاخلاقية، وكوفئ بعد الحام مهمته بتعيينه وزيراً تخديراً له قبل قتله بفترة قصيرة، ثم قتل عدنان شريف التكريتي (قائد الحرس الجمهوري) بعد إبعاده ملحقاً عسكرياً في موسكو. وتصفية الأخوين مظهر ومنذر المطلق زوجي بنتي البكر، الأول بإغراق سيارته في نهر دحلة وموتسه بداخلها، والثاني سفيراً إلى الارجنتين. واكد لي احد الضباط الغواصين (ع.ع) الذي ساهم بإخراج سيارة مظهر والبحث عسن حثته المفقودة بأن الحادث كان مدبراً. ونقل حاتم عبد الرشيد (ماجستير اقتصاد وزوج احدى بنسات البكسر) إلى القاهرة قبيل تنحية البكر بعد تعيينه رئيساً لاتحاد الصناعات العربية وهو الاخ الاكبر لماهر عبد الرشيد، وقتل محمد ابن البكر بعد ان كتب رسالة لأبيه يقول فيها "انك ستواجه ربك غداً، فماذا ستقول له ؟ ومَنْ سيقف معك امسمام الله ؟ المتاراً.

ونتيجة لكل تلك التدابير السرية القاسية إنتشر الرعب في البلاد وتخوف رجال العهد وبقي البكر وحيداً يحيـــط بــــــه رحال كلهم تقريباً حواسيس لمصلحة صدام حسين.

ولابد ان البكر الذي تمتع بذاكرة قوية حداً ويحفظ جميع اسماء ضباط الجيش ورتبــهم ان يكون قد اســــتعاد شـــريط حياتـــه السياسية العامة، ومن يدري فقد نفاحاً يوماً بانـــه سجل مذكرات مسموعة، وحينـــها سيكون ما يقوله ابلغ من كل الاستنتاجات.

تدميرهم، لينتهي الأمر به محتجزاً ينتظر الموت في داره غريباً ليس حوله اصدقاء، ولا ذكرى طيبة في ذهن الآخرين من رفاق الطريق او من ابناء الشعب العراقي(١١).

١ ـــ ولد البكر في ١٩١٤ وتوفي في ١٩٨٢ . بدأ حياتــه معلماً ثم دخل الكلية العسكرية في ١٩٣٨ بوساطة مولــود علص دون ان يستوفي شروط القبول فيها. فلم يكن حاصلاً على البكالوريا، وتنقل خلال عمله في انحاء مختلفة مسرر العراق، وبعد تخرجه من الكلية العسكرية لم يعين قائداً لوحدة عسكرية، بل عمل ضابط إعاشة وادارة وتمرين، وفي هذا السياق قال عنه عبد الكريم فرحان "لم يكن البكر ضابطاً لامعاً، فهو من درجة عسمكرية ادبي، لكنمه اعتُقِمل ورفعته صلته بحزب البعث وعلى السعدي"[8] ويقول فرحان في كتابه حصاد ثورة : مع حكم البكر "إنفتح الباب على مصراعيه لتعيين الاقارب والاصهار وابناء العشيرة والبلدة والاصدقاء" واضاف " لم اشاهده ينفعل او يغضب، لكنــه لا ينسى وعندما تحين الفرصة ينتقم بقسوة" ووصفه بالرجل الشجاع الذي يهمه بلوغ هدفه بصرف النظر عــن الوسيلة"[9]. ويقول عنــه حسن العلوي انــه "نصف عسكري ونصف حزبي" ووصفه بعدم الجاذبية قائلاً "لا أظن ان عبد الكريم قاسم ومهما حاول ان يستحضر اسماء خصومه الذين سيخلفونـــه كان سيضع اسم البكر واحداً منــــهم" وقال عنه هابي الفكيكي: "البكر شخصية موهوبة القدرة على توظيف مظهره البسيط وقدراته الفكرية والسياسية المحدودة، وكثيرون هم اولئك الذين خُدِعوا بــه ووسموه بالسذاجة، لكنــه يستبطن مكراً لا حدود له، وقدرة علــــي خداع الخصم والغدر بـــه"[10] ويقول عنـــه معاونوه انـــه محدود الكفاءة، كتوماً ويتركز كل نشاطه السياسي علـــي ترتيب الوضع العسكري السري بسهدف الانقلاب مرة ولمكافحت، حيناً آخر، او لتمرير مؤامرة. ولم يؤنسر عنسم المشاركة السياسية العلنية إلا نادراً. فتمكن من وضع نفسه خارج الانقسامات الحزبيةالعلنية، وفعل ذلك عـــام ١٩٦٣ حينما إحتدم الصراع بين حناحي على وحازم. ومن احل إرضاء طموحاتــه السياسية غيّر من تحالفاتــــــه وحنــث بوعوده، وإنسجم مع عفلق المسيحي، رغم ما عُرف عنمه من تعصب ديني، فقد روى حسن اللهب: انسمه كمان حالساً بمكتبــه بمعيتــه واحمد عبد الستار الجواري وطارق عزيز وشنتاف في عـــام ١٩٧٢ واراد بحاملـــة "الذهـــب" اليساري الانتماء فخاطب. : لماذا لا تضعون ايديكم بأيدينا ونتعاون ونتخلص من (التلكيفي ابن التلكيف...ي)ويقصـــد ميشيل عفلق، ولم يكن يعرف ان طارق عزيز مسيحياً ومن تلكيف.

كان البكر من الذين يسهرون الليل ويعقدون الاجتماعات مساءً. وجاء إلى الوزارة عام ١٩٦٣ عدود الكفاءة لكنه ارد البناء. في حين طبعت سلوكه بعد ١٩٦٨ علية تكريتية صرفة ومفروضة بسبب نمو عُقَدِه وبحيء كتلة تكريتية معه تعمل ضد الحزبين، وتحاول إضعافهم، فحاصرت عماش والسلوم وعبد الخالق السامرائي ومرتضى الحديثي وغسرهم. ولم يكن البكر مقداماً ليقف بوجه تلك الكتلة القوية بل تجنبهم بتأكيد شراكته لهم. واعتقد انه كان ليمساً ولا يحب العنف المباشر ويحاول قضاء حاجته بالالتفاف والمناورة وعنق الخصوم او قتلهم داخل السحون.

#### مع صدام حسين

الدولة ضد القانون

سؤال: قلت ان صدام حسين لم يكن عام ١٩٦٣ ملفتاً للنظـــر، ولم تتخيلوا إنّ في ذهنــه مخططاً من أي نوع كان، فكيف اذن تحول مـــن عنصر تنفيذ إلى شخص يتحكم بكل مقدرات البلاد ؟

طالب الشبيب: اذا اردت، فأن اولى الخطوات او المصادفات التى افاد منسها صدام حسين، كانت بسبب تسليم القيادة القومية الملف العراقي إلى حمود الشوفي وصلاح حديد، وكلاهسا معارض للتوجهات التي سعينا إليها، فلم يرغبا التصديق اننا ونحن مبعدون إلى بسيروت نملك مفاتيح التغيير السياسي في العراق الكامنة في مسؤولي الوحدات العسكرية الفعالة من الضباط البعثيين قبل تصفيتهم وإحالتهم على التقاعد او إرسالهم إلى السحون والوحدات البعيدة غير الفعالة، وبدلاً من التعاون معنا نظرا إلي شزراً، عند لقائي بهما وببقية اعضاء القيادة السورية. فأعطيا الفرصة للبكر وصدام وغيرهما للاستمرار والتحالف مع عفلق.

في حين وجدتُ في شخص الرئيس الاسد، رغبة جادة للاستماع وتفهم القضايا، لكنه لم يقحم نفسه طرفاً في أمورنا، لأنشغاله بشؤون سوريا ومستقبل نظامها السياسي. وفي الحقيقة لم اعرف حينداك ما كان يدور بذهنه وما يكتنزه من قدرات كبيرة كشفت عن نفسها حلال ٣٥ عاماً الماضية في إدارته لصراعات اكثر خطورة، والخروج منها بما يعود بالفائدة على سوريا والأمة العربية. ولو كنا ادركنا ذلك حينها، لأقتربنا منه وتعاونا على إنقاذ الوضع في العراق. ولا أكتمك فقد وحدت فيما بعد ان حافظ الاسد يتمتع بقدرة فائقة على إدارة الامور وتفهمها.

واعود لأقول، لم أكن مصدقاً إنّ واحداً من الكادر المتوسط المغمور مثل صدام حسين سيكون بديلاً للسلطة العراقية التقليدية، بل كنا عندما نراه او نخاطب، نتصور اننا نتحدث مع احد انصار البكر او مع البكر نفسه بالواسطة.

ولكن بعد وصولهما سوية (البكر – صدام) إلى السلطة عام ١٩٦٨ ، ادركت يقيناً انــــــه سيستلم السلطة ويطيح بخليفي البكر وحناحي السلطة، وزير الدفاع حردان التكريـــــي ووزيــــر الداخلية صالح مهدي عماش، وبعدها سيصبح احمد حسن البكر فريسة سهلة يمكـــن تـــاجيل إفتراسها إلى وقت آخر مناسب.

وفي عام ١٩٦٩ همس بأذني مسؤول المحابرات الامريكية CIA في الشرق الاوسط (.....) وكنا في دعوة غداء في الامم المتحدة في الركن الشرقي، وكنت ممثل العراق الدائـــم في الهيئــة

١ ـــ في البدء إكتسب صدام حسين قوتـــه من علاقات خدمية مع احمد حسن البكر وطاهر يجيي ورشــــيد مصلـــح، إنطلاقاً من عصبية (تكريتية – عوجوية صرفة)، وبسبب استعداده للتنفيذ[11]. ومنذ ١٩٦٣ اصبح رجل البكر، يدخسل عليه في مجلس الوزراء ويختلي بـــه بصورة أثارت استغراب موظفي المجلس[12]، إذ ليس هناك ما يسوغ قيام علاقة بــين رئيس وزراء العراق وشاب بلا مؤهلات او مركز حزبي او حكومي. وما إن اشتد الخلاف بين السعدي ومناوئيه اقترح صدام على بعض الضباط تخليصهم من السعدي باغتياله "وتنتهى المشكلة !!". ومنذ ذلك الحين اكتشف صدام اهمية احمد حسن البكر فظل رفيقه وظِله حتى بعد سقوط تجربة البعث ١٩٦٣، ولاحظ ذلك "البعثيـــون العقـــائديون"[13] فحدروا منه لكن البكر حافظ عليه متميزاً. وفي عام ١٩٦٨ نجح صدام حسين في جعل شخصيته مدبحة بــــالبكر، وحصل لنفسه على مقر خاص وميزانية خاصة غير خاضعة للمساءلة، وهو امر لم يتمتع بــــه احد في الدولــــة العراقيــــة قبله. وبصبر وكتمان لجم رغبت في الانقلاب ولم يقحم نفسه في عداوة مع البكر رغم تعدد المناسبات، فأنتظر متربصاً ليوم مجملا آخر، يصبح فيه عمره مناسباً ومقبولاً. وعندما حصلت صراعات واحتكاكات غير معلنــــة بـــين اجنحتــــــه واحتحة البكر (بعد عام ١٩٦٨) ابلغ صدام حسين التنظيم الحزبي بأن كل شيء لا يصبح قانونياً بعد الآن، الإبموافقـــة القيادة القطرية، ما عدا ما يقرره الاب القائد احمد حسن البكر !! ومع مرور سنوات الاخلاص الوهمي بني صدام اجهزة ضحمة هدفها الظاهر حماية دولة البكر، لكنــها قامت تدريجياً وبــهدوء بتقليم اظافره، اذ تمَّ شراء او قتل كل الطــلقم التكريتي المحيط بسه، فهرب صلاح عمر وقتل حردان ورشيد مصلح وطاهر يميي وعدنان شريف وحماد شهاب والعميد حميد التكريتي. وقتل ازواج بنات البكر وابنسه محمد، وشراء طارق حمد العبد الله، ونصب كمائن اخلاقية وحنسمية مصورة بأفلام فيديو ناطقة لعدد آخر من المقربين، وخلق لهيثم البكر مشاكل اتعستـــه. ودار آخر لقاء بـــــين شـــبيب والبكر حول شكوك الاخير وخوفه على السلطة، وخرج باستنتاج بأن البكر اراد القوة وطلب شخصاً يقظاً يؤدب فيـــه الخصوم في السلطة والشارع، ويجيد اخراج التمثيليات الحزبية (حسب النظام الداخلي) فكان صدام حسين الذي تصوره طامحاً بمكانة الرحل الثاني فأعطاها له، رغم معارضة رفاقه، وكان حردان اشجع المعارضين قصفاه قبل غيره. وقد وحسد صدام دائماً رجالاً مستعدين للتعاون ليتحولوا بعد فترة إلى ضحاياه، فقد جبي له مرتضى الحديثي الاموال وادخلسها في حسابات خاصة وأخرى موظفة في كسب الانصار والوكلاء وتقوية المؤسسة السرية، وعندما سمع مظهر المطلـك (زوج بنت البكر) بالامر سعى لفضحه، فَرَدُّ صدام بأغراقه مع سيارتـــه في نـــهر دجلة[1].

ومن حانبــه احتاج صدام إلى دعم البكر، ليخترق حهاز السلطة المتعلم والعريق نسبياً والذي لم يكن يعطي لمثل صدام غير منصب كاتب او موظف بسيط. وتغلغل صدام، وكان صعوده السهل الذي كفله البكر، قد ادى فيمـــا بعــد إلى انفراده بالسلطة ليبدأ مستقبلاً سياسياً بحللاً بمطالب مستحيلة ومحاطاً باصدقاء قساة وضحايا ودماء. الدولية، قائلاً: "ان صدام حسين رجل وغد، انــه وغد thug " فقلت له انــه الرجل الـــذي سيكون حاكماً للعراق، وستتعاملون معه وتخذلون الجميع(١).

# مع الامير طلال بن عبد العزيز

وفي عام ١٩٨٤، خلال الحرب العراقية الايرانية، كنت مع صلاح عمر العلي بواشــنطن في دار الامير طلال. قلنا للامير: هناك طريقة واحدة لوضع نــهاية لمشاكل المنطقة هــي إســقاط صدام حسين.

أخبرنا الامير: "ليس بأمكاني إبلاغ هذا الرأي إلى حكومة المملكة العربية السعودية، ولا إلى الله عبية عربية اخرى" ، مؤكداً انه يخشى مقابلتنا او إدارة مثل هذا الحديث معنا.

وادركنا بوضوح انه يخشى ذلك لئلا ينكشف الامر يوماً، وحينها سيتجه صدام حسين بتهوره المعهود للانتقام، خصوصاً وانه نجح في بناء دولة قوية تقيم حلفاً مع اهم دول العالم بسبب حاجتهم إليها في المواجهة الايرانية، ويمتلك منظمات ومحطات أمنية فعالة منتشرة في جميع انحاء العالم. ولن أكون مدعياً اذا قلت ان حكومة المملكة العربية السعودية كانت تعرف جيداً اهداف صدام حسين وتكوينه الشخصي، وتدرك إمتلاكه للقوة المستعدة للضرب والفتك واكثر من ذلك !! لكنها تتجنبه، وتعطي للزمن فرصة لعله يتغير او يستقر، وبدلاً من مواجهته اهداه الملك خالد بن عبد العزيز خمسين من الجمال الحمراء.

ترتيبات صدام حسين السالفة سبباً كافياً لكي يخشى السعوديون ان يبحثوا معنا شوون داخلية عراقية، فضلاً عن كوننا لا نمثل جهة رسمية بل معارضة، وهم (السعوديون) لم يكونوا مؤيدين او معارضين للحكومة العراقية، ويرغبون بالتعامل معها كما يتعاملون مع اية حكومة عربية اخرى، وقد ترجم الامير طلال موقفهم النهائي والصريح عندما كرحم الامير الله على المكلمة ولا إلى اية جهة عربية اخرى".

### اقسم امامي على الاخلاص للعراق والامة والحزب

سؤال: هل تعاملت مع صدام حسين مباشرة ؟

طالب شبيب : نعم، واهم لقاء كان في دمشق بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال عبــــد الكــريم

١ ـــ ومن حانب آخر فقد اعلن رئيس قسم الشرق في البيت الابيض في عهد ريغان (وبعد عدة ســــنوات) لجريدة نيوبورك تايمز بعد احتياح الكويت بأربعة ايام قائلاً: "لم يكن الامر اننا كنا نريد ان يكسب العراق الحرب، إننا لم نكن نريد ان يخسر العراق. اننا حقاً لم نكن سذجاً. كنا نعرف ان صدام وغد، لكنـــه وغدنا "[15].

قاسم، وكان حينها نصيراً غير حائز على عضوية الحزب العاملة. فكُلِفت شمخصياً بمترديد قسم العضوية له، مكافأة على استعداده للتنفيذ، وفعلت ذلك بحضور فاضل الشاهر (عضو شعبة هارب) واعتقد فيصل حبيب الخيزران. وتكمن اهمية هذا في ان العضو الحزبي يظل يتذكر طوال حياتمه اليوم والشخص الذي ردد له القسم الحزبي وينظر اليهما بأحترام وتقدير خاص.

ثم حاء إلى القاهرة، وكنا مبعدين إليها انا وحازم حواد، واتصل بي بواسطة المقدم على عريم الذي كان هو والعقيد حسن النقيب والرائد صلاح الطبقحلي يشغلون عضوية القيادة العسكرية العربية الموحدة وهي وظيفة شكلية، تم إبعاد هؤلاء الضباط البعثين إليها.

قال عربم: إنَّ صدام يطلب منك بناء على رغبة من البكر، دراسة تحليلية عن تجربة ١٤ رمضان ١٩٦٣، النجاح والفشل والاخطاء المرتكبة. فكتبت حوالي ٢٠٠ صفحة، ارسلتها بيد على عربم وسلمها بالضبط في يوم ١٩٦٤/٩/٤، وكان ذلك تاريخاً مشؤوماً، اذ اعتقلت السلطات العراقية فيه عدداً كبيراً من البعثيين المدنيين والعسكريين بينهم احمد حسن البكروعبد الكريم مصطفى نصرت، وحصلت اعترافات كثيرة تحت التعذيب وإنهار عبد الكريم الشيخلى وآخرون بينما صمد الغالبية منهم، وضبطت الدراسة التي كتبتها.

وخلال وجودي، موظفاً في الخارجية، كنت اتصل بصدام حسين عندما يطلبني او تتطلب الوظيفة، فيستقبلني برحابة، وكثيراً ما دعانا للقائه انا ومدحت ابراهيم جمعة ويسألنا الرأي في ترتيباته الحزبية وتركيبة قيادته القطرية، وكنا نقدم النصح بلطف وبالشكل الذي نعتقده صحيحاً. فقد اقترحت عليه ذات مرة ان تجرى انتخابات شعبية عامة للتخلص من مشاعر العزلة. وقلت: ان حزب البعث تمكن في ظروف صعبة، في عهد قاسم، من الفوز في انتخابات حرة ببعض الجمعيات والنقابات المهنية والعلمية والاجتماعية، وأرى انه مع شيء من الترتيب وبحهود معينة، وتوظيف امكانيات السلطة والدولة في بذل المكاسب الشعبية، وعندها سيكون محكاً تحقيق الفوز باكثرية المراكز الانتخابية. وذلك سيكون تحدياً لتنظيم حزب البعث، وسيكشف اولئك المستفيدون الذين لا يبذلون جهداً يتناسب مع اهمية المراكز المنوحة لهم.

شيء آخر قدمه لي صدام حسين شخصياً. وحصل عندما كتبت له رسالة اطلب فيها نقلي إلى وظيفة مندوب العراق الدائم في الامم المتحدة. وكان وزير الخارجية حينداك عبد الكريم الشيخلي يعارض بشدة مثل هذا القرار. وفوجئت فوراً بوصول برقية إلى السلمارة العراقية

#### على خطى البكر

إختار صدام حسين سبيلاً يماثل من حيث الجوهر اسلوب البكر، يعقد الصفقات ويحست عداً بها بالسهولة نفسها. لكنه تجاوز معلمه إلى شكل آخر أشد قسوة، فلم يكسن مستعداً للحسارة او التنازل عن أي شيء مهما كان صغيراً (١). وهو لا يقبل الوساطة عندما يتعلق الامر

١ ... لم يكن صدام حسين تلميذاً خائباً للبكر، بل تعلم الدرس وواصل نفس المنهج. فتحالف في عام ١٩٦٩ مسع جلال الطالباني ثم خذله في ١٩٧٠ ووقع إتفاقاً مع الملا مصطفى البارزاني ثم مع الحزب الشيوعي. لكنه خطط بنفس الوقت لتصفيتهم بلا رحمة، واقحم الرئيس هواري بومدين كشاهد على إتفاق وقعه مع شاه ايران مظهراً فيه كنسيراً من التذلل والانبطاح وقد وصف عضو القيادة الفلسطينية خالد الحسن مشهد لقاء الشاه \_ صدام إلى قيادة قطر العراق (باقر ياسين، أحمد العزاوي، محمد عبد الطائي، وشاد الشيخ راضي، وحسن الذهب) واخبرهم عسن شدة إندهاش الرئيس الجزائري من تخاذل صدام حسين. لكن صدام، وعلى خطى البكر، يعطى الوعود والتنازلات السخية، ويضمسر نكتها في اول فرصة سائحة. وفعلا مزق إتفاقية الجزائر بعد نجاح الشعب الايراني بالثورة على الشاه. لكن صدام نفسه وبعد ثماني سنوات حرب ضد النظام الجديد، عاد ليعترف علنا بتلك الاتفاقية المشؤومة، وهدفه كسب حياد الحكومة الإيرانية وسكوتها على محاولت، إبتلاع الكويت.

دفع رفاقه إلى العمل لصالح الميثاق القومي للوحدة بين سوريا والعراق عام ١٩٧٨، لكنه خطط بالوقت نفسه لقتلهم واستبدال الطاقم المحيط به. وفعلاً قتل عشرين من اعضاء قيادته القطرية ووزرائه وقادته العسكريين والمسدراء والسفراء، وازاح البكر وسقاه السم حرعات صغيرة لكنها قاتلة رغم قسم الاحلاص لبعضهما عند مرقد الإمام أبسو حنيفة النعمان! كما نكث اتفاقية بحلس التعاون العربي المشترك عام ١٩٨٩ الذي انتهى ومات بغسروة الكويست، وحديقة النعمان! كما نكث اتفاقية بحلس التعاون العربي المشترك عام ١٩٨٩ الذي انتهى ومات بغسروة الكويست، وحدوية، ثم انتهى الأمر بأطلاق النار عليهم وإعادتهم بتوابيت مثلجة إلى مصر. وارسل بحموعة من علماء الديسن وحدوية، ثم انتهى الإمر بأطلاق النار عليهم وإعادتهم بتوابيت مثلجة إلى مصر. وارسل بحموعة من علماء الديسن الاسلامي للتوسط ببنسه وبين الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني واوعز بنفسه لأجهزة الامن بلغم احسد احسام التسجيل الخوام، فأنفجر ذلك الجهاز بسهم وقتلسهم محمعاً، وانقذ رفيق الملا (ساقي الشاي) الملا مصطفى عندما كان بالصدفة يقدم له الشاي، فتمزقت اشلائه وحرج المللا من الحادث حياً موفوراً، وهو ما نقله لنا الاستاذ مسعود البرزاني في "راحان"[16].

وتحالف مع الشيوعيين ثم قتل رحالهم واتخذ قرار تصفيتهم لهائياً. وذهب عام ١٩٧٢ إلى سوريا ومصرط طالباً الوحدة، وكان في الوقت نفسه قد اعطى تعهداً لفريق دولي بأنه سيحول دون لقاء عراقي مصري سوري حاد. وقتل راحي التكريق بنفس الاسلوب الذي أستُدرج فيه السيد مدلول المحنا في بداية السبعينات وقتله في بغداد، فقد الحسيره عبير نصب الالهجاخ السفير نوري الويس انه ينقل اليه عهد شرف من صدام حسين بأن لا يؤذيه او يسيء اليه احد، اذا هو عاد للعراق، لكنه قتل راحي واصحابه شر قتلة، ورمى بحثت لكلاب مدربة على اكل لحوم بشرية. ويدي بعضهم ان الويس قد حدًّر راحي قبل اخذه بسيارته الديلوماسية. ويقول مشعان الجبوري[17] ان حسين كامل رغم معرفته بأساليب الخداع وشراكته بسهاء لكنه لا في نفس المصير هو واخوه وابوه وقتل معهم احمد عبد الغفور التكريق وثائر عبد القادر الجيد وهو زوج احدى بنات البكر، ويضيف : ان قاتل ثائر هو النظام وليس حسين كسامل التكريق وثائر عبد القادر الجيد وكانوا قبل ذلك قد عرضوه في تلفزيون بغداد حليقاً.

بالامن، او بأي شأن يعتقد انه يسيء اليه، ولا ادري كيف عمل على تعييني مندوباً دائماً في الامم المتحدة وهو يحمل حقداً خاصاً ضدي، بسبب عدم مراسلتي له شخصياً، كما يفعل بقية السفراء العراقيين في الخارج، فقد تعاملت مع الدولة العراقية، وكانت إتصالاتي وتقاريري والكتب الرسمية تذهب مباشرة إلى وزارة الخارجية حسب الاصول.

وفي مطلع ١٩٩٣ وعلى خطى مدرسة البكر ايضاً، وبعد ان تأكدت سلطات بغداد ان الصحفي سعد البزاز لن يعسود إلى بغداد برغم رسائل التطمين والتسهديد والترغيب، بما فيها الرسائل التي حملت توقيع صدام حسين نفسه والتي حملها السفير نوري الويس واوصلها بواسطة كاتب فلسطيني (صديق مشترك لحما)، وكانت آخرها تحسسل مضمونساً: ان الرئيس العراقي قد خوّل نوري الويس ان يضمن حياة الصحفي "الهارب من الجحيم" امام مثقفي الاردن بصورة عليسة، ويرافقه بسيارتسه من عمان إلى مكتب رئاسة تحرير جريدة الجمهورية مردداً اغلظ "الأيمان" (لحو: بشرفي وستر الحسيق وزوجتي ال). و لم يكن للبزاز وهو ابن لتلك المؤسسة إلا ان يتعامل مع الرسالة بريبة وإحتقار، وقال لحاملسها: "لسست مدلول المحنا، وليبحث عن ضحية سواي". وكانت احدى الرسائل التي وصلته تحمل توقيع عدي صدام حسين وتعسد مدلول المحنا، ولا الاعلام بدلاً من حامد حمادي الذي قاد الحملة ضد سعد البزاز الذي قال عن نفسه أنسه "هسارب مسن الجحيم".

ويقول سعد البزاز: بعد ستة اشهر من آخر رسالة وصلتني زار الدكتور راجي عباس التكريتي، وهو من اقارب نــوري الويس، عمّان لإلقاء محاضرة في التراث في مؤسسة شومان، وبعد إنتهاء فترة الضيافة الرسمية، تنقل الدكتور راحي من محلس لأخر ورحبت بــه شخصيات عراقية ثقافية وسياسية دون ان تنقطع صلتــه اليومية مع السفير الذي استدعاه في احد الايام على العشاء في منــزله، وابلغه انــه مرشح لشغل منصب وزير في التشكيلة الجديدة التي ستعلن ببغداد بعــد الهام، وعليه التوجه إلى هناك بسيارة السفير الديبلوماسية، وما كادت السيارة تعبر نقطة "طريبيل" الحدودية حتى تسلمت الحجزة الامن راجى التكريق من سيارة قريبــه السفير ليواجه مصيره.

## مع ميشيل عفلق

#### سؤال: وماذا عن ميشيل عفلق ؟

طالب شبيب: هو واحد من أهم القادة المؤسسين لحزب البعث، كان في البداية نشيطاً ومواكباً واستطاع أن يساهم في صنع الموجة السياسية المعاصرة للنهضة والبعست العربي، لكنه بدأ يخبو سياسياً ثم يموت فكرياً منذ أن اقدم على حل الحزب في القطر العربي السوري، فلم يستطع بعد ذلك التاريخ كتابة بيان أو مقالة أو موضوع واحد متميز أو ذا أهمية.

فقد كتبنا نيابة عنه وثائق المؤتمر القومي الثالث وبيانه الختامي الذي نشرته جريسة السحافة" البيروتية الناطقة بلسان حزب البعث. وكنا قد تكلفنا أنا والمرحوم خالد اليشرطي عضو القيادة القومية ومسؤول التنظيم الفلسطيني وعبد الوهاب شميطلي عضو القيادة القومية وعضو قيادة منظمة لبنان، وكتب كل واحد منّا مسودة خاصة به، ثم اجتمعنا نحن الثلاثية وصنفنا أفكارها ورتبناها بلغة وصياغة سليمة، ووافق عليها دون إضافة كلمة واحدة، ونشرت ووزعت على شكل تصريح منه.

ولا بد من الإشارة إلى أن حاجتنا لعفلق مثقفاً ومفكراً كانت أكبر من حاجتنا إليه كرحل تنظيم، وذلك بسبب حل الحزب في سوريا وحرمان منظمات الحزب القومية من مثقفي البعث السوريين اللين كانوا في مستوى فكري وثقافي أعلى من رفاقهم في الأقطار العربية الأحسرى وبشكل خاص من العراقيين، الذين أثّرت على قراءاتهم شدة الرقابة ومنع الصحف والمنتديات الثقافية. وقد كانت تلك سياسة مستمرة منذ العهد الملكي حتى الوقت الحاضر. كان العراقي يحصل على فرصته عندما يسافر إلى سوريا أو لبنان فيطلع على الصحافة وعالم الفكر المتحرك ويقتني الكتب المنوعة في بلاده (١).

١ -- اعترف عبد الناصر خلال محادثات الوحدة عام ١٩٦٣ بأن حل الأحزاب كان أحد أسباب نكسسة الوحدة، لكنسة قال "إن البعثيين هم المسؤولون عن حل حزبهم". وقال لعفلق والبيطار وكانا حاضرين " اللسي حصل إن الحزب انحل وانتم اللي اقترحتوا حل الحزب"، ورغم سكوتهما وعدم تعليقهما، فإنهما لم يعترفا بأنهما كانسا وراء تلك الفكرة، ولم يعترف أكرم الحوراني بسها أيضاً.

وفي نفس الجلسة قال عبد الناصر " لو كان حزب البعث مش موجود، أنا كان لازم أقول ضروري حزب البعث يكون موجود، لأن عدم وجود البعث كاتجاه قومي بيضعف الوحدة". وعندما كان عبد الناصر يتحدث عن رفض وضع مصر بين المطرقة السورية والسندان العراقي، استدرك قائلاً " وأرجو من إخواننا العراقيين أن لا يعتبروا هذا الكلام لهم، أنسا

و لم نكن وحدنا الذين لاحظنا انطفاء ميشيل عفلق، وعدم وجود شيء هام عنده، بل لاحظ ذلك بوضوح جميع المقربين منـــه ومن القيادة القومية لحزب البعث.

لكنــه استعاض عن الفكرة الذكية الصائبة وعن روح المبادرة في قراءة المستقبل، بتشـــجيع واستثمار ولاء الشباب الحزبي الحيوي المندفع له، واستعان بــهم لتحقيق أهدافـــه السياســية، والتخلص أو التخلي عن كل شخص يكتشف ضعفه (١).

كما عجز عفلق منذ ذلك الحين عن القيام بأعمال تنظيمية جادة، بل لم يكن مستعداً للقيام بأي عمل لا يتلاءم مع بطئه ومزاجه الخاص. فأخذت أنا مسؤولية التنظيم القومي بكامله.

وكانت قيادات الأقطار كالعراق وفلسطين ولبنان تخطط وتفكر بنفسها على ضوء واقعــها الملموس وذلك ينطبق على العراق أكثر من غيره.

وأشرف على إعلام الحزب وجريدتم كل من جبران مجدلاني وشميطلمي ويشرطي، ولم

مستعد أن أعمل معهم الوحدة دلوقتي" . لكن الوفد العراقي أصرً على إفهام عبد الناصر بأن البعث في ســـورية أكـــثر إصراراً على الوحدة وأن العراقيين تعلموا من أساتذتــهم السوريين دروساً في الوحدة....

وفي العراق لم يتمكن البعثيون أو الشيوعيون التعمق بالفكر، بل أحذوا الفكرة حاهزة وناضلوا من أحل تطبيقها، فكان الشيوعيون من أقطار عربية مجاورة أكثر ثقافة من نظرائهم العراقيين. والبعثيون السوريون أكثر ثقافه من رفاقهم العراقيين. والبعثيون السوريون أكثر ثقافه من رفاقهم العراقيين. فقد وأدّت قسوة النضال السري والمظاهرات والإضرابات وبقية الصراعات العملية المشاريع الفكرية والمقائدية للأحزاب قبل اكتمالها. وأسقط الصراع الحزبي الذاتي والصراع ضد السلطة أعداداً هائلة من مثقفي الأحزاب الواعدين، كما قضى الكثيرون في السحون وأخذت منهم البراءات عنوة، فأصيبوا بالضعف، ولا يصلح الإبداع مع مشاعر الضعف. وبسبب شدة الصراع سادت بين المناضلين مقولات فاسدة مثل: "لسنا بحاجة لفلسفة بل إلى العمل المباشرة اا"، كما أدت الحياة الحزبية السرية المستدعة إلى تنفس هواء فاسد، وأسواً من ذلك إن بعض الأحزاب فضلست السرية على العلنية حتى مع وجودها في السلطة أو مع وجود سلطة تسمح نسبياً بالعلنية.

١ ـــ للعروج من التحزئة والضعف إلى الوحدة والقوة بواسطة استثمار حيوية واندفاع الشباب يشكل الجانب الأهسم من النظرية العفلقية التي لم تبذل أي جهد لدراسة مرحلة ما بعد قيام الوحدة وامتلاك القوة. فقد تصور ميشيل عفلق أن الثائر الحيوي بإمكانـــه أن ينجز كل شيء بغض النظر عن أهمية العلم والمعرفة، فالاندفاع يعوض العلم، وبأيدي نـــائر يقود ميليشيا يمكن فعل أي شيء . وكان صدام حسين معجباً بالفكرة السائفة، فذهب إلى مراكز الثقافة والمعرفة العلمية العراقية ككلية الطب والهندسة والفلسفة زائراً من موقع السلطة والمسؤولية، وألقى محاضرات وخطباً سخر فيها مـــن الأكاديمين ورفع من شأن الإدارة السياسية " المقتدرة"، فالسياسي الحيوي بإمكانــه إدارة رئاسة الجمهورية أو معــهد علمي أو نقابة وغيرها لا فرق.

وعلى خطى عفلق قامر صدام حسين و دخل الكويت بمجرد شعوره أنه قادر على احتلالها !! فعل ذلك بعكس قاسم الذي ما أن لاحظ حجم ردود الفعل ضده حتى تراجع واستبدل فكرة العمل العسكري بشعار الالتحاق السلمي، لكن صدام حسين الثائر العفلقي قرر تجاوز كل شيء بهستيريا " وطنية " كرر فيها هتلر وموسوليني ونظر إلى المسالة وكأنها إرادة أو غاية التاريخ، وليس أمامنا جميعاً سوى الاندفاع دون تردد أو تفكير، وهكذا تمامك أراد ميشيل عفلق: قلة من الشباب وشدة في الحماس والعصبية الهستيرية وتتحقق القدرة على الاقتحام والفعل، أما لماذا الاقتحام ولماذا السلطة وبأي شكل فيأتي فيما بعد !!

نستطع بعد شراء حريدة "الصحافة" تغيير اسمها بما يتلاءم مع طروحاتنا ومصطلحاتا، لأن القانون اللبناني لا يسمح بذلك، فأبقينا اسمها وكتبنا تحته ملاحظة صغيرة هي " جريدة حزب البعث العربي الاشتراكي". وللتاريخ أقول أن الجمهورية العربية المتحدة كانت تمنحنا مبلغ آلاف الجنيهات شهرياً لاستمرار صدور الجريدة وشراء المطابع، لكن المساعدات قطعت بعد استقالة نائب الرئيس أكرم الحوراني والوزراء البيطار وقنوت و حمدون .

وما زلت حتى هذه اللحظة لا أدري لماذا استقال الحوراني والوزراء الآخرون، في حين بسنى كل واحد منسهم، فيما بعد، بحده وتفاخر استناداً إلى عمله إلى جانب عبد النساصر، وبعد سنوات التقيت في باريس بأكرم الحوراني، وعندما ذكرت بتوقيعه وثيقة الانفصال، تحدث بفخر عن عمله ومنصب نائباً لجمال عبد الناصر وأسماه "عدو الاستعمار ورائد القومية والوطنية العربية..." واعتقد أن ميشيل عفلق أجّج بصورة غير مباشرة الأجواء ضد ناصر دون أن يتورط هو نفسه بموقف مباشر ضد الوحدة القائمة. فقد كان ميشيل باستمرار غير مباشر ولا يملك الشجاعة والقوة للمواجهة عندما تشتد الأمور ويتطلب الأمر موقفاً حازماً ، وهو يخاف كثيراً على حيات، ورغم حيطت وحذره وقع أكثر من مرة بما لم يكن يرغب بسب عن انتهى الأمر به بين يدي صدام حسين الذي تحفظ عليه وسلب منه جلمه في الهيمنة على البعث، كما اضطر أن يعيش في وسط عراقي لا يقدره ولا يحبه أبداً بسبب موقف الشعب العراقي ذاته من مضيفه (۱).

١ ــ قال لي سعد البزاز[18] " أتيح لي أن التقيتــ في نيسان ١٩٨٩ بعد أكثر من عشر سنوات على آخر مرة جلست فيها إليه، ويكفيني المقارنة بين الكلَّمات التي تحدث فيها في المرتين لأستنتج ملامح حالتـــه الجديدة، فغي ١٩٧٩ قال أن تجربة الثورة في العراق ستفاجئ العالم والعرب كما تحمل مفاجأة لنا أيضاً. وكان يتحدث عن أحلام وطموحات يوم لم تكن الحروب قد وقعت بعد. أما في المرة الثانية أي بعد أقل من سنة على الحرب الإيرانية فقد كان الزمن قد أضعفهم وظهر صوتـــه خافتاً وباتت كلماتـــه متقطعة، إلا أنـــه قال أمامي "إن على جيلنا الجديد أن ينـــهض علــــي الفـــور بمسؤولية عجز عنسها الجيل السابق وهي المباشرة بحوار ثلاثي الرؤوس بين القوميين والإسلاميين والماركسيين، لأن هذا الحوار هو المنفذ الوحيد لتحاوز الخلافات وتكتيل القدرات في مشروع النهضة". وكانت السلطة بعيدة تماماً عن تلك الدعوات، وكانت مجموعات كثيرة من العسكريين والمدنيين قد سيقت إلى معساقل المسوت بدعسوي التسآمر رغسم مشاركتسهم لصدام حسين في الحرب الإيرانية. وأدركت يومها أن الحكم الذي يعجز عن استيعاب الموالين ويعاملسهم بالشك والريبة هو عاجز عن إدارة حوار مع قوى واتحاهات أخرى، وأن كلمات عفلق كانت نوعاً من تبرئة الضمــــير وكأنسه شعر بدنو موتسه. ولم يكن لدى عَفلق في أيامه الأخيرة أي دور سياسي في بغداد، وكان وجوده فيها ضرورة معنوية للسلطة في صراعها ضد حناح الحزب الآخر في سوريا . ولذلك أمضى معظم وقتــه في منتجع بفرنسا ويـــتردد على بغداد إشارة إلى رغبتــه في أن ينوء بنفسه عن المشهد الذي يجعله ضئيلًا أمام الحاكم الذي صادر شرعية الحـــزب برضي عفلق نفسه يوم كان يقول "إن صدام حسين هو هدية البعث للعراق وهدية العراق للعرب!!" وإذا بـــه يكتشف أن دوره شكلي وشاحب ويستخدم لصالح فرض سلطة الرجل الواحد الذي اعتقد يوماً أنـــه معقد آماله... انتـــــهي كلام البزاز" . وهكذا انتقل عفلق إلى مكان سِيكون فيه شاهد زور على أكبر وأخطر الجرائم المرتكبة ضــــد الشـــعب العراقي المظلوم الذي تأسس حزب البعث أولاً تحت شعار نصرته.

كان أفضل ما لدى ميشيل عفلق هو إعطاؤه الزمن الفرصة الكافية ليدور دورتـــه فتنضــــج القضايا التي لم تجد طريقها الفوري للوضوح أو التحقق ، و لم يستفد تلميذه صدام حسين مــــن تلك الخصلة الحميدة، بل ظهر فاقداً للصبر ومجازفاً بشؤون قومية عظيمة من أحل لاشيء تقريباً.

وكانت غزوة الكويت مثالاً قاسياً على تصرفه. فلم يكن إلحاقها بالعراق لو تحقق يعني أكثر مـن التحاق جزء عربي من مكان " مجلس التعاون الخليجي" إلى مكان آخر، وليس في ذلك أي إنجــــاز تاريخي أو جوهري يستحق المقامرة بكل شيء وبصورة أضرت بالأمة العربية ضرراً لا حدود له.

في حين وَحَدتُ في شخص حافظ الأسد قائداً بعثياً يمارس القيادة ويعطى الزمن أهميت. في إنضاج الأمور ويدير السياسة بأستاذية تدرك أن ما للأمة العربية هو أمر لا يحق لأي شــــخص حتى لو كان حاكماً المقامرة بـــه(١).

#### أشخاص آخرون

١ ــ نظر البعثيون إلى وحدة الأمة العربية على أنها لا تعبر فقط عن مصالح عملية ومنفعية، بل باعتبارها "حقيقه" تعلن عن نفسها كحق طبيعي وحتمي يشترطه أولاً وأخيراً الميل الذاتي الكامن في أعماق أبنائها، الذين يعيشون علمي أرضها، نحو الاتحاد. وإن كل الفوارق بين أجزاء الوطن إنما هي فوارق عرضية وستضمحل إذا ما استيقظ الوعي العربي الذي يدبط روحياً بين أبنائه. إذ لا معنى للفرد بدون ذلك الربط الذي يخلق الأمسة الحيسة ذات الرسالة الحسالة، والاستمرارية المتحددة. ولذلك وضع المنظمون البعثيون الأوائل أمامهم مهمة اختيار أشخاص أشداء أخلاقياً يتمسيزون بالجرأة والصدق والالتزام ليصبح الحزب بهم أداة فعالة لإيقاظ الأمة وتحويلها من الواقع المفكك إلى مخلوق حي متنوع ومتناغم وعظيم الشأن.

كما قرروا الاستفادة من الإسلام وتوظيف قدرتـــه التحريضية لمصلحة توحيد الوطن العربي الكبير. وهنفوا للإســــــــلام الذي نشأ وترعرع بين العرب وأعطى لإنسانية الإنسان قيماً أعلتـــه ودفعتـــه إلى الأمام.

وأدرك المنظمون الأواتل أن تحقيق أهدافهم ليس ممكناً بدون توفر الحرية الخاصة فورد في دستور البعسث "... حريسة الكلام وحرية الاجتماع وحرية الاعتقاد وحرية الفن أشياء مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تحد منسها" .... لكن تلك النظرة غالباً ما تعذرت وتعثرت عملياً بسبب التآمر عليها وتحريفها قبل وبعد إقرارها، وكانت أول محاولة للإساءة إليها بدأت مع ميشيل عفلق في كتابسه " في سبيل البعث " الذي يقول فيه " تكون الدولة مسؤولة عن حربة الكلام والنشر والاجتماع .... ضمن حدود مصلحة القومية العليا" وهو قول يخفي ديكتاتورية شديدة، لكنسها مبطنة، يقرر فيسها هيمنة الدولة أو الجماعة على الحريات الفردية الضرورية والأساسية وإنحضاعها لحاجات سياسية ومادية عامة. وكأنسا يميشيل عفلق ينقل نصاً هيحلياً عن ( الدولة ـــ الفكرة) المتحسدة على الأرض والتي تدوب فيها كل الجزئيات والألوان ، ليطبقها على الواقع العربي، رغم أنسها ظلت بجرد فكرة غير قابلة للتطبيق حتى في أوروبا حبث تفلسف هيحل مودجاً للشمولية الكونية.

التفكير بخطة أو برنامج عمل للحكم، وكانت تلك هي نفسها طريقة عفلق في الاعتماد علــــــى الحيوية والاندفاع والقوة الاقتحامية بغض النظر عن العلم والمعرفة.

وكان فؤاد الركابي يفعل ذلك دون أن تكون له مطامح شخصية، وقد لاحظت عصاميت وعدم تغير أحواله عندما كان وزيراً ثم عندما صار مختفياً في وكر حزبي. وبصورة تختلف عسن تلميذ عفلق الآخر " سعدون حمادي " الذي أخذ عنه التردد والخوف. وأتذكر أنسين زرت حمادي قبل محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في مكتب بجريدة الجمهورية وكان رئيساً لتحريرها، وبعد حديث قصير حول آفاق تطوير العمل الحزبي وأهمية استغلال جميع الطاقسات المستعدة للتعاون مع البعث، وضرورة عدم ترك الساحة للشيوعيين وحدهم، لاحظت فلل صامتاً متجهم الوجه ثم خرج من غرفت وتركني دون توديعي. وبعد أيام سمعنا نبأ هرب إلى سورية، فكان صورة سيئة للتصرف الحزبي. ورغم كون (خلال هروب) عضواً في القيادة القطرية فقد تمكن حمادي من التخلص من العقاب بسبب الخلافات الحزبية الداخلية. وأعترف أي ارتكبت خطأ عندما حادلت على السعدي في أمر تعيين وزيراً للإصلاح الزراعي بعد ثورة ورة ١٤ رمضان، فقد كان على يكرهه ووصفه بالجبان الذي لا يعتمد عليه.

وكان ردي: بأن مهمة الشجعان قد انتهت بعد نجاح الثورة، ونحتهاج الآن إلى الفنيه و والمتخصصين. ولم يكن لدينا حينذاك كفاءات كثيرة، وعلينا الجمع وليس التفريط. وكنا أنها والسعدي محقين في آن واحد، وللأسف كان سعدون حمادي خيبة أمل كبيرة لكل من اعتمه عليه واتكل على كفاءته.

أما حازم حواد فكان يعني الرجل التنظيمي الأول بالنسبة للبعث في العراق، ويقترن اسمسه بلهيني بإدارته لأمانة سر الحزب، فبعد اعتقال محسن الشيخ راضي، تركز الاعتماد تنظيميساً عليه وأصبح نائباً أو مساعداً لعلي صالح السعدي وعضواً في المكتب السياسي والعسكري، وقد عرفته وعرفت قدراته وعملت معه في نفس الميدان، فكنت بنفس الوقت عضواً في المكتب السياسي والعسكري ومشرفاً على الاتصال الخارجي بالإضافة إلى القيام بأعمال تحريرية في حريدة الاشتراكي السرية الناطقة باسم قيادة قطر العراق للبعث.

وفي السنوات الثلاث من عام ١٩٦٠ حتى ١٩٦٣ تمكن حازم حواد من البروز تنظيمياً وقام بأكثر أعمال أمانة السر التي يرأسها السعدي، وكان وفياً ومكملاً وليس خصماً أو منافساً لــه. وقد أصبح أميناً للسر بعد ثورة رمضان بسبب تقلد السعدي لمناصب حكومية خطيرة.

وأسوأ ما حصل لحازم جواد وعطَّله عن إنجاز مهماتــه بصورة محكمة هو إثــقاله بمــهمات حزبية وحكومية خطيرة كوزارة شؤون رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وأمانة سر الحــــزب

وعضوية مجلس الثورة في آن واحد. ولا بد أن أذكر بأن حازم كما السعدي والركابي تمتعــــوا بشجاعة مطلقة يمكن تلمسها في أكثر من موقعة وتجربة.

ولا أرغب في الحديث عن نفسي سوى انطلاقاً مما وصفني بــه هاني الفكيكي في كتابــــه "أوكار الهزيمة" بالانتـــهازي !

وحسب ما أفهم إن الانتهازي هو غنّام الفرص للانتفاع الشخصي على حساب حقوق الآخرين. وعندما أعود إلى تاريخي منذ سني الشباب الأولى، أحد أنني قد أنفقت حياتي أحمل موقفاً وأتحمل من أحله التبعات، فشاركت بجميع المسؤوليات وقمت بجميع الواجبات. وسواء كان الأمر في ١٤ رمضان أو حركة حسن السريع، فقد كنت في قلب الخطر، ربطت نفسي وعائلتي بمصير ما اقتنعت به، فبقينا في خط المواجهة وفي الصف الأول، وإحسواي جميعهم مناضلون دخلوا السجون ولعبوا أدواراً هامة وعرضوا أنفسهم للأخطار.

ولم أستفد أو أنتفع من السلطة والمناصب، فقد عملت وزيراً للخارجية وسفيراً للجامعة العربية لبلادي أحد عشر عاماً ولكن لم أملك سكناً ولم أستطع إكمال بناء دار اعتيادية لنفسي في بغداد لولا تولي صديقي وأخي حازم حواد أمر إكمالها ودفع المبالغ الناقصة، ولم أستطع إيفاء ديونه إلا بعد سنوات.

وقد وقفت أحياناً مواقف كنت أعرف مسبقاً أنسها ستعود عليّ بالضرر، وذلك من أحسل أن لا أبدو مزدوج الموقف وبمعيارين. وعندما واجهني علي السعدي بما كنت قد اقترحتمه قبل الثورة بأن لا يتولى أمين السر منصباً حكومياً مهماً، وافقتمه وتم سحب أمانة السر من حسازم خواد وسُلِمَتْ إلى حمدي عبد المجيد وذلك أعطى الجناح الآخر سلاحاً ضدنا وأزعمج حسازم خواد، ولكنى لم أستطع التصرف إلا كرجل ملتزم بالعهد.

ومن حانب آخر ورغم أي أنحدر من عائلة ملاك الأراضي، فإن أرضنا لم تكن تدر مبالغ كافية بسبب إهمالها والانشغال بالشأن السياسي العام. وكانت كلفة زيارات الفلاحين ومراجعتهم لنا في بغداد أكثر من واردات الأرض نفسها، فاضطررت بعد عودي من لندن في ١٩٥٨ إلى القيام بعمل إضافي كمترجم في " الشرق الأوسط للأنباء" بوساطة فؤاد الركابي.

وإذا كان ما قمت به في حدمة ما اعتقدت أنه يمثل مصلحة العراق وإرادة الأمة العربية، وإذا كان تحمل الأعباء والمتاعب يعتبر انتهازية فأنا اقبل بهذه الصفه. ولعل الوقائع الموضوعية والزمن يعطيان لكل حقه.

والشيء الوحيد الذي حصل بيننا هو أن هاني الفكيكي جاءنا ليعبر عن موقفه قائلاً: إن على

وشيء آخر تميزنا به، فقد التزمنا أنا وحازم، رغم أن عفلق وجديد قاما بفصلنا بواسطة الإذاعة دون إجراء تحقيق نظامي، بعدم الانتقال إلى تنظيم آخر أو تأسيس حزب جديد، فبقينا مخلصين للبعث ولم نسزل ولم ننظر للبعث على أنه أوكار للهزيمة وأثبتت الحياة صحة التيسلر المعتدل فيه وما زال الشارع العربي والمثقف العربي يتأثر بأطروحاته في الوحدة والكرامة. في حين قام على وهاني وغيرهما بتأسيس حزب العمال الثوري بعد تركهم الحزب بأيام رغم أننسا جيعاً كنا محاطين بمثقفين وليس بعمال.

وأعتقد أن سبب فصلنا هو أن ميشيل عفلق أراد استثمار سقوط حكم البعث في العراق عام ١٩٦٣ من أحل إحكام سيطرتــه على الحزب تحت شعار مراجعة تجربة العراق. فتمكن مـــن فصل على ورفاقه وأنا وحازم، مما أتاح الفرصة له للهيمنة بحدداً واسترداد ما كان قد فقده مــن مواقع تنظيمية وفكرية في المؤتمر القومي السادس<sup>(۱)</sup>.

كان عفلق غامضاً ودائم الارتباك، وأعتقد أن ذلك يعود إلى سعيه لتأسيس حركة متينــــة، تكون سلاحاً حاسماً في تحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والقوة، ولكن بشرط أن يبقى هــو دون غيره على رأسها، مما اضطره إلى تبديل اجراءاتــه السياسية والتنظيمية بما يخـــدم موقعــه ومصلحتــه.

والدرس الناني: هو عدم تفهمه لطبيعة الدعم الذي حصل عليه من أمريك وأوروب في صراعه ضد إيران، فاعتقد خاطئاً أنه ماكر وتحدث عن الاقتدار. وعندما دخرل الكويت واصطدم بالغرب، أراد استعادة نفس أساليب المناورة والخداع السياسي، ولكن هذه المرة تحول إلى أضحوكة ، ولا أدري هل لديه حظ في إدراك الفرق بين الحالتين.

هؤلاء وغيرهم كثيرون جعلوا الصراع داخل السلطة فجًّا ومملاً، وأظهروا أنفسهم محتكريسن بائسين لها، رغم احترامنا لهم ولتاريخهم كأشخاص، لكنسهم أداروا صراعاً عبثياً بائساً.

وأهم هؤلاء الرحال; عبد السلام وعبد الرحمن عارف وطاهر التكريتي وعبد الكريم فرحـــان

وصبحي عبد الحميد وأديب الجادر وحير الدين حسيب وناجي طالب وسعيد صليي ومحسسن حسين الحبيب وعارف عبد الرزاق وعبد الرحمن الداود ورشيد محسن وعبد العزيز العقيلي وعبد الغني الراوي ومحمد محيد ورشيد مصلح التكريتي وبديع شريف العاني وعبسد الكسريم هاني وإبراهيم الشلال وعبد الرحيم الأرحيم وعبد الرحمن البزاز ورجب عبد الجيد وعبسد الهسادي الراوي وأحمد الحبوبي وشكري صالح زكي وشامل السامرائي وأحمد حسن البكر وأنور تسامر وعبد اللطيف الدراجي وسعدون غيدان وهادي خماس وصعب الحردان وشفيق الدراجي ونافع أحمد وبشير الطالب وعبد الستار عبد اللطيف وعزت مصطفى، وغيرهم.

# ملحق رقم (١) وعود البكر

خان البكر جميع زملائه الذين أقسم معهم على عدم الخيانة، مستخدماً مع كل منهم طريقة خاصة في القسم تتناسب مع مستوى وثقافة وميول الحليف (الضحية) مما يدلل على مكره و دهائه. فأقسم مع حردان التكريتي (وزير الدفاع) في مرقد الحمزة ثم انتقل معه إلى مرقد العباس بن علي بن ابي طالب في كربلاء واقسم معه على عدم الخيانة، لكنه في نفس الوقت تركه لصدام حسين يتآمر عليه ثم يغتاله في الكويت مستخدماً وسائل الدولة وموظفيها الكبار كوزير الخارجية عبد الكريم الشيخلي. واقسم مع صالح مهدي عماش وغدر به. لكن عماش انقذ نفسه بأن اظهر الكثير من التذلل والصبر والتعفف عن مراكز الدولة، بل ورشح نفسه سفيراً في عواصم بعيدة عن مركز السلطة. وبالغ في الايحاء عن تردي صحته وإنتهاء مهمته في الحياة.

وسنأخذ نماذج اخرى من حوادث حنث فيها البكر بوعوده مع بعض التفاصيل.

اولاً: قطع البكر عهداً للضباط البعثيين عام ١٩٦٣ بأنه سيقف معهم في المحافظة على سلطة الحزب اذا ما وقفوا ضد علي صالح السعدي وجماعته، لكنه كان في الوقت نفسه يحسب موازين القوة ليحسم امره مع الاقوى. فخانهم بمحرد شعوره باحتمالات الفشل، وسلم كل شيء إلى عبد السلام عارف ووافق على منصب شكلي مؤقت، ريثما يتمكن عارف من احكام قبضته على الدولة وتصفية الحرس القومي وبذلك يكون قد خان ايضاً وعده للحزب الذي اقسم على الاخلاص له عند نيل عضويته.

ثانياً: في عام ١٩٦٣ وتحديداً في بداية شهر نيسان كان الوفد العراقي إلى مفاوضات الوحدة يرافقه اكراد مثل حلال الطالباني وفؤاد عارف. وهؤلاء طالبوا عبد الناصر بالحصول على وعود من الحكومة العراقية باستمرار السلام وتحقيق المطالب الكردية البسيطة حينذاك. ومن الحل تجنب ما يثيره الاكراد اقسم لهم البكر على مصحف بعدم وجود اية نوايا للقتال، وعندما اندلعت الحرب دون مبرر كاف، أخذ فؤاد عارف الاوراق الخاصة بوزارته واعماله، وسلمها للبكر بمكتب برئاسة مجلس الوزراء قائلاً له: تقسمون على القرآن ولا تلتزمون به. ولذلك استمر فؤاد عارف يصف البكر في مجالسه الخاصة "حقوداً وليس وفياً". ويُذكر ان فؤاد عارف هو الذي انتزع المسلس من يدي عبد السلام عارف عندما حاول الاخير إغتيال الزعيسم في

غرفته، وقد عاتبه عارف على ذلك يوم ٩ شباط ١٩٦٣ عندمها تم تعيينه وزيراً في الحكومة الجديدة، كما وقع برقية تأييد الحركة الكردية لحركة ١٤ رمضان مع صالح اليوسفي.

ثالثاً: مع الحزب الشيوعي قبيل ١٧ تموز ١٩٦٨ وخلال تحضير عدد كبير مسن القسوى للانقضاض على سلطة عبد الرحمن عارف الضعيفة والمفككة السي كسانت تعصف بسها الخلافات، إتصل احمد حسن البكر بمكرم الطالباني، وطلب منه إبلاغ قيادة الحزب الشيوعي بأن حزب البعث "كتلة البكر" قد أعد الترتيبات للقفز إلى السلطة ولا يفصل بينسه وبين السلطة سوى ترتيبات شكلية، والمسألة اصبحت مسألة وقت ليس إلا، لذلك فهو والمتعاونون معه يرغبون بإعلام قيادة الحزب الشيوعي بأهمية التعاون بينهما في قيادة السلطة القادمة. وحينذاك سأله مكرم اسئلة كثيرة من قبيل مَنْ معكم ؟ وماذا تنوون فعله ؟ فكانت ردود البكو غامضة و لم يعط مُحَدِثُه أي تصور عن كيفية التعاون المطلوب، لكنه كرر عليه: نريد سلاماً وتعاوناً مع الشيوعيين ولا نريد تكرار تجربة ١٩٦٣.

عرض مكرم الطالباني الامر على حزبه الذي كان يشتبك حينها في مفاوضات هامة مع حزب البعث (اليسار) والحركة الاشتراكية العربية والاكراد لإعلان جبهة وطنية تكون مقدمة لاستيلاء الإئتلاف الوطني على السلطة. وحصل داخل الحزب الشيوعي نتيجة لذلك اجتماعات ونقاشات كثيرة، مال خلالها الشيوعيون إلى الحلف مع البعث اليسار والحركة والاكراد، لكنهم رأوا ايضاً: اذا كانت جماعة البكر قريبة من الانقلاب على السلطة فعلاً، فلا بأس من الانتظار قليلاً ورؤية النتيجة.

وبذلك استطاع البكر كسب حياد الحزب الشيوعي وتلكوة في حسم امره داحل المفاوضات الحارية لإعلان الحبهة، بل ادى ذلك التباطؤ إلى تأخير اعلان الحبهة التي انتظرها الشارع السياسي العراقي بصبر نافد لمدة اسابيع كانت كافية كي تُبْرَم الصفقة بين النايف والبكر في اجواء مطمئنة تغيب فيها المنافسة مؤقتاً.

وحصل فعلاً إنقلاب ١٧ تموز غير المفاجئ، وكان الشيوعيون حتى تلك اللحظة مرتبكين حول كيفية التعامل مع الاحداث وتقويم الموقف، خصوصاً بسبب إتصال البكر بمكرم ووعده له. وفي اليوم التالي للانقلاب ذهب عزيز محمد السكرتير الاول للحزب إلى بيت عضو المكتسب السياسي باقر ابراهيم الموسوي وبعد مناقشة إتفقا على عدم قطع الرأي، والاكتفاء بتقديم مطالب وانتظار النتائج. ثم حضر المرحوم مهدي عبد الكريم عضو اللحنة المركزية الذي وافق على ما إتفقا عليه، وإلتحق بهم بهاء الدين نوري الذي رفض بشدة وحذر من مغبة عرض المطالب الاصلاحية ومن خطر إعطاء النظام الفرصة قائلاً: ان جماعة البكر "فاشست" ولا يستحسن ان تُترك لهم الفرصة للتريث والتنفس، ويجب علينا رفع شعار إسقاط السلطة فروراً، واخيراً إستقر الموقف على عرض المطالب وإلتزام الهدوء والحذر.

وذهب مكرم الطالباني إلى البكر مكلفاً من قيادة الحزب ، وقال له : سيادة الرئيسس كنسا معارضة وإتفقنا على التعاون بعد استيلائكم على السلطة. فرد البكر متنكراً لوعده : "كنسست اريد ان ادخل إلى القصر الجمهوري وعلى يميني بعثي وعلى يساري شيوعي، لكنكم لم تكونسوا موجودين". ثم استدرك وتحدث مطولاً حول عدم قدرتسه تنفيذ ما وعد بسه متعكزاً علسى وجود تناقضات داخل السلطة، خاصة وان عبد الرزاق النايف وابراهيم الداوود يشاركانسسه السلطة وهما عدوان للشيوعية[20].

رابعاً مع نعمة كاظم الرماحي: ونعمة (ابو جعفر) من قياديي البعسث في النحف الاشرف، ومن منبت عمالي، إمتلك على طول الخط شعبية واسعة بين العمال، ميزته عن اقرانه البعثيين في عدم تحوله بعد الانتماء إلى الحزب إلى "افندي"، وإنما ظل على سجيت الشعبية المتواضعة، مباشراً وليس فظاً، لكنه كان متحمساً ومبدئياً. وبعد سقوط سلطة حزب البعث في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ بفترة، ذهب مع وفد حزبي من منطقة النحف ومحيطها لمقابلة احمد حسن البكر في داره بعد ان إتفقوا فيما بينهم على مخالفة البكر وتحميله مسؤولية فقدان الحزب لسلطت، وخلال ذلك اللقاء الذي ضم صدقي ابو طبيعة ومحمد الجصائي ومهدي الشوكتي وعبد الحسين الرفيعي ونعمة كاظم وغيرهم، استطاع البكر ان يغمز نعمة ويتقرب اليه ويعِدُهُ خيراً ١١ ويذكره بقرابته له (يدعي البكر انه رماحي ايضاً، واتصل مرة بشيخ الرماحيين في النجف "نجم عبود خلف" خلف لتأكيد تلك القرابة، وله في هذا المجال قصة ليس هنا مجال ذكرها)، وأثر ذلك بنعمة كاظم الذي ترك رفاق طريقه ليلتحق بخط البكر (اليمين)، بل انه زاره مرات كثيرة وتفرغ لإدارة عمل تنظيمات حزب البكر في الفسرات الاوسط، ومنح ، ٢٠ دينار اشترى بها سيارة لتسيير الشؤون الحزبية والتنقيل بسين المدن والأرياف، وبعد مرور فترة طويلة تعطلت السيارة وحاول اصلاحها او إرجاعها للحزب، فلم والأرياف، وبعد مرور فترة طويلة تعطلت السياسية لم تكن مؤاتية، فتركها في مرآب للسكراب.

وتدور الايام ويصل حزب البكر ونعمة للسلطة، ويحصل الاخير على موقع حربي محلسي متميز، لكن احباب السلطة كثيرون ويتنافسون على كل شيء، وتكثر مؤامراتهم التي عساني منها نعمة، فيلحا إلى صديقه احمد حسن البكر بمعية وفد كبير ضم وجهاء وتجسار مدينة النحف سافر بهم إلى بغداد واستقبلهم البكر. وبسبب حاجة نعمة إلى الظهور بمظهر الصديق الذي ترتفع التكاليف بينه وبين رئيس الجمهورية اخذ يناديه "ابو هيثم" ويضع يده على كتفه عند التصوير ويمازحه، وكان الرجل بحاجة لذلك لينقل النجفيون ما يشاهدونه من ود ورباط بين "ابو جعفر" و "ابو هيثم" إلى أهالي المدينة.

وعندما أزَف وقت خروج الوفد أشار البكر إلى نعمة بالبقاء قليلاً، ففـــرح لهـــذه البـــادرة، وعندما خلا لهما المكان، سأله البكر: ابن السيارة الحزبية التي سلمها لك الحزب، فقــــد كلفتـــني

القيادة ان اسألك عنها ؟ فبهت نعمة من هول المفاجأة، لكنه شرح للبكر ما آلت اليه، وأضاف انه ليس بحاجة إلى تمساعدة مسن وأضاف انه ليس بحاجة إلى تمنها وانه كان دائماً ميسوراً ولم يكن بحاجة إلى مساعدة مسن احد (وكان صادقاً)، ثم إقترح ان يعيد للحزب قيمتها من جيه الخاص. فرد البكر: ان ثمسن السيارة السابق يعادل الآن بالنسبة الينا مليوني دينار، فقد كنا خارج السلطة والآن بيدنا العسراق كله.

ويبدو ان البكر انزعج من تصرفات نعمة معه امام الوفد النجفي، فضلاً عن الحبار وتقارير وصلت ضده من مكتب العلاقات العامة لانه تورط وإختلف مع رجالهم في النجف إضافة إلى فقدان البكر حاجته لنعمة. ولم يمض وقت طويل حتى وصل إلى منطقة الفرات الأوسط، وفه حزبي من القيادة القطرية برئاسة صلاح عمر العلي للتحقيق في الخلافات الحزبية المحلية في أكشر من قضية وكان من بعض نتائجه فقدان نعمة كاظم لموقعه الحزبي وتجميده.

خامساً: مع جماعة بيروت التي تضم ناصر الحاني ولطفي العبيدي وعبد السرزاق النايف وابراهيم الداوود. وهذه الجماعة اتصلت بواسطة الحاني والعبيدي وآخرين بعبد العزيز العقيلي ورجب عبد المحيد وعبد الستار عبد اللطيف واحمد حسن البكر، كل على حدة. وبصورة غير مباشرة بمنذر الونداوي وحركة القوميين العرب[21]. وكانت تفضل الاتفاق مسع العقيلي، لكنها وجدت، بعد رفض الونداوي وحركة القوميين العرب، السهولة والشروط الميسرة لدى الحمد حسن البكر. وكان لدى الجماعة مشروع انقلاب جاهز، وتحتاج "تمثيليتهم" إلى متعاون له سابقة سياسية، يعطي الانقلاب مبرراً وغطاء سياسياً. وكان البكر سخياً وموافقاً على كل الطلبات، لانه سينكث، ويسترد كل شيء بعد حين !! وفعلاً وبعد ايام من الانقلاب نفي خطته وانقلب على حلفائه الجدد، النايف (رئيس وزراء) وناصر الحاني (وزير خارجية) وعبد الرحمن الداوود (رئيس اركان الجيش). ونقل الي احد قادة السلطة (حينذاك) ان البكر همس في إذنه في ٢٥ تموز ١٩٦٨ قائلاً: اعطونا "مهلة" وستشهدون نهاية النايف والداوود.

وقتل الحاني وهرب الداوود واغتيل النايف وظل العبيدي خارج الوطن حتى الموت، وذكر لنا هلال بلاسم الياسين (شيخ ربيعة) وهو عديل عبد الرزاق النايف، في دمشق بدار سهيل السهيل وبحضوري (علي كريم سعيد) ومظفر النواب والشيخ طالب السهيل وباقر ياسين، ان احمد حسن البكر ارسل اليه رسولاً معتمداً إلى القاهرة يعرض عليه قتل عبد الرزاق النايف بأية وسيلة يجدها مناسبة، ويفضل ترتيب الامر لشخص ثالث يدس له السم، مقابل تلبية جميع طلباته. ويدعي هلال الياسين انه ابلغ رسول البكر رفضه، قائلاً: اننا عرب وترفض طبيعتنا هذا النوع من الغدر، وادعى ايضاً انه كان حينذاك يمول النايف ويساعده.

والغريب ان هلالاً عاد للغراق بعد أقل من عام واحد، فوراً إثر غزوة الكويت، وذلك يلقي ظلالاً وغموضاً عليه وعلى اساليب السلطة وعلى مقتل عبد الرزاق النايف.

#### مراجع:

- [1] حسن مصطفى النقيب لقاء في كردستان العراق ١٩٨٢.
- [2] د. جليل العطية، نقطة ضوء، جريدة الوفاق، ٥ حزيران ١٩٩٧.
- [3] د. جليل العطية، فندق السعادة ... واكد ذلك الكاتب مير بصري في كتابسه: اعسلام السياسة في العراق.
  - [4] احمد الحبوبي، ليلة الهرير، مخطوط.
  - [5] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
- [6] ميشيل عفلق، حريدة الاخبار، بيروت، ١٧ شباط ١٩٦٣، ونشرها بطاطو في كتابــه (العراق) حـــزء ٣ صفحة ٣٤.
  - [7] حسن العلوي، دولة المنظمة السرية، مرجع سابق، صفحة ١٧١.
    - [8] عبد الكريم فرحان، مقابلة، دمشق، ١٩٩٤.
    - [9] عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة، مرجع سابق، صفحة ٢٦٣.
      - [10] هابي الفكيكي، او كار الهزيمة، مرجع سابق، صفحة ٣٤٤.
        - [11] د. تحسين معلة، مقابلة، دمشق، ١٩٩٦.
- [12] اسعد الفريح، مدير مكتب رئيس الوزراء حينذاك، حديث مع احد كوادر حزب البعث في معتقل قصــر النـــهاية بعد إنقلاب ١٩٦٨ .
  - [13] صفاء الفلكي، مقابلة.
  - [14] صفاء الفلكي، مقابلة.
  - [15] حسن العلوي، اسوار الطين، مرجع سابق، ص ٢٠١-٢٠٠.
- [16] مسعود البرزاني، لقاءات في ١٩٨٢ خلال "الثورة العراقية" بحضور اللواء الركن حسن مصطفى النقيب، وشناوة طاهر حسنين (ابو رياض).
  - [17] مشعان الجبوري، حديث لتلفزيون MBC الشرق الاوسط.
    - [18] سعد البزاز، مقابلة، لايدن هولندا، ١٩٩٧.
  - [19] راجع حسن العلوي، دولة المنظمة السرية، شركة المدينة للطباعة والنشر، ١٩٩٠.
    - [20] باقر ابراهيم الموسوي، مقابلة، دمشق، ١٩٩٤.
  - [21] محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، مرجع سابق. ومقابلة مع بعثي رفض ذكر اسمه.

## أوراق ورسائل شخصية

### رسالة إلى جورج بوش

# فخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

إن هجمة الشتاء القارص في الحدود العراقية ستكون شديدة بالنسبة إلى العراقيين لا سيما الأطفال وحديثي الولادة والمرضى، كما كان الصيف قاسياً أيضاً عليهم. وقد نتج عن النقص الحاد في التجهيزات الطبية والغذائية والطاقة الكهربائية في المستشفيات والعيادات الطبية وشحة مياه الشرب النظيفة وفاة الآلاف من الأطفال العراقيين تحت الخامسة. وقد أكدت ذلك دراسة أجراها فريق بحث طبي من جامعة هارفارد في باريس عام ١٩٩١. ومنذ ذلك الوقت أشارت جميع التقارير والتقديرات التي وضعها نفس الفريق وفرق أخرى كأطباء بلا حدود ومنظمات إنسانية ووسائل إعلام دولية، إلى هذه المأساة المروعة. وإن هذه التقارير على قوتها لا تمشل سوى القليل من أبعاد المأساة لأن سبل الحصول على معلومات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية والأجهزة التابعة للأمم المتحدة تخضع لقيود شديدة حداً تمارسها السلطة العراقية في بغداد وفي بقية الملدن العراقية الأحرى.

إن مثات الآلاف من الناس الذين هربوا من جحيم صدام حسين بعد قمع الانتفاضة الشعبية ولجأوا إلى الأهوار ومناطق نائية هناك دون أن يعلم العالم عنهم أي شيء، ومن نافلة القول أن نلكر أن حصص الغذاء كانت توزع من قبل النظام على أسس انتقائية وعشوائية تماماً، وهناك العديد من الانتفاضات غير المنظمة التي انطلقت في أجزاء من بغداد بسبب مشاكل غذائية وصحية، وقد تم إخمادها من قبل قوات الأمن. ولا يمكن بأي حال من الأحوال عقد الآمال على تلك الانتفاضات في إسقاط النظام. إن الوحشية والقسوة السيني استخدمت في إخماد الانتفاضة الشعبية في العديد من مدن العراق حيث فقد النظام سيطرته، تشير إلى طبيعة النظام وإزدرائه وامتهانه للحياة الإنسانية.

ولعل المجموعة الدولية قد أصبحت على درجة كبيرة من الوعي بالنسبة لهذه المأساة المتفاقمة،

فالقرارات التي أصدرها وتبناها بحلس الأمن (٧٠٦) في عام ١٩٩١ ، حول السماح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط أخذت بعين الاعتبار الموقف المتردي السائد في العسراق، وقد أبرز مجلس الأمن في تلك القرارات قلقه على الموقف الصحي والغذائي للعراقيين، والخطورة الناجمة عن تفاقم مثل هذا الموقف، وقد نصت هذه القرارات على استخدام مبيع النفسط لتمويل شراء مواد غذائية وطبية للشعب العراقي وتقديم مساعدة إنسانية مناسبة. وجاء رفض النظام العراقي لهذه القرارات على أساس أنها تنتهك سيادته الوطنية، في حسين تشير الحقائق إلى أن النظام قد برهن مراراً وتكراراً على أنه لا يكترث إطلاقاً بحياة وصحة الشعب العراقي، وهمه الوحيد أن يحافظ على سلطته الديكتاتورية الجائرة.

إن هذا النظام يعطي ويمنع الناس الغذاء والدواء ويستخدمه كثواب أو عقـــاب بـــهدف أخضع لديكتاتوريتــه. إن هذه السلطة وزبانيتــها تحاول أن تستثمر قلق المحتمـــع الـــدولي لا سيما في العالم العربي والإسلامي للتأثير في العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

إن فشل العقوبات الدولية في التخفيف من معاناة الشعب العراقي قد سمح لصدام حسين أن ينجح في تحقيق هدفه المذكور، وقد ساعده على ذلك إخفاق القــــرارات الدوليــة (٧٠٦ ــ ينجح في تحقيق النتائج المرجوة لأنــها لا تملك آلية تنفيذية فعالة بل ظل أمر تنفيذها مرهونـــاً بإرادة النظام العراقي.

لقد صرح قادة التحالف مرات عديدة أن جهودهم متوجهة ضد نظام صدام حسين وليسس ضد الشعب العراقي. كما طلبوا من الشعب العراقي أن ينتفض ضد صدام، وقد قام الشسعب بذلك واستلم زمام الأمور في العديد من المحافظات العراقية، لكن قوات صدام حسين قسامت بإخماد الثورة (الانتفاضة) مستخدمة الدروع والمدفعية على نحو وحشي وعلى مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكناً، مما نتج عنسه هذه المعاناة. إنسها مأساة ومفارقة أخلاقية سساحرة تمثلت في موت أطفال العراق في حين صدام حسين ونظامه باقيان.

في ضوء هذا الموقف الذي لا يحتمل، على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات عاجلة وفعالـــة في التخفيف من وقع هذه المأساة الإنسانية ولذلك نقترح على الحكومات العضوة في مجلس الأمـــن عقد احتماع عاجل لدراسة التدابير والإجراءات التالية:

١ ــ الإدانة القوية لسياسة عدم امتثال الحكومة العراقية لقرارات مجلــس الأمــن (٧٠٦) ولإعاقتــه المجهودات التي تبذلها منظمات إنسانية متعددة للتخفيف من معاناة الشــعب العراقي.

٢ ــ أن ينشئ المجلس لجنة خاصة ذات صلاحيات لتتولى أعمال التخفيف مسن معانساة

الشعب العراقي.

٣ ـــ إنشاء صندوق دولي خاص لدعم هذا الجهود، على أن يبقى تحـــت إشــراف وإدارة اللحنة الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمن.

٤ ـــ الطلب من الدول الأعضاء المالكة لأرصدة العراق المحمدة أن تفرج عنها بنسبة تصل
 إلى ٢ بليون دولار لتمويل جهود الإغاثة.

الطلب من الدول الأعضاء أن تساهم وتسلم اللجنة الخاصة أموالاً بقدر يتناسب مــع قدراتــها على الإقراض والمساعدة. وتتحمل الحكومة العراقية مسئولية تسديد هذه القـــروض مستقبلاً بطريقة مماثلة لتلك التي شرعت لتعويض ضحايا العدوان العراقي ضد الكويت.

٦ ـــ الطلب من الدول التي فيها منصات لتحميل النفط العراقي والتي تقف فيـــها بواخــر
 حاملة للنفط العراقي ببيعه بواسطة اللجنة الخاصة وتحويل الأموال إلى الصندوق الدولي الخاص.

٧ ـــ الطلب من الدول المحاورة للعراق تسهيل عمليات شحن الغذاء والدواء والضروريات الأخرى بكل الوسائل المكنة إلى داخل العراق.

٨ ــ تتولى اللجنة الخاصة تنسيق العمل مع الوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة ومـــع
 كافة المنظمات الإنسانية والخيرية باتجاه دعم جهود الإغاثة.

9 ــ يطالب بحلس الأمن الحكومة العراقية بالتخلي عن التدخل أو إعاقة جهود لجنة الإغاثـة الخاصة وتسهيل عملها بالسماح باستخدام الغذاء والدواء وتوزيعهما تحـــت إشــراف الأمــم المتحدة.

١٠ ـــ يتولى مجلس الأمن تقديم الحماية والأمن لفرق ومراكز توزيع المساعدة التي تعتبرهــــا اللجنة الخاصة ضرورية لتنفيذ هذا الأمر.

إن هذه المقترحات التي قدمت نوقشت من قبل فصائل المعارضة العراقية وحكومات معينـــة أخرى ولاقت تأييداً عاماً وستقدم إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه.

نلتمس من حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة أن تبادر إلى اتخاذ إحراءات عاجلة وفعالة للتخفيف من هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب العراقي.

إن الحماس والجهد الذي قدمه بحلس الأمن للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية

وتدميرها ومنع استخدامها، كان يجب أن يوزايه مجهودات وحماس أكبر للحيلولة دون اســـتمرار معاناة الشعب.

وإذا كنا نؤمن بحقيقة النظام العالمي الجديد وبأهدافه فإن هذا الإيمان يجب أن يتعزز بــــالعمل باتجاه أن تكون حقوق الإنسان وكرامتـــه واحترامه مكفولة وواحدة لا تتجزأ.

طالب شبیب واشنطن ـــ ۱۹ تشرین الثانی ۱۹۹۱

### رسالة إلى عبد الله بشارة

معالي الشيخ عبد الله بشارة المحترم أمين عام مجلس التعاون الخليجي

أخى الكريم

تحياتي لكم وللأسرة الكريمة وتحيات بسهاء وأسرتــه حيث أنني معهم هذه الأيام وألخـــص لكم بعض الجهود والأمور التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية:

السر زرت واشنطن في الفترة من ١٧ ـــ ٢٣ الجاري لتقليم المذكرة المرفقـــة إلى الرئيــس الأمريكي كما قدمت المرفق إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لأن المجلس سيبحث في الثاني مـــن كانون أول (ديسمبر) قضية الحظر الاقتصادي على العراق ـــ وأكون شاكراً ـــ لملاحظــاتكم حول مقترحاتنا المتضمنة في الرسالة إلى الرئيس بوش حول عمليات إغاثة الشعب العراقي وذلك لخبرتكم العميقة والطويلة بأعمال مجلس الأمن ولما تقترحونــه بــهذا الشأن.

التقيت أثناء الزيارة بمسؤولين من كل الجهات الأمريكية التي لها شان بقضية العراق ووحدت للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب أن الجو يتجه إلى تحرك سريع ينهي حالة الجمود ويعالج استمرار صدام في السلطة بشكل حدي وإنني متفائل بجدية المسعى والعزم. وقد قلم الأخ بسهاء في ٢٥ الجاري بزيارة مكملة لاستكمال البحث والأمور التنفيذية والإجرائية.

قابلت سمو الأمير بندر لفترة طويلة وكان في غاية التفاؤل والعزم وأخبرني بمقابلتـــه نفــــس اليوم لكل من بيكر والرئيس بوش وغادر إلى المملكة في نفس الليلة لمتابعة الموضوع ذاتـــه.

اعتقادي أن قرار العمل الجاد قد تم اتخاذه وما هو مطروح للمناقشة على أعلى المستويات هو البحث في أنجع البدائل للعمل، ولا شك أنك مطلع على الأمور ومتابع لهــــا، ولا بـــد أنـــك لاحظت أن الصحف الغربية صعدت الحملة على صدام والصحافة العربية مليئة بالتوقعات.

٢ — بحثنا مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية مشاركة وفد شعبي عراقي يتواجد في مؤتمر داكار للدول الإسلامية وأكدوا الفائدة الكبيرة من حضور وفد موحد يجابد دعايات ونشاط الوفد الحكومي العراقي.

الأمر نفسه تم بحثه مع سمو الأمير بندر الذي إضافة إلى دعمه للمشروع أبدى الاستعداد الكبير لتذليل العقبات أمام تواحده وتسهيل مهمته.

وإلى جانبنا نعمل مع المجموعات العراقية المتواجدة هنا ولندن ودمشق والسعودية وطـــهران وغيرها، ووجدنا توافقاً في الرأي وربما للمرة الأولى استعداداً للعمل المنسق والموحد بما في ذلــك الأكراد. والصعوبة هي في الحصول على سمات الدحول إلى السنغال ولعل بإمكانكم العـــون، إضافة إلى جهود المملكة والأمير بندر.

أعتقد أنكم ستكونون متواجدين في المؤتمر ولا شك في دعمكم وإرشادكم للوفد ليتحسين أداء مهمته وسيكون في رئاسة الوفد اللواء حسن النقيب والسيد محمد باقر الحكيم أو أخسوه عبد العزيز، عن الأكراد محسن دزة ئي أو شخص بمقامه إضافة إلى الأطراف العراقية الأخرى.

رجائي وأملي بذل جهودكم الخيرة في دعم المسعى مع الاخوة أعضاء المؤتمر من دول الخليج وخصوصاً دولة الكويت لما سيكون لذلك من أهمية معنوية تؤثر في الآخرين.

ولك منا جميعاً ولأسرتكم تمنياتنا بالصحة والخير وتعبيرنا عن المحبة.

أخوكم طالب الشبيب

سان فرانسیسکو \_ ۱۹۹۱/۱۱/۲۹

### رسالة إلى عبد الله الأحمر

الأستاذ الرفيق عبد الله الأحمر

الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ــ القيادة القومية ــ دمشق ١٩٩٢/١/١٢

الأخ الكريم أبا جهاد،

لم تتح لي فرصة توديعكم عند مغادرتي دمشق ولكنني أبقى شاكراً ووفياً لما لقيتــه دائماً من الرعاية وحسن الاستقبال.

بعد عودتي أحريت اتصالات واسعة في الأوساط الغربية، رسمية، سياسية وإعلامية، فوجدت قناعات ومؤشرات أرى من واجبي إطلاعكم عليها وهي ليست أكيدة بالضرورة ولكنني مقتنع بصحة ما أعلمكم بسه إلا إذا لسوء التقدير أثبت العكس.

إن قضية العراق أصبحت، كما تستحق، أسبقية دولية من حيث سياسة الولايات المتحسدة ومعها التحالف الغربي في ترتيب الوضع السياسي الجيوغرافي لوطننا وفقاً لمعطيات حديسدة لا زالت غير واضحة أو معروفة بالكامل. لذا فإن ما أكتب هو ملاحظات ومقترحات للنظر وفقاً لما تربطنا من أواصر.

١ ـــ لقد مرت فترة كان الهدف فيها منذ مؤتمر بيروت هو تحديد وتحجيــــم دور ســوريا وذلك عن طريق جر التيار الإسلامي ممثلاً بإيران والقيادة الكردية عبر هذا الطريق.

٢ ـــ إن محل انعقاد المؤتمر هو قضية مركزية لا أحتاج لشرح أهميتـــها وإن قضية التمويـــل
 هى أرخص وأدبى أطروحة لحركة كفاح سياسى.

إن فكرة عقد المؤتمر في المنطقة الكردية أمر مبالغ في التفاؤل وفي قناعتي غير قابل للتحقيدة عملياً، وإن مثل هذا الأمر حتى لو قُبلَ من طرف الأكراد سيساهم في تمزيق الحركة الكردية وهو ليس بصالحنا، كما أنه سيترك الأمر لصدام وأجهزت بإنهاء المؤتمر قبل ابتدائه بعمليات لا يزال قادر عليها من شأنها أن تؤجل المؤتمر أو تدخله في تعقيدات حديدة مما قد يتبع بعض أفراد المعارضة إلى طرح فكرة اللجوء إلى المقر الذي لا ملاذ عنه وأعسني بذلك السعودية.

٣ \_ إن اعتبار مؤتمر بيروت الأول فاشلاً هو أطروحة أعداء الخط العـــروبي لأنــــهم لم

يكونوا أصلاً لا مع الشعب العراقي ولا قضيت وعروبت، بل كانوا مع صدام ولأن سرويا التي ارتبط بها خط معارضة صدام طوال عشرين عاماً كانت معقل التحضير والتأمين والحماية بجحت في ذلك كل النجاح.

٤ ـــ أما أطروحة مصر فهي كاذبة أصلاً، لأن مصر ليست راغبة واقعياً وحتى ولو وافقـــت فبامكانـــها أن تتراجع في آخر لحظة وربما بضغط من السعودية لكي تكون بالنتيجـــة المكـــان الوحيد المؤهل. وفي هذه الحال يكون أمراً لا يمكن رفضه لأننا لم نعد البدائـــل والاحتمـــالات مسقاً.

٥ --- إنني أعتقد أن مكان المؤتمر المثالي هو لبنان وبالإمكان كما سبق أن تثبت قضية تامين الحماية والإدامة والتنظيم. كل ما نحن بحاجة إليه وبدون خجر له هو التواضع في العهد هي بالمسؤوليات، ولا زلت أتذكر ملاحظتكم القيمة في أول مقابلة معكم بعد المؤتمر بأن المهمة هي توحيد التيار القومي وإنعاشه وأعتقد أننا قمنا بما هو متاح لنا من إمكانيات بما يجب حيث سيطرت مبادرات التيار القومي في الأشهر الماضية على ساحة المعارضة العراقية ولكن يعوز الكثير من توافر الثقة والتنسيق في تقديرنا للعناصر التي قبلنا أن تكون محسوبة على التيار القومي وتقدير ثباتها وأهميتها وقدرتها على المواجهة عند الحاجة.

٦ — إن الاعتراض حول لبنان سيطرح ولكن ذلك يجب أن يكون متوقعاً من قبلنا وأن نتسهيا مسبقاً بمكان أو مكانين على الأقل كبدائل عملية مدروسة آخذين بالاعتبار قضية الأمن والتعامل مع الكلفة المالية ويجب أن تكون القضية المالية آخر اهتماماتنا لأن معارضة لا تستطيع جمع المال لعقد مؤتمر لن تتمكن من مواجهة نظام يملك كل الأموال. أعتقد أن بإمكاننا التعامل مع هذا الموضوع عن طريق التبرعات من العراقيين والعرب في أوروبا وأمريكا.

٧ — عروجاً على الذي اعتبرناه لحد الآن ضمن التيار القومي، اعتقد ضرورة إعادة البحث والتمحيص لنكون على أرض صلبة عند انعقاد المؤتمر. وإذا كنتم تقدرون له أهمية مصيرية يجبب أن يسبق ذلك عقد لقاءات مشتركة يتفق فيها مسبقاً على المواقف الرئيسية الواحب اتخاذها وفي كل الأحوال يجب أن نحرص على أن لا يبدو وكأنه خصوصية سورية أو جناح للبعث أو من يحسب عليه.

٨ ـــ أعتقد أننا حققنا كتيار قومي جهداً حسناً وأعتقد أننا أصبحنا بديلاً مقبولاً لنظام
 صدام على الصعيد الداخلي والعربي والدولي، المهم أن يكون موقف الدولة والحزب والمنظمات
 الحليفة متسماً بالموضوعية.

٩ ـــ إن الدول الغربية وبما فيها أولاً أمريكا يهمها (حالياً) إزاحة صدام ويعولون كثيراً على الصورة التي تبرز أمام المجتمع الدولي وأنتم في الأمر أعرف. ولذلك فإن التواضع في إبراز الاتجــاه

الإسلامي في المؤتمر سيكون له تأثير إيجابي في الساحة الدولية والأهم من ذلك التأثــــير داخــل العراق من ناحية تطمين البعثيين والعسكريين، كما أن من أهم أهداف المؤتمر إبراز صيغة قياديـة مقبولة داخل عراقنا وكذلك إقليمياً وعربياً ودولياً.

١٠ ـــ إنني إذ أوجه هذه الرسالة إليكم مدركاً معرفتكم واطلاعكم وتقديركـــم للأمــور وأهميتــها، إلا أنني واثق بأن هذا الموضوع يستحق القرار المباشر والسريع ولذا أرجو أن يتخــذ قراراً سريعاً بعقد المؤتمر في بيروت وإعلان ذلك لنتمكن من العمل في أوســـاط العراقيــين في المهجر على تأمين الدعم المالي، وكذلك تــهيئة الإعلام العالمي على أن نكون في نفس الوقــت قد هيأنا البديل المعد والمدروس غير مصر والسعودية وذلك منعاً للمناورة وأن نكون مســتعدين لكل طارئ.

مع التحية والاحترام.

أخوكـــم طالب الشبيب

## رسالة إلى كمال خرازي ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة

الأستاذ كمال خرازي ــ الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة

فخامتكم... لي الشرف أن اقدم لكم الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والمؤرخـــة في ١٩٩١/١١/٢٨ .

نحن على ثقة أن فخامتكم وحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها سيستجيبون بالدعم والتأييد كما كانوا كذلك دائماً وسيقدمون كل بجهود ممكن في هذا السبيل.

طالب شبيب

#### رسالة إلى قاسم حوّل

#### الأستاذ قاسم حول

ملحمة الحسين بكربلاء تعكس في معانيها الإنسانية كل عوامل وملامح التراجيديا التاريخية. وهي لذلك ارتفعت عن المحلية لتعكس تراجيديا عالمية مميزة. تراجيديا كونية أثبتت قدرتـــها على التأثير المتواصل أكثر من التراجيديات التي سبقتها كاليونانية والرومانية. فمأساة الإمام الحسين بحكم الرواية والشهادة والتاريخ، ظلت حية ومحفزة لكل مسلم وعربي وعراقمي على وجه الخصوص باعتبار وقوعها على أرض العراق. فلا زال دمها حاراً ومأساتــها ماثلة، ونعيشها في ذاتنا الإسلامية والقومية على أنها جرح لم يندمل رغم مرور القرون.

ولهذا كان لا بد أن تحتل مكاناً مرموقاً في أعمالنا الفنية، فهي ملحمة تاريخية وجرزء من التاريخ العربي، فمنذ أن سقط الإمام الحسين \_ أمير الشهداء \_ في طف كربلاء، لم تكف الأقلام والأفكار والمشاعر من تحسس تلك الذكرى وذلك المشهد ومن إقامة بحسالس العزاء والتأبين. وإن محاولة تقديمها في عمل سينمائي باسترجاع ملحمة سيدنا الحسين في هذا الظرف هي أكثر ضرورة. فهو وقت يفرض على المخلصين استقراء الكينونة العربية والإسلامية لفهم عمقها وأسرارها. ولكي نستطيع بواسطتها أن نستعيد ذكرى أروع ثورة ضد الظلم، والحق ضد الباطل، والرجولة ضد الجبن. لللك أرى أنها محاولة جريئة، يتمنى لها كل مخلص التوفيق ويدعو أن لا تصيبها سهام التشكيك والخبث بأذى.

### رسالة جوابية من آل غور(١)

## مجلس الشيوخ الأمريكي ـــ واشنطن دي. سي ٢٠٥١٠ في ١٩٩١/٥/١٠

عزيزي السيد شبيب،

شكراً لاتصالك بمكتبنا، ويسرنا الاستماع إليك، تقلقني كثيراً أخبار المأساة الستي يعيشها العراق والاستحابة المتأخرة للرئيس بوش، وخلال الأزمة التي شهدها الخليج "الفارسي" حسث الرئيس (بوش) الشعب العراقي على الانتفاضة وإسقاط صدام حسسين، والآن وبعد قمسع الانتفاضة التي قام بها الشيعة والأكراد، فإن على الولايات المتحسدة الأمريكية مواجهة مسؤوليتها الإنسانية الضرورية، وعلينا أن نتعامل بسرعة وعلى نطاق واسع مع الأفواج الهائلة من اللاجئين الذين يعبرون الحدود الدولية إلى تركيا وإيران. وإني أساند بقوة تحذير الرئيس بوش من اللاجئين أذا ما قام بعمليات هجومية شمال خط عرض ٣٦ ، وأساند بقوة أيضاً الموجه إلى صدام حسين إذا ما قام بعمليات هجومية شمال خط عرض ٣٦ ، وأساند بقوة أيضاً إنشاء معسكرات لإيواء اللاجئين في شمال العراق. وأتمني لو أننا نسرع كثيراً بسهذا الاتجاه.

إن حالة اليأس التي يعيشها اللاجئون لا يمكن أن توصف وأن جهودنا يجب أن توازي ذلك كثافة وقوة، فهناك حاجة ماسة جداً لتحقيق ذلك إضافة إلى الإسراع في تقليم المساعدة إلى الأكراد على طول الحدود مع تركيا ومع إيران. وعندما يحين الوقت لانسحاب قوات التحللف من القسم المحتل من جنوب العراق، فإن مصير اللاجئين سيكون موضع تساؤل بسبب عدم تأكدنا ما إذا كانت الحماية التي ستقدمها القوات الدولية ستكون كافية أو أنها تمتلك السلطة أو التخويل لتقديمها.

أعتقد أن على الأمم المتحدة أن توضح وتعزز سلطتها في هذا الجزء مـــن العــراق. وفي النــهاية علينا أن لا ننسى أن العراقيين سواء منهم اللاجئين أو الذين ما زالــوا يعيشــون في المدن الكبيرة سيواجهون خطراً جديداً ويتمثل في الطقس الحار ونقص التجهيزات الصحية ومياه الشرب، الأمر الذي سيتسبب في انتشار بعض الأوبئة.

وكانت الولايات المتحدة قد تمكنت خلال تحريرها الكويت أن تقود هذه المحاولة قيادة عسكرية مرموقة. والآن عليها أن تستخدم تأثيرها في اتجاه النوصل إلى نتائج إيجابية بناءة. فإضافة إلى الهدف المتمثل في التخفيف من معاناة الناس، فإن المطلوب من سياستنا على المدى المبيد أن تؤيد الجهود المبذولة باتجاه قيام حكومة في بغداد تحترم متطلبات وحاجات الشعب

١ \_ لم يكن قد أصبح نائباً للرئيس حينها.

العراقي.

ولمعلوماتك أرفق لك نسخة من البيان حول هذا الموضوع والذي وجهتـــه مؤخراً إلى مجلس الشيوخ.

المخلص ألبرت غور من الكونغرس الأمريكي ـــ واشنطن دي. سي ٢٠٥١٠

## نحو طريق للعراق(١)

هذه الشمعة المستهلكة تقريباً والمتبقى فيها بعض ضوء ليست إلا الصوت الخافت الأليسم لصرخة الشعب المخنوقة خارجاً وداخلاً بأن لا بد لنا من الصوت القوي المسموع والرأي السديد المعقول وطريق العمل الذي يجمعنا يداً على يد لنكسر هذا الطوق الصديد المؤلم السذي أمسك برقبة الوطن وخناق المواطن. ولعله كذلك حمل آلامنا ووعينا لكل من له معنا صلة قربي في الدم أو الإيمان أو القلب.

لا نستطيع، كعراقيين، أن نعتذر عن ذنوبنا أو عيوبنا أمام أنفسنا أو الآخرين، لأننا منحنــــا الفرصة ولا نـــزال نملك محملها ولكن لنقل أن هنالك خمول كبير ووهم بـــالعجر مصحوبـــين بتعب وطني شامل أصاب كل شريحة منا، شعباً وأمة، عقيدة ودين.

ولعل هذه الظاهرة من الإعياء الشامل، نصيب محتوم لما يكن أن تدفعه أمم وشعوب عـــالم سعى مستكشفاً لآفاقه ليرتطم بالبوابة الحديدية الثقيلة للنظام العالمي الجديد.

١ ــ ورد مشروع المقال المنشور أعلاه ضمن رسالة حاصة بي، وهذا نصها

عزیزی

هذه مقدمة مقال آمل نشرها في جريدة "الحياة"، وستكون طويلة نسبياً، وأعتقد أن على أمانسة أن أكتسب بوضوح وصراحة لتبيان الطريق الذي أعتقده بإيمان ودونما رياء، لقد بلغت من العمر والتجربة ما يجعلني عاجزاً عن الكسلب أو الحيانة، لذلك أرجو نصيحتك كأخ وصديق. هل أستمر في الكتابة وإكمال المقال أو أن أسكت لأن في أمر الكتابة ألم ومعاناة وليس الأمر سهلاً.

آسف للإزعاج، آملاً في النصيحة.

ولك المحبة

طالب شبیب دمشق ۱۹۹۶ إننى أعتقد واثقاً دونما حاجة أن أقدم شروحاً أو مسببات بأن المسالة العراقية وليست الفلسطينية، هي حجر الأساس في كل ما يبتم بقاءه أو انسهياره فيما يسمى بخارطة الشروق الأوسط. ويستطيع من يشاء أن يتطلع ليعلم بأن السلم الإسرائيلي للفلسطيني، والإسرائيلي للوم، ما دام العراق، تلك السوري، وكذلك الأردي واللبناني لا يمكنه أن يتأكد أن يدوم، ما دام العراق، تلك القوة الكبيرة في الشرق الأوسط، لم تُقرِر مصيراً حراً واعياً بعد، وبإمكانه أن يفحر كل شيء.

وبسبب ذلك فإن الأمر العراقي ليس حكراً على أبنائه وحيرانه ولا حتى الدول المؤلسرة فيه، ولكنه أمر واسع وكبير يعم أمة العرب بكاملها وكافة من لهم تعاط حضاري في الفكر أو الثقافة أو في الجوار أو المصالح معه.

ليس في نظري، أي أمل للنظام القائم في التطبيع أو التعاطي مع النظام العالمي القائم. ومهما طال بقاء النظام وطال عمره فإنه آيل إلى الموت. هذه حقيقة يعرفها، رغم الخوف، بعرض الأذكياء من أركان النظام وبعض المعارضة، كما تحاول تجاهلها للأسف بعض أطراف المعارضة لمعرفة منها بأنها ليست البديل المكن حالياً.

في مقال لمطبوعة "الملف العراقي" والذي حاء فيه: "أن المعارضة العراقية تفتقد القدرة على المبادرة عراقياً وعربياً ودولياً وستبقى تلهث وراء الأحداث أسيرة تبعيتها للإرادة الإقليمية أو الدولية، حيث أصبحت كورقة بيد تلك الأطراف الإقليمية أو الدولية".

الحركة القومية الكردية تعيش مأساة الاحتناق بأحضان الغرب الذي شل إرادتـــها مسن خلال احتوائها بالحماية الجوية دون توفير مسببات العيش والنمو والمقاومة. تجد تركيسا (السي تنطلق من قواعدها طائرات التحالف لحماية أكراد العراق) أن من حقها ضرب الأكراد بحجــة القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، كما لجأت إيران لذات الأسلوب في شن المحمات العسكرية داخل كردستان العراق، وتحت وطأة الضائقة المالية استطاعت تجنيد العديد من الأكراد العراقيين بإسم الإسلام وغيره من الشعارات لتكرس التدخل الإيراني، عا يزهى نمسو الحركة القومية الكردية من سياسة اقتتال الأخوة.

وضع كردستان العراق الحالي لم يعد يهدد صدام حسين وأية محاولة أمَّر يكيب لاستخدام. أكراد العراق للسيطرة مباشرة على بغداد ستعرض أمَّريكا لمواجهة مع تركيا وإيران، إضافة إلى. مخاوف حرب أهلية بين العرب والأكراد.

إذا لم يكن بمقدور الأكراد لجم صدام حسين ومنعه من المغامرة حارج حدود العراق، فالأمن ينطبق كذلك وبحدة على التيار الإسلامي الشيعي، فأمريكا تخشى اتساع النفوذ الشيعي الإيراني. بقدر حوفها من صدام حسين".

أعتقد أن ذلك بمحمله صحيح. فحرب الخليج بنتائجها العسكرية السريعة المذهلة لم تسترك للنظام فترة للتفكير وقلما يفكر، ولا للمعارضة المهزوزة المنهكة ولا حتى للمنتصريب مسن الحلفاء لترتيب المستقبل. فكانت الانتفاضة المحكومة بكل عامل فيسها وحولها بالاستشهاد، والموت الكردي في ثلوج الجبل ثم مناطق آمنة في الشمال ومنع الطهران في بعض الجنسوب والوسط الخ.....

ومؤتمر بيروت للمعارضة العراقية عقد وسط هذه الأجواء وكان ثمة أمل في لقـاء إقليمـي يحتضن الجراح الراقية وتكون فيه القلوب السورية ـ السعودية والإيرانية حانية وكلها مجرحـة على الآلام العراقية، ولكن ذلك لم يحدث، والذنب كان فينا ولم يكن في غيرنا.

لقد تصورت المعارضة العراقية بأن الهم هو التقاط الغنائم ووراثة النظام. وبدأ كل يشــــحذ سهامه بحثاً عن داعم وإثبات لوجود وطعن كل المنافسين.

وفي ذلك خسرنا وحدة الأيدي وفقدان المصداقية وما تبعها من تعب الأصدقاء وفقدان الثقة بيننا وبينهم ونكولنا عن التوجه إلى شعبنا في الداخل لأن التصور المحدود والاستقراء النفعيي التجاري قادنا إلى الاعتماد الكلي على الخارج وعلى المنافسة في كسب الدعم منه.

لذلك لم يطرح الخطاب الوطني العراقي السليم حتى الآن وهو الأمر الأساسي المطلوب.

المطلوب ليس خطاب معارضة بل المطلوب هو خطاب الوطن.

خطاب الوطنية هو أن النظام أهان السيادة ليبقى وضحى بمقومات وحدة الوطن ووحسوده ليبقى، وهدر ثرواته وآمال شعبه وأهان كرامته.

إن صدام كان وربما لا يزال يمتلك ترسانة متنوعة من الأسلحة الكيماوية منسها أسلحة الخردل وغاز الثابون ومادة الثاليوم وهو السم المفضل لديه في اغتيال خصومه وكل من يشك في ولائه في داخل العراق وخارجه ولدى أجهزة مخابراته حبرة واسعة في اسستخدامها الفعلي وكذلك في استخدام أنواع الجراثيم التي يصعب تشخيصها.

أما الأخطار التي يتعرض لها الشعب في العراق من جراء تخزين هذه السموم وخصوصاً المواد الجرثومية التي قد يعم جميع المناطق المجاورة للعراق أيضاً، فلا يمكن المبالغــــة في حسامتـــها. وهنالك معلومات تشير ألى أن بعض المواد الكيماوية قد تسربت فعلاً إلى المياه وجميع من يعرفوا العراق يدركون سوء الصيانة والتخزين قبل الحرب، أما بعدها فالأمر أدهى وأخطر. ونعتقـد أن صدام سيستمر في أسلوبـه، ولذلك ستبقى الأخطار قائمة.

من هنا كانت المطالبة بخلق منطقة آمنة في وسط وجنوب العراق مسعى خائباً لأنـــه لـــــــن

يتحقق إلا بقوات أرضية. كلنا سمعنا عن وعود قيل أنسها قطعت من قبـــل أمريكــــا بــــــهذا الشأن. وفي اعتقادي أن أمريكا لم تعطِ هذا الوعد لأحد ولا يمكن أن تعطيه.

إن إنشاء منطقة آمنة في الجنوب، خلافاً للنظير الشمالي يتطلب مشاركة قــوات أرضيــة لإزاحة قوات صدام المتغلغلة والمنتشرة في تلك المناطق. والنظام لا بد له من القتال لأن البديـــل هو سقوطه المحتم.

أما عن التصور بأن أمر ما قد يدفع الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري على النظام، فأستطيع القول باطمئنان بأن الجنرال شوارتزكوف هو أول وآخر قائد أمريكي يطاأ أرض العراق غازياً. وكذلك أستطيع القول معتمداً على المعطيات والأقوال بأن الولايسات المتحدة ترغب في تغيير النظام القائم بنظام تستطيع تأييده وعلينا إيجاد البديل العراقي المقبول شعبيا وإقليمياً ودولياً ونضع حانباً الجدل حول نوايا الآخرين.

إن الاعتراف الأمريكي البريطاني بالمعارضة العراقية وشرعية سعيها لإزالة النظام أمر في غايــة الأهمية والخطورة وعلينا الحفاظ عليه واستحسان استخدامه عوناً لنا في المعركة ومصدراً لشــحد ثقة الشعب بــهزيمة الديكتاتورية.

#### الحصار الاقتصادي

ليس من قضية تؤرق عراقيي الغربة بألم وإلحاح أكثر من مســــألة تـــأييد إدامـــة الحصـــار الاقتصادي أو العمل لرفعه. وبالرغم من أن الأمر خارج عن إرادتنا وقرارنا، إلا أنـــه باق يختبر وجداننا ويؤثر في حياة ومصير شعبنا.

ما يعانيه الشعب من حرمان وحياة كفيفة وما يداهمه من أمراض لا حول له على دوائـــها تــهيب بنا إلى العمل لرفع الحصار.

وكثر ما سمعت وقرأت من آراء احترم أصحابها تقول بأن الشعب هو الضحية الأولى، وشلة النظام لم يمسها السوء. وتقول أيضاً بأن الشعب المنهك بالبحث عن رغيف ودوائه وردائه طوال يومه وليله لن يجد للسياسة والتفكير بالعمل على مقاومة النظام وقتاً، كما أن حقده سيذهب على الحصار الاقتصادي والقائمين عليه بدلاً من مسببيه. وتذهب بعض الآراء لأبعد من ذلك بالقول أن الحصار نابع عن حقد على الشعب العراقي وعاولة لئيمة لتعذيب والإمعان في إذلاله لا لتخليصه ولذلك يجب العمل لرفع الحصار.

وكما أسلفت عن احترامي لأصحاب تلك الآراء فإنني أرى أيضاً في الأطروحـــة جوانــب صحيحة رغم أنني لن أذهب إلى نفس الاستنتاج.

لا حدل أبداً حول ما يعانيه الشعب وضرورة بذل كل مسعى وجهد لرفع الضيــــم والألم.

ولكنني لا أستطيع ولا أطيق أن أستمع لأصوات النظام الكريهة بدعاتها ومهر جاناتها رافعة قميص عنمان الجديد. النظام أولاً وآخراً هو المسؤول عن فرض الحصار وإدامته، هذا النظام الذي أهدر مئات ألوف الأرواح في حروبه الجائرة وحملات القمع والتشريد والقتل الوحشية قبل الحصار وبعده، سيجر مآس أحرى لو دام له البقاء، وما يحتاجه الشعب ليس مسكناً وإنما دواءً عاجلاً وشافياً.

لقد انصب كل حهد النظام السياسي منذ وقف إطلاق النار في حرب الخليج لحد اليوم على رفع الحصار كما أن دعاواه وجهود مؤيديه تنصب جميعاً في هذا المسعى.

إننا نعلم جميعاً أن القضية الإنسانية لا مكان لها في حسابات النظام أو في تفكيره. والدليــــل الأكيد على ذلك هو رفضه للبيع المشروط والمحدد لكمية من النفط تصرف لشراء الدواء والغذاء وتوزع بإشراف عادل من قبل الأمم المتحدة.

وهذا الرفض لا ينبع من رفض للتدخل في الشأن الداخلي أو المساس بالسيادة. على العكس لم يبق تدخلاً إلا وأذعن له النظام وتسامح فيه كما لم يبق للسيادة معنى حيث امتئل النظام للتفتيش المستمر والمراقبة الدائمة، كما أنه مستعد لتنازلات أكثر وأكبر وفي كل شأن مقلبل رفع الحصار.

رفض النظام بيع النفط المحدود نابع من أنه سيجرم من الهيمنة على البيسع والتوزيسع والسيطرة وبالتالي حرمانه من سلاح هام من أسلحة التحكم بحياة الشعب.

هل سيفسر رفع الحصار الاقتصادي من قبل شعبنا والعالم أجمع سوى بدء عودة الأمـــور إلى بعاريها بين النظام وبقية العالم؟

وهل ستصرف عوائد بيع النفط على إغاثة الشعب بشكل عادل أم أنها ستستخدم أداة للترغيب والترهيب في كبح المقاومة؟

وماذا بشأن ما سيصرف ويبذخ على قوى القمع والأحهزة المنتفعة وفي شراء التأييد وكسب الولاء في الداخل والخارج، وماذا كذلك بشأن أجهزة الإرهاب والتحسس والدعاية في الخسارج والتي بدأت تشكو ضيق ذات اليد وسوء الحال.

إننا لا نعلم بالضبط ما تبقى من الأموال المسروقة في حوزة صدام، ولكننا نستطيع أن نقول بأنسها آخذة في النضوب. إن أجهزة الأمن والحماية لن توفر حاجاتها بدنانير مفقودة القيمة وإنما تتطلب زخ عملة صعبة كل يوم والحال ذاتمه لسفاراتمسه ومندوبيمه وأجهزتمسه في الخارج.

الاشك أن الشعب سيتحمل مزيداً من المعاناة في حالة استمرار الحصار الاقتصادي ولك ال

صدام سيستعيد المال الذي هو عصب الحياة لنظامه وسيسترجع القبول الدولي والتعامل معه فيما لو رفع الحصار.

لا أدري ما هو الرأي في قدرة الشعب على مقاومة النظام إن كان شـــبعاً أو حائعاً، ولم أستخلص ترجيحاً لأيهما من تأريخ الثورات الفرنسية والروسية والصينية وغيرها، لكنين أدري أن صوت المعارضة لن يُسمع لدى دول وأوساط طَبَعَتْ علاقاتها مع النظام وكانت المعارضة حسراً لهذا التطبيع.

.

# أيوب السوري مقابل نتنياهو

في سياق اهتمام شبيب في الشؤون العربية، وبشكل خاص الصراع العربي الاسرائيلي. خلال الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة ، اكد على أهمية أن لا يتصرف العرب تحت ضغط ذاكرة بحرزة قانا ومعاناة أبناء الجنوب اللبناني مع حزب العمل ويساعدوا الليكود على إسقاط شمعون بسيريز لصالح نتنياهو، وكان واثقاً أن الأخير سيبدد الجهود التي بذلت حتى الآن في إستعادة الأراضي العربية السليبة الضفة، الجولان، الجنوب اللبناني، وكلها أراض عربية عزيزة. وعندما سألت عن سبب ثقت بآرائه خصوصاً وإن المصريين وقعوا مع الليكود إتفاق استعادة سيناء. أجاب فورا إن اكثر قادة اسرائيل من حزبي العمل والليكود سابقاً كانوا سياسيين، يقبلون الرأي ويستغلون الفرص، لكن نتينياهو ليس سياسياً بل ايديولوجيست أعمى لايرى غير الصورة التي رسمتها له الديولوجيا تستفيد من عقد ومعاناة اليهود عبر التاريخ. وبعد فوز نتينياهو بأشهر حمل شسبيب فكرت تلك الى بلاد الشام وعرضها على الاستاذ عبد الحليم خدام قائلاً: عليكم بصبر أيوب المرد خدام فوراً: إن أيوب منا نحن السوريين.

وربما يكون كلام خدام قد صدر عن وجهة نظر الرئيس السوري الذي عـــــرف بقوتـــــه وصبره.

### مصائر مجموعة من المساهمين في ٨ شباط ١٩٦٣

ـــ اللواء الركن ابراهيم فيصل الأنصاري، قائد فرقة ومعاون رئيس أركان ومساهم في قيادة دبابة في ٨ شباط. نفي خارج العراق ثم عاد مستغلاً عفواً حاصاً بحقه. قتله النظام بعد أن نسب الجريمة إلى أسباب حنسية، ويذكر أن الأنصاري هو خال رئيس الأركـــان السابق نـــزار الخزرجي وقريب لعبد الكريم مصطفى نصرت.

\_ أحمد حسن البكر، رئيس وزراء ورئيس جمهورية وعضو القيادتين، قتله صدام حسين بعد عزله من مناصبـــه بسقيه السم تدريجياً مع الشاي (راجع اعترافات حسين كامل).

\_ أحمد العزاوي (أبو سلام) قتل في ١٩٧٥ بعد عدة محاولات فاشلة لاغتياله مـن قبـل أجهزة الأمن العراقية، أهمها كانت عام ١٩٧٤ عندما فجرت سيارتـه. كان عضواً في قيـادة فرع بغداد والقيادة العامة للحرس القومي عام ١٩٦٣، ثم عضو القيادتين القوميـة والقطريـة مصوولاً للمكتب العسكري لحزب البعث، لعب دوراً كبيراً في التحضير وتنفيـذ معركـة ٨ شباط ١٩٦٣ في بغداد.

\_\_ باسل الكبيسي، ساهم في ٨ شباط بعد إعلانها، وكان ناشطاً ضد نظام قاسم وأحه أبرز قادة حركة القوميين العرب عربياً وعراقياً، اضطر لمغادرة العراق بسبب الملاحقة، فاغتاله الموساد في أوروبا، ولا يشك أحد بأن الثائر الكبيسي لو بقي داخل العراق لقتلته قيادة (البكر \_ صدام).

ــــ بدن فاضل، مساهم في ٨ شباط، رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق قتل مع وجبــــة عدنان حسين.

\_\_ بــهجت شاكر (تكريتي) تكلف مؤقتاً بإعادة بناء تنظيم حزب البعث في العراق بعـــد محاولة اغتيال قاسم في رأس القرية. طرد ركلاً من وكالة الأنباء العراقية واعتقل وفصـــل مــن الحزب وقضى بقية عمره حائفاً ومتحفياً يبحث بدأب عن ملاذ آمن وعن حياد لا يثير أحداً.

\_ اللواء بشير الطالب قتله نظام صدام حسين مع إبنه، وكان آمراً للحرس الجمهوري في عهد عارف، وساهم في ٨ شباط بعد إعلانها.

ـــ تركى سعيد عبد الباقي الحديثي قيادي في الحزب الحاكم قتل في سحن أبو غريب حوالي عام ١٩٨٢ أخوه مرتضى الحديثي وزير خارجية.

- ــ جاسم هجول، قتل بحادث سيارة مدبر سنة ١٩٧٠ .
- ــ جاسم مخلص التكريتي، ساهم بحركة ٨ شباط بعد إعلانها، وهو شه تكريتية مهمة قتل في التسعينات بعد اتهامه بتدبير مؤامرة ضد الحكم. وقد كان أخوه مولود مخلص وراء تسهيئة الفرص المؤاتية لشباب تكريت من أجل التوظيف ودخول الكلية العسكرية حسيت بدون شهادات ثانوية.
  - ــ جعفر محمد رضا الذهب، أعدم في قضية عدنان حسين، مدير مصرف ومحافظ.
- جعفر العيد، عضو قيادة قطرية احتياط وسفير في موريتانيا قتل مسموماً بالثاليوم مباشرة بعد إعلان الحرب العراقية ـ الإيرانية. اشتهر بدمائة أخلاقه.
- جبار كردي وعدد من أشقائه قتلتهم حكومة البكر صدام بعد تكليفهم باغتيال عدد كبير من مناضلي الحركة الوطنية. وكان حبار صديقاً شخصياً مقرباً للرئيس صدام حسين.
- \_ العميد حابر حسن حداد، ساهم في ٨ شباط بعد إخراجه من المعتقل وكان مـن أبـرز الناشطين ضد حكومة قاسم، محافظ كربلاء، قتل في ١٩٧٠ بتـهمة الاشتراك بمؤامرة رجعيـة ونفذ فيه الإعدام مع ٤٠ شخصية سياسية وعسكرية وأعدمت السلطات معه الشيخ راهـي آل سكر زعيم آل فتلة، وجاء قتله تذكيراً للعراقيين بأن ما لم يستطعه الإنكليز ضد أبناء الفــرات الأوسط فعله صدام حسين وانتقم لهم من الحاج عبد الواحد بإبنـه ، كما انتقم من شعلان أبو الجون بقتل ابنـه.
- المقدم داود الجنابي، أحد المنفذين الأساسيين لحركة ٨ شباط، قام بالسيطرة على اللسواء الثامن وتحضيره للعقيد عبد الغني الراوي، وزحف بأحد أفواحه على بغداد، أصبح آمراً للكليسة العسكرية ثم قائداً للفرقة العاشرة المدرعة وقائداً لقوات بغداد. طرد من الجيش بعد أن وحسهت له تسهمة أخلاقية (حنسية) إثر خلاف نشب بينه وبين حسين كامل.
- حامد الدليمي (ضابط) ساهم في ٨ شباط، سجنته حكومة ١٧ تموز في سجن أبو غريب واشعل المحققون النار تحته وبعد أن أصبح الجزء الأسفل من جسده مشوياً قطعت عنه الماء وترك ليموت، كان عضواً في المكتب العسكري بعد عام ١٩٦٣ ثم أصبح سفيراً في نيحيريا، استدعي واعتقل في المطار بعد أن اعتدى عليه أمام المسافرين. ويذكر أنه أصبح لفترة قصيرة معاون مدير الاستخبارات وشارك في مهرجانات القتل.
  - ـــ اللواء الركن حامد الورد، أعدم في نيسان ١٩٨٩. .
  - ــ حبيب حاسم، عضو قيادة فرع بابل، قتل في السبعينات بتسهمة التآمر.

\_\_ حسن محمد رضا الذهب، عضو قيادة قطرية وقومية، قضى سنوات في سحن النظام ثم مات نفياً ومتأثراً. بأمراض سببها التعذيب الذي لاقاه خلال فترة الاعتقال.

\_ الفريق الركن حردان عبد الغفار التكريتي عضو مجلس ثورة وقائداً للقوى الجوية ومساهم في حركة ٨ شباط، قتل اغتيالاً في الكويت وبعد إبعاده بأيام سَفُر النظام زوحتـــه مــع أولاده فماتت في الطائرة بصورة غامضة وكانت حاملاً.

\_\_ حسين سيد جبر، أول رئيس للجمعيات الفلاحية في حكومة البعث عام ١٩٦٨ مــات

\_\_ الفريق الركن حماد شهاب التكريتي رئيس أركان ووزير دفاع وعضو مجلس ثورة قتل في مؤامرة بوليسية مدبرة.

\_\_ العميد حميد التكريتي كان ضمن ضباط الصدمة الأولى واتجهت دبابته إلى إذاعه الصالحية، عمل سكرتيراً لأحمد حسن البكر قتل عام ١٩٧٩ قبل إبعاد البكر وتمهيداً لسيطرة صدام على السلطة، عثرت عليه زوجته متكثاً على طاولة الطعام وقد احترقت ثلاثة رصاصات حسده وجاءت من النافذة المفتوحة.

\_ د. حقي اسماعيل الراوي ضابط طبيب قتل عام ١٩٩٥ بتـــهمة المساهمة بمؤامرة ام يكية.

ـــ حمدان الراوي وأختـــه فوزية الراوي.

\_ حالد عبد الله سرية ساهم في إنشاء جهاز حنين عـــام ١٩٦٨ وفي قتـــل الآلاف مــن المواطنين خلال اكثر من ربع قرن، يقبع الآن في السجن مؤقتاً، ريثما يقرر نظام صدام حســـين التحلي عنـــه فيوضع في تابوت ممتاز.

\_ فليح حسن حاسم الشمري عضو قيادة قطرية ووزير صناعة، طرد من مناصب بسبب عدم موافقت على عضوية المحكمة الخاصة للمصادقة على مقتل ثوار التفاضة صفر اليق قام بها زوار العتبات المقدسة خلال مسيرتهم السنوية من مدينة النجف إلى كربلاء.

 والنزيف. ادعت السلطة أنها أعدمت الجرم، لكنه شوهد يعمل موظفاً محلياً في السفارة العراقية بصوفيا.

ــ العقيد الركن فاضل مصطفى، قومي ساهم في ٨ شباط بعد إعلانــها وأصبح ملحقـــاً عسكرياً وعضواً في القيادة العسكرية السورية الأردنية العراقية في السويداء، وقبلها كان ضابطـاً لركن الحرس الجمهوري قتل في عام ١٩٧٠ بتــهمة الاشتراك في مؤامرة.

\_\_ راجي عباس التكريتي، وزير وقائد سياسي معروف، قتل بطريقة بشعة بتهمة الضلوع في مؤامرة أمريكية لإسقاط حكومة صدام حسين. ويعتقد البعض أن السفير العراقي في الأردن أعطاه مخدراً ونقله إلى بغداد بسيارته، وكان آخر منصب له مديراً لمستشفى الرشيد العسكري.

\_\_ رشيد مصلح التكريتى، حاكم عسكري وزير داخلية، قتل من قبل حكومـــة البكــر \_\_ صدام بتـــهمة العمالة للــ CIA وعلق بمشنقة في السجن المركزي بعد أن أخذ منــه اعــتراف بأن الذي حنده هو شخص يهودي ويعمل عميلاً مزدوجاً ، وذكر لهم اسماً ربما ليس له وجود كي يتخلص من التعذيب. أعدم فوراً بعد وساطة نخبة من وجهاء مدينـــة تكريــت الإطــلاق سراحه.

— العميد رياض القدو ، منفذ أساسي لحركة ٨ شباط من عائلة بغدادية بسيطة تعمـــل في تجارة المصارين والجلود، دخل الكلية العسكرية ضمن وجبة شباب البعث عام ١٩٥٩ لتعزيــز عدد البعثيين داخل القوات المسلحة، وأصبح قائد فرقة، قتل في سحن أبو غريب بطريقة بشــعة عام ١٩٨٢ مع مرتضى الحديثي ولمانية عشرة آخرين من قادة الدولة والجيش، تزوجت أحتــه (منال) من محمد محجوب الذي قتل أيضاً.

ـــد. رياض الحاج حسين، وزير صحة وقائد بعثي، قتل بعد زيارتــه لمستشفى بتكريــت وسؤاله أطبائها سبب عدم الاهتمام وحاسبــهم. بالإضافة إلى الأثر السيئ الذي تركه التقريــر الذي رفعه ضده د. صادق علوش إلى مكتب صدام حسين، فأحيل على التقاعد في نفس الوقت الذي كان فيه تلفزيون بغداد يعرض وقائع زيارتــه لمستشفى تكريت، وأعدم بعدهـــا بفــترة قصيرة.

- ــ زكى الخالي ــ بعثى ــ قتل بعد عام ١٩٦٨ .
  - ــ خاشع الحديثي ، أعدم بعد ١٩٦٨ .
- ــ قاسم السماوي، وكيل وزير خارجية وسفير، أعدم.

- \_ اللواء الركن صلاح القاضي، قتل لأنه أمر قوات الفيلق الثالث بالانسحاب من قساطع الـ ؟؟ بعد أ، علم أن المدينة آيلة للسقوط.
- ــ العميد الركن صالح عبد المحيد السامرائي، متآمر ضد نظام قاسم وتعاون مــع مخــابرات دول عربية مجاورة للعراق وكان ملحقاً عسكرياً قتله نظام البكر ــ صدام.
- ــ طاهر محمد أمين الربيعي، ساهم في ٨ شباط بعد إعلانــها، نقيب الصيادلة في العــراق، قتل بالمؤامرة المزعومة لعدنان حسين.
- ـــ العميد طارق حمد العبد الله ، مدير مكتب البكر ووزير الصناعة الخفيفة وأمين سر بحلس قيادة الثورة، قتل لينتهي معه سر عزل وتسميم أحمد حسن البكر، وأشاعت السلطة موتــــه بالسكتة القلبية وكان صدام يستخدمه بعد أن سجّل له فيلماً أخلاقياً ساقطاً.
- ـــ طاهر يحيى التكريتي، رئيس وزراء ورئيس أركان جيش وأول مدير شرطة عام بعد ثورة ١٤ تموز، مساهم أساسي في حركة ٨ شباط اعتقل وعذب ومات بعد اطلاق سراحه بأيام بعد ١٩٦٨.
  - ... طاهر حسين على الربيعي قتل في السجن بعد اتهامه بالمشاركة مع عدنان حسين.
    - \_ صلاح أسود قتل بتهمة المساهمة مع عدنان حسين.
    - اللواء الركن صلاح عبود التكريتي، قتل بحادث سيارة مدبر.
- ـــ اللواء الركن سعدون غيدان، مساهم في ٨ شباط بعد إعلانــها، وزير داحلية وعضـــو مجلس ثورة، عمل كل ما بوسعه لتجنب القتل، ثم مات في ظروف غامضة.
- \_ سعد عبد الجليل الدلي، قتل في حادث سيارة مدبر مع عائلت على طريق بغداد \_ الكويت في طريقه للناصرية.
- ــ سعدون البيرماني، شارك في محاولة اغتيال الزعيم، قتل مع عائلتــ بحادث سيارة مدبر وكان معارضاً لنظام صدام حسين.
- شكري الحديثي، سفير استدعي مع أحيه السفير صبري الحديثي إلى احتماع السفراء في بغداد إثر مؤامرة عدنان حسين ومحمد عايش فقتل صبري في السحن بين يديه، ثم حرج مسن السحن كائناً ذليلاً كثيباً في عام ١٩٨٣، فعينه طارق حمد العبد الله مديراً عاماً في التنمية الصناعية، أشرف على تعذيب وتعذيب بقية الـ ٣٦ مسؤولاً الذين اعتقلروا معه مدير المخابرات الحالي دحام الآلوسي، ثم طرد من وظيفته مرة أحرى بعد أن شمله قانون الترشيق،

فأراحوا شخصه المعذب وأعطوه فرصة للحلوس بداره بعد تعيينه شكلياً في مكتب المنظمات الشعبية برئاسة الجمهورية بدرجة مستشار في ديوان الرئاسة مع بقية المبعدين أمثال محمد حمدان وفارس عبد الكريم وهي وظيفة ينفى إليها المعاقبون وهو الآن جليس داره يشك بكل ما يحيسط بسه.

- ـــ شفيق الكمالي، مساهم، وزير وعضو قيادة قطرية وقومية، يحمل ماجستير فلسفة قتل مع إبنـــه بعد أن استولى عدي على زوج إبنـــه في ليلة الدخلة.
  - ــ عامر الدحيلي، بعثي، شارك في ٨ شباط بعد إعلانهها، قتله النظام عام ١٩٧٠.
- ـــ اللواء عبد مطلك الجبوري، كان سجين مع شيخ الجبور ابراهيم العطا الله في أبو غريب ويقال أنـــه قتل فيما بعد.
- ـــ عبد الوهاب البكاء، بعثي ساهم في ٨ شباط، مات في عام ١٩٦٨ بسبب آثار التعذيب الذي مارستـــه سلطة عبد السلام عارف ضد البعثيين. وكان من أبرز القادة البعثيين المنظمين.
- ـــ د. عبد الكريم هاني، مساهم في ٨ شباط بعد إعلانــها، وزير، قتله النظام ١٩٩٣ بزعم مساهمتــه في مؤامرة.
- عبد الرحمن البزاز، مساهم أساسي في ٨ شباط، رئيس وزراء، قومي إسلامي معروف، سحن وعذب حتى شارف على الموت فأطلق سراحه ليموت بعد أيام.
- ــ عدنان حسين الحمداني، ساهم في شباط ٦٣ في السيطرة على الطريق المؤدي لمعســكر الرشيد، نائب رئيس وزراء وعضو قيادة قطرية ووزير للتخطيط، أعدم بتـهمة مشاركتــه في مؤامرة مزعومة.
- ــ العميد الركن عدنان شريف التكريتي، من أوائل الضباط المنفذين في ٨ شــباط ١٩٦٣، قائد قوات الحرس الجمهوري وملحق عسكري، قتل بإسقاط طائرتــه مع ١٤ ضابط بعد أربعة أيام من الحرب ضد إيران قرب خانقين، وقد ضربــها صاروخ مـــن قبــل قــوات الحــرس الجمهوري، وتعرف عائلة حماد شهاب ملابسات قتله ويقال أن السبب هو الحـــلاف الـــذي الحمهوري، وبين برزان إبراهيم التكريتي حول ابنة خاله (حماد شهاب التكريتي وزير للفاع).
- ــ الفريق الركن عدنان خير الله طلفاح، مساهم منفذ في ٨ شباط ضمن رتـــل الدبابــات المتحهة إلى معسكر الرشيد، وزير دفاع، قتل بإسقاط طائرتــه الهليكوبتر بعد انتشـــار دعايــة حول ترشيحه من قبل دولة كبرى لقيادة انقلاب ضد صدام حسين.

- ــ د. عزت مصطفى، وزير وعضو قيادة ونقيب للأطباء وبمول للحزب، طرد مـن جيــع مناصبـه وأصبح عندما يتحدث يهمس خوفاً من آذان كالحيطان. طرد بسبب رفضه عضويــة محكمة شكلية للمصادقة على قتل رحال انتفاضة صفر للزوار بين النجف وكربــــلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين بن على (ع).
  - ــ العميد الركن عبد الواحد الحاج معيدي، أعدم في آب ١٩٧٩ .
- ـــ اللواء الركن عبد العزيز العقيلي، ساهم في ٨ شباط بعد إعلانــها، قائد فرقــة ووزيــر دفاع، قتل بالتعذيب حتى الموت وكان موقفه صلباً وهو من الضباط الأحرار، اشتــهر بحملتــه العسكرية ضد الأكراد عام ١٩٦٤ وسميت باسمه.
- ـــ عبد الله فاضل السامرائي، وزير أوقاف وعضو قيادة، قتل في منتصف التسعينات اغتيـــالاً في أحد شوارع بغداد.
- عبد العزيز ابراهيم الحديثي (قائد الفيلق الخامس) طرد من الجيشش ثم أعيد ليسقط بطائرته الهليكوبتر مع عدد كبير من ضباطه في شباط ١٩٨٨.
- ـــ عبد الكريم فرحان، منفذ ومخطط ضد نظام قاسم في ٨ شباط وقبلها، وزير، هـــرب إلى خارج العراق وهو يقضى منفاه منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
- \_ على هادي وتوت، أحيل للتقاعد وقتل عدد كبير من أقربائه، وأحيل أخوه العقيد جعفو على التقاعد بعد خمسة أيام من الحرب الإيرانية بتهمة الميول الطائفية، ثم قتلته المحابرات خلال انتفاضة آذار/ شعبان ١٩٩١ وقتل معه عدنان سالم الزيادي وحيدر حواد وتوت وحرح العميد توفيق الياسري وذلك خلال التحضير لإعادة تحرير مدينة الحلة مرن أيدي القوات الحكومية.
- ـــ العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت، قائد معركة وزارة الدفاع في ٨ شباط ١٩٦٣ وعضو مجلس الثورة والمكتب العسكري، قتل بتمثيلية بائسة وعرض قاتله على التلفاز ليدعى أنـــه قتله لأسباب أخلاقية.
- ـــ عبد الرزاق النايف، ساهم بعد إعلان ٨ شباط، رئيس وزراء بعد ١٧ تموز ١٩٦٨ اغتيل غدراً بلندن من قبل المخابرات العراقية بمساهمة أحد أفراد عائلة الحربيط .
- \_ عبد الكريم الشيخلي، مساهم نشيط ضد نظام قاسم ومنفذ لعملية رأس القرية، وزيـــر حارجية، قتل اغتيالاً في بغداد، من قبل نظام صدام حسين أمام زوجنــه.
- ـــ غازي أيوب، بعثي مساهم في ٨ شباط مدير معمل اسمنت السدة، ومعاون وزير التنميــة الصناعية قتل مع مجموعة عدنان حسين ومحمد عايش ومحمد محجوب.

- ـــ عبد السلام عارف، رئيس جمهورية، شارك في ٨ شباك بعد إعلانـــها بعشرة دقـــائق، قتل في عملية مدبرة بإسقاط طائرتـــه في حنوب العراق.
- \_ عبد الواحد زكي، ضابط قتل بعد ٣٠/١٧ تموز ١٩٦٨ وكان قبلها مديراً لشركة كوكا كولا.
- \_ عبد القادر حسين الحياني، مساهم في ٨ شباط بعد إعلانها (بعثي) أعدمه نظام صدام حسين مع مجموعة من رفاقه بتهمة المعارضة في عام ١٩٧٣ .
  - \_ على عجام، مساهم في ٨ شباط، قتله نظام صدام حسين.
- \_ عبد الله السلوم السامرائي، ساهم في ٨ شباط ، عضو قيادة قطرية ووزير ثقافة وإعـلام، مات في ٩٩٨/٥/٢٠ بعد معاناة من مرض القلب أصيب بــه داخل قبو سحن المحـــابرات (الأمن الخاص)، راجع د. حليل العطية، جريدة الوفاق (عمود أسبوعي، نقطة ضـــوء) تحــت عنوان(الشاهد).
- \_ عبد الخالق السامرائي، ساهم في ٨ شباط، عضو القيادة القطرية والقومية ونائب لرئيسس الحبهة العربية المساندة للثورة الفلسطينية. حكم بالإعدام مع ناظم كزاز وجماعته وتدحسل البكر فأحّل إعدامه، فقتله صدام حسين بعد سنوات على أيدي أقربائه ورفاقه.
- ــ على الدرويش من شيوخ شمر ينتمي للتيار القومي لعب دوراً ضـــد حكومــة قاســم خصوصاً فيما يتعلق بتسهيلات المرور التي كان يوفرها في الذهاب والعودة عبر الحدود السورية، قتله نظام صدام ــ البكر في عام ١٩٧٠ .
- ــ العميد عزيز السامرائي، ساهم في ٨ شباط برتبة ملازم شرطة، قال وفيق الســامرائي في عام ١٩٩٧ أن السلطة قتلتــه.
- \_ على عبد السلام، تاجر وشيخ وسياسي، ارتبط بصداقة خاصة مع عبد السلام عـــارف وساهم في ٨ شباط بعد إعلانها، ومتهم من قبل الكثيرين بصلاته المشبوهة، شــارك في الكواليس بصنع أحداث كثيرة بين عامي ١٩٦٣ و ١٩٦٨ ومنحه عبد السلام رتبة رائد، قتــل اغتيالاً في عهد البكر ــ صدام، وكان هو وعجيل الياور يجندون الفلاحين والرعاة مـن أبناء عشيرتيهما لقتال الأكراد في شمال العراق.
- ــ غانم عبد الجليل سعودي، وزير وعضو قيادة قطرية ومساهم أساسي في ٨ شباط، قتـــل مع عدنان حسين ومحمد عايش ومجموعتــهما.
- ـــ د. غالب عبد الحميد، بعثي اختصاصه زراعة، اشتراك ضد قاسم قتل من قبل حكومـــة البكر ــ صدام بحادث سيارة مدبر عام ١٩٦٨ .

- ــ الرائد نشأة عسكر، قتل مع العميد حابر حسن حداد ١٩٧٠ بما سمي بمؤامرة رجعية.
- \_ العقيد الركن نـزار النقشبندي، أعدم في جبهات الحرب مع إيران بتهمة التخاذل.
- الفريق الركن نــزار الخزرجي، مساهم أساسي في ٨ شباط، رئيس أركان الجيـش، الآن منفي إلى الأردن.
- ـــ ناصر الحاني، وزير خارجية بعد انقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ وتم خطفه من داره وهو علـــى رأس وزارتـــه وقتل بتقطيعه فعثر عليه في كيس تحت واحد من حسور بغداد.
- \_\_ ناظم كزاز، مديراً للأمن العام، قتله نظام البكر \_ صدام عام ١٩٧٣ بتمسهمة القيام عوامرة.
  - \_ العقيد نافع الكبيسي، مساهم في ٨ شباط بعد إعلانها أعدم في عام ١٩٧٩ .
- ــ نوري حمادي حسين، مساهم في ٨ شباط، عضو هيئة التحقيق الخاصة عام ١٩٦٣ قتل من قبل حكومة صدام حسين بحادث سير مدبر.
- ــ العميد مدحت حاج سري قتل عام ١٩٧٠ وهو أخو رفعت الحاج سري، حاول اغتيال قاسم ثم هرب إلى سوريا، عفا قاسم عنــه وأرسل إليه أخوه اللواء فائق الحاج سري فعــاد إلى العراق ليعدم بعد سنوات في عهد البكر ــ صدام بتــهمة التحسس لأمريكــا وأجــبر علــى الظهور على الشاشة الصغيرة والاعتراف بعمله حاسوساً لصالح المخابرات الأمريكية.
- \_ محمد عبد الطائي، مساهم في ٨ شباط ١٩٦٣، بعثي عضو قيادة قطرية، قتل عام ١٩٩٣ بعد محاكمة شكلية وسلمت حثته وعليها آثار التعذيب الوحشي، وكان موقفه أمام الحاكم صلباً إذ قال للحاكم الذي حكم بتجريمه وإعدامه: لست أنا مجرماً ولا أنت بل أن المجرم هو صدام حسين الذي تسبب بكل ما يحصل للعراق.
- ... د. منيف الرزاز أحد قادة البعث وواحد من إثنين وضعا برنامج حكومة البكر في شباط ١٩٦٣ حكم عليه بالإعدام إثر محاولة عدنان حسين ومحمد عايش بتهمة تحول مكتبه إلى مكان للمناقشات والشكوى من ممارسات السلطة. كان هناك شخص بعثي أردي مطلع على أحواء العراق اسمه د. عبد الكريم الكرازنة وكان هذا قد قرر إنهاء إقامته في العراق وذهب لقابلة الملك حسين وعرض له أمر د. منيف فسافر الملك إلى بغداد وتوسط عند صدام حسين فأوقف أمر تنفيذ الإعدام به وتم نقله إلى داره ليظل محتجزاً فيها وأدى الضغط والتوتسر إلى حصول نسزيف دماغي عنده و لم تصل سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى إلا بعد سبع ساعات من إبلاغ المسؤولين بحالته الصحية وذلك أدى إلى موته ونقل حثمانه إلى الأردن

- وكانت أول باقة ورد تصل إلى أهل المتوفي الدكتور منيف الرزاز هي من الرئيــــس الســـوري حافظ الأسد نقلها سفير سوريا بعمان. (رواية د. فواز صياغ).
- محمد أيوب بعثي ساهم في ٨ شباط بعد إعلانها، أعدم من قبل حكومة صدام حسين عام ١٩٩٣ مع مجموعة الشهيد محمد عبد الطائي.
- ـــ مدلول ناجي المحنا، قائد الحرس القومي في النحف، منح رتبة ملازم، مدير عام مصـــرف الرهون في العراق ثم محافظ وسفير، مرشح قيادة قطرية، قتل غدراً أو حديعة.
- معتصم سعيد البدري، بعثي مساهم في ٨ شباط، قتل بـــداره نـــهاية عــام ١٩٦٩ وحينــها قالت السلطة أن قاتله "حرامي" ،كان معتصم من البعثيين المتنورين وتربطــه برفاقــه وبناشطي الحركة الوطنية علاقة طيبة بغض النظر عن احتلاف الرأي السياسي. وكان قريباً حداً من على صالح السعدي وعضواً في يسار البعث.
- ـــ اللواء الركن وليد محمود سيرت أحد المنفذين الأساسيين لحركة ٨ شباط، قـــائد فيلــق وسفير، أعدم في تموز ١٩٧٩ بتـــهمة الاشتراك بمؤامرة وقتل معه أكثر من أربعــــين ضابطــــأ كلهم من فيلقه، وكانت له سمعة طيبة أخلاقية وفنية بين ضباط الجيش العراقي.
- \_ محيي عبد الحسين الشمري، قتل بعد اتهامه بمؤامرة مزعومة في ١٩٧٩ وكان عصواً في القطرية ومحلس النورة، أحضره صدام حسين أمام عبد الحليم خدام كشاهد على تعاونه مع الملحق العسكري السوري، وعندما سأله خدام أن يصف الملحق السوري وصفه بأوصاف معاكسة للحقيقة، فنهره صدام وطلب إبعاده وكان جائياً.
- ـــ محدي جهاد صالح، بعثي، عضو قيادة قطرية، كان أول سياســــي عراقـــي يكتشــف مقتولاً بالثاليوم.
- ـــ الضابط محمد فرج، قتله نظام صدام ـــ البكر بعد ١٧ تموز ١٩٦٨ وكان من كتلة عبـــد الهادي الراوي القومية الإسلامية.
- \_ محسن الشعلان، رئيسا للجمعيات الفلاحية بعد سيد حسين سيد جبر، قتله نظام البكر \_ صدام.
- \_ محمد فاضل، عضو قطرية ومدير مكتب العلاقات العامة (المخابرات الخاصة) أعدم م\_ع ناظم كزاز.
  - ـــ مرتضى الحديثي، وزير خارجية بعد الشيخلي وهو ثالث وزير خارجية بعثــــي يقتــــل

عضو قطرية) مساهم في ٨ شباط قتل في السجن مسموماً وسلمت جئت، لزوجت، وكـــان وزنــها ٣٠ كيلو غرام. تفاوض مع شركات النفط، أُبلغ بعدم ترشيحه لقيادة الحزب الحــاكم واعتقل عام ١٩٧٩ .

\_ مأمون كشمولة، رجل دين من الموصل اشتهر بخطابات، وتأجيجه العلني ضد نظام المام عام ١٩٧٠ من قبل حكومة البكر \_ صدام في قصر النهاية بعد التعذيب.

ــ ممتاز قصيرة ، مساهم في ٨ شباط بعد إعلانها، قتله نظام عبد السلام عارف أمام مبنى كلية الطب في الموصل وكان طالباً فيها.

ـــ العميد محمد حسن وتوت، بعثي قائد فرقة، قتله نظام صدام حسين اثر انتفاضـــــة آذار/ شعبان ١٩٩١ بعد هدم داره بالشفلات.

\_ محمد محجوب، عضو قطرية، وزير، مساهم في ٨ شباط وكان عضواً في المؤتمر القطري للحزب عام ١٩٦٣، قتله صدام حسين فوراً بعد انقلاب، على البكر مع عدنان حسين ومحمد عايش وغانم عبد الجليل.

مدحت محمد جميل، مساهم في ١٤ رمضان على حبهة الكاظمية، قتل متهماً بالجنون من قبل حكومة البكر صدام بعد سجنه وتعذيب في قصر النهاية بتهمة ارتباطه بتنظيم اليسار، فأصيب برأسه ومات عام ١٩٧٦.

\_ عمد رضا الجيلاوي، بعثى، اعتقل في قصر النهاية ومورس التعديب ضده أربعة سنوات متواصلة، وأطلق سراحه ناسياً اسمه يدور في الشوارع، وذلك بسبب اتهامه لصدام حسين وجهاً لوجه بأنه هرب من السحن المركزي باتفاق مدبر مع مدير الأمن العام رشيد عسن.

\_ العقيد محمد حسين المهداوي، مساهم ومنفذ أساسي في ٨ شباط، اعتقل في عهد البكر \_ صدام من سنة ٧٠ حتى ١٩٧٣ بمعتقل انفرادي مدمر وأسيء له وعذب ومات بعد إطلاق سراحه.

\_ محسن محمد رضا الذهب، ناشط بعثي ضد نظام قاسم، قتل بعد الهامه بالمساهمة في مؤامرة عدنان حسين ومحمد عايش ومحمد محجوب.

\_ محمد عايش، عضو قيادة قطرية ووزير ومساهم في ٨ شباط ورئيسس اتحاد نقابات العمال، قال عنه أحد المدراء العامين أنه قاد وزارة الصناعة بعقلية عامل، أعدم بعد السهامه بمؤامرة مزعومة وكان البكر يكرهه، ولكنه أظهر شجاعة في حواره مع صدام قبل

- إعدامه، وسلمت حثتـــه بلا لسان بعد قتله في غرفة التعذيب أمام زوجتـــه التي كانت شجاعة أيضاً.
- ... العميد الركن محمد على سعيد، ساهم في ٨ شباط وكان من الضباط الأحرار وأصبـــع بعد ١٩٧٩ سكرتيراً للمكتب العسكري، أعدم في نيسان ١٩٧٩ مع مجموعة كبيرة من الضباط البعثيين السامرائيين في سجن أبو غريب.
- ــ العميد الركن محمد رشدي الجنابي، ساهم في ٨ شباط بعد إعلانــها، أعدم في شـــباط . ١٩٧٠
- ــ محمد صبري الحديثي، وكيل وزارة الخارجية، أعدم من قبل نظام صدام حسين إثر محاولة عدنان حسين ومحمد عايش.
- ـــ هاني الفكيكي، عضو قيادة قطرية ومجلس قيادة ثورة وأحد قــــادة ٨ شـــباط تخطيطـــاً وتنفيذاً، قضى حياتـــه حتى الموت منفياً.
- \_\_ وهاب كريم، عضو قيادة قطرية ومجلس ثورة، مساهم في ٨ شباط قتل بحادث مدبر بعــ لا أن كلف هو بقتل أشخاص كثيرين على رأسهم أول وزير خارجية بعد ١٩٦٨ الدكتور نــاصر الحاني.
- وليد محمد صالح الجنابي مساهم في ٨ شباط، وكانت تربطه صلة طيبة بالبكر، اشــــترك بتعذيب عبد الرحمن البزاز واشتــهر بقسوتـــه في التحقيق، أعدم مع جماعة عدنان حسين.
- وليد إبراهيم الأعظمي بعثي، قتل في ١٩٧٩ وكان حينها مديراً عاماً لمعمل شــهرزاد للبيرة.

# فهرس الأسماء

أبو القاسم الخوثي (السيد، آية الله): ٣١٠ حرف الألف احسان البياتي: ١٩٥ آرا خاجادور: ۲۰۱ احسان شيزاد: ۲۵۳ آغرى: ٢٦٤ أحمد أمين محمود: ٥١٥) ٣٢٨ آل غور: ٣٨٢، ٣٨٣ أحمد بن بيسلا: ٩٤، ١٠٩، ٥٢٢، ٢٣١، إبراهيم أحمد: ٤٥٢، ٢٥٢، ٢٢٢ ابراهيم التكريتي: ٨٨، ١٠٠، ٣٤٣ أحمد الجلبي: ٦٨ ابراهيم التميمي: ١٢٤ أحمساد الحبيسوني: ۷۷، ۹۶، ۲۱۰، ۲۲۸، ابراهيم جمعة: ٣٠ ابراهيم حسن الجبوري: ٣٠٣، ٣٠٣ أحمد الحديثي: ٩٦ ابراهيم حسيب المفتى: ٢٢٧ أحمد حسن البكر: ١٣، ٣٤، ٢٦ \_ ٩٤، ابراهيم الحكاك: ١٢٦ (70 ) 30) YO) (T) 37) OF) ابراهيم الداوود (الـــداوود): ٢١٩، ٣٤٣، PF 17 \_ VY \_ YX \_ YA X77, PFT rx, rp, rp, ..., 115 ابراهيم الشلال: ٣٦٥ 0.12 (112 (11. 11.) 311) ابراهيم الشيخ: ٢١٥ 111 - 111 1711 · 711 ابراهيم عباس الدليمي: ٦٤،٦١ 1712 7312 3312 0312 9312 ابراهيم العطا الله: ٣٩٦ (107 (107 (107 (107 (10) ابراهيم علاوي: ٢٤٥ 171, 171, TY1, 371, YY1, ابراهيم غائم: ١٥ (190 (197 - 19. (1YA ابراهيم طوبان: ٣٣٨ 7173 F173 A173 P173 F773 ابراهيم فيصل الانصاري: ٢٦٢، ٣٩١ .37, 137, 707, 307, 907, ابراهيم كاظم الموسوي: ١٩١، ١٩٥ ٠٢٧٠ - ٢٧٢ م١٦٠ ، ٢٦٠ ابراهيم محمد على: ٢٩٧ · AY > YAY PAY - IPY ابراهیم موسی: ٣٠٣ - 111 , 4.0 - 4.4 , 4.1 ابراهیم الموسوی: ۲۱۵ ۳۱۰ - TTE . TTY - TT. . TTE أبو أيوب: ٢١ - TET . TE1 - TT7 . TTT أبو بكر الصدّيق (رض): ٨١ 107, 007 - YOU, OFT أبو حنيفة (الإمام): ٣٥٦ 1773 ATTS PTTS (PTS OPTS أبو رغال: ١١٢ £+7 - 79X أبو طـالب الهـاشمي: ١٦٥، ١٧٥، ٣٠٤، أحمد رائف: ٢٠٤ **717, 917, 737** أحمد الزيادي: ٩٤

**77. \_\_ 70** A أكرم العانى: ٥٦ أكرم عبد الكريم أسود: ٨٤ أمل الشرقي: ٢٩١ أمين الحسافظ: ١٥٨، ١٥٩، ٢٢١، ٢٢٢، 777, 777, F37 أمين شاهين: ٧٥ أمين هو يدي: ۲۹۲، ۲۲۸ ۲۹۲ انتویی کوردسمان: ۲۶۶ انجی رشدی: ۳۳۸ انعام العبايجي: ٢٠١، ٢٠١ أنور ثامر: ٣٦٥ أنور عبد القادر الحديث عند ٤٧، ٥٧، ٢١، 3 F. 1 (Y) TY, 1 A, 1 A, AP, VVI) 117, 7.7, 0.7, A.T. ایاد سعید ثلبت: ۲۳، ۲۷، ۲۷، ۳۰، ۳۲، 710 (177 (77 ایاد علاوی: ۱٥ ایزنماور: ۲۱۷ ایلیا زغیب: ۲۲۹ ـ ۲۲۲

#### حوف الباء

بابا علي: ٢٤، ٢١٩، ٢١٦، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٩٩ باسل الكبيسي: ٢٩٥، ٣٩١، ٣٤٢، ٢١٨ ، ٢٠٩ باقر ابراهيم الموسسوي: ٢٠٩، ١٨٣، ١٨٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠،

باقر ياسين: ٣٥١، ٣٦٩ بدن فاضل: ٣٤٧، ٣٦١ بديع شريف العاني: ٣٦٥ برتراند رسل: ٢٨٦ برزان التكريتي: ٣٤٥، ٣٩٦ برسي كوكس: ٣٩ بشير الطالب: ٣٩١، ٣٩١

أيوب (ع): ۳۹۰

أحمد سعيد: ٢٨٤ أحمد شبوط: ١٢٤ أحمد بن شوقي: ٦٨ أحمد صالح العبددي: ٢٤، ٢٧، ٣١، ٥٥، ۷۷، ۲۸، ۹۰، ۹۲، ۸۱، ۸۱۱، 111 1117 أحمد طه العزوز: ۲۷، ۳۰، ۳۳ أحمد عاشور: ٢٥ أحمد عبد الجبار الجبوري: ٦٤،٦١ أحمد عبد السيستار الجسواري: ٢٤، ١٥٦، 101, 117, PYY, 10T أحمد عبد الغفور التكريتي: ٣٥٦ أحمد العرزاوي: ٣٥، ٢٥، ١٢٢، ١٢٨، 071) TY1 - 0Y1) PY1) rp1> 1.7> 7.7> 7P7> 7P7> 7.7> أحمد عليوى الناصر: ٦٨ أحمد فوزى: ۲۸۰ أحمد كرنتينه: ٥٦ أحمد مرعى: ٣٠٠ أحمد الموسنوى: ٢١، ٣٣٨ ، ٣٣٨ الأخضر الابراهيمي: ٣٣٨ أديب الجادر: ۲۷، ۲۷، ۲۱، ۲۷، ۲۷۰ أديب خليل: ٥٥ أديب الشيشكلي: ٢٧٧ أديبة شبيب: ٢٥، ٥٣ أسامة أيوب صبرى: ٧٦ أسعد الفريح: ٣٧٠ الاسكندر المقدوني: ٢٤٧ اسماعيل الصدر: ٣١٢ اسماعيل العارف: ٢٩١ اسماعيل هرمز: ٢٥ اسامة وهيي: ٣٢ أكرم الحسبوران: ٣٤، ٤٠ سـ ٤٢، ٢٨٣:

317, 517, 177, . 47, 787,

ثامر الونداوى: ٦٢، ٧٣

#### حرف الجيم

جاسم علران: ۲۲۱ جاسم قره على: ۳۹، ۵ جاسم مخلص التكريتي: ۳۹۲ جاسم هجول: ۳۹۲ جبار خضير: ۱۹۰ جبار السوداني: ۲۲، ۷۳ جبار كردي: ۳۹۳ جبران بحسلاني: ۳۳، ۲۸۹، ۲۸۲، ۳۳۰،

جعفر العيد: ٣٩٢ جعفر قاسم حمسودي: ١٥٨، ٢٧١، ٣٢٩،

جعفر أبو التمن: ٩٢،١٧ ع

جعفر محمد رضا الذهب: ٣٩٢ جعفر هادي وتوت: ٣٩٧ جلال جعفر الأوقان: ٣١، ٣٨، ٥٥، ٨٤، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢، ١٩٦، ١٩٢، ٢٤٥ جلال الطالباني: ١٩٢، ٢٠٢، ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٤٥،

بکــر صدقـــي: ۱۷، ۲۹، ۸۹، ۹۰، ۹۲، ۹۲، ۲۸۰ ۲۸۰ ، ۲۸۰

بلند الحيدري: ۲۰۵، ۲۰۵

بندر بن سعود: ۳۷۵

هاء الديــــن نــوري: ۱۷۰، ۱۸۷، ۱۹۳، ۲۰۱، ۲۰۲، ۳۲۳

همحت أبو غريبة: ۳۹، ۳۳ هم محت شاكر: ۳۹۸، ۳۲۸ محت العطية: ۱۱۷، ۱۹۷ بورقيبة (الحبيب): ۱۹۷

بيترسون: ۲۲۹ سكر: ۳۷۰

بیل لیکلاند: ۲۷۳، ۲۷۸ ــ ۲۷۸

#### حرف التاء

تحسین محمد علی: ۲۱ تحسین معلّـــة: ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۵، ۲۲۱، ۲۰۷ ، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۸، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۲۰، ۲۶۳،

توفیق السویدي: ۲۲، ۹۲، ۹۲، ۱۱۱، ۲۲۹ توفیق منیر العانی: ۲۰۰، ۲۰۲ توفیق الیاسري: ۳۹۷

#### حرف الثاء

ثائر عبد القائد: ٣٥٦ ثابت الآلوسي: ١٢٥ ثابت حبيب العاني: ٣١، ٣٦، ١٧٥، ١٧٩، ثابت حبيب العاني: ٣١، ٣٦، ٢٠٤، ١٧٩،

> حازم خطاب: ٢٥ حازم السعدي: ٢٣٦ حازم سعيد: ٥٥، ١٦٥ حازم الصباغ: ٢٩٨ حازم علوان: ٧٩ حازم النعيمي: ١٣٤

حافظ علوان: ۷۸، ۷۹، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۸ حامد أيوب العاني: ۱۸۹، ۲۰۶، ۳۰۰ حامد البياتي: ۲۲۷، ۱۳۵، ۲۲۷، ۳٤۲ حامد الجبوري: ۲۳

حامد جـواد: ۲۷، ۲۲، ۲۷، ۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲

۲۹۸ حامد حمادي: ۳۰۷ حامد حمادي: ۳۰۷ حامد الدليمي: ۳۰۲ – ۳۹۲، ۳۹۲ حامد سالم الزيادي: ۹، ۹، ۹، ۶۰ حامد السعودي: ۲۷۶ حامد الضاحي: ۷۰ حامد الورد: ۳۹۲ حبيب حاسم: ۳۹۲ حبيب عمد کريم: ۳۰۳، ۲۰۳

· F () ( \( \lambda \) \( \lam - 177 A77 Y77 Y77 177, 737, .07, 107, 707, · ۲۲۱ ۲۲۱ - ۲۰۸ ۲۰۰ YAY YAE - YA. YYY 777, 777, 777, 777, 737, 777 . T7. - TOA جميل السعودي: ۸۱، ۲۱۵ جميل صبري البيسلق: ٥٧، ٢١، ٢٣ ــ ٢٥، 0\$1, \$71, \$77, 077, .77, **777, 777, 777, 777** جميل منير العساني: ٢٠٤، ٩٤، ١٨٩، ٢٠٤، 4.4 جهاد ضاحی: ۳۰۸ جواهر لال تمرو: ١٠٧ حون كيلي: ٢٤٤ حورج بوش: ۳۷۰، ۳۷۰، ۲۸۰، ۳۸۲ حورج تللو: ۲۰۱

عورج نشو. ۱۰، ۲۰۸ حورج حبش: ۲۰، ۳۰۸ حولیو کوري: ۲۰۰ حون فوستر دالاس: ۲۲۲، ۲۶۲ حیفري ارونس: ۲۹۲

## حرف الحاء

حاتم حمدان العزاوي: ۲۷، ۳۰
حاتم عبد الرشيد: ۳۶۹
حاتم قدوري: ۲۰
حازم البكري: ۲۷، ۲۹، ۳۰
حازم حسواد: ۱۳، ۲۰، ۳۳ - ۳۰، ۳۵،
۵۶ - ۷۶، ۶۵، ۲۰ - ۶۰،
۲۰، ۷۰، ۲۱ - ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،
۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،
۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،
۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،

حبيب الخيزران: ١٤٤،٤٣ 700 (729 حسين خضر الدوري: ١٩٥، ١٩١، ١٩٥ حبيب الدورى: ١٣٨، ١٣٤، ١٣٨ حردان التكريسي: ۲۸، ۲۷، ۴۹، ۲۹، ۲۲، ۷۷، حسين الزكم: ١٢٤ حسين سلطان: ٢٠١ (1) 19, 1.1, 111, (11) حسين سيّد جير: ٣٩٣ 441: 191: 191: 091: 3.7Y حسين الشافعي: ٢٢٠ 117, P17, 177, YTY, PTY, حسين طه: ١٧٧ الإمام الحسين بسن علسى (ع): ٦٩، ٩٢، 717, . 77, 777, 377, 177, FY7, FY7, 331, 031, · (T) · (X7, VPT PYT , 177 , 777 , PTT , TY9 حسین کامل: ۳۹۲، ۳۵۳، ۳۹۱، ۳۹۲ \_\_ \$\$T, Y\$T, P\$T, 70T, حسين محمد الشبيعي: ٢٠٤ 777, 777 حقى اسماعيل الراوى: ٣٩٣ حسان عاکف حمودی: ۲۹، ۸۹، ۹۲، ۹۶، حكمت سليمان: ٦٩، ٨٩ 720 حكمت الطائي: ١٢٤ الحسن الثاني (الملك): ٢٢٧ حكمت العزاوى: ٣٤٨ حسن الذهب: ۲۹۲، ۲۵۲، ۲۵۳، ۳۹۳ حماد شهاب: ۳۶۳، ۳۵۳، ۳۹۳، ۳۹۹ حسن رفعت: ۲۳۹ حمدان الراوى: ٣٩٣ حسن السريع: ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٩ حملون: ۲۷۰، ۲۲۰ حسن السعدى: ١٢٦ حمدی أیوب: ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۲، ۳۰۳ حسن شعلان ماضی: ۳۰۰ حمدى عبد الجيد: ٢١، ٢٧، ٤٩، ٢١، ٢١ حسن عبود: ۱۸۸، ۱۹۵، ۳۰۳ 731, P31 - 101, Yol) حسن العلـــوي: ۹۲، ۱۲۳، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲٤٥، 701 , 710 , 797 - TYE . TY. . TIX . T.E حسن عوينة: ١٩٩ ـ ٢٠٢ 777, 677, 777, 377, 777 حسن غافل: ٥٦ الحمزة (ع) الامام: ٣٦٦ حسن مصطفىي النقيب: ٢٤، ٤٧، ٩٣، حمزة الباهلي: ١٢٤ ٥١١، ٢٣٠ ٢٢٦ ٨٢٦ ٨٣٦٠ حمزة سليمان الجبوري: ٢٠٠ 137 - T37, Y37, P37) حود الشوقى: ١٥٩، ٣٣٧، ٣٥٢، ٣٥٢ TY7 : TY . : TOO حمود العزاوى: ٢٥٦ ٢٣٦ حسن حياوي التكريتي: ٣٢٨ حمودي الكلكحي: ٢٣٦ حسن و دای العطیة: ۲۲، ۲۷، ۱۰۰، ۱۳۱، حميد أمين: ٣١ 071) 031) A31) Y01) TF1) حميل جمعة: ١٣٤ 717, 317, P77, .77, 777, حميد خلخال: ٤٦، ٤٧، ٤٩، ١٤٤، ١٥٠، 727 حسون عبد المهدى: ٢٧٥٠

حسين جميل: ١٢٩، ١٨٥، ٢٠٤، ٢٠٥٠

X.73 . 773 3 773 3773 077

خلیل ابراهیم حسـن: ۲۱، ۷۲، ۹۱، ۹۶، خلیل ابراهیم حسـن: ۲۱، ۷۲، ۹۷، ۱۷۰، ۱۷۹، ۹۷،

037, 777, 177

خير الله طلفاح: ٣٤٥ خير الدين حسسيب: ١٥٩ ـــ ١٦١، ٢٠٩، ٢١٥، ٢٢٢، ٢٤٠، ٢٢٢، ٣٦٥، ٣٦٥

خيري حميد: ٧٦،٧٣

#### حرف الدال

دانا شمیدت: ۲۰۰ داود الجنـــابی: ۲۲، ۷۳ ــ ۷۰، ۱۲۰، ۱۹۱، ۲۹۲، ۳۹۲

داود سید خلیل: ۲۰ داود عبد المحید: ۲۲، ۱۱۸

دخام الآلوسي: ٣٩٥ درع ظاهر السعد: ٥٦، ١٣٤

#### حرف الذال

ذنون أيوب: ٢٨٦ ذياب العلكـلوي: ٢٦، ٢٧، ٥٧، ٢١، ٢٤، ٢٧، ٧٤، ٩٤، ٩٤، ٢١، ٢٦٦، ٢٧١، ٢٧٩، ٢١٦، ٣٣٩، ٣٣٩

#### حوف الواء

راجي عباس التكريستي: ٣٥١،١٨٨، ٣٥٦، ٣٥٧،

رافد صبحي: ٣٠٣ راهي آل عبد الواحد الحاج سيكر: ٣٤٦، ٣٩٢

رايح العطية: ١١١ رجب عبد الحميد: ٢٥٩

رجب عبد المحيد: ٣٦٥، ٣٦٩ رحيم شريف العاني: ٢٠١

> رشاد سعید: ۱۹۰ رشدی العامل: ۸۲

رشيد عالي الكيلاني: ۲۸، ۲۹، ۹۰، ۱۲۰

حميد شعبان التكريتي: ۲۷۶ حميد عبد الله التكريتي: ۸۵، ۲۱، ۲۶، ۷۲، ۳۹۳، ۳۵۳، ۳۲۳، ۳۹۳ حميد مرعي: ۳۳ حنا بطاطو: ۳۲، ۳۲، ۱۶۳، ۲۰۶، ۳۷۰ حيدر جواد و توت: ۳۹۷

#### حوف الخاء

خاشع الحديثي: ٣٩٤ خالد أحمد زكي: ٣٨٩ خالد الحسن: ٣٥٦ خالد حكيم: ٢١٤ خالد رشيد: ٢٧٥ خالد طبرة: ٢٧٦ خالد عبد الله سرية: ٣٩٣ خالد عبد العزيز: ٣٥٤ خالد علي السري: ٣٥٩ خالد علي السري: ٣٩٩ خالد علي السري: ٣٥٩

خالد فرید: ۲۸۰، ۳٤۳ خالد محمد نوري: ۲۸ خالد مکي الهـــاشمي: ۶۲، ۴۷، ۶۹ ـــ ۵۱، ۲۰، ۲۲، ۱۹۰، ۲۱۷، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۲۳،

حالد النقشبندي: ٢٤، ٨٨ حالد يشرطي: ٣٥، ٨٣٥، ٣٥٩ حالد درويش لطفي: ٧٧ خروشوف: ٢٤، ١٤٦، ٢٨٦ خرعل علي السعدي: ٢١، ١٧٥، ١٩٥ حلف الجنابي: ٣٨، ٣٥ حلف شلتاغ: ٣٥، ٣٥ خلف عبد الاحوة: ٥٦ خليفة حالد الغنيم: ٢٤١ زید النقیب: ۳٤۷ حوف السین

ساطع اسماعيل: ١٩٤ ساطع الحصري: ٢٠٨، ٣١٥ سافرة جميل حافظ: ٢٠١ سامي سلطان: ٢٥، سامي مهدي: ٥٦ سبعاوي ابراهيم: ٣٤٣ ستار الباير: ٢٤٤ سعاد أديب: ٥٥، ٥٦ سعد بن أبي وقاص: ٢١ سعد الـــــبزاز: ٢٢٨، ٢٤٥، ٣٥٧، ٣٦٠،

سعد جبر: ۲۸۹ سعد العبد الله: ۲۲۳، ۲۶۱ سعد عبد الجليل غيدان: ۳۹۰ سعد قاسم حمودي: ۳۰ \_\_ ۰۰ سعد وهيب السامرائي: ۲۱، ۲۶ سعدون البيرماني: ۳۰، ۳۹۰ سعدون التكريتي: ۲۰۱، ۲۰

سعدون العزاوي: ٥٦ سعدون غیدان: ۸ ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۳٤٣، ٣٦٥، ۳۹٥

سعدون فليح العان: ٢١:٤٦ سعدون المدفعي: ٨٦ سعدي اضلان: ١٢٤ سعدي طغمة الجيوري: ٢٤٠ ٢٢٤:٢١

سعيد الدوري: ٧٨، ٧٩

رشید محسن: ۳۰۰، ۲۰۱، ۱۳۰۵ رشید مصلیح التکریستی: ۲۷، ۲۱، ۲۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۷، ۱۷۸، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۵۲، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲،

۳۹۲، ۳۳۹، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۵۳ روس ۱۰۵۳ (۳۵۳ و ۳۵۳ و ۳۵۳ و ۳۵۳ و ۳۹۳ و ۳۹۳ و ۳۹۳ و ۳۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱

حرف الزاء

زكريا السامرائي: ۲۲۰، ۳۲۸، ۳۲۱، ۳٤۷، ۳٤۷ و ۲۲۰ زكريا محي الدين: ۲۲۰ زكريا محي الدين: ۲۰۰ زكريا محيل حافظ: ۲۰۱ زكي جيل حافظ: ۲۰۱ زكي الحالي: ۳۹۶ زكي خـــيري: ۲۰۱، ۱۹۷، ۱۹۵، ۲۱۰ زكي مبارك: ۲۰۰ ۳۰۰ زكي مبارك: ۳۰۰ ۳۱۰ زكي مبارك: ۳۱۰ زكي الشيخ): ۲۹۵، ۳۱۰ زكي مبارك: ۳۱۰ زكي الشيخ): ۲۹۵، ۳۱۰

زهير الدوري: ٥٥، ٢٢٤ زيد حواد وتوت: ٣٤٦

رياض القيسى: ١٢٤

ر بغان: ٢٥٤

شفيق الكمالي: ٣٥، ٣٩٦ شكري الحديثي: ٣٥، ٣٥، ٣٩٥ شكري صالح زكي: ٢٤، ٨١، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٦، شمران الياسري: ٢٩٥ شمس اللدين كاظم: ٢٦ شمس اللدين كاظم: ٢٦ شمس اللدين المفيق: ٢٤٩، ٣٥٣، ٢٥٥، ٢٥٢، شعون بيريز: ٣٩٠ شناوة طاهر حنين: ٣٩٠ شهاب أحمد ليث: ١٨٨ شوارتز كوف: ٣٨٧ شوكت عقراوي: ٣٥٨

#### حرف الصاد

صادق جعفر الفلاحي: ۲۹۷ صادق حميد علوش: ۱۹۹ ــ ۲۰۱، ۳۹۵ صادق القهوجي: ۱۲۰، ۱۲۰ صالح حسين الجبـــوري: ۳۱، ۹۶، ۲۲۸، صالح دكلة: ۳۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱ صالح الرازقي: ۲۰۱، ۲۰۱ صالح الشرع: ۳۱۰ صالح الشرع: ۳۱۰ صالح عبد الجميد السامرائي: ۳۹۰ صالح كبة: ۲۱۲، ۲۱۲ صالح كبة: ۲۱۲، ۲۱۲

سعيد الرهيمي: ١٣٤ سعید صلیسیی: ۷۲، ۲۱، ۲۲، ۷۷، ۳۲۲ 177 . TT, 73T, 0FT سعيد عبد الباقي: ٣٩١ سعید قزاز: ۸۸ سعید متروك: ۱۲۲ سعید مطر: ۵۰، ۵۰، ۲۸، ۱۲۲، ۱۹۲۰ 190 سلام أحمد: ٢١٥ سلام عادل (حسين أحمد الرضيي): ١٧٥، Yo. (Y.Y \_ Y .. (190 سلام الناصري: ٢٠١ سلطان ملا على: ٢٠١ سلمان عبد الجيد الحصّان: ١٩٥، ٣٠٣ سليم الامامي: ٦١ سليم عيسى الزيبـــق: ۲۷، ۳۰، ۳۲، ۳۳، سليمان حديدي: ٤٣ سليمان العيسى: ٢١٤

سليمان حديدي: ٣٤ سليمان العيسى: ٢١٤ سمير عبد الكريم: ٢٠٤ سمير عزيز النجم: ٢٧، ٣٠، ٣٣ سمير الكتي: ٢٤٤ سميل السميل: ٢٢٤ ٣٦٩

#### حرف الشين

شاكر حليوة: ٣١ شاكر لهيي: ١٩٤ شامل السامرائي: ٣٦٥ شامل السامرائي: ٣٦٥ شاه ايــران: ٣٤٦، ٣١٣، ٣١٤، ٣٤٦، ٣٥٦ شريف الراس: ١٨٣ شريف الشيخ: ٢٠١ شعلان أبو الجون: ٣٩٢

شفيق الدراجي: ١٩٥، ٣٤٩، ٣٦٥

~ TET , TE1 , TT9 , TTV 177 YOY \_ 1771 FFT1 177, 777, 077, 777, 277, 1.17 - 791 صدام کامل: ٣٤٥ صدقى أبو طبيخ: ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٤٨، ٣٦٨ الشيخ الصدوق: ٣١١ صديق عبد العزيز: ١٢٦ صديق على: ٢٥ صدیق مصطفی: ۹۱، ۲۲۰ صعب الحردان: ٣٦٥ صفاء صادق: ١٣٤ صفاء الفلكي: ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۲۸، ۳۷۰ صفوان قدسى: ٣٤٧ صلاح أسود: ٣٩٥ صلاح جدید: ۱۳۳، ۱۰۸، ۱۰۹، ۳۳۰ ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۵۳ صلاح صلاح: ۳۳۲ صلاح الدين البيطار: ٣٤، ٤١، ٤١، ٤٤، 3773 7773 7773 4773 7873 77. 777 : F37: +F7 صلاح الدين رؤوف قزاز: ٣٠٣ صلاح الدين الصباغ: ١١٠ صلاح شبیب: ۳۰۱ صلاح صالح: ٥٥ صلاح الطبقحلي: ٢١، ٢١، ٣٢٨، ٢٤٢، 400 صلاح عبود التكريتي: ٣٩٥ صلاح عمر العلى: ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٦٩

111 - 191 - 197 (1AY) 117, 117, 217, 217, 177, 777, 777, 777, 777, 437, 137, 937, ,07, 707, 307) - YVE . YTO . YT. - YOA **۸۷۲) ( ۸۲) ( ۸۸۲) ( ۲۸۸) ( ۲۷۸)** 077 - 779 , FTY - FTO - TET .TE. - TTA .TTT 337, 737, 737, 107, 707, صالح اليوسفي: ٢٠٢، ٢٤٨ ــ ٢٥٠، 777 . YO7 صباح الأحمد: ٢٣٢ ــ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٤٢ صباح رحيم: ١٢٤ صباح السالم: ۲۲، ۲۳۸ - ۲٤۱ صباح عبد القادر: ٧٦ صباح ليليه: ٢٩٦ صباح محمد على: ٢٦، ١٢٤ صباح المدنى: ٥٦، ١٦٥ صباح نعمو: ١٣٤ صباح نوري السعيد: ٢٦٠ صبحی عبد الحمید: ۱۰۱،۱۰۱،۲۰۱۱ .700 .708 .78. .177 .17. 107, 777, 077, · 17, 1.7, 777, 777, 737, 737, 057 صبري الحديثي: ٣٩٥ صدام حسين: ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۶، ۳۰ 79, 5.13 7113 7713 7713 371, 701 - 101, 071, 19. (177 (170 (177 ) 17) - YPI, PPI, Y.Y, XIY,

صلاح القاضى: ٣٩٥

صلاح مکی: ٥٦

#### حرف الضاد

ضياء الحلي: ٥٥ ضياء الفلكي: ٥٥

#### حرف الطاء

طارق أبو الخيل: ٢٣٦ طارق حمد العبــــد الله: ٣٤٥، ٣٤٩، ٣٥٣، ٣٩٥

> طارق الدليمي: ۱۳٤ طارق الراوي: ٥١ طارق صادق: ٢١، ٢١، ٢٤، ٨٣ طارق عزيز: ٥٦، ١٣٨، ٣٣٠، ٣٥١ طالب السهيل: ٣٦٩، ٢١٥

طالب الداوود: ۲۱ طالب شهید: ۱۱ - ۱۶، ۱۸ - ۲۱، 77, FT, . 70 07, T3, F3, (OX (OV-(OO \_\_ O) ( { 9 - ( { Y PY1, 171, 371, X71 -1312 - 188 (187 (18) 101 - 101 101 AOL 171 444 1174 - 171 - 1X1 (1YY (1Y0 (1YE 711 111 0P1 AP1 11X (YYT' (Y) 9 -- Y) 0 (Y) Y - YYY - PYY, YYY, XYY -"707; 307; Y0Y; P0Y; 15Y; YAY YAY YAY

- TIX (TIX (TIY (TIE

YTT: . TT: 1TT: 3TT:

ΓΥΥ, ΚΥΥ \_\_ (37) Υ37)
 ο37 \_\_ Υ37) ΥοΥ \_\_ 307)
 Λογ, 3ΥΥ, ΓΥΥ, ΡΥΥ, ΛΥ,
 ΥΛΥ, 3ΛΥ, -ΡΥ

طالب عيسى القابجي: ٣٦ طاهر حسين على الربيعي: ٣٩٥ طاهر محمد أمين الربيعي: ٣٩٥ طاهر يحيى التكريسية: ٤٤، ٦١، ٦٢، ٦٢، ٤٢، ٩٦، ١٧، ٣٧، ٢٨، ٣٨، ٢٩، ١٩٥، ١١١، ١١١، ١٢٠، ١٢١، ١٥١، ١٢١، ١٢١، ١٢١، ١٧٠، ٢٧٢، ١٩٥، ٣٠٠، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٢، ٣٢٠، ٣٣٠،

> طلال بن عبد العزيز: ٣٥٤ طلعت صدقي: ٢٨١ طه سلطان: ١٩٥

طه الشكرجي: ۲۲، ۷۳، ۸۲، ۹۸، ۱۱۷، ۲۲۲

٣٩٥ ، ٣٦٤ ، ٣٥٣ ، ٣٤٢ ، ٣٣٩

طه الشيخ أحمل: ٨٦، ٩٥، ١٠٠ – ١٠٠١ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ – ١١٠ –

طه الشيخ راضي: ١٣٨ طه ياسين رمضان: ٣٠ الطوسي (الشيخ): ٣١١ الطيبي بن هيمة: ٢٣٥، ٢٣٧

#### حرف العين

عادل الحراح: ۲۳۳ عادل حمودي: ۲۳٦ عادل حمودي: ۲۳٦ عادل عبد المهدي المنتفحي: ۵۳، ۷۳، ۷۳ عارف عبد الــــرزاق: ۲۸، ۳۲، ۲۷، ۷۵، ۷۰،

عيد الجبار حمزة: ١٥ عيد الجيار السعدى: ٥٠، ٧٥ عبد الجبار شطب: ٤٣ عيد الجيار الصالحي: ٣٢١، ٣٢١ عبد الحبار على حسين: ١٥٥، ٨١ عبد الجيار محسن: ٢٩١، ١٣٤، ٢٩١ عبد الجبار وهيي: ٢٠٠٠، ٣٠٥ عبد الحسن: ٢١٥ عبد الحسين الرفيعي: ٣٦٨ عبد الحسين شميعبان: ١٨٣ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ 791 عبد الحسين القطيفي: ٢٣٩ عبد الحسين مسلم: ١٢٤ عبد الحسين و داي العطية: ٢١٢، ٢١٢ عبد الحكيم عسامر (المسير): ٢٠، ١٣٨، 1173 7173 -773 1773 1073 عبد الحليم حدام: ٢٠٩٠، ٢٠٠ عبد الحمدان: ١٣٤ عبد الحميد السيراج: ٢٩، ٤٠ ٤٣، ٨٢ \$11,017, . 47, 787, 087, **44.** عبد الخالق السامرائي: ٣٩٨، ٣٥١ عبد الخالق النقشيندي: ٣٣٠ عبد الدائم: ١٦٣ عبد الرحسن السبزاز: ۲۰۱۰، ۱۹۱۰، ۲۰۰۰ 7175 7875-5775 0575 5875 عيد الرحمن الداود: ٣٢٥ عبد الرحمن سالم العتيقي: ٢٤١ عيد الرحمين عنارف: ٩١، ١١٤، ٢١٨ ، ٢١٨ . P. Y. Y. P. S. P 277 عبد الرحيم الأرحيم: ٣١٥، ٣٢٠

2P) 3XY) 737) P37) OFT عامر الدحيلي: ٣٩٦ عام حالد حمدان: ۸۱ عام عيد الله: ١٧٥، ١٨٤، ١٨٦، ١٨٩، TP1: 1.7: 7.7: 0.7 عيار أحمد: ٥٦ عباس البلداوي: ١١١ عباس حاج حنطل: ١٢٦ عباس الخفاجي: ١٧٧ عباس الدجيلي: ١٩٥ العباس بن على (ع): ٣٦٦ عباس محمد كرم: ٣١٢ عباس النصراوي: ١٦٣ عبد الله الأحمر: ٣٧٧ عبد الله بشارة: ٣٧٥ عبد الله الجابر: ٢٣٨ عبد الله الركايي: ٢٦، ٣٠، ٣٥، ٨١ ٢٨٢ عبد الله الريماوي: ٣٩، ٤٠ ٤٣، ٤٤ عبد عبد الله السالم: ٢٣٠ عبد الله السلال: ۲۲۰، ۲۲۰ عبد الله سلطان الملاح: ٣٤١ عبد الله سلوم السامرائي: ٣٩٨ عبد الله بن طلال: ٣١٠ عبد الله عبد الدائم: ١٥٣ عبد الله فاصل السامرائي: ٣٩٧ عبد الله محيد: ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٨ عبد الله مريوش: ١١٧ عبد الله ناجي: ٢٥ عبد الإله (الوصيّ): ٢٢٩ عبد الإله البيان: ١١٤ عبد الإله النصراوي: ٢١٥ ١٣٤ ٥ عبد الأمير الحائك: ١٢٦ عبد الأمير الشريفي: ١٣٤ عبد الأمير معلة: ١٣٤ عبد الحبار حومرد: ٢٠٥

عبد الرحيم الزاوي: ١٢٠

عبد الرحيم شريف: ٢٠١٠،٢٠٠

F(Y) Y(Y) P(Y) YY) F(Y)

P(Y) YYY) XYY) P(Y) P(Y) S(Y)

(OY) 30Y) Y0Y) F(Y) T(Y)

F(XY) 3PY) -- T(Y) T(Y)

3.T) Y-T) A.T) (1T) 3(T)

X(T) (1YT — T(T) Y(T)

A(T) (1YT — T(T) Y(T)

YTY) (1TY) YTY

YTY) Y3T — 33T)

Y3T) P3T) OOT) 3FT) F(T)

(PT) FPT) APT) (.3

عبد السلام الناصري: ١٧٥ عبد الشهيد الياسري: ١١١ عبد عباس المفرجي: ٣٠٢ عبد العزيز ابراهيم الحديثي: ٣٩٧ عبد العزيز البدري: ٩٤ عبد العزيز بوتفليقه: ٢٢٥، ٢٧٩ عبد العزيز الحكيم: ٣٧٦

عبد العزيز العقيل\_\_\_ي: ۲۹۲، ۳۲۲، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰

عبد الغني قنوت: ٣٤ عبد الغني الملاح: ٩٤،٩٠ عبد الغني الملاح: ٩٤،٩٠ عبد الفتاح إبراهيم: ٢٠٥ عبد القادر اسماعيل: ٢٠٠ عبد القادر حسين الحياني: ٣٩٨ عبد القادر الشكساكي: ٨٢ عبد القادر الشيخ: ٣٠٣ عبد القادر الشيخ: ٣٠٣

عبد القادر الكيلاني: ۸۹، ۹۰، ۲۲۹ عبد الكريم الجده: ۵۳، ۵۵، ۷۷، ۸۵، ۵۸، ۸۸، ۹۰، ۱۱۲، ۱۹۰

عبد الكريم زهور: ٢٠٩

عبد الرزاق الزبيدي: ١٩٥ عبد الرزاق الصافي: ١٩٥، ٢٠٤ عبد الرزاق عصيبه: ١٩٥ عبد الرزاق لفته: ١٢٤ عبد السرزاق النسايف: ١٨، ٢١٩، ٢٨٩،

عبد الرضا عبيد: ٣١، ١٩٥ عبد الرضا القصاب: ١٢٤ عبد الزهره مسعد: ٢٧٥

۵۲۳، ۲۲۹

عبد الكريم الشيخلي: ۲۷، ۳۰، ۳۰، ۲۰، ۱۲۰ **797 (777 (700** عبد الكريم العلى: ٢١٦ عبد الكريم فرحــان: ٢٦، ٢٨، ٨٠، ٨١، AP, 731, A31, A77, .37, 307, 007, 777, . 17, 787, 777, 777, 777, 177, 737, **747 : 77 : 771 : 777 : 777** عبد الكريم قاسم: ١٣، ٢٢، ٢٤، ٢٦ -- 10 (17 (T) (T) (T) (T) 40, Ye - YY VY - 30, LO 1.1 (99 - 97 (9) (9. (1) - O(1) 371, YY1, TY1) (107 (111) 331) 731) 701) 001, 771, 071, 471, 971, - 1A1 (1Y9 (1YY (1Y0 PAI , 791 - 191 API -عبد المنعم حميد: ١١٩،١١٩ · · Y : 0 · Y : A · Y : • ( Y : 7 / Y ) r/7, Y/7, Y77 - .77, 777 \_ 077; P77; 037; Y37 - . 07; 707; F07; VOY, POY, 177, 777, 777, 077 \_ YFY; 1YY; 3YY; - ۲۷۲ · ۸۲۲ · ۲۷۲ — ٥٨٢، ٧٨٢، ٨٨٢، ١٩٢٠ 7.73 V.7 - P.73 XITS 777, 777, 377, 077, 737, 037) A37) 107) 307) POT) ידים ודין דין פרין £ . 1 . 499 - 49Y

> عبد الكريم مصطفى نصرت: ٤٧، ٥٧، ٦١، ነገን ነለነ ለቦነ ወደረነ ነገደ YY1, 7P1, 0P1, AP1, 7.7) 7773 X773 (777) 7773 (373)

79V (791 , 700 عبد الكريم الكرازنة: ٣٩٩ عبد الكريم هاني: ٣٩٦، ٣٩٦ عبد اللطيف البدري: ٢٧ عبد اللطيف البغدادي: ٢٢٠ عبد اللطيف الحديثي: ٧٤، ٤٩، ٥٦، ٥٥)

15, 75, 35, 74, AY

عبد اللطيف الدراجي: ٣٦٥ عبد اللطيف الراوى: ٢٠٤ عبد اللطيف الشواف: ٢٠٥ عبد اللطيف عبد الرزاق: ٢٢، ٢٢ عبد اللطيف عبد الرضا: ٩٨، ١٢٧ عبد الجيد جليل: ١١٨، ١٩١، ١٨١، ٢٨١ عبد الجيد فريد: ٢٨١ ــ ٢٨٣ عبد الجيد فهمي: ٢٨٣ عبد المحسن أبو ميزر: ٣٣٧ عبد المطلب أمين: ٩٠ عبد المطلب الجيوري: ٣٩٦

عبد المنعم الخطيب: ١٢٧،١٠٧ عبد المنعم المصرف: ٨٠ ٨١، ٢١٥ عبد الحادي الراوي: ۸۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

F. 7: 017: 117: 017: 13

عبد الواحد زكي: ٣٩٨ عبد الواحد حاج مهدي: ٣٩٧ عبد الوهاب الأمين: ١٩٥ عيد الوهاب البكاء: ٣٩٦ عبد الوهاب البياتي: ٢٢١، ٢٠٥، ٣٣٨

عبد الوهاب الشـــواف: ٢٣ -- ٢٦، ٢٩، NTS T35 1P5 7115 1715

0.73 7373 7373 777

عبد الوهاب شيطلي: ٤٣، ٢٥٨، ٣٥٩ عبد الوهاب عبد الرزاق: ١٧٧ عبد الوهاب الغريري: ۲۷، ۳۰ عبدو الخالصي: ١.٢٤

عزيز السامرائي: ٣٩٨ عبود معلة: ٢٠٠ عزیز شریف: ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۰۱ عثمان بن عفان (رض): ٣٨٨ عزیز شهاب: ۲۰، ۱۰۱، ۳۲۸ عجيل الياود: ٣٩٨ عزيز الشيخ: ١٧٥، ٢٠٢، ٢٠٢ عدنان آل طعمة: ٣١٥ عزيز محمد: ١٨٦، ٢٠١، ٢٠١٣ عدنان الادلي: ١٢٤، ٣١١ عصام الراوي: ٥٦ عدنان الامير: ١٥٥ عطا الخطيب: ٢٠٠، ٣٠٥ عدنان الباججي: ٢٣٥ عطا محى الدين: ١٦٥ عدنان البدر اوى: ١٥ عطشان ضيئول الأزير جاوي: ١٨٨ عدنان حسين: ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۰ - ۳۹۰ عطية الخطيب: ٢٠٠ 2.7 (E.) 179A عفيف البزري: ٢٧٧، ٢٧٧ عدنان الحمداني: ٣٤٦ علاء الحيدري: ١٨، ١٨، ٩٤ عدنان خير الله: ٢١، ١٤، ٢٩٦ علاء الدين البكري: ١٤٦، ١٤٦ عدنان الخيال: ٣٠٣ علاءِ الدينِ الجنابي: ٤٧، ٢١، ١٤٤، ٩٥١ عدنان داود القيسى: ٨٤ علاء الدين حسين: ٢٣٤ عدنان دحام الجبوري: ۲۱، ۲۱، على بــن أبي طالب (ع): ١٤٥، ٢٧١، عدنان دحام العزاوي: ٢٦، ٢١ 711 ,771 , 771 عدنان الراوي: ٢٤ على توفيق: ٢٥ عدنان سالم الزيادي: ٣٩٧ على حسن العامري: ١٥٧ عدنان شريف التكريسين: ٦١، ٦٤، ٣٤٩، على حسن المحيد: ٢٤٣ 707 170T على حسون: ۲۷، ۲۰ عدنان عباس: ٢٩٥ على حيدر سليمان: ٢٥٥ عدنان عبد القادر: ٣٠٥ على خالد: ٣١ عدنان القصاب: ٥٧، ٦٢، ٧١، ٢٢٢، على الدرويشي: ٣٩٨ **777, 777, 777, 777** على شريف: ١٩٥ عدي صدام حسين: ۲۵۷، ۳۹۲ على الشوك: ٤٠٤، ٢٤٤، ٢٤٥ عرفان عبد القسادر وحسدي: ١٠٧،١، ١٠٧) على صالح السعدي: ١٣، ٢٠، ٢٦ ٣٢ ---119:111 171 101 100 - 10 11T 1TO عز الدين الراوي: ٢٦ YY AA, TP, 7.1, 0.1 -عرت مصطفى ، ١٥٦ ، ٢٧ ، ٢١ ، ١٥٨ ، ١٥٨ 7173 OFTS YPT 1189 (187 - 187) 177 -عزيز أمين: ٧٦ ، ٧٣ - 10V (100 (10£ (10Y عزيز جعفر الصندوق: ١١٦ 1715 7715 771 - ATIS 177 178 177 - 1V. عزيز الحسام: ٢٠١، ٢٠٤ (٢٠٤) ٢٦٧) YY13 7813 781 - 0813 FAY 1777 7 · 7 · 7 · A · 7 · P · 7 · 1 / 7 · 7 عزيز خطيب الغاني: ٦١، ٨٢

غسان عبد القادر: ۸۶ غسان مرهون: ۵۰ غضبان السعد: ۱۹۵، ۲۹۵، ۳۰۳، ۳۰۳ غونتر: ۱۲۲

#### حرف الفاء

فائز ضیاء: ۵٦ فسائق السبزاز: ۱۲۹، ۱۷۱، ۳۲۲، ۳۲۹، ۳۳۰

فائق السامرائي: ٢١٦، ٣٤٢ فاتح الجبوري: ١٩٥ فاتك الصافي: ٣٥ فارس حسين: ٢١ فارس عبد الكريم: ٣٩٦ فاضل الإنصاري: ٣٤٧ فاضل البراك: ٢١، ٢٦٧ فاضل الجمالي: ٢٠٠ فاضل الحيدري: ٢٠٠ فاضل الشاهر: ٣٥، ٣٥٥ فاضل الشاهر: ٣٥، ٣٥٥

فاضل عباس حلمي: ۲۲، ۸۲ فاضل عباس المسهداوي: ۳۰، ۳۰ ۳۰ ۳۳، فاضل عباس المسهداوي: ۳۵، ۳۰، ۳۰، ۲۰۰ فاضل عباس المسهداوي: ۳۰، ۳۰، ۳۰، ۳۲، ۲۰۰ فاضل عباس المسهداوی، ۳۰، ۲۰۳ فاضل عباس المسهداوی، ۳۰، ۲۰۳

> فاضل عبد الغفور: ٣٠ فاضل محمود المعموري: ٦٨ فاضل مصطفى: ٣٩٤ فاضل معلة: ٢٧ فاضل الناصر: ٢٥ فالح عبد الجبار: ٢٣٤

علي صبري: ۲۲۰، ۲۸۱ علي عبد السلام: ۲۸۹، ۳۹۸ علي عبد الكريم: ۷۰، ۲۲۱ علي عبدام: ۳۹۸ علي عربم: ۲۱، ۲۷۱، ۳۲۳، ۳۲۸، ۳۳۰،

۳۵۰،۳۲۲ می کریم سیعید: ۲۱، ۲۲۷، ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۲۹ می علی العطیة المحامي ۱۱۱،

علي هادي وتوت: ٣٩٧، ٣٤٦

عماد شــبيب: ۵۰، ۲۲، ۲۳، ۷۷، ۲۸۱، ۲۸۱

٤٢٣، ٢٣٣

عماد نعمة عزيز: ٨١ عمار علوش: ١٦٥، ١٦٥، ١٩٢، ٢٩١، ٣٠٠ عمانوئيل سليمان: ٢٦ عمر بن الخطاب (رض): ٨١ عمر دبابة: ٢٠٤ عمر الشيخ: ٢٠١

#### حرف الغين

غازي (الملك): ٢٢٩، ٢٤٣، ٢٤٤ غازي أيوب: ٣٩٧ غازي دخيل: ٣١ غالب عبد الحميد: ٣٩٨ غانم عبد الحليل: ٣٩٨، ٣٩٨، ٢٩١

قاسم حسن: ۱۲٤، ۲۳۹ قاسم حول: ٣٤٦، ٣٨١ قاسم السماوي: ٣٩٤ قاسم العزاوي: ٢٥ قحطان خلف: ١٣٤ قحطان السامرائي: ٥٦، ٥٩ قحطان العانى: ٥٦ قيس السامرائي: ١٣٤ قيس و ثاب: ١٣٤ حرف الكاف كازانتاكس: ٢٠٢ كاسترو: ١٤٦ كاظم السماوي: ١٢١، ١٢٢، ١٢٧، 1.7:5.7 كاظم شير: ٣١٣ كاظم عبد الكريم: ١٩٥ کافری: ۲۷۸ كافل حسين: ١٦١ كامل الجادرجي: ١٧، ١٨٤، ١٨٥، ٢٠٥ کامل مدحت: ۱۳٤ كامل نعمة: ٢٦، ٢١ كامل ياسين: ٣٤٥ كريم أحمد: ٢٠١ کریم شیانتاف: ۳۰، ۲۲، ۷۷، ۲۷، ۲۵، ۵۷، 75, 77, 88, 7.1, 7.1, (177 (17, 10, (154 (155 TO1 1772 1773 1773 107 کریم قربی: ۲۰۶ كمال جنبلاط: ١٤٣ کمال خرازی: ۳۸۰ كمال ناصر: ٤٣ كمال الدين حسين: ٢٢٠ کنعان خلیل حداد: ۸۸، ۹۸، ۱۱۰، ۱۱۰، کنعان خلیل

فالح الجحول: ٣٥ فالى: ٥٠٧، ٢٠٧ فرات الزهاوي: ٥٦ فراس على كريم سعيد: ٢١ فراس الهنداوي: ٧٩ فرانس همفريز: ۲٤۲ فلك الدين كاكاثى: ٢٦٤ فليح حسن جاسم الشمري: ٣٩٣ فليح الساعدي: ٢٢، ٧٣ فليح عبد الجبار خريبط: ٦١ فهد جواد الميرة: ٣٢٨ فهد السيعدون: ٥٧، ٢٢، ٦٨، ٢٩، ٢٧، 194 691 فهد الشاعر: ١٥٩ فؤاد الركــاني: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۹، ( £ . \_ TX ( TO ( TE ( TY ( T. 73, 33, V3, V3/, AP/, 017, 127, 727, 177, 177 **T97**, **T77** فؤاد صادق: ٣٢٢ فــواد عـــارف: ۹۰، ۱۲۹، ۲۰۹، ۲۱۲، ٠٥٢، ٢٥٢، ٢٢٦ فواز صياغ: ٤٠٠ فوزی الراوی: ۵۱، ۳٤٩ فوزية الراوى: ٣٩٣ فيصل الأول (الملك): ٦٨، ٢٩، ٩٨، ٩٣، 729 فيصل حبيب الخيزران: ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۰ 700 LYY LYY . LY4 LEY فيصل السامر: ٢٨٦ حرف القاف

قاسم الجنسابي: ۲۷، ۳۰، ۲۸، ۵۵، ۲۸، AP, 7.1, 1.1, 111, 111, 111, 771, 771

کنعان علی: ۸٦

محسن الرفيعي: ٨٦، ١٢٢، ١٩٥ محسن دزه ئي: ٣٧٦ عسن الشعلان: ١٠٠ محسن الشيخ راضي: ٤٦، ٤٧، ٩٩، ١٠٢، 1.13 YT13 7313 3313 P313 (17, (177 (10Y (10£ (10. 771, 171 - AYI, 1913 ٥٩١، ٨٩١، ٩٩١، ٢٠٢، ٢١٦، 1775 YOYS 3.75 K.75 K/TS · 773 377 - 777 P773 777 , 737 , 757 محسن العيني: ٢٢٧ عمد أحمد حسن البكر: ٣٤٩، ٣٥٣ عمد اسماعيل الويس: ٢١ ، ٤٦ عمد أمين محمود: ١٢٥ عمد أبوب: ٤٠٠ عمد باقر الحكيم (السيد، آية الله): ٣٧٦

عمد باقر الحكيم (السيد، آية الله): ٣٧٦ عمد باقر الصدر (السيد، آية الله): ٣١٢ عمد باقر صولاغ الزبيدي: ٣١٢ عمد ثامر: ٨٤ عمد حاسم الجبوري: ٨٥

عمد الجصاني: ٣٦٨ عمد الجلي: ٢٠٠ عمد حبيب: ٢٩٧

عمد حلیاد: ۲۰۱۲ (۱۱۱ ۱۱۲) ۱۲۲۷) عمد حلیاد: ۳۶۲ (۲۰۰ ۱۸۰)

محمد حسن الزيات: ٢٣٩ محمد حسن وتوت: ٤٠١ محمد حسنين هيكـــل: ١٣٨، ١٤٨، ٢٢١، ٢٩٢، ٢٨٤، ٢٩٢

محمد حسين أبو العيس: ٢٠١ محمد حسين رؤوف: ١٣٤ محمد حسين الشبيبي: ١٩٨ محمد حسين المهداوي: ٤٠١

عمد حمدان: ۳۹۲

کنعان مکیة (سمیر خلیـــل) : ۹۰، ۹۳، ۹۲، ۹۲ ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۳۱، ۱۳۵

# حرف اللام

لبيد عباوي: ۲۰۱، ۲۰۶ لطفي طاهر: ۳۰۳ لطفي العبيدي: ۲۱۹، ۲۸۸، ۲۸۹، ۳۲۹ لطيف الحديثي: ۲۰۸ لقمان البارزاني: ۲۲۹ لويس الرابع عشر: ۲۲۳

#### حرف الميم

مأمون كشمولة: ٤٠١ ماجد أمين: ٣١، ٤٣، ١٩٢، ١٩٥ مازن المفتى: ٢٧، ٥٥ ماكميلان: ٢١٧ مالك سيف: ١٩٨ ماهر الجعفري: ٨٤ مبارك (الشيخ): ۲۳۸، ۲۳۸ مبدر الويس: ۸۱ متى الشيخ: ٨٦، ٢٠٠ مثني الراوي: ١٨٨ بحدي جهاد صالح: ٠٠٠ محيد الجلبي: ٢٥ بحيد الحاج حمود: ١١١، ١٢٧ محيد رجب حمدان: ٨٤ محمد السعيد: ١٣٤ بحيد العبد الله: ٣٢١ ، ٣٢١ محيد قدوري: ٣٤٢ محسن (الحاج): ٥١ عسن اسماعيل: ٢٥ عسن حسين الحبيب: ٣٦٥ محسن الجصاني: ٣١٢ عسن الحكيم (السيد، آية الله): ١٩١، ١٩١، T10 \_ T1. (T.) (T.)

محمد كبارة: ٢٤١ محمد کبول: ۲۸۱ محمد بحید: ۱۸، ۱۱۸، ۳۲٥ محمد محجوب: ٣٤٦، ٣٩٤، ٣٩٧، ٢٠١ محمد مظلوم: ۲۱ محمد المسهداري: ۲۷، ۲۱، ۲۳ ـ ۲۰، 371, PFY, FYY, FYY, AYY - ידי דידי דידי דידי محمد مهدي الجواهيري: ۱۸، ۲۲، ۱۲۲، 0.7, PYY, TAY, YPY, ATT محمد مهدي كبة: ٤٨، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٦، **1773 797** عمد نادر: ۳۰۳ عمد نحيب: ٣٢٣، ٣٢٣ محمد الوردى: ١٢٦ محمد يوسف طه: ۷۰، ۸۱، ۲۷۱، ۲۸۰ محمود أمين شسمة: ۲۱، ۲۵ محمود أمين العالم: ٣٣٨ محمود البريكان: ١٢٢ محمود حیاوی: ۱۳٤ محمود شیت خطاب: ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۹۸، 417 محمود صيرى: ۲۸۶ محمود عثمان: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۳ ۲۲۷ محمود محمد صبحی: ۲٤١ محمود ناصر ترکی: ۵۲ محسن محمد رضا الذهب: ٤٠١ محيى حاسم السامرائي: ١٣٤ محيى الخطيب: ٥١ ، ١٢٤ محيى عبد الحسين الشمرى: ٠٠٠ محيى الدين عبد الحميد: ١٩٥،١٢٠ محیی محمود: ۱۱۶، ۱۷۰، ۳۲۸، ۳۳۲ مدحت ابراهیم جمعة: ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٩، 07) 333 1111 0413 7773 447 000

محمد الخالصي: ٣١١، ٣١٠، ٣١١ محمد خميستي: ۲۸۰، ۲۲۰ محمد رشاد الشيخ راضي: ۲۱، ۱۹۶، ۱۲۳، 707 محمد رشدی الجنایی: ٤٠٢ محمد رضا الجيلاوي: ٤٠١ محمد رضا الحكيم: ٣١٣ محمد زکی یونس: ۱۳۱، ۱۵۲، ۱۰۸ محمد الزيدى: ١٣٤ محمد سعيد قاسم: ٢٥ محمد سعيد النقيب: ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٩، 72. عمد سلمان حسن: ٢٤٩ محمد سليمان: ٣٠ عمد صالح العبلي: ٠٠١، ٢٠١، ٣٠٥ محمد صيري الحديثي: ٢٠٤ محمد صدّيق شنشل. : ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۶، A3, 0.7, P.7, F17, A77, 797, 777, 737 محمد عسایش: ۳٤٦، ۳٤٧، ۹۹٥، ۹۹۷، 1.7 1.33 7.3 محمد بن عبد الله رسيول الله (ص): ٢١٢، 711 . 7.1 . 7.9 محمد عبد الطسائي: ١٣٤، ٢٥٦، ٩٩٩، محمد عبد اللطيف: ١٩٤ محمد العبسى: ٢١٧ محمد علوان: ۱۰۱،۱۰۱ محمد محمد على جواد: ٢٨٥ محمد على حمزة: ٧٦ محمد على السباهي: ١٩٥ ، ٨٢ ، ١٩٥ محمد على سعيد: ٢٢، ١٩٥، ٢٠٤ محمد عمران: ١٥٨ محمد فاضل: ٥٠٠

محمد فرج: ٤٠٠

منذر الطلق: ٣٤٩ منذر الونداوي: ۲۸، ۲۷، ٤٩، ٤٩، ٥٥، ٥٥، 75, 85, 97, 77, 07, 77, 71, 11, 011, 111, 711, 141, 141, 061, 461, 661, 661 7.73 F173 VOY3 3A73 PA73 - TT . TT . TTY . TTY -7773 3773 7773 7773 9773 779 6779 منعم حميل: ٥٠١، ٣٢٨ منور المهداوي: ٧٩، ١٢٧ منيف الرزاز: ٣٩، ١٥٣، ١٦٣، ١٩٩، المهدى بن بركة: ٢٢٦ مهدي الحكيم (السيد): ٣١٢ مهدی حمید: ۱۹۵، ۲۰۰ مهدي الخالصي (الشميخ): ١٢٦، ١٢١، 710 . 797 مهدي الشوكتي: ٣٤٢، ٣٢٨ مهدي الشيخ على: ٣٤٢ مهدي عبد الكريم: ٣٢٦ مهدى العبيدى: ٥٦، ٣٣٨ مهدي بحم: ٥٦ مؤيد ابراهيم الونداوي: ٢٢٨ موسى أسد الكريم: ٢٩١، ٢٩٥ موسى علاوي: ٢٣٩ موسى اليعقوبي: ٣١٥ موفق مصطفى العمري: ١٨٣ مولود مخلص: ۲۹۰، ۲۹۲ مونتسكيو: ٢١٣ مي الاوقائي: ٥٨، ٢٠، ٩٤ مير البصري: ٣٧٠ میشیل بابلو: ۱۳۶ میشیل عفل\_ق: ۲۳، ۲۲، ۳۰، ۳۳، ۳۵، ۳۰ NY: PY: 13 - 33: 731:

مدحت الحاج سري: ۲۸، ۳۹۹ مدحت محمد جميل: ١٢٤، ١٢٢، ١٠٤ مدلول ناجي المحنا: ٣٥٦، ٠٠٠ مرتضى الحديثي: ٣٥١، ٣٥٣، ٣٩٤، ٤٠٠ مزهر جواد: ۷۵، ۸۱ مزهر الشاوي: ١١١ مسارع الـــراوي: ٥٣، ٧٣، ١٢٩، ١٥٦، مسعود البارزان: ۲۰۱، ۳۰۳، ۳۷۰ مسعود محمد: ۲۵۳ مسلم الجبوري: ٥٥ مسلم بن عقيل (ع): ١٤٥ مسيلمة الكذاب: ١١٢ مشتاق طالب: ٢٠ مشعان الحبوري: ٣٥٦، ٢٧٠ مصطفى البارزاني (الملا): ١٢٩، ٢٠٢، ٢٤٨ 777, 777, 777, 777, 777 مصطفی حمدون: ۳٤ مصطفى عبد الله: ١٩٥ مصطفى عزيز: ٢٥٣ مصطفی علی: ۱۱۹ مصطفى الفكيكي: ٣٠٤ مظفر صالح: ٢٥ مظفر النسواب: ٥١، ٣٠، ٨٦، ٩٤، ١٢٢، 779 (Y9Y (Y9) مظفر يونس الدبوني: ٦١ مظهر حبيب الخيزران: ٥٥ مظهر عبد عباس: ٣٠٦ مظهر المطلق: ٣٤٩، ٣٥٣ معتصم سعيد البدري: ٠٠٠ معز الخطيب: ١٧٤ مكرم الطالبان: ٨١، ٣٦٦، ٣٦٨ عتاز قصيرة: ١٠٤ منذر أبو العيس: ٣٣

نصيف جاسم العاني: ٦١ نعمة فارس: ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۰۰ نعمة كاظم الرماحي: ٨١، ٣٦٨، ٣٦٩ نور الدين محمود: ٩٠ ، ٩٠ نوري البحراني: ١٢٧ نوري حمادي حسين: ٣٩٩ نوري الزكم: ١٢٤ نسوري السسعيد: ۹۱، ۹۲، ۱۱۱، ۱۲۰، VO() 3A() OA() .. T) PYY) 137, 737, 337, 577, 777 نوري عبد الرزاق: ۱۸۲، ۱۸۳ نوري الونة: ١٨٨ نوري الويس: ٣٥٦، ٣٥٧ حرف الهاء هادي حليفة السامرائي: ٣٠٤ هادي خمـاس: ۱۱۸، ۱۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، 770 هادي الرياحي: ١٢٤ هادي هاشم الاعظمى: ٢٠١، ٢٠١ هاشم الآلوسي: ٢٩٥، ٣٠٥ هاشم اسماعيل: ٢٦، ٢١ هاشم جواد: ۶۹، ۸۵، ۱۰۳، ۲۰۰۰ ۲۲۲۱

۲۳۰ هاشم حسین: ۱۷۷ هاشم الرفاعی: ۲۳۳ هاشم زیدان: ۱۲۶ هاشم عبد الجبار: ۲۱، ۱۱۸، ۱۹۰ هاشم عبد القادر: ۲۰۰ هاشم عقراوی: ۲۰۰ هاشم قدوری: ۲۰۰

هاشم الياسري: ۸۸، ۹۶، ۹۲، ۲۴۲، ۳۴۲ هاني الفكيكسي: ۲۰، ۸۲، ۳۵، ۳۳، ۴۳، 701; A01; P01; TF1; AA1; 307; 317; 017; 177; A77; 307; .V7 \_\_ 7V7; 07T; .TT; 7T7; VTT; VTT; A2T; A2T; A0T; A0T \_\_ 7FT; 3FT; .VT

حرف النون نابليون: ٢٢٣ ناجي طيالب: ۲۶، ۸۱، ۱۲۹، ۱٤٠ 0.7; 517; 077; 057 ناجي يوسف: ١١١ ناصر الحسان: ۲۱۹، ۲۸۸، ۲۸۹، ۳۲۹ 1. Y ( 499 ناصر عبود: ۲۰۱ ناظم جودي: ١٢٦ ناظم الطبقجلي: ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٩٦، ١٠٤ 171 ناظم القدسي: ٢٨، ٤٩ ناظم کے زار: ۱۲۰، ۱۷۰، ۱۹۲، ۳۰۰، 8 - - T9X , T07 , TT9 نافع أحمد: ٣٦٥ نافع داود: ۲٥ نافع الكبيسى: ٣٩٩ نافع يونس: ٢٠٠، ٢٠١ نتنياهو (بنيامين): ٣٩٠ نجاد الصافي: ٥٥، ٥٦، ١٦٥، ١٦٩، ١٧٤. ۵۷۱، ۲۲۳، ۲۲۳ نجيب الربيعـــي: ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۳۰، ۳۱، **777 ( E A** نرجس الصفار: ٢٠٠٠ نزار الخزرجي: ۳۹۹، ۳۹۹ نزار النقشبندي: ٣٩٩ نزيهة الدليمي: ٢٠١ نشأة عسكر: ٣٩٩ وفيق السامرائي: ٣٩٨ وفيق عارف: ١٢٠ وليد ابراهيم الاعظمي: ٤٠٢ وليد الخشالي: ١٢٤ وليد الغزالي: ٥٥ وليد محمد صالح الجنابي: ٤٠٢ وليد محمود سيرت: ٢١، ٤٠٠

Y3: FO: YF: (Y: Y: I)

(T(1: XT(1: X3(1: P3(1: FO)

PO(1: OP(1: XP(1: PP(1: IV)

F(Y: AYY: POY: PFY: IVY)

YXY: OXY: PY: PFY: IVY:

3. T: T: T: X. X. T: OY: YY:

YY — PYT: TYT: Y3T:

X3T: IOT: TYT: XYT: Y3T: Y3T:

X3T: IOT: TYT: XYT: Y3T: Y3T:

۱۰۶ هاي الهندي: ۵۰ هاي الهندي: ۵۰ هديب الحاج حمود: ۱۱۱، ۱۸۵، ۲۰۰ هديب الحاج حمود: ۱۱۱، ۱۸۵، ۲۰۰ هشام الشاوي: ۲۳ هشام صفوت: ۲۲، ۱۸۳ هشام عطا عجاج: ۲۷۲ هناء الشيباني: ۲۳۱، ۱۳۶ هلال بلاسم الياسين: ۲۹۱، ۲۳۳ هواري بومدين: ۲۲۱، ۲۲۲، ۳۰۳ هيثم أحمد حسن البكر: ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳،

### حرف الواو

وائل الهلالي: ۳۳۸ واثق عبد الله: ۲۸، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۲۹ وداي العطية: ۱۰۵ وثاب السعدي: ۱۳۲ وجديّ ناجي: ۲۲، ۲۱، ۸۳، ۳۳۹ وصفي طاهر: ۸۲، ۲۸، ۹۵، ۱۲۰، ۱۹۵

# ملحق الصور



رشيد عالي الكيلاني مع هتلر



الملك المغدور فيصل الثاني

عبد الكريم قاسم، مدير الأمن العام عبد الجيد حليل، مدير الاستخبارات محسن الرفيعي، يونس الطائي ويظهر قاسم الجنابي خلف قاسم



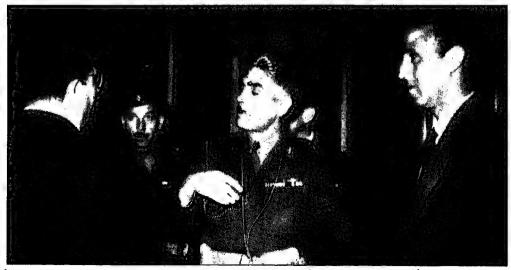

أحمد بن بلا، عبد الكريم قاسم، قاسم الجنابي ويونس الطائي

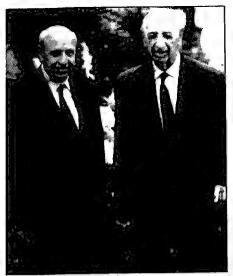

من اليمين الأستاذ محمد حديد والأستاذ هديب الحاج حمود



أديب الجادر بستقبل الزعيم في حفل نقابة المهندسين



كامل الجادرجي وهديب الحاج حمود



المهداوي وزوجته في براغ مع رسميين تشيك وطلبة عراقيين



من اليمين حازم حواد، طالب شبيب، أحمد حسن البكر، عبد السلام عارف وطاهر يجيي



طالب شبيب يتوسط عبد الكريم نصرت وخالد مكي الهاشمي ويظهر طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الحالي خلف الهاشمي إلى اليسار



المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية طالب شبيب مباشرة بعد نجاح حركة ٨ شباط ١٩٦٣



طالب شبيب يدلي بحديث ويظهر في الصورة عمّاش وحردان وحازم جواد



میشیل عفلق، حازم جواد وطالب شبیب

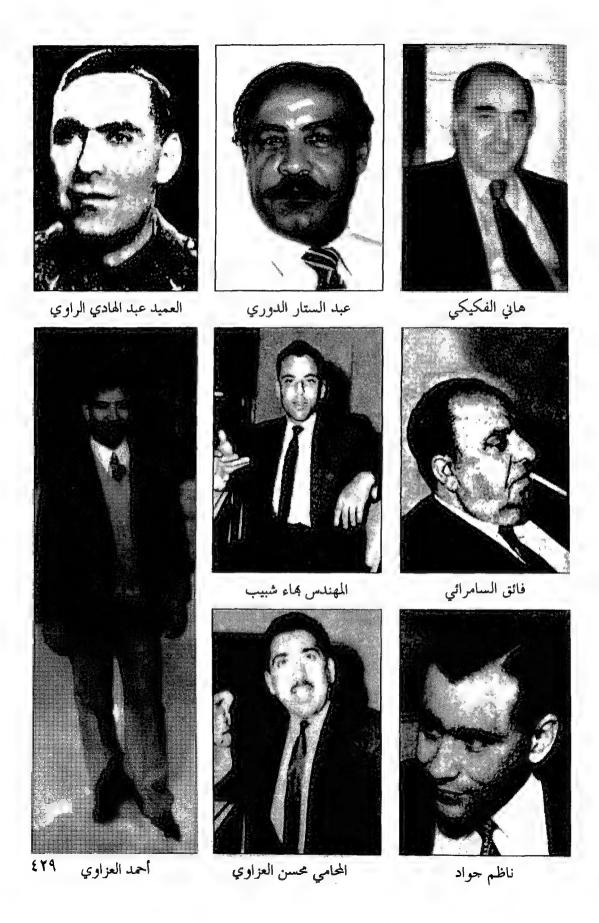





عبد الرزاق شبيب 241



جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف وخلفهم فؤاد الركابي ويظهر حازم حواد وطالب شبيب



عبد الناصر، السعدي، شبيب، البزاز، نهاد القاسم وآخرون



المشير عبد الحكيم عامر، علي صالح السعدي، عبد الرحمن البزاز، نهاد القاسم، ويقف شبيب خلف السعدي



في مفاوضات الوحدة: شبيب، السعدي، عماش مع أعضاء الوفد السوري

علي صالح السعدي يشعل سيكارة عبد الناصر





من اليمين: السعدي، البكر، بومدين، ويظهر خلفهم طاهر يجيي وصالح مهدي عماش وآخرون



ضباط و جنود معسكر سعد: أعدموا في ٨ شباط بِتهمة التمرد (أعدم منهم ٢٤ عسكرياً ومدنياً واحداً)



حسن السريع



سلام عادل وجمال الحيدري ومحمد صالح العبلي



٤٣٤ جنود حسن السريع في المحكمة التي تشكلت هيئتها من شاكر مدحت السعود وحسن مصطفى النقيب



حسن عبود يعترف على التلفزيون مع قاسم نعمان السعدي



عبد القادر إسماعيل البستاني يحيط به شفيق الكمالي وضياء حسن في حلسة استحواب على التلفزيون



جمال عبد الناصر والملا مصطفى البارزاني



من اليمين: علي صالح السعدي، أبو طالب الهاشمي، محسن الشيخ راضي، هاني الفكيكي بعد ترحيلهم إلى إسبانيا



اللواء حسن النقيب في شمال العراق



الأستاذ جلال الطالباني مع المؤلف



من اليمين: هاء شبيب، رجاء غيدان، عبد الستار الدوري، عارف عبد الرزاق وطالب شبيب في كردستان العراق



الأستاذ هاني الفكيكي والدكتور علي كريم



محمد رشاد الشيخ راضي والشهيد محمد عبد الطائي (أبو يوسف)



صفاء الفلكي، على كريم سعيد وطالب شبيب



من اليمين: أحمد الموسوي، حامد أيوب العاني طالب شبيب وعلي كريم سعيد

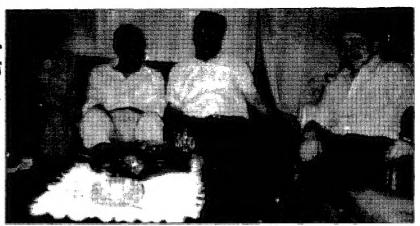



↑ الدكتور محمود شمسه، محمد عبد الطائي، والدكتور على كريم سعيد

تحسين معله، محمد علي غني، وعلي كريم سعيد

ثلاثة وزراء خارجية عراقيون: ب شبيب، الشيخلي وعبد الباقي



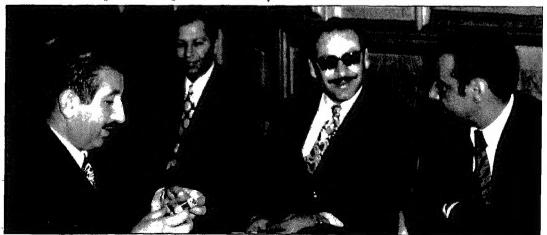



وزير خارجية الكويت صباح الأحمد إلى البسار ويظهر خلفه وزير الخارجية الأسبق طالب شبيب

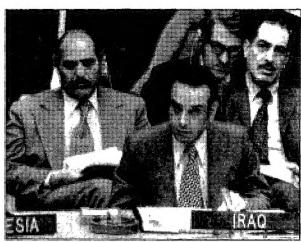

طالب شبيب يترأس الوفد العراقي في الأمم المتحدة



مع الرئيس التركي يقدم أوراق اعتماده كسفير للعراق

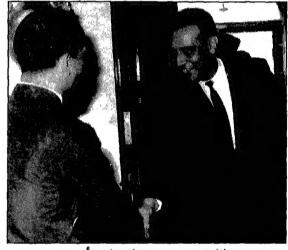

طالب شبيب مع العاهل الأردني





طالب شبیب مع محمود ریاض





عبد الكريم الشيخلي وطالب شبيب

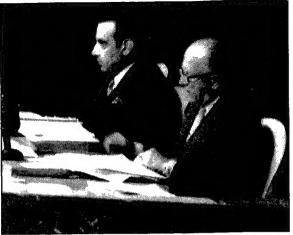

على منصة الأمم المتحدة عندما كان رئيساً لمجلس الأمن الدولي



من اليمين: الباحجي، طالب شبيب، عبد الرحمن البزاز، ومحمد حسن الزيات



صدام حسين وطه ياسين رمضان ورئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن عارف





علاء الدين حسين الرجل الذي نصبه صدام حسين زعيماً على الكويت خلال فترة الغزو



طالب شبيب خلال فترة الدراسة في لندن في منتصف الخمسينيات



في سنواته الأخيرة



control Ormanization of the Assault Re Library ( Start Section )

مازن طالب شبيب وعائلته